# و ترجمة الامام الهمام الى جعف الطحاوي المحنى المحدى المحدد المحدد

الحمد لله الذى شيد أعلام الدين الحنيني بكتابه المبين وأحكم أصول أحكامه بمحكمات بيناته الموجبة لليفين والصلاة والسلام على نبيه المبعوث إلى كافة العالمين الذى بعثه فى الأميين رسولا منهم يتلو علمهم آياته وبرشدهم إلى الدين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين .

فيحا بأحاديثه — الباهرة الظاهرة الفائحة اللائحة المشهود لها بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى — ريب المرتابين وما حاك في صدور المبتدعين وصحح بصحاح حديثه سقم قلوب العاملين ورفع بطرق حسانه أعلام الدين.

فرى الإسناد فى الروايات للعدول الثقات العارفين سبباً متصلا إلى اللحوق بسيد المرسلين خاتم النبيين وموجباً للنحاة والفوز تما فاز به الفائرون من حملة الشريعة وأساطين الدين .

فطوبى لمن اعتصم بحبل الله المتين واستمسك بعرى أحاديث خير المبلغين فإنه الفوز العظيم والتشريف الجسيم وبعد ، فاعلم — وفقك الله وإيانا وجعل آخرتنا خيراً من أولانا — أن علماء الدين والأثمة المجتمدين بذلوا جهدهم في تحقيق السائل الشرعية وتدقيق النظائر الفرعية واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة . فاتفاقهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، قوام الدين بهم وثبات الشرع بفقههم .

فنهم أصحاب الطبقة العالية في الاجتهاد ، وهم الذين صادف الدين منهم أقوى محاد ، وضعوا المسائل على حسب قواعد أصولهم ، وهذبوا مسائل الاجتهاد مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم ، يستبدون في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير تقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد من الناس ، وأحوالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم واعتبار مشاربهم .

فمن شاع مذهبهم فى الأعصار واشتهر آثار عامهم فى الأقطار والأمصار ، إمامنا الأعظم ، وهامنا الأقدم الأغم، نعان الكوفى ، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسفيان الشورى، وابن أبى ليلى محمد بن عبد الرحن الأوزاعي .

ولكن الله خص من بينهم الأثمة الأربعة، أبا حنيفة، ومالكما ، والشافعي، وابن حنبل، بحيث منع العلماء تقليد غيرهم إذ لم يدر مثلهم في غيرهم من المجتهدين إلى الآن لا ندراس مذاهبهم ولا نقراض أصحاب غيرهم و تعذر نقل مذاهبهم .

والحاصل أن هؤلاء الأربعة الجلة انخرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله لهم إذا قيست أحوالهم بأحوال أضرامهم .

فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق ، واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون الأوراق ، واجتماع القلوب على الأخذ بها (١) كتب هذه المقدمة مصحّح الطبعة الهندية الشيخ المولوي وصي أحمد سلمة الصمد.

مرَّ الدهور دون ما سواها ، مما يشهد بصلاح نيمهم ، وحسن طويعهم ، وجليل سيرتهم ، وجميل سريرتهم .

لاسيما الإمام الأعظم ، والقرم الهمام الأقدم ، سراج الملة ، وقر الأئمة ، أبو حنيفة بن ثابت ، ثبته الله في أخراه بالقول الثابت .

قد خصه الله بعنايته ، وجمع من الفضائل فى ذاته مالم يجمع نبذاً منها فى غيره ، مع كونه من التابعين وسادتهم دون غيره وجمله متندى شريعته إلى آخر الدهر ونهايته، حتى شاع علمه واشتهر مذهبه لكثرة المجهدين فى ذاهبى مايذهبه وأظهر علوم الشرع بين المسلمين ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين .

فإنه أول من فرع في الفقه وألف ، وقد كتب الفروع وصنف ، باتفاق أصحابه الملازمين إلى درسه ، من مشاهير المملماء المجمدين ، واجماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء المتقدمين كالإمام أبى يوسف ، والإمام محمد ، وزفر بن هذيل ، وحسن بن زياد ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع بن الحراح ، وحقص بن غياث ، ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، وأسد بن عمر القاضي ، ونوح بن أبي مربم وأبى مطبع البلخى ويوسف بن خالد السميني الذين أكثرهم من رواة الإيخارى وغيره ، كابن المبارك ووكيع في آخرين ، رحمة الله عليهم أجمعين .

فذهبه خير الذاهب ومشربه خير الشارب، ولنعم ما قيل:

مذهب النمائ خير المذاهب \* كالقمر الوضاح بين الكواكب

لفقه في خير القرون مع التقي \* فمذهبه الاشك خبير المذاهب

ويكفيك فى فضل مذهبه وحسن مشر به ما أنشده تلميذه الشريف وصاحبه الغطريف البارع فى الأخبار والآثار القاضى بفضايا سيد الأبرار، الإمام أبو يوسف حماه الله فى آجله كما حماه فى عاجله عما "يوسيف" :

حسْمِي مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا أَعْدَدُنْهُ \* يَوْمَ الْقِياَمَةِ فِي رَضَى الرَّحْمَانِ وَيَنْ النَّعْمَانِ وَيَنُ النَّعْمَانِ عَنْهِ النَّعْمَانِ عَنْهُ الْعَلْمَانِ عَنْهِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

ثم أقر بفضله الخصوم ، وسلموا له في كل العلوم ، حتى قال الإمام مالك حين سئل عنه ( عن أبي حنيفة رحمه الله ) رأيته رجلا لوكلك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لنمام بحجته .

وقال أيضاً : إن أبا حنيفة لأهل الفقه خير مؤنس .

وقال الإمام الشافعي : « الناس كامهم عيال على أبي حنيفة في الفقه » وأنشد في حقه :

لَقَدْ ذَانَ الْبِلادَ وَمَنْ عَلَيْها \* إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو حَسِيفَهُ

بأحْكَامٍ وآيَاتٍ وفِقْهٍ \* كَآيَاتِ الرَّبُورِ عَلَى الصَّحْيِفَهُ

فَتَا بِالْمَنْشِرِمَا يُنِ لَهُ كَطِيرٌ \* وَلَا بِالْمَنْرَبَانِنِ وَلَا بِكُولَهُ

إِمَامًا كَانَ لِلْإِسْلاَمِ بِحْراً \* أميناً للنبي وَ لِلْخَلِيقَهُ

وكان الإمام أحمد بن حنبل كثيراً ما يذكر فضله، ويترحم عليه، ويبكي في زمن محنته، وأنشد في فضل شمائله شعراً: وإنّى لا أخسى ثناء خيصاً له ﴿ وَلَوْ أَنْ أَعْضائَى جَمِيعاً تَكلَّمُ وكل واحد من هؤلاء الأعمة ، وإن كان إماماً متفقاًعليه، ولكنهم لم يصلوا \_ ولا غيرهم \_ معشار ما وصل إليه: وَلَيْسَ عَلَى الله ِ بُسُسْتَنَكَرِ \* أَنْ بَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَالْحِدِ

فأصحابنا الحنفية — عاملهم الله بألطافه الحفية — هم السابقون في الفقه والاجتهاد ، ولهم الرتبة العليا في الفقه والحديث والإرشاد ، وهم الربانيون في عنم الكتاب والسنة وملازمة القدوة ومجانبة الهموى والبدعة ، ولزوم طريق السنة والجاعة ، الذي كان عليه الصحابة والتابعون ، ومضى عليه السلف الصالحون .

فالطريق التباهى فى أصول الشريعة وفروعها على الحكال، هو طريق أصحابنا بحمدالله المهيمن المتعال، انتهى إليهم الدين كماله، وقام الشرع بفتواهم إلى آخر الدهر بخصاله.

ثم إن من المحمدين الذين ذهبوا إلى ما يذهبه الإمام الهام ، وسلموا له الأصول وقلدوه في الأحكام — هذا المصنف المنصف العلامة الحجة هادى الناس إلى المحجة ، قامع الهوى والبدعة ، الجامع بين التحديث والفقاهة ، الجابيل قدره ، والجميل ذكره ، عظيم الشأن ، قوى البرهان ، عالم القرآن ، حافظ أحاديث الرسول إلى الإنس والجان الذي سلم له الفقهاء والمحدثون أجمعون ، ومما أفاد في مصنفاته البديعة من الفوائد البهية يستضيئون . وفاق الأقران في الحفظ والإتقان ، وسبقهم في استنباط الأحكام ، من السنة والقرآن ، الإمام الجليل ، والعالم النبيل ، صاحب معانى الآثار، الإمام أبو جعفر الطحاوى الحنفي، رحمة الله عليه من الأيام والليالي .

فن الواجب علينا أن نذكر ترجمته في مقدمة كتابه ، كي يطمئن المؤمنون بنباهته ، ويؤمن المنكرون بنبالته ، فأقول — سائلا من الله المناف ـ العصمة في هذا الشان ، وطالباً منه توفيق تحرير الجمل الجميلة ، في أثناء البيان ، إذ لا آمن على نفسي من السهو والخطأ والنسيان ، فإنه قلما ينجو منه من أفراد الإنسان آخذاً مما أفاده صاحب المجمل الجميل الحقق المحدث الجملل السيوطي في (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) والحافظ الإمام الذهبي في التذكرة ، والعلامة الفهامة محود بن سلمان الكفوى في طبقاته وصاحب العلم الباهر والفضل الظاهر المحدث المكي في التذكرة ، والعلامة الماهر الشيخ عبد القادر في طبقاته ، والسمعاني في أنسابه ، وابن خلكان في تاريخة والإتقاني في « غاية البيان » واليافي في « مرآة الجنان » .

هو الإمام حافظ الإسلام خاتمة الجهابذة النقاد الأعلام شيخ الحديث وطبيب علله في القسديم والحديث ، أحد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن سلم بن سلمان بن خباب الأزدى الحجرى المصرى ، أبو جنفر الطحاوى الحنني ، الفقيه الإمام الحافظ ؛ تسكرر ذكره في « الهداية » و « الخلاصة » .

والأزدى ، يغتج الهمزة ، وسكون الزاى المجمة ، نسبة إلى أزد شنوءة ، وهو أزد بن غوث ، ونسبة إلى أزد ابن عمران ؛ ونسبة إلى أزد الحجر ؛ وهي نسبة أبى جعفر الطحاوى .

والحجرى بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم في آخرها راء، هذه النسبة إلى ثلاث قبائل، اسم كل واحد منها حجر، أحدها حجر بن وحير، وثانيها حجر ذي رعين، وثالثها حجر الأزد، منهم الحافظ المصرى الطحاوى، كان ثقة نبيلا من أوعية الحديث، كذا ذكره الشيخ عبد القادر في الطبقات.

وقال المجد في قاموسه :« ومن حجر الأزد الحافظان؛ عبدالغني؛ والإمام أبو جعفر الطحاوي » انتهى بلفظه .

والمصرى بكسر اليم وسكون الصاد ، في آخرها راء ، نسبة إلى مصر ، وسميت بها ، لأنها بناها ، المصر بن نوح ونسب إليهاكثير من العلماء ، ولها تاريخ في أهلها والواردين عليها .

والطحاوى : بفتح الطاء والحاء المهملتين ، وبعد الألف واو ، نسبة إلى « طحا » قرية بأسفل أرض مصر ، ينسب إليها جماعة .

مهم ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الحجرى الطحاوى صاحب « شرح معانى الآثار » .

كان إماماً فقمها من الحنفيين ، ولد سنة تسع وعشرين ومثنين ، ومات سنة إحدى وعشرين وثلمائة ، صحب خاله المزنى ، وتفقه عليه ثم ترك مذهبه وصار حنني المذهب وكان إماماً ثقة عاقلا ، لم يخلف مثله ، كذا ذكره السمانى وغيره ، كان مرجعاً لعلم الحديث ، ووعاء لعلوم الدين ، ذكره السيوطى في حفاظ الحديث .

قال : « وكان ثقة ثبتاً فقيها لم يخلف بعده مثله ، انتبت إليه رياسة الحنفية عصر » انتهى .

برع في الفقه والحديث ، وصنف التصانيف البديعة ، والكتب المفيدة .

قال الشيخ أبو إسحق : « انتهت إليه رياسة الحنفية عصر » .

وقال غيره : كان شافعي المذهب ، يقرأ على المزنى ، فقال له يوماً « والله لاجاء منك شيء » فنصب أبو جمفر من ذلك ، وانتقل إلى ابن أبي عمران فلما صنف مختصره ، قال : « رحم الله أبا إبراهيم ( يعني المزنى ) لو كان حياً ، لكفّر عن يمينه » .

وذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب « الإرشاد » في ترجمة المزنى : أن الطحاوى ابن أخت المزنى ، وأن محمد بن أحمد الشروطي قال للطحاوى : « لم خالفت مذهب خالك » قال: « لأنه كان يدبم النظرفي كتب الإمام أبي حنيفة »، كذا في « مرآة الجنان » و « تاريخ ابن خلكان » .

قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » وكان رحمه الله ، ثنة ثبتا ، فقيها عالمًا ، لم يخلف مثله .

قال أبو إسحق الشيرازى فى الطبقات: انتهت إلى أبى جعفر رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر » إلى آحر ما أوردناه عن اليافعي .

قال العلامة الكفوى في الطبقات — بعد ما عده من أهل الطبقة الثانية — من أسحابنا «هو الشيخ الإمام ، حليل القدر ، مشهور في الآفاق، ذكره الجليل مملوء في بطون الآوراق » إلى أن قال: « وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إماماً ، أخذ الفقه عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي جنيفة ثم خرج إلى الشام ، فلتي بها أبا حازم عبد الحميد ، قاضي القضاة بالشام ، وأخذ عن أبي حازم ، عن عيسي بن أبان ، عن محمد ابن الحسن ، عن أبي حنيفة .

وكان رحمه الله إمامًا في الأحاديث والأحبار ، سمع الحديث من خلق كثير ، من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر ، منهم سلمان بن شعيب الكيساني ، وأبو موسى يونس بن عبدالأعلى الصدق .

وتفقه عليه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الدامة أبى ، والشيخ الإمام أبو طالب سعيد بن محمد البردعي؛ وابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاوى ايتهى، قال الشيخ عبد الفادر فى الطبقات : تفقه أولا على خاله المزنى ، وروى عنه مسند الشافعى ، وسمع الحديث من خلق من المصريين والواردين على مصر ، منهم سلمان بن شميب الكيسانى ، وأبوه محمد بن سلامة ، ويونس بن عبد الأعلى الصدفى ، شارك مسلماً وأكثر الرواية عنه ، وجمع بعضهم مشايخه فى جزء وروى عنه الخلق الكثير .

فنهم أبو محمد عبد العزيز بن محمد التميمى الجوهري قاضى الصعيد وأحمد بن القاسم بن عبد الله البغدادى المروف بابن الخشاب الحافظ ، وأبو بكر مكى بن أحمد البردعى ، وأبو القاسم ، مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطي ، وأبو القاسم عبيد الله بن علي الداودى القاضى ، والحسن بن القاسم بن عبد الرحمن ، وأبو محمد المصرى الفقيه ، وابن أحمد الأخيمى ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقرى الحافظ ،

وصمع منه كتابه « معانى الآثار » إبنه أبو الحسن على بن أحمد الطحاوى ، وأبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ، صاحب المعجم ، وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المصرى الحافظ ، وأبو بسكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادى الحافظ ، المعروف بـ « غندر » في آخرين من أهل الصلاح والدين ، وجمع بعضهم من روى عنه فى جزء ، انتهى محصل كلامه .

قال العلامة الكفوى: وكان رحمه الله عالماً بجميع مذاهب الفقهاء ، وكان أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم. وقال المحدث القاري في الطبقات : ونقل عن ابن عبد البرأنه قال : كان الطحاوى كوفي المذهب ، عالماً بجميع مذاهب العلماء .

وقال الا تقانى فى « غاية البيان » لامعنى لا نكارهم على أبى مفر فإنه مؤتمن لا متهم ، مع غزارة علمه ، واجتهاده ، وورعه ، وتقدمه فى معرفة المذاهب وغيرها ، فإن شككت فى أمره ، فانظر « شرح مغانى الآثار » هل ترى له نظيرا فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا ، انتهى .

#### مۇ لفىـــاتە

وله رحمه الله تصانيف معتمدة ، ومسانيد معتبرة ، لم يأت بمثلها أحد من الفحول ، وتلقباها أهل الفقه والحديث بالقبول .

فنها (۱) «نمعانى الآثار» وشرحه بدر المحدثين الإمام العينى، كا شرح البخارى في مجلدات كبار، واعتنى بأسهاء رجاله ، زين الحدثين زين الدين المعروف بابن الهمام ، الثانى الشيخ قاسم بن قطاوبنا الحننى(٣) و «بيان مشكل الآثار» قال المحدث القارى في الطبقات : الأول ، أول تصانيفه . والثانى آخر تصانيفه (٣) و « أحكام القرآن » في نيف وعشرين جزءاً (٤) والمحتصر في الفقه ، وولع الفضلاء بشرحه . وعليه عدة شروح (٥) وشرح الجامع الكبير (٦) وشرح الجامع الصغير (٧) وله كتاب الشروط الكبير (٨) والشروط الأوسط (٩) والشروط الصغير (١٠) وله المحاضر والسجلات (١١) والوصايا (٦٦) والفرائض وله (١٣) نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي (١٤) وكتاب المحاضر والمختصر الصغير وله (١٧) . تاريخ كبير وله (١٨) مجلد في مناقب الإمام الأقدم ؟ وفضائل الهام الأعظم الأعظم الأغم؛ نائل الدرجت العلى يشهادة لو كان العلم عند الثبريا كما رواه أهل الفضل

والتق فحر الأمة المحمدية وناشر السنة المصطفوية ، قوام الفقهاء والمحدثين ، ومعظم أهل الصلاح والدين ، إمامنا وإمام المسلمين ، من لدن عهد التابعين إلى يوم الدين ، أبى حنيفة الصوف التابعي الكوف ، رحمة الله عليه ، وعلى من يجبه ويترجم عليه وله (١٩) في الترآن ألف ورقة ، حكاه صاحب الكال القاضي عياض في الإكال وله (٢٠) النوادر الفقهية في عشرة أجزاء وله (٢١) الحكايات في نيف وعشرين جزءاً وله (٢٢) حكم أرض مكم وله (٣٣) قسم النيء والفنائم وله (٢٤) الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي ساه خطأ الكتب وله (٢٥) الرد على أبى عبيد فيا أخطأ فيه ، في كتاب النسب وله (٢٥) اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين .

يقول المترجم الراجى شفاعة شافع الأمم وصى أحمد السورى موطناً ، والحنني مذهباً ، الذى لاحظ له من الحسنات إلا تمير ما اندرس من أبنية ألفاظ أخبار سيد الرسلين وتدبير تجديد ما انطمس من أساس آثار خاتم النبين — إلى قد تشرفت من مصنفاته عطالعة «مماى الآثار» فرأيته وضعه على عط منشط لم يظفر به أحد من أولى الأخبار وأودع فيه ما يكشف به قناع خرائد الأخبار ويعرف به رموز أبكار الآثار وسرد فيه الأحاديث بألفاظ رائقة تقر بساعها عيون الأسماع وسلك في سردها مسالك معجبة فائقة تطرب لملاحظتها الطباع ووجدته عينا بجرى منها أنهار الآثار أوعيطاً تنسب منه بحار الأخبار وشاهدته بحراً فيه فرائد اللآلىء النفيسة وقصراً فيه خرائد الفوائد الشريفة ينطق بفضل مصنفه وقوة حفظه وإتقانه وينادى بأعلى نداء عهارة مؤلفه في فنون الحديث بحيث لا يكاد يقاربه من سواه من أهل الحديث وقد سلك فيه مسلك خير الأوصاف وتجنب عن طريق الاعتساف ، وأورد فيه ماهو الأليق الأنيق ، ورجح ماهو عنده الحق الحقيق خلاف ما يزعمه بعض الزاعمين معاصرينا ، وتفوه في بعض ماهو الأليق الأنيق ، ورجح ماهو عنده الحق الحقيق خلاف ما يزعمه بعض الزاعمين معاصرينا ، وتفوه في بعض مؤلفاته من أنه عزل النظر في بعض الواضع عن التحقيق وسلك المسلك الغير الأنيق .

ولعل منشأ هذا قلة الاعتناء بشأن كلامه أو سوء الفهم في درك مهامه فإن تصانيفه لما فيها من الغموضة والدقة كما لايخني على الميرة ، لا يظهر على ما فيها ظهوراً واقعياً إلا أولو الطبائع السليمة المجبولة على السلامة ؟

وكيف يظن به ماظن يه ، وأنه قد أوتى في علوم الأحاديث والأخبار سعة باع (١) لم يؤت أحد مد أوتى إلى هدا الآن وأعطى في متون الآثار وطرقها كثرة اطلاع لم يعط أحد منذ أعطى إلى هذا الزمان مع ما رزق من النظرالصائب والفكر الثاقب ولقد فاق من سواه من المحدثين حيث رزق الفقه في الدين وقد قال النبي عَلَيْكَ « من يرد الله به خيرا ينقهه في الدين» ومع هذا فمن أساء الأدب في جنابه الأطهر، ونسب إلى حضرته عزل النظر ، فهو في والحقيقة عائل النظر وفاقد البصر ومن أعمى الله بصر بصيرته ، فلم ير هذه الشمس إلا مظلمة فليبك على نفسه ، وأى دنب للشمس إن لم برها الحفاش ؟! .

وليس غرضي من هذا السكلام ، الحط على ذلك الزاعم المرجع للعوام ، فإن هذا من عادة اللئام ، بل الذب عن هذا الإمام ، وتحذير الأنام عن أن يتبعوه في مثل هذا المقام .

<sup>(</sup>١) الباع قدر مد اليدين والجمع (أبواع).

قيا إخوان الإسلام، إياكم إياكم أن تذعنوا له فيا أدرج في مؤلفاته من النقص والحط على العلماء الكرام، أو أن تسلموا له فيا خالف فيه أساطين الملة وحملة الشريعة، أثمتنا الفخام.

هذا ، وله — رحمه الله — مناقب أكثر من أن يحصرها الحاصر، كتب العلماء عنها مملوءة ، وأسفار الفضلاء بها مشحونة .

وإنما اكتفينا بهذا القدر من المآثر ، شفقة على الناظر .

قال المترجم: إنى قد حضرت بعد ما فرغت من الكتب الدرسية حضرة سيد الفقهاء ، علامة الزمان ، ترجمان الحديث والقرآن ، حافظ الوقت ، مؤلانا الحافظ ، الشيخ المحدث ، أحمد على السهار نفورى ، تنمده الله بالنفران المعنوى والصورى ، لتحصيل الفن الشريف ، والعلم المنيف ، الذي أحاديثه خير الأحاديث ، أعنى فن الحديث .

قرأت عليه الأمهات الست ، وموطأ الإمام محمد ، فراءة وساعة ، ورضي عنى ورضيت عنه ، فأجازنى بمروياته ومسموعاته إجازة عامة ، وأمرنى بتدريسه وبالاشتفال بنشره ، ودعالى بالبركة ، فرخصني .

وقد من الله على بأن قرأ على بعد فراغى عنه بعض الأذكياء ، صحيح البخارى ، وسنن ابن ماجه ، وموطأ الإمام محمد، ووفقنى لخدمة كتبه.

فأول ما ابتدأت به تحشية سنن النسائى ، فجاء — بحمد الله — كما ينبغى ، ثم تصحيح أصل هذا السند للطحاوي ، وأزينه — إن شاء الله — بعض تعليقاتى ، وهذا هو مأمولى ، فالحد لله الذى أنعم علينا بعلم أحاديث خيرالأنام، وأغنانا وإخواننا الحنفاء بنقود الآثار المروية ، لأنى جعبر الإمام.

وكتب مصححه المولوي وصي أحمد سلمة الصمد السوري

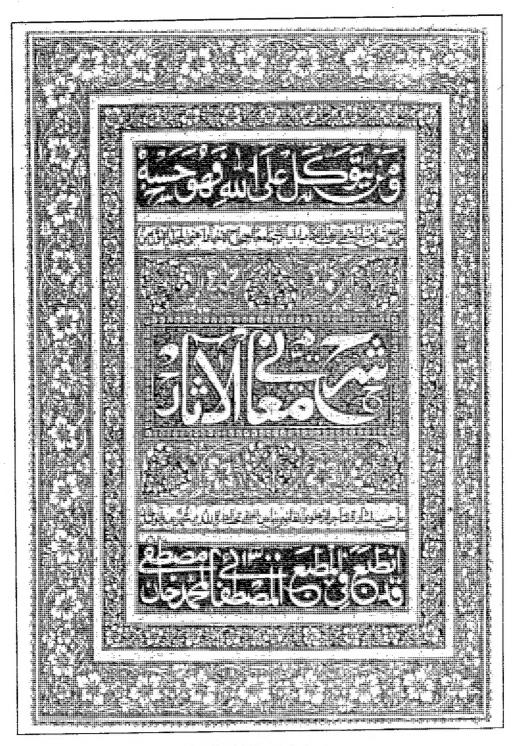

صورة صفحة عنوان الطبعة الهندية



صورة أول الكتاب من الطبعة الهندية



# نَدُ تُلْكُ الْحُالِيِّ الْحُالِيِّ فَيْنِي

قال أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوي رحمة الله عليه :سألنى بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله عَلَيْتُهُ في الأحكام التي يترجم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها الما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها وأجعل لذلك أبواباً أذكر في كل كتاب منها مافيه من الناسخ والنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم عا يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو توار من أقاويل الصحابة أو تابعهم .

وإنى نظرت فى ذلك وبحثت عنه بح<sup>م</sup>اً شديداً ، فاستخرجت منه أبوابًا على النحو الذى سأل ، وجملت ذلك كتباً ، ذكرت فى كل كتاب منها جنساً من تلك الأجناس .

فأول ما ابتدأت بلاكره من ذلك ماروى عن رسول الله عَلَيْكُم :

# ١ ــ [كتاب] في الطهارة ١ ـ باك الماء يقع فيه النجاسة

١ - حَرَثُنَا محمد بن خزيمة بن راشد البصرى قال: ثنا الحجاج بن المهال قال: ثنا حاد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سميد الحدرى أن رسول الله عَرَائِتُهُ كان يتوسأ من بير بضاعة (١) فقيل ما رسول الله إن الماء لا ينحس ».
 إنه يلق فيه الجيف (٢) والحائض (٢) فقال « إن الماء لا ينحس » .

٢- حَرَّمْتُ إِبراهِم بن أَبِي داود سليمان أبو داود الأسدى قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا محمد بن إسحق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدرى قال: قيل يارسول الله ، إنه يستق لك من بير بضاعة وهي بير يطرح فيها عذرة (أ) الناس ، ومحائض النساء ، ولحم المكلاب فقال « إن الماء طهور لا بنجسه شيء » .

<sup>(</sup>١) بضاعة بضم الياء وأجيرُ كمرها . بير بالمدينة وقطر رأمة سنة أذرع وبضاعة دار بني ساعدة بطن من الحزرج -

 <sup>(</sup>۲) جيف كـ « عنب » جمع جيفة وهي جثة الميت اذ' أنتن وتعفن ، فهي أخص من الميتة .

<sup>(</sup>٣) محائض جمع المحيضة وهي خرقة الحيض ٠

 <sup>(</sup>٤) علموة الناس بفتح عين وكدر ذال معجمة أي غائظهم والمعنى يطرحه الرياح أوالسيول قائه كان منحفض من الأرض .
 قال ما الماذات من عين وكدر ذال معجمة أي غائظهم والمعنى يطرحه أريال على المعامل ال

وقيل يطرحه المنافقون وهو ضعيف قان تطهير الماء من عادة المسلم والكافر حجيماً قال زين الدرب ما محصله ; أن سبب سؤالهم عن ماء يبم بيضاعة أن السيول كانت تكتسح هذه الأقذار من الطريق والأفنية وتلقيها فيها لأنها في ممر الماء فسأل السائل عن ذلك على وجه يوهم أن الإلقاء من الناس وليس كذلك فان مثل ما ذكر من الكلاب والجيف مما لا يجوزه كافر فضلا عن المسلمين الذين هم خير القرون .

وتيل: الهاكان يلقى فيها ماذكر لأن ماءها كان جارياً ، وقد كان كثيراً لايتغير بوقوع هذه الأشياء فيها فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجراب عليه فقال (النه الماء طهور) الحديث، النهبى ، المولون وعني أحد ، مسلمه العسم .

" - مَرْثُنَا إِراهِم قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال: ثنا عبد الهزيز بن مسلم القسملى قال: ثنا مطرف عن خالد ابن أبى نوف عن ابن أبى سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله علي وهو يتوضأ من بير بضاعة ، فقلت: يارسول الله عَلَيْتُهُ « الله لا ينجسه شيء » . فقلت: يارسول الله عَلَيْتُهُ « الله لا ينجسه شيء » . عَرَثُنا إبراهيم بن أبى داود قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إساعيل ، عن محمد بن أبى يحيى الأسلمى عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد فى أربع نسوة فقال ( نو سقيتكم من بير بضاعة لكرهم ذلك وقد سقيت رسول الله عَلَيْهُ منها بيدى ) .

٥ - حَرَثُ فهد بن سليان بن يحي قال محمد بن سعيد الأصبهائي قال أنا(١) شريك بن عبد الله النخى عن طريف البصرى عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد قال كنا مع رسول الله عَرَقَ في سفرنا فانهينا إلى غدر (٢) وجيفة فكفنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله عَرَق فقال « ما لكم لاتستقون؟ » فقلنا : يارسول الله ، هذه الجيفة ، فقال « استقوا ، فإن الماء لا ينجسه شيء » فاستقينا وارتوينا .

فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا ينجس الماء شيء وقع فيه ، إلا أن يغير لونه ، أو طممه ، أو ربحه ، فأى ذلك إذا كان ، فقد يجس الماء .

وخالفهم فىذلك آخرونفقانوا أما ماذكرتموه من بير بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن (٢) بيربضاعة فد اختدفت فيها ماكانت فقال قوم كانت طريقاً للماء إلى البساتين فكان الماء لايستقر فيها فكان حكم مائها كحسكم ماء الأنهار وهكذا نقول فى كل موضع كان على هذه الصفة وقمت فى مائه نجاســة فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو نونه أو ريحه أو يعلم أنها فى الماء الذي يؤخذ منها ، فإن علم ذلك كان نجساً ، وإن لم يعلم ذلك كان طاهراً .

ح وقد حكى (٢) هذا القول الذي ذكر ناه في بير بضاعة عن الواقدي ، حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي
 عبد الله محمد بن شجاع التلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك .

وكان من الحجة فى ذلك أيضاً أنهم قد أجموا أن النجاسة إذا وقمت فى البير فغلبت على طعم مائها أو ربحه أو لونه ، أن ماءها قد فسد .

وليس في حديث بير بضاعة من هذا شيء إنما فيه أن النبي عَلَيْكُ سَمَّلُ عَنْ بير بضاعة فقيل له: إنه يلتى فيها الكلاب والمحائض فقال ( إن الماء لا ينجسه شيء ) .

ونحن نعلم أن بيراً لوسقط فيها ماهو أقل من ذلك لكان محالا أن لا يتغير ريح مائبها وطعمه ، هذا ممـــا يعقل ويعلم .

فلها كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي مَلِي مَاعها وأجموا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة من الجهات اللاتي (٥) ذكرنا ؟ استحال عندنا — والله أعلم — أن يكون سؤالهم النبي عَلَيْكُ عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم، كان والنجاسة في البير .

<sup>(</sup>١) وفي لسخة « ثنا » (٢) غدير كـ « أمير » بمبك الماء والقطمة منه يقادرها السيل .

<sup>(</sup>٣) و ق نسخة « فان » (ف) و في نسخة « فقل » (٥). و في نسخة « التي »

ولكنه - والله أعلم - كان بعد أن أخرجت النجاسة من البيرفسألوا الذي تأليقة عن ذلك: هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك ؟ وذلك موضع مشكل لأن حيطان البير لم تفسل وطينها لم يخرج فقال لهم الذي تأليقة (إن الماء لاينجس) يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن على الماء لاينجس إذا خالطته النجاسة وقد رأيناه تأليقة قال (المؤمن لاينجس) حدثناه ابن أبي داود قال: ثنا المقدى ١ حال ثنا بن أبي عدى عن حميد وحدثنا ابن خريمة قال: ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حاد عن حميد عن يمكر عن أبي رافع عن أبي هريرة (١) قال لقيت الذي تأليقة وأنا جنب فد يده إلي فقبضت يدى عنه وقلت إني (١) جنب فقال: « سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس » وقال عليه السلام في غير هذا الحديث «إن الأرض لا تنجس ».

9 - مَرَشُّ بِدَلْكُ أَبُو بَكُرة بِكَارِ بِنْ قَتِيبَة البِسَكُرلُوى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو عقيل الدورق قال : ثنا الله على الله على رسول الله عَلَيْكَةً ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا : يارسول الله ، قوم أنجاس فقال رسول الله عَلَيْكَةً ( إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء ؛ إعا أنجاس الناس على أنقسهم ) .

فلم يكن معنى قوله « المسلم لا ينجس<sup>(٣)</sup> » يريد بذلك أن بدنه لاينجس وإن أصابته النجاسة ، إنما أراد أنه لا ينجس لمنى غير ذلك .

وكذلك قوله « الأرض لاتنجس» ليس يعني بذلك أنها لا تنجس، وإن أصابتها النجاسة .

وكيف يكون ذلك ، وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماه ؟

• ا - حَرَثُنَ بِذَلِكُ أَبُوبِكُرَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرِ بِنَ يُونِسَ الْمَامِي قَالَ ثَنَا عَكُرِمَةً بِنَ عَارِقَالَ ثَنَا إَسْحَقَ بِنَ عِبِدَاللهُ بِنَ أَبِي طَلَحَةً قَالَ عَلَى مِنْ عَرِسُولَ اللهُ عَلِيْكُ جَلُوساً إِذَ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَامِ يَبُولُ فِي السَّجِدِفَقَالُ أَسْحَابِ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : وَقَالُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ إِنَّ هَذَهُ السَّاجِدُ لَا تَصَلَحُ لَشَيْءَ مِنْ هَذَا البُولُ والمَدْرَةَ ، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن » .

قال عكرمة : أو كما قال رسول الله عَلِيُّكُم ، فأمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه .

١١ - حَرَثُنُ (٥) على بن شيبة قال: ثنا يحيى قال: ثنا عبدالعزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد، أنه سمَع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله عَرَائِيَة نحوه غير أنه لم يذكر قوله « إن هذه الساجد » إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>۱) أبو هريرة الدوسى الصحابى الجليل عافظ الصحابة اختلف فى اسمه واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن صحر ، وقيل ابن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل ابن عامر وقيل ابن عمرو، وهناك أقوال آخر لانطول المكلام بذكرها فن شاء الاستقصاء فعليه بالمرقاة شرح المشكاة الحافظ على القادى، وعمدة القارى شرح البخارى لبدر المحدثين الإمام يدر الدين العينى

وأبو هربرة كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد لف في ثويه شيئًا فقال له « ما في ثويك يا عبدالرحين » فقال «هرة فقال : « أذت أبوهربرة » فاغتهر بهذه الكنية وأحب أن يدعى بها لبركة لفظه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۲) ونی نسخة « أنا »

<sup>(</sup>٣) لاينجس ، أى لا يصير نجماً زعم أبو هربرة أنه صار نجماً فبين له النبى عليه السلام أن المؤمن لا يصير نجماً عما يصيبه من الحدث أو الجناية والحاصل أن الجناية ليست بنجاسة تمنع عن المضاجعة وتقطع عن المجائمة وانما هو أمر تعبدي فيمنع عما جمل مانعاً عنه كس المصحف وغيره ، ولا يقاس عليه غيره ـ المولوى وصى أحمد سلمه الصحد .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة (حائثنا) (ه) وفي نسخة « أخبرنا بذلك »

وروى طاووس أن النبي ﴿ أَمْ اللَّهِ مُلَّالًا أَنْ يَحْمُرُ -

۱۲ ــ مَرْشُنْ بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوى ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاووس بذلك ؛ وعد روى عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْقٌ بذلك أيسًا .

١٣ - وَرَشُنَ فَهِد بن سلمان قال ثنا يحي بن عبد الحميد الحانى قال ثنا ابوبكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدى عن أبي وائل عن عبد الله قال : بال أعرابي في المستحد فأمر به النبي عليه فص عليه داو من ماء ، ثم أمر به فخفر مكانه .

قال أبوجمفر : فكان معنى قوله « إن الارض لاتنجس» أى أنها لا تبق نجسة إذا زالت النجاسة منها لا أنه تربد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها .

فكذُلك قوله فى بير يضاعة « إن الماء لا ينجسه شى؛ » ليس هو على حال كون النجاسة فمها ؛ انا هو على حال عدم النجاسة فيها

فهذا وجه قوله ﷺ في بيربضاعة (الماء لاينجسه شيء) ــ والله أعلم ــ وقد رآيناه بير, ذلك في غير هذا الحديث.

12 ـ حَرَثُ صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى ، وعلى بن شيبة بن الصلت البغدادى قالا حرَرثُ عبد الله بن يزيد المقرى ، قال : سمعت ابن عون يحدث عن عمد بن سيرين عن أبى هر قان قال : شهى ، أو شهى أن يبول الرجل فى الماء الدائم أوالراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه (١)

10 \_ و مَرْتُنْ على بن معبد بن نوح البغدادي، قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله يَرْاقِيَّةُ قال لا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا مجرى، ثم يغتسل فيه »

١٦- وَرَشْنُ يُونَى بِن عبد الأعلى أبو موسى الصدق قال آخبرى أنس بن عياض الليثى عن الحارث بن أبى ذباب وهو رجل من الأزد؟ عن عطاء بن مينا؟ عن آبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب » .

١٧ ـ حَرَّتُ يونس قال : أنا عبد الله بن وهب قال : أحبرنى عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة ،حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله عَرَاقَةُ « لا يغتنل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا

10 \_ حَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن الحسكم بن أبي مريم قال: أخبرنا<sup>(٢)</sup>عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: ثنا أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله على قال « لا يبولن أحدكم في المسائم الذي لا يجرى ، ثم ينتسل منه » .

١٩ \_ وكما حَرْثَتْ حسين بن نصر بن المُعارك البغدادى قال: ثنا محمد بن بوسف الفريابى قال: ثنا سفيان رحمه الله .
 وحدثنا فهد قال: ثنا أبو نميم قال ثنا سفيان عن أبى الزناد ؛ فذكر بإسناده مثله .

٢٠ \_ صَرَّتُ الربيع بن سليان المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا عبد الله ابن لهيمة قال: ثنا عبد الرحمن الأعرج قال: همت أبا هريرة عن رسول الله على قال: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى، ثم يغتسل منه ».

٢١ - حَدَّثُ الربيع بن سليان الجيزى قال: ثنا أبو زرعة ، وهب الله بن داشد قال: أنا<sup>(١)</sup>حيوة بن شريح قال: معمت بن مجلان يحدث عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله عليه قال: « لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ولا ينتسل فيه » .

٢٢ - صَرَتُنُ إبراهيم بن منقد العصفرى قال صَرَتْمَى إدريس بن يحيى قال: ثنا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي عَرَاقَ مثله، غير أنه قال: « ولا يغتسل فيه جنب ».

٢٣ ـ و مَدَّرُثُ عَمَد بن الحجاج بن سلمان الحضرى ، قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا أبو بوسف عن ابن أبى ليلى عن أبى الله الراكد ثم يتوضأ فيه .

قال أبو جعفر : فلما خص رسول الله عَلَيْكُ الماء الراكد الذي لا يجرى دون الماء الجاري ، علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ، ولا تداخل الماء الجاري .

وقد روى عن رسول الله على أيضاً في غسل الإناء من ولوغ الكاب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تمالى فذلك دليل على مجاسة الإناء وتجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه، ولا على طعمه .

فتصحیح معانی هذه الآثار یوجب فیا ذکر نا من هذا الباب من معانی حدیث بیر بضاعة ماوصفنا لتتفق معانی ذلك ، ومعانی هذه الآثار ، ولا تتضاد .

فهذا حكم الماء الذي لايجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معانى الآثار .

غير أن قوماً وقتوا في ذلك شيئاً فقالوا : إذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا ، واحتجوا في ذلك بما ٢٤ - صَرَّتُ بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزوي عن محمد بن جمفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه سئل عن الما وما ينوبه من السباع ، فقال: « إذا بلغ إلماء قلتين قليس يحمل الحبث » .

٢٥ - وكما صدّت الحسين بن نصر سمت يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن إسحق عن محمد بن جعد بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال:
 « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ثنا »

۲۷ ـ و كما حَرَثُ يَن يد بن سنان بن يزيد البصرى قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : أنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عَرَاقِهُ مثله .

۲۸ - مَرَثُنَ يُزيد قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال: كنا فى بستان لنا أو بستان لمبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت البصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بمير ميت فقلت: أنتوضأ منه وهذا فيه؟.

فقال عبيد الله : أخبر نى أبى ، أن رسول الله عَلَيْقَ قال: « إذا كان الماء قلتين لم ينجس » .

٢٩ - و كما حرَّثُ ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا حماد بن سلمة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم
 يرفعه إلى النبي عَرَائِينًا ، وأوقفه على ابن عمر .

فقال: هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار، لم يضره ماوقمت فيه من النجاسة، الا ما على على ريحه أو طعمه أو لونه.

واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر هذا ، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي سححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارها .

فقد يجوز أن يكون مقدارهما ، قلتين من قلال هجر ، كما ذكرتم ، ويحتمل أن تكونا قلتين ، أريد بها قلتا الرجل ، وهي قامته ، فأريد إذا كان الماء قلتين أىقامتين لم يحمل نجساً لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار . فإن قلتم : إن الخبر عندنا على ظاهره ، والقلال هي قلال الحجاز المعروفة .

قيل لكم : فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم ، فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لايضره النجاسة ، وإن غيرت لونه أو طعمه أو ربحه ، لأن النبي يَرَاقِتُهُ لم يذكر ذلك في هذا الحديث ، فالحديث على ظاهره .

٣٠ = فإن قلتم ، فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث ، فقد ذكره في غيره ، فذكرتم ما طَيْرَثُنَا محمد بن الحجاج قال : ثنا على بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد قال : قال رسول الله على الله الله لا ينجسه شيء ، إلا ماغلب على نونه أو طعمه أو ريحه » .

قيل لكم : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من اللهاء ، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معانى الآثار الأول ولا يخالفها فإذا كانت الآثار الأول الى قد جاءت في البول في الماء الراكة وفي مجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاماً ، لم يذكر مقداره ، وجعل على كل ماء لا يجرى ثبت بذلك أن مافي حديث القلتين هو على الماء الذي يجرى ولا ينظر في ذلك إلى مقداره الماء كما لم الأثار المروية في هذا الباب .

وهذا المعنى الذى صحنا عليه معانى هذه الآثار ، هو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله . وقد روى في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( لا )

٣١ ـ فمسا روى فى ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم قال : ثنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع فى زمزم ، فمات فأص ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لاينقطع ، فنظر فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير « حسبكم » .

٣٢ - وما قد صرَّتُنَا حسين بن نصر ، ثنا الفريابي . ثنا سفيان ، أخبرنى جابر عن أبي الطفيل قال : وقع غلام في زخرم فنزفت ، أي نزح ماؤها .

٣٣ - وما قد صرَّتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج بن النهال قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب عن ميسرةأن عليًا رضي الله عنه قال في بير وقعت فيها فأرة فهات . قال ينزح ماؤها .

٣٤ - وما قد صرَّتُ محمد بن حميد بن هشام الرُّعيني . قال : ثنا على بن معبد . قال : ثنا موسى بن أعين . عن عطاء عن ميسرة وذا ذان عن على رضى الله عنه قال : « إذا ســـقطت الفارة ، أو الدابة في البير ، فانزحها حتى يغلبك الماء » .

٣٥ – وَرَشُنَا مَحَد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حاد عن أبي المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالفدير : أيبول فيه ! قال : لا ، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ ،وإن كان جاريًا فليبل فيه إن شاء .

٣٦ - وما قد صَرَشُ محمد قال: ثنا حجاج: قال ثنا حماد، عن أيوب عن محمد، عن أبي هريرة مثله .

٣٧ ــ وما قد حدِّرْشُنَا أَبُو بَكْرَةَ قال ثنا أَبُو عاص العقدى قال ثناسفيان عن زكريا ، عن الشعبي في الطير والسنور ونحوها . يقع في البير ـ قال( ينزح منها أربعون دلواً ) .

٣٨ - مَرَشُنْ حسين بن نصر . قال : ثنا الفريابي. ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال : (يَرْحَ مَهَا أُوبِدُونُ دُواً). ٣٩ - وما قد مَرَشُنْ صالح بن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال : ثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال : يدلو منها سبمين دلواً .

• ٤ - وما قد صرَّت اله فهدبن سليان قال: ثنا محمد بن سعيدبن الأصبهاني قال: ثنا حفص بن غياث النجبي عن عبدالله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال: سألناه عن الدجاجة تقع في البير فتموت فيها ؟ قال: ينزح منها سبعون دلواً .

١٤ - وما قد حرّرت صالح قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا مفيرة عن إبراهيم في البيريقع فيه الجرد (١) أو السنور فيموت ؟ قال: يدلو منها أربعين دلواً ، قال المفيرة حتى يتغير الماء .

٤٢ - وما قد صرَّتُن عمد بن خزيمة قال : ١ الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن المفدة عن إراهم في فأرة وقعت في بير ،
 قال : (يَعْرَح منها قدر أربعين دلواً) .

٤٣ - وما قد صرَّتُ حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي . قال : ثنا سفيان عن النيرة عن إبراهم في البير تقع فيه الفارة قال ينزح منها دلاء .

<sup>(</sup>۱) الجرة بضم الجرم وراء مفتوحة بعدها ذال معجمة توع من الفأر، وثيل؛ هو الذكر الكبير من الفأر، المولوي وصي احمد ملمه العمد .

٤٤ ـ وما قد عَرَشُ ابن خريمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلميان أنه قال في دجاجة وقعت في بير فمات ؟ قال ينزح منها قدر أربعين دلواً أو خمسين ، ثم يتوضأ منها .

فهذا من روينا عنه ، من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ وتابعيهم ، قد جلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها ، وراعوا دوامها وركودها ، وفرقوا بينها وبين ما يجرى مما سواها .

فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله عَلَيْقَه ، ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يرو<sup>(۱)</sup> عن أحد خلافها .

فإن قال قائل فأنتم قد جملتم ماء البير نجساً بوقوع النجاسة ، فيها فكان ينبني أن لا تطهر تلك البير أبداً لأن حيطائها قد تشربت ذلك الماء النجس ، واستكن فيها ، فكان ينبني أن تطم .

قيل له : لم تر العادات جوت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا فى زمزم بحضرة أصحاب النبي عَلَيْقَةً فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ،ولا رأى أحد منهم طمها وقد أمر رسول الله عَلِيْقَةً فى الإناء الذى قد نجس من ولوغ الكاب فيه؛ أن يفسل؛ ولم يأمر بأن يكسر؛ وقد شرب من الماء النجس.

فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء، فكذلك لا يؤسر بطم ثلك البير .

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا الإناء ينسل، فلم لا كانت البيركذلك ؟

قيل له: إن البير لا يستطاع غسلها ، لأن ما يفسل به برجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه مايغسل به .

فلما كانت البير مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما . وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين .

فلما كان بقاء طينها فيها ، لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجرى على ذلك الطين كان إذاً ما يين حيطام اأحرى أن لا بنجس ، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر ، لما طهرت حتى تفسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجموا أن تزح طينها وحفرها غير واجب ، كان غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجباً .

وهذا كله ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

#### ٢ ـ باب سؤر الهر

20 - مَرَشُنَا يُونَسَ بن عبد الأَعلى قال: أنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كيشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى فتبادِة أن أبا فتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً. فجاءت هرة فشربت منه فأصنى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت.

قالت كيشة فرآنى أنظر إليه (٢٠ فقال: أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت قلت : نعم قال : فإن رسول الله عَرَاقَيْه قال

<sup>(</sup>١) رفئ نسخة « لم ينقل »

 <sup>(</sup>٦) وأن نسخة « اليها » .

« إنها ليست بنجس ، إنها(١) من الطوافين عليكم أو الطوافات » .

٤٦ - مَرْثُنَ محمد بن الحجاج قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا قيس بن الربيع، عن كعب بن عبد الرحمن عن جده أبى قتادة قال رأيته يتوضأ عجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الإناء فقلت: يا أبتاه، لم تفعل هذا؟ فقال: كان الذي يتالية يفعله، أو قال: « هي (٢) من الطوافين عليكم » .

٤٧ - حَرَثُ أَبُو بَسَكُرَةَ قَالَ : ثنا مؤمل بن إسهاعيل قال : ثنا سفيان الثورى قال : ثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْكُ من الإناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك .

٤٨ - مَرْشُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : ثنا سفيان الثورى عن حارثة بن أبي الرجال رحمه الله .

٤٩ - وحرَّثُ أبو بشر عبد اللك بن مروان الرِّق قال: ثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله عَرَائِكُ مثله .

• ٥ - صَرَّتُ على بن معبد قال : ثنا خالد بن عمرو الحراسانى قال : ثنا صالح بن حسان قال : ثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله عَرِّلِيَّةً كان يصغى الإناء للمر ويتوضأ بفضله .

قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأساً وممن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف ومحمد .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث مالك عن إسحق بن عبد الله ، لاحجة لكم فيه من قول رسول الله ترات على أنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم أو الطؤافات » .

لأن ذلك قد يجوز أن يكون أربد به ، كونها في البيوت ومماسَّمها الثياب .

فأما ولوغها في الإناء. فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا .

وإنما الذى فى الحديث من ذلك ، فعل أبى فتادة . فلا ينبغى أن يحتج من قول رسول الله عَلَيْكُ بما قد يحتمل المعنى الذى يحتج به فيه و يحتمل خلافه ،وقد رأينا السكلاب كونها فى المنازل غير مكروه . وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضاً أن يكون ما روى عن رسول الله عَلِيْكُ مما فى حديث أبى فتادة أربد به السكون فى المنازل للصبيد والحراسة والزرع .

وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها ، هل هو مكروه أم لا .

ولكن الآثار الأخرعن عائشة عن رسول الله كَرَائِيَّةً فيها إباحة سؤرها . فنريد أن ننظر هل روى عن رسول الله يَرَائِيَّةً ما يُخالفها ، فنظرنا في ذلك .

٩١ حَالِدًا أَبُو بِكُرة قد صَرَبُنُ قال ثنا أَبُو عاصم عن قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى
 عَلِينَ قال « طَهُور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يفسل مرة أو مرتين » قرة شك .

وهذا حديث متصل الإسناد ، فيه خلاف ما في الآثار الأول ، وقد فصلها هذا الحديث نصحة إسناده .

<sup>(</sup>١) و في نسخة ( انما هن ) . (٢) و في نسخة ( هن ) .

فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه .

٢٥ - فإن قال قائل: فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم برفعه ،وذكر فى ذلك ما حدثنا آبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير ، قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هم يرة « قال سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين » .

قيل له : ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة ، لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هويرة يوقفها عليه ، فإذا سئل عنها : هل هي عن النبي عَلِيَّةٍ ؟ رفعها .

٣٥ - والدليل على ذلك ما صرف إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى . قال : ثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي عَلَيْكُ ؟ فقال «كل حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ ، وإنحا كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة ، لم يكن يحدثهم إلا عن النبي عَلَيْكَ ، فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن أبي داود ، أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك انصال حديث أبي هريرة هذا ، مع ثبت قرة وضبطه وإنقائه .

ثم قد روى ذلك أيضاً عن أبي هريرة موقوفاً من غير هذا الطريق ، ولكنه غير صمفوع .

عنر عن المجيزى قال: ثنا سعيد بن كثير بن عنير قال: أنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج ، عن عمرو
 ابن دينار ، عن أبى صالح الممان عن أبى هريرة قال « يغسل الإناء من الهر ، كما يغسل من الحكاب » .

• - حَرَثُ ابن أَبِي داود قال . ثنا ابن أَبِي مريم قال أنا يحيي بن أيوب عن خير بن نعيم عن أبي الزبير ،عن أبي صالح ، عن أبي هو برة مثله .

وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ وَقَامِيهِم .

٥٦ - وَيُرْثُنُ إِنْ يَدِ بِنُ سَنَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو بِكُو الْحَنْفِ ، قَالَ : ثنا عبد الله بِن نافع مولى ابن عمر عن أبيه ، عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ بفضل السكاب والهر. وما سوى ذلك فليس به بأس .

٧٥ - حَرْثُ ابن أبى داود قال ثنا الربيع بن يحيى الأشنانى قال ثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه قال « لا توضأوا من سؤر الجار ولا الـكلب ولا السنور » .

٥٥ - حَرَثُن إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سعيد قال إذا ولغ السنور في الإباء فاغسله مرتين وثلاثاً .

٥٥ ـ حَرَثُ محد بن خزيمة قال: ثنا حجاج. قال: ثنا حماد عن قتادة. عن الحسن. وسعيد بن السيب في السنور يلغ في الإناء قال: أحدها ينسله مرة. وقال الآخر: ينسله مرتبن.

. ٦ . مَرَشُّ سلمِان بن شعيب بن سلمِان الكيسانى قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا حماد<sup>(١)</sup> عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان « اغسل الإناء ثلاثاً » يعنى من سؤر الهر .

<sup>(</sup>۱) وأبي أسخة ( هشام ) .

71 ـ حَدَّتُ أَبُو بَكُرَةَ قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو خُرَةَعن الحسن في هر<sup>(۱)</sup> ولغ في إناء أو شرب منه قال «يصب ويغسل الإناء مرة » .

٦٢ - حَرْثُ روح بن الفرج القطان قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى
 ابن سميد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب، فقال: الخذير والـكلب والهر.

وقد شد هذا القول النظر الصحيح ، وذلك أنا رأينا اللحين على أربعة أوجه :

- (١) فنها لحم طاهر مأكول ، وهو لحم الإبل والبقر والغنم ، فسؤر ذلك كاه طاهر ، لأنه ماس لحما طاهرا .
  - (٢) ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدِم وسؤرهم طاهر ، لأنه ماس لحما طاهرا .
  - (٣) ومنها لخيم حرام ، وهو لحم الخنزير والكلب ، فمؤر ذلك حرام ، لأنه ماس لحا حراما .
  - فكان حكم ما ماس هذه اللحهان الثلاثة كما ذكرنا ، يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم .
- (٤) ومن اللحمان أيضاً لحم قد نهى عن أكله ، وهو لحم الحمر الأهلية ، وكل ذى ناب من السباع أيضا . ومن ذلك السنور ، وما أشبهه ، فكان ذلك منهيا عنه ، ممنوعا من أكل لحمه بالـنة .

وكان فى النظر أيضاً سؤر ذلك حكمه حكم لحمه ، لأنه ماس لحما مكروها ، فصار حكمه حكمه. كما صار حكم ما ماس اللحين الثلاث الأول حكمها .

فثبت بذلك كراهة سؤر إلـ نور ، فبهذا نأخذ ، وهو قول أبى حنيفة رحمة الله عليه .

#### ٣ \_ باب سؤر الكلب

٦٣ ـ حَرَثُ على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هويرة عن النبي عن النبي على الإناء فاغسلوه سبع مرات » .

٢٤ - حَرَبُتُ فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال : ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال : ثنا أبو صالح عن أبي هريرة
 عن رسول الله عَرَائِينَ مثله .

٦٥ - حَرَثُ ابن أبى داود قال ثنا المقدمى قال ثنا المعتمر بن سلمان عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة عن النبي يَرَيُّ مثله ، وزاد « أولا هن بالتراب » .

77 - حَرْثُ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصم عَن قرة قَالَ ثَنَا مُحمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي عَلَيْقٌ مثله .

٦٧ - حَرَثُ عَلَى بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : سئل سعيد عن الحكاب يلغ في الإناء ، فأخبرنا عن قتدة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عَرَائِيةً مثله غير أنه « قال أولاها أو السابعة بالتراب » شك سعيد .

<sup>(</sup>١) ترقى نسخة (عن هو )

فذهب قوم إلى هذا الأثر ، فقالوا : لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكاب حتى يفسل سبعمرات أولاهن بالنراب، كما قال النبي عَلِيُّكُمْ .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : يفسل الإناء من ذلك ، كما يغسل من سائر النجاسات ، واحتجوا فى ذلك بما قد روى عن النبي عَلِيَّةً .

فمن ذلك ماحدثنا سليان ابن شعيب قال: ثنا نشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي رحمه الله .

7A - وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي قال صَرَتْتَى أَبِن شهاب قال ثنا سعيد بن المسيب أن أبا هربرة كان يقول قال رسول الله عَلَيْهِ « إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الايناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثاً فإنه لايدري أحدكم أين (١) باتت يده » .

99 - حَرَشُ ابن أبى داود وفهد قالا ثنا أبو صالح قال حَرَثَى الليث بن سعد قال حَرَثَىٰ عد الرحن بن خالد بن مسافر قال حَرَثَىٰ ابن شهاب عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله عَرَاتِيْ مثله .

٧٠ - مَرْشُنَ مَمْد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء (٢) قال أنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هررة عن رسول الله عَرِيقًا مثله .

٧١ - صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيَّة مثله غير أنه قال ( فليغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ) .

٧٧ ـ حَرَثُنُ ابن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد؛ عن محمد بن عمرو<sup>(٣)</sup> وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْقِيةً مثله .

٧٣ - حَرَثُ ابن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا بن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شباب عن سالم عن أبيه أن النبي عَرَائِهُم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه (٢) ثلاثًا.

قالوا: فلم روى هذا عن رسول الله عَلَيْقُهُ في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون (أي يقضون حاجتهم) ويبولون ولا يستنجون الحاء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أبديهم من أبدانهم وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسجوه من البول أو الغائط (٥) فيعرقون فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم النبي عَلَيْقٌ بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها .

فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات ، كان أخرى أن يطهر نجا هو دون هلك من النجاسات .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( فيم ) . (٢) و في نسخة «عبد الوغاب »

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة (عن عمرو). (١) وفي نسخة (ينده )

 <sup>(</sup>a) الغائط أصل الغائط المطمئن والمنخفض من الأرض الواسع فكان الرجل إذا أراد أن يقضى الحاجة أتى الغائط ممفى عاجفه فقيل لكل من قدى حاجته; فقد إلى الغائط فكني به على النجو نفسه وهو ما يعزج من بطن الإنصاف من المفرد والنجامة .

٧٤ - وقد دل على ما ذكرنا من هذا ؟ ما قد روى عن أبى هريرة من قوله بعد رسول الله عليه كما قد حدثنا إسماعيل ابن إسحق قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة فى الإناء يلغ فيه السكلب أو الهر ، قال ( يغسل ثلاث مرار ) .

فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة (١) يطهرالا ناء من ولوغ الكلب فيه، وقد روى عن النبي عَلِيْقَه لا ذكر نا ثبت بذلك نسخ السبع ، لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي عَلَيْقَهُ إلا إلى مثله وإلا --سقطت (٢) عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته .

ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجمل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المنفل في ذلك عن النبي عَلِيْقًةً أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه .

٧٥ ـ حَرِّثُ أَبُو بَكُرَة قال ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي عَلِيْكُ أمر يقتل السكلاب ثم قال « مالى والسكلاب ") ثم قال (إذا ولغ السكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، وعفروا الثامنة بالتراب ) .

٧٦ ـ حَدِّثُ بن مرزوقةال ثنا وهب عن شعبة ؛ فد كر مثله .

فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن النبي عَلَيْكُ أنه يفسل سبعًا ويعفر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة، والزائد أولى من الناقص .

فكان ينبغى لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمانى مرات ، السابعة بالتراب واثنامنة كذلك ليأخد بالحديثين جميعًا فإن ترك حديث عبد الله بن المغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه فى تركه السبع التى قد ذكرنا و إلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات ؛ فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضاً .

ولقد قال الحسن في ذلك عا روى عبد الله بن المففل .

٧٧ ـ حَرْثُ أَبُو بَكُرَة قال ثنا أَبُو داود قال ثنا أَبُو حُرّة عن الحسن قال ( إذا ولغ الكاب في الإيناء غسل سبع مرات وانثامنة بالتراب ) .

وأما النظر في ذلك فقد كفانا الحكلام فيه مابينا من حكم اللحهان في باب سؤر الهر .

فكان من الحجة عليهم أن رسول الله عَلِيُّ لما سئل عن الحياض التي تردها السياع فقال « إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (الثلاث)

 <sup>(</sup>۲) وألا سقطت ألح قال العلامة القارئ وأذا عرقت هذا كان تركه ممل بالسبع بمنزلة وأيته الناسخ بلا شبهة فيكون مديث السبع منسوخًا بالقرورة ، المولون ومن أحمد سلمه الصدر.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة (وللكلاب) .

فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك ، لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء .

فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ماهو دونهما .

فبت بهذا من قول رسول الله عَلِيُّ أن ولوغ الكاب في الماء ينجس الماء .

وجميع مابينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

### ٤ \_ باب سؤر بني آدم

٧٨ - حَرَثُنَ محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله تلكن يشرعان جيماً .

٧٩ ـ صَرَّتُنَ أَحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد ؟قال: ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودى عن حميد بن عبد الرحمن قال الله عَلِيْقِةِ فَذَكَرَ مثله .

• ٨ \_ صَرَشَنَا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شـــعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم النفارى قال نهى رسول الله عَلَيْقُ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدرى أبو حاجب أيهما قال ..

٨١ \_ حَرْشُ حَسِينَ بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليان عن ســوادة بن عاصم أبي حاجب عن الحسكم النفاري قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ عن سؤر المرأة .

قال أيو جعفر: فذهب قوم إلىهذه الآثار فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل (١٦)الرجل.

المأ وخالفهم فى ذلك آخرون فتالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به فى ذلك ما صرّتُ على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة [صلة بن أشيم]، عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله على نغتسل من إناء واحد (٢).

٨٠ \_ صَرَتُكُ ابن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثله .

٨٣ - حَرَثُنَ صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا أبو عبد الرحمـن المقـرىء قال ثنا الليث بن سعد قال حرث ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله .

٨٤ - حَرَثُ يُولَى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله .

٨٥ ـ حَرْثُ أَحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أنى بكر بن حفص عن عروة عن عائشة مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (بسؤر) .

 <sup>(</sup>۲) من اذا، واحد (أى مها أو متعاقبين) .

٨٦ - حَرَثُ على بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة مثله .

٨٧ - حَرَّتُ نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله .

٨٨ - حَرَّتُ ابن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير قال أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْكُ من إناء واحد ..

٨٩ - حَرَّتُ أَبُو بَكُرَةً قال ثنا إبراهيم ابن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبر تني ميمونة أنها كانت تنتسل هي والنبي عَبِّلِيَّةٍ من إناء واحد .

٩٠ - حَرَثُنَا فَهُدَ قَالَ ثَنَا عَلَى بَنِ مَعْبُدَ قَالَ ثَنَا عَبِيدَ الله بَن عَمْرُو عَن زيد بِن أَبِي أَنِيسَةَ عَن الحَكُم بِن عَتِيبَةَ عَن إِبِرَاهِمِ عَنِ الْأُسُودِ عَن عَائشَةَ قَالَتَ كَنتَ أَغْتَسَلَ أَنَا وَرَسُولَ اللهُ عَيْنِكُمْ مِن إِنَاءُ وَاحْد .

٩١ \_ صرَّتُ لِزيد بن سنان البصرى قال ثنا أبو عاص المقدى قال ثنا رباح بن أبى معروف عن عطاء عن عائشة مثله.

97 \_ حَرْثُ ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حاد قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أنا سميد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمن الأعرج يقول حَرْثُن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عن من من كن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا ألماء .

٩٣ \_ حَرْثُ ابن مرزوق قال ثنا عُمَان بن عمر ؟ قال أخر نا شعبة رحمه الله .

98 - وحَدَّثُ أَبُو بَكُرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر (١) عن أنس بن مالك قال كان رسول الله عَنْقُ يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد .

قال أبو جمفر : فلم يَكُن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل الشـــــالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون كانا ينتسلان جميعاً .

9 - وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدها قبل الآخر فنظرنا في ذلك فإذا على بن معبد قد مترش قال ثنا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبية الجهنية قال وزعم أنها قد أدرك وبايمت رسول الله على قالت اختلفت "أيدى ويد رسول الله على في الوضوء من " إناء واحد .

٩٦ - حَرْثُ يَا يُونَس قال أنا ابن وهب قال أخبرنى أسامة عن سالم بن النمان عن أم صبية الجهنية مثله .
 فني هذا دليل على أن أحدها قد كان يأحذ من الماء بعد صاحبه .

٩٧ ـ صَرْثُ ابن أبى داوود قال ثنا محمد بن المهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِيَّةِ من إناء واحد يبدأ قبلي .

<sup>(</sup>۱) وأن تسخة « جبير » ,

 <sup>(</sup>۲) اختلفت یدی هذا یدل عل وضوئهما معا و لعله کان قبل نزول الحباب أو یکون أحدم ا و راء الحباب مع وصول أیدیهما
 الی اثاه بینهما و واقد أعلم - المولوی وصی أخد سلمه الصبه

<sup>(</sup>٢) دن تسنة (١) :

فني هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهير به .

٩٨ - مَرْشُ أَحمد بن داود قال ثنا مسددقال ثنا حماد بن زيد عن أقلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِيقةً من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة .

٩٩ = عَرْشُ ربيع الجيزى قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا أفلح رحمه الله .

١٠٠ ـ و حَدَثُنَ ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا أفلح فذكرا مثله بإسناده .

١٠١ - حَرْثُ على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أنازع أنا ورسول الله عليه الفسل من إناء واحد من الجناية .

۱۰۲ - مَرْثُنَ سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا الخصيب قال ثنا هام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها والنبي عَرِيقَ كانا يغتسلان من إناء واحد يفترف قبلها وتفترف قبله .

١٠٣ - صِّرْتُنَ ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِينَ من إناء واحد فأقول « ابق لي » .

١٠٤ - مَرْشُ محمد بن العباس بن الربيع اللؤاؤى قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا المبارك فذكر بإستاده مثله .

١٠٥ - حَرَثُ ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة مثله

١٠٦ - مَرْشُنَ أَبُو بَكْرَة قال ثنا أَبُواْحَد قال ثنا سنيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعضأزواج النبي عَلَيْكُ اغتسات من جنابة فجاء النبي عَلِيْكُهُ يتوضأ فقالت له ، فقال « إن الماء لا ينجسه شيء » .

فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هـــــــــــــــــــا الباب فوحيب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحاً .

فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينحس الماء . ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء .

فلما كان ذلك كذلك؛ وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه. بعده من سؤره في النظر أيضاً كذلك .

فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ،ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

### ٥ \_ باب التسمية على الوضوء

۱۰۷ - حَرَثُ عُمد بن علي بن داود البغدادى قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهيب قال ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنصحم أبا ثقال المرى يقول سمت رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويط، يقول حدثننى جدتى أنها سمت أباها يقول همت رسول الله عَلَيْقَ يقول « لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » .

۱۰۸ ـ حَرَثُنَ عبد الرحمن بن الجارود البغدادى قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حَرَثُنَى سلمان بن بلال عن أبى تفال المرى قال : ممعت رسول الله عنائق الله الله عنائق الله عنائق

۱۰۹ - حرّرتُن فهد قال ثنا مجمد بن سعيد قال آنا الدرآوردي عن ابن حرملة عن أبي ثفال المرى عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي عَلِيقًا مثله .

فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزيه وضوؤه واحتجوا في ذلك بهذ. الآثار .

وخَالفهم في ذَلك آخرون فقانوا من لم يسم على وضوته فقد اساء وقد طهر بوصومه دلك .

• ١١ – واحتجوا في ذلك بما صرَّت على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المحاجر بن قنفد أنه سلم على رسول الله على وهو يتوضأ فلم يزد عليه فلما فرغ من وضوئه قال « إنه لم يمنعني أن أدر عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة » .

فني هٰذَا الحديث أن رسول الله عَلَيْكُ كره أن مذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهراً .

فني ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله .

وكان قوله « لا وضوء لمن لم يسم » يحتمل أيضاً ماقاله أهل المقالة الأولى ويحتمل « لا وضوء له» أى لا وضوء له متكاملا فى الثواب ، كما قال « ليس المسكين الذي ترده المتمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان »

فلم يرد بذلك أنه ليس عسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة .

وإعا أزاد بذلك أنه ليس بالمسكين التكامّل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة .

ا ١١ - حَدَّثُ ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن إبراهيم الهجرى عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي عَلِيَّهِ قال ( ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ) قانوا فمن (١٠) المسكين ؟ قال ( الذي يستحيي أن يسأل ، ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطي ) .

١١٢ - حَرْثُ عَلَى بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سنيان عن إبراهيم ، فذكر مثله بإسناده .

١١٣ - صَرَّتُنَ يوس قال منا ابن وهب قال: أنا ابن أبي ذؤيب (٢) عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْكَ محوه.

118 - مَرَثُنَ أبوأمية ، محمد بن إبراهيم بن سلم قال : ثنا علي بن عياش الحصى عن ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عَرَاقِيَّة مثله .

١١٥ - مَرَشُنَ يُونَسَ قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن الله عليه الله عليه الله عن الله عن الله عليه الله عن ال

 <sup>(</sup>١) وأي نسخة « ف ا » (٣) - وأي نسخة ﴿ ذَاب ) .

١١٦ - صَرَّتُ يَذَلِكُ أَبُو بَكُرةَ قَالَ ثَنَا مُؤْمِلُ قَالَ ثَنَا سَفِيانَ عَنْ عَبِدُ اللّهُ بِنَ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَبِدُ اللّهُ بِنَ السَّاوِرِ او ابن أَبِي السَّاوِرِ قَالَ سَعَتَ ابن عَبَاسَ يَعَانَبُ ابن الزبيرِ فَى البخل ويقول قال رسول الله عَلَيْكُ ( ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاده إلى جنبه جائم ) فلم يرد بذلك أنه ليس يحوَّمن إيماناً خرج بتركه إياه إلى السكفر ، ولسكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان ، وأشباه هذا كثيرة ، يطول الكتاب بذكرها .

فكذلك قوله (لا و و ع لمن لم يسم ) لم يرد بذلك أنه ليس بمتوضى، وضوءاً لم يخرج به من الحدث ، ولكنه أراد أنه ليس بمتوضى، وضوءاً كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب.

فلما احتمل هذا الحديث من الماني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقاً لماني حديث المهاجر ، لا يتضادا .

فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به التوضىء من الحدث إلى الطهارة .

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام .

منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض من البياعات والإجارات والناكحات والخلع وما أشبه ذلك .

فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب ، لأنه يقول ( قد بمتك ، قد زوجتك ، قد خلمتك ) .

فتلك أقوال فمها ذكر العفرد .

وأشياء تدخل فيها بأقوال ومى الصلاة والحج ، فتدخل فى الصلاة با لتكبير ، وفى الحج بالتلبية .

فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركناً من أركانها .

ثم رجعنا إلى التسمية فى الوضوء ، هل تشبه شيئاً من ذلك ؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كم كلن في النكاح والبيوع .

غرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا ، ولم تكن التسمية أيضاً ركناً من أركان الوضوء كما كان التكبير ركناً من أركان الصلاة ، وكما كانت التلبية ركناً من أركان الحج ، فخرج أيضاً بذلك حكمها من حكم التكبير ، والتلبية . فبطل بدلك قول من قال : إنه لابد منها في الوضوء كما لابد من تلك الأشياء فيا يعمل فيه .

فإن قال قائل ، فإنا قد رأينا الذبيحة لابد من التسمية عندها ، ومن ترك ذلك متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، فالتسمية أيضاً على الوضو • كذلك .

قيل له: ما ثبت في حكم النظرأن من ترك التسمية على الذبيحة متعمداً أنها لا تؤكل، لقد تنازع الناس في ذلك. فقال بعضهم ثؤكل، وقال بعضهم، لا تؤكل. فأما من قال تؤكل فقد كفينا البيان لقوله.

وأما من قال لا تؤكل ، فإنه يقول : إن تركها ناسياً تؤكل ، وسواء عنده كان الذابح مسلماً أو كافراً ، بعد أن يكون كتابياً .

**فجملت التسمية هاهنا في قول من أوجبها في الذبيحة ، إنما هي ابيان الله ،** 

فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائع اللة الأكولة ذبيحتها وإذا لم يسم جعلت من ذبائع الملل التي لا تؤكل ذبائحها .

والتسمية على الوضوء ليس للملة إنما هي مجمولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب الصلاة ، الوضوء وسنر المورة ، فكان من ستر عورته لا بتسمية ، لم يضره ذلك .

فالنظر على ذلك ءأن يكون من تطهرأيضاً ، لا بتسمية ، لم يضره ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

# ٦ ـ باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثاً ثلاثاً

١١٧ \_ حَرِّشُ حَسِيْن بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد؛ أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن على رضى الله عنه أنه توضأ ثلاثاً ثم قال «هذا طهور رسول الله عَرَّاقَيْدٍ » .

١١٨ - مَرَثُنُ حسين قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبى حية الوازعي عن على رضى الله عنه عن النبي عَلِيَّةً مثله .

١١٩ - عَرْشُنَا ابن أبى داود قال ثنا على بن الجعد قال أنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبى لبابة عن شقيق قال رأيت علياً
 وعثمان توضآ ثلاثاً ، وقالا : هكذا كان بتوضأ رسول الله عَلَيْنَةِ .

\* ١٢ - وَرَشُنُ أَحَد بن يحبي الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا ابن ثوبان فذكر بإسناده مثله .

۱۲۲ ـ عَرْشُ ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سبيع عن أبي أمامة أن النبي عَرِيْقٍ توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً فني هذه الآثار أن (۱) رسول الله عَرَاقِيَّةً توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً فني هذه الآثار أن (۱)

۱۲۳ – مَرَشُ الربيع بن سليان المؤذن قال ثنا أسد ، قال ثنا ابن لهيمةقال ثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة .

١٢٤ - وَرَثُنَ ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال الله عَرَافِينَ مرة مرة أو قال توضأ مرة مرة .

١٢٥ - حَرَثُنَ أَبِن أَبِى داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عبد الله الله الله عن عبد الله الله الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عن

١٢٦ – مَرَشُكُ ابن أبى داود قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله عن الحسن بن عمارة عن ابن أبى نجيج ، ثم ذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (أنه) .

١٢٧ - مَرَّثُنَّ محمد بن خزيمة وابن أبى داود قالا ثنا سميد بن سليان الواسطي قال ثنا عبدالعزيز بن محمد عن (١) عمرو ابن أبى عمرو ؟ عن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، ورأيته غسل مرة مرة .

فثبت بما ذكرنا عن رسول الله مِتَلِقَه أنه توضأ مرة؛ فثت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثًا ثلاثًا إنما هو لا صابة الفضل لا الفرض

# ٧ \_ باب فرض مسح الرأس في الوضوء

17۸ \_ مَرَشُّ يونس وعبد الغنى بن أبي عقيل واحمد بن عبد الرحمن قالوا: آنا ابن وهب قال أخبرنى يحيى بن عبد الله ابن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله عن عبد أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فعداً بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردها إلى مقدمه .

قال مالك : هذا أحسن ماسمعت في ذلك ، وأعمه في مسج الرأس .

1۲۹ ـ عَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أَبَى وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه غن جده قال رأيت النبي عَلَيْكُ مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال(مؤخر الرأس) من مقدم عنقه.

۱۳۰ ـ مَرَثُنَ ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد.الوارث بن سميد عن ليث ، فذكر مثله بإسناده .

١٣١ ـ حَرَثُ ابن أبى داود (٢٠) قال ثنا على بن بحر قال ثنا الوليد بن مسمله قال ثنا عبد الله بن العلاء عن أبى الأزهر عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول الله عَلِيَّةِ .

فلما بلغ مسح رأسه ، وضع كفيه على متدم رأسه ثم من بنهما حتى بلغ القفا ، ثم ردها حتى بلغ السكان الذي منه بدأ

قَدْهب ذاهبون إلى ان مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة ، لا يجزئ ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بيهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا الذى فى آثاركم هذه إنما هو أن النبي عَلَيْكُ مسح رأسه كاه فى وضوئه لاصلاة فَهِكَذَا نأمر المتوضىء أن يفعل ذلك فى وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكاله عليه فرضاً .

وليس في فعل النبي يَمْرَاكِنَّ إياه ماقد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأينا. عَرَّاكِمْ توضَآ ثلاثاً ثلاثاً لا أن ذلك فرض لايجزي ً أقل منه ، ولكن منه فرض ومنه فصل .

وقد روى عن النبي ﷺ من الآثار الدالة على ماذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ماقد .

۱۳۲ ـ طَرْتُ ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حاد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقني عن المنبرة بن شعبة أن رسول الله عَرَائِيَّةٍ توضأ وعليه عمامة فسمح على عمامته ومسح بناصيته

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « بن » بدلا من « عن » (۲) وفي نسخة « أحمد بن »

۱۳۳ - مَرَشُنَ حسين بن نصر قال سممت يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن دون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله عَلَيْظَةً في سفر فتوضأ للصلاة ، فحسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء

فنى هذا الأثر أن رسول الله عَلِيَّةِ مسح على بعض الرأس وهو الناصية ، وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه حكم ماظهر منه ، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالسح على العهمة لكان كالمسح على الخفين ، فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ويُسح على ماغاب منهما فيما غيبت الرجلان فيهما ويُسح على ماغاب منهما فجمل حكم ماغاب ،نهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن

فَكَذَلَكَ الرأس لما وجب مسح ماظهر منه ،ثبت أنه لايجوز<sup>(۱)</sup>مسج ما بطن منه ليكون حكم كله حكم واحداً كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحداً .

فلما اكتنى النبي عَلَيْكُ في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بتى من الرأس دل ذلك ان الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلًا على القضل لا على الوجوب حتى تستوى هذه الآثار ولا تتضاد ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء . فمها ما حكمه أن يقسل ، ومنها ما حكمه أن يمسح . فأما ما حكمه أن يقسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما .

فكل قد أجمع أن ماوجب غسله من ذلك فلابد من غسله كله ولا يجزئ غسل بغضه دون ببعض وكلما كان. ما وجب مسحه من ذلك ، وهو الرأس .

فقال قوم حكمة أن يمسح كله كما تفسل تلك الأعضاء كانها ، وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه .

فنظرنا في حكم السيح (٢) كيف هو ؟ فرأينا حكم المسمح على الخفين قد اختلف فيه .

فقال قوم يمسح ظاهرهما دون باطنهما ، وقال آخرون يمسح ظاهرهما وياطنهما .

فَسَكُلُ قَدْ اتْفَقَ أَنْ فَرْضُ الْمُسْحِ فَى ذَلْكُ هُو عَلَى بَعْضُهُمَا دُونَ مُسْحِ كُلُّهُمَا

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس ، هو على بعضه دون بعض ، قياساً ونظراً ، على مايينا من ذلك .

وهدا فول أبى حنيفة ، وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله؛ وقد روى فى ذلك عمن بمد النبي عَلِيُّ أيضاً ما يوافق ذلك .

<sup>(</sup>١) قوله لا يجوز أى قياساً ونظراً على مسح الحقين ، ولكن لما اكنى النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ،ا ورد في حديث المفيرة بن شبة رضي الله تعالى عنه علمنا أن مقدار فرض مسح الرأس هو مسح الناصية وما جاوز النبي صلى الله عليه وشلم على الناصية؛ فنحن فقول أيضاً أن الاستيماب جائز استحسانا وأنه سنة لا واجب للهبد الضعيف بحمد المدعو به ، ٥ عد الستار الطونكي البوفالى ٥ نزيل « لاهور » والمترجم للملوم الدينية ولهذا الدكتاب في الناس الهندية ، سلم الله تعالى ،

<sup>(</sup>۲) دفي نسخة « فيا حكم »

١٣٤ \_ عَرْضًا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حزة عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ .

# ٨ ـ باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة

1٣٥ - مَرَشُ فهدقال ثناأ بوكريب محمد بن العلاءقال [ثنا] عبدة بن سليهان عن محمد بن السحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الحولاني عن عبد الله بن عباس قال دخل على على بن أبي طالب وضي الله عنه وقد أراق الماه فدعا بإنا و فيه ماه فقال با ابن عباس ألا أتوضأ لك كا رأيت رسول الله علي يتوضأ ؟ قلت ( بلي فدائه أبي وأمي) فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة ( هي سلء الكفين ) من ماء بيديه جميعاً فصك ( أي ضرب ) بهما وجمه ثم الثالثية مثل ذلك ثم الثالثية ، ثم ألتم إبهاميه ( أي جعل إبهاميه في الأذبين كاللقمة في اللم ) ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كما من ماء بيده الميني فصبها على ناصيته ثم أرسلها تستن ( أي تسيل ) على وجهه ثم غسل يده الميني إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح وأسه وظهور أذنيه

فذهب قوم إلى هذا الأثر، فقالوا: ما أقبل من الأذنين فحكم الوجه ينسل مع الوجه، وما أدبر منهما عند حكم الرأس يسح مع الرأس .

١٣٧ \_ مَرَشُنَا إبراهيم بن محمد الصيرق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الدراوردي قال ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن بسار عن ابن عباس أن رسول الله عَرَاقِيمَ توضأ فسمح برأسه وأذنيه .

١٣٨ \_: ﷺ على بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي قال ثنا عبد العزيز ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال مرة واحدة .

۱۳۹ \_ حَرِّشُ محد بن عبد الله بن ميمون البندادى ، قال ثنا الوليد بن مسلم قال ، ثنا حريز بن عمّان ، عن عبد الرحمن ابن ميسرة أنه سمع المقدام ابن معد يكرب يقول رأيت رسول الله على يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر جما حتى بلغ النفا ثم ردها حتى بلغ المكان الذى منه بدأ ومسح بإذنيه ظاهرها وباطمها مرة وأحدة .

الله الله على الأنسارى عن أبيه أنه رأى مريم قال أنا أبن لهيعة اعن أبي الأسود عن عباد بن تميم الأنسارى عن أبيه أنه رأى رسول الله على توضأ فسح رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما .

١٤١ \_ مَرْثُنَ ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة قال ثنا حبيب الأنصاري قال بن أبي داود وهو حبيب بن زيد هن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيدجد حبيب هذا؛ قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ أَيّ بو صَنوا فدلك أذنيه حين مسحهما .

<sup>(</sup>۱) رئي نسخة ( سغيان ) .

١٤٢ - حَيْرَشُنَ أَحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى نبى الله عِرَّكِيَّةٍ فقال كيف الطهور ؟

فدعا رسول الله عليه عليه على فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه.

١٤٣ ـ مَرْشُنُ نصر بن مرزوق قال ثنا يحيى بن خسان قال ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله عَلِيَّةِ توضأ فسح أذنيه مع الرأس ، وقال ( الأذنان من الرأس ) .

١٤٤ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، قال ثنا ابن لهيمة قال : ثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود بن عفراء أن رسول الله عَرِّقَة توضأ عندها فسح رأسه على مجارى الشعر ومسح صدعيه وأذنيه ظاهرها وباطهما

١٤٥ ـ حَرَثُنَ إبراهيم بن منقذ العصفرى قال: ثنا أبوعبد الرحمن المقرى ، قال: ثنا سعيد بن أبى أيوب ، قال: حدثنى ابن عجلان ، ثم ذكر بإسناده مثله .

1٤٦ - حَدِّتُتُ أَبُوالعُوامُ مَحْدُ بن عبدالله بن عبدالجبار المرادى قال: ثنا عمي أبو الأسود، قال: حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان، فذكر بإسناده مثله .

١٤٧ - عَرْثُ أَحْد بن داود قال : ثنا أبو الوليد، قال : ثنا همام ، قال : ثنا محمد بن عجلان ، فذكر بإسناده مثله .

١٤٨ \_ صَرْشُنَ فهد قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع قالت: أتانا النبي عَلَيْكُم فتوضاً فسيح ظاهر أذنيه وباطنهما.

١٤٩ \_ حَرَشُ ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زُرَيع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع عن النبي عَرَائِيَّةٍ مثله .

قال أبو جعفر: فني هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس ، وقد تواثرت الآثار بذلك ، مالم تتواتر بما خالفه .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطى وجهها ولها أن تغطى رأمها وكل قد أجم أن لها أن تغطى أذنيها ظاهرهما وباطنهما ، فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لاحكم الوجه . وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيا أقبل منهما على ما ذكرنا . فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها (١) في الوضوء ؛ [هي ] الوجه واليدان والرجلان والرأس في كان الوجه يغسل كاه ، وكذلك اليدان ، وكذلك الرجلان ، ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف

بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحداً ، فجعل منسولًا كله ، أو ممسوحا كله .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « فرضها » .

واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح ، فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك ، وأن يكون حكم الأذنين كله حكم واحداً كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا .

فهذا وجه النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعد ، رحمهم الله

وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله عَرَاقِيُّهِ .

• ١٥ \_ حَرَثُنَا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن حميد قال رأيت أنس بن مالك توضأ فمسبح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال : إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين .

١٥١ \_ **مَرَثُنُ** ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني حميد فذكر مثله .

١٥٢ ـ مرَّث على بن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا هشم، عن أبى حزة ، قال: رأيت ابن عباس توضأ فسح أذنيه ظاهرها وباطمهما.

فهذا ابن عباس قد روى عن على عن النبي عَلَيْكُم ما قد رويناه فى أول هذا الباب ؛ وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي عَلَيْكُم ما لله على رضي الله عنه عن عن النبي عَلَيْكُم ما حدثه على رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم فهذا دليل على أن نسخ ماروى عن على "، قد كان ثبت عنده .

107 ـ حَرَّثُ على بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبىءن ابن إستحقىعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ( الأذنان من الرأس فامسحوها) .

102 - مَرَثُنَ على ابن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا هشيم (١) أَعن غيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يقول ( الأذنان من الرأس ) .

100 ـ حَرَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحق الحضرمي، قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وبإطلهما ، يتتبع بذلك الفضون .

#### ٩ ـ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة

107 \_ حَرَشُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة عن عبد اللك بن ميسرة، عن النزال بن سعرة قال: رأيت علياً رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أُرِّى تا محاء فسح بوجهه وبديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائماً ثم قال:

( إن ناساً يزعمون أن هذا يكره وإنى رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصنع مثل ما صنحت) وهذا وضوء من لم يحدث . قال أبو جعفر : وليس في هذا الحديث ـ عندنا ـ دليل أن قرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه ، فكان ذلك المسح هو غسل فقد (٢) يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضاً كذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر سنن الدارقطني ' ۱/۹۸. (۲) و في نسخة « فكان » .

الخولانى عن ابن عباس قال : دخل على علي رضى الله عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال : ( يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله عليه يتوضأ ؟ ) قلت : بلى فدالت أبى وأمي ، فذكر حديثا طويلا . قال : ثم أخذ بيديه جميعاً حنبة من ماء فصك بها على قدمه الىمنى واليسرى كذلك .

١٥٨ - حَرَثُنَ عَلَى بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله عَرَاقِينَهُ فأخذ مل عكفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل .

109 ـ حَرَثُنَ أَبُو أُمِيةَ قال: ثنا محمد بن الأصبهاني قال: أنا شريك عن السُّدِّيِّ ، عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فسمح على ظهر القدم وقال: « لولا أنى رأيت رسول الله عَلِيَّةِ فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره » .

• ١٦ – صَرَّتُ ابن آبی داود قال : ثنا أحمد بن الحسین اللهبی قال : ثنا ابن أبی فدیك ، عن ابن أبی ذئب ، عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان إذا توضأ ونعلاه فی قدمیه ، مسح ظهور قدمیه بیدیه ، ویقول : كان رسول الله عَلَیْتُهُ یصنع همکذا .

171 - مَدَّثُ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن النهال قال: ثنا همام بن يحيى قال: أنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: ثنا على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسًا عند النبي عَلَيْكُ فذكر الحديث حتى قال «إنه لاتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كنا أمره الله عز وجل ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » .

١٦٢ ـ حَرَّتُ روح بن الفرج فال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا ابن لهيمة ، عن أبي الأسوـ ، عن عبار بن تميم ، عز,عمه أن النبي ﷺ توضأ ومسح على القدمين ، وأن عروة كان يفعل ذلك .

فذهب قوم إلى هذا وقالوا : هكذا حكم الرجلين يمسحان ،كما يمسح الرأس .

17٣ ـ وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقانوا : بل يفسلان ، واحتجوا فى ذلك من الآثار بما صرّتَ حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال : ثنا زائدة بن قدامة قال : ثنا علقمة بن خالد ، أو خالد بن علقمة ، عن عبد خير قال دخل على رضى الله عنه الرحبة ثم قال لفلامه : « إيتنى بطهور » فأتاه بما وطست ، فتوضأ ففسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ، وقال : « هكذا كان طهور رسول الله عليقية » .

١٦٤ ـ حَرَثُنَ حَسَيْنَ قَالَ : ثنا الفريابي ، قال : ثنا إسرائيل قال : ثنا أبو إسحق ، عن أبى حية الوادعي ، عن علي رضى الله عنه عن النبي عَرَائِيَّةٍ نحوه .

١٦٥ - صّرَتُنَ على بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحق . فذكر بإسناده مثله .

177 ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عام، قال : ثنا شعبة عن مالك بن عرفطة قال : سمعت عبد خير قال : سمعت عليا . فذكر بإسناده مثله .

١٦٧ - مَرْشُنَ ابن مرزوق قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: ثنا إسحق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله [عن عبد الله] ثلاثاً وقال: رأيت عبد الله [عن عبد الله] ثلاثاً ثلاثاً وقال: رأيت رسول الله عليه توضأ هكذا.

(١) انظر ص ٢٩ ومعاني الأخيار ص ٤٠٦.

- ١٦٨ مَرَثُنَ يونس وابن أبي عقيل قالا: أنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن بزيد الليثي أخبره أن حران مولى عثمان أخبره عن عثمان مثله .
- 179 مَرَشُنَ لِرِيد بن سنان قال : ثنا صفوان بن عيسى قال : ثنا محمد بن عبد الله بن أبى مريم قال دخلت على زيد ابن دارة بيته فسمعنى وأنا أمضمض فقال لى : يا أبا محمد ، فقلت : لبيك فقال ألا أخبر لشعن وضوء رسول الله عَلَيْتُهِ ؟ قلت : بلي ، قال رأيت عثمان بن عفان رضى الله عنه عند المقاعد دعا بوضوء ، فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ، فغسل رجليه ثلاثاً ثم قال « من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله عَلَيْتُه فلينظر إلى وضوئى».
- ١٧٠ \_ مَرْثُنَا يَزيد بن سنان قال :ثنا أبو بكر الحنق قال: ثنا كثير بن زيد قال : ثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوي عن حمران بن أبان أن عمان توضأ فغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً وقال : « لو قلت إن هذا وضوء رسول الله مَالِكَةُ صدفت » .
- 1۷۱ \_ مَرْشُ ابن أبي عقيل قال: أنا ابن وهب قال أخبرتى ابن لهيمة عن يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمى عبد الله بن يزيد يقول: سمعت المستورد بن شداد القرشي يقول: رأيت رسول الله عَلَيْظُهُ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
  - وهذا لاَبِكُونَ إلا في الفــل ، لأن المسح لايبلغ فيه ذلك ، إنا هو على ظهور القدمين خاصة .
- ١٧٢ ـ مَرْشُنَ مَمد بن خزيمة وابن أبى داود قالا : ثنا سعيد بن سليان الواسطي عن عبد العزيز بن مَمد عن عمرو بن أبى وافع ، عن أبيه عن جده قال : وأيت رسول الله عَلِيَّةِ يتوضأ فنسل رجليه ثلاثاً .
- ١٧٤ \_ مَرْشُ يونس وحسين بن نصر قالا مَرْشُ على بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع قالت : كان رسول الله عَلِيَّةِ يأتينا فيتوضأ للصلاة ، فيفسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً .
- 1۷٥ مَرَسُّ ابن أبي داود قال: ثنا أبو عمر الحوضي قال: ثنا همام قال: ثنا عامر الأحول عن عطاء ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْكُمْ توضاً فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه، ووضأً قدميه .
- ۱۷٦ \_ مَرَشُنُ أَحَد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عَرِّاتِيَّةٍ فسأله: كيف الطهور؟ فدعا بماء ، فتوضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه ، وغسل رجليه ، ثم قال: « هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص ، فقد أساء وظلم » .
- ۱۷۷ ـ مَرَشُّ يونس وابن أبى عقيل قالا: أنا ابن وهب أن مالىكا حدثه عن عمرو بن يحبى المازنى ، عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله عَرَاقَةُ يتوضأ ؟ فدعا بماء فتوضأ وغسل رجايه .
- ۱۷۸ ـ مَرَشُّلُ بحر قال: ثنا ابن وهب قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه أن أبا جبير الكندى قدم على رسول الله عَرَاقِيَّةٍ فأمر له بوضو ، فقال « توض يا أبا جبير » فبدأ بفيه فقال له

رسول الله عَلَيْ « لا تبدأ بفيك ، فإن الكافر يبدأ بفيه » ودعا رسول الله عَلَيْ بماء ، فتوضأ ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح رأسه وغسل رجليه .

١٧٩ - مَرْثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا آدم قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بَنْ سَعَد ، عَنْ مَعَاوِية ، ثُمْ ذَكُر مثله بإسناده .

قال فلهد : فذكرته لعبد الله بن صالح ، فقال : سمسته من معاوية بن صالح .

فهذه الآثار ، قد تواترت عن رسول الله عَلِيُّ أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة ، وقد روى عنه أيضاً ما يدل أن حكمهما الفسل .

110 - فما روى فى ذلك ما حدثنا يونس ، وابن أبى عقيل قالا : أنا بن وهب أن مال كا حدثه عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال « إذا توضأ العبد المسلم أوالمؤمن؛ فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه ؟ فإذا غسل يديه ؟ خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه ، فإذا غسل رجليه ، خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه » .

۱۸۱ - حَرَّثُ حسين بن نصر قال: ثنا ابن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب قال: حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَرِّقَ يقول « ما من مسلم يتوضأ ، فيغسل سائر رجليه ، إلا خرج مع قطر الما كل سيئة مشى بهما إليها » .

147 - حَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا الحانى قال: ثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس ، عن ثعلبة بن عباد العبدى عن أبيه قال : ما أدرا كم حدثنيه رسول الله على أزواجا وأفراداً « ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ، فيفسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقته ، ثم يفسل ذراعيه حتى يسيل الماء على (١) مرفقيه ، ويفسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين ، إلا غفر له ماسلف من ذنبه » .

١٨٣ - مَرَثِّنَ عبد الله بن محمد بن خشيش البصرى قال أبو الوليد قال: ثنا قيس، فذكر مثله بإسناده.

١٨٤ - حَرَثُنَ محمد بن الحجاج الحضرى قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب عن أبى ةلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال: من يحدثنا عن رسول الله عَلَيْتُهُ ؟.

فقال عمرو بن عبسة : سمعت رسول الله علي يقول: « إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه ، سقطت خطاياه من وجهه وأطراف لحيته ، فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله ، فإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره ، فإذا غسل رجايه ، خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه ».

1۸٥ ـ صَرَّتُ بحر قال : ثنا ابن وهب قال حدثنى معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب وأبي بحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا رسول الله كيف الوضوء ؟ قال: «إذا توضأت ففسلت يديك ثلاثاً خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك ، فإذا مضمضت (٢٠) واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى المكميين اغتسلت من عامة خطاياك » .

مأددري

<sup>(</sup>۱) ولى نسخة (من مرفقيه) (۲) ولى نسخة (تمضيفت).

فهذه الآثارتدل أيضاً على أن الرجلين فرضهما النسل، لأن فرضهما، لو كان هوالمسح ، لم يكن في غسلهما ثواب. ألا رى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب ، دل ذلك أن فرضهما هوالنسل، وقد روى عن رسول الله عَلِيَا اللهُ عَلِيْتُهُم أيضا ما يدل على ذلك .

١٨٦ \_ حَرَّشُ فَهِدَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نَمِيمَ قَالَ: ثَنَا إِسَرَائِيلِ عَنَ أَبِي إِسَحَقَ، عَنِ سَعِيد بِنَ أَبِي كُرِب ، عَنْ جَابِر بِنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ رأى النبي عَبِيْقِي فِي قَدَم رَجِل لَمَهُ لَمْ يَنْسَلَمُهَا فَقَالَ : « وَ يَلَ لَلاَّ عَقَابِ (١) مِنْ النَّار » .

١٨٧ \_ حَدَثُنَ أُبُو بَكُرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبى إسحق عن سعيد بن أبى كريب عن جابر قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ « ويل للا عقاب من النار أسبغوا الوضوء » .

1۸۸ ـ حَرَشُ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا عصر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبى كثير قال: ثنا أبوسلمة قال: ثنا سالم مولى المهرى قال سمت عائشة تنادى عبد الرجن (أسبغ الوضوء، فإنى سمت رسول الله عَلَيْكَ مِنْ النار) .

١٨٩ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصَمَ قَالَ : ثنا ابن عَجِلانَ عَنَ الْقَبْرِي عَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَهُ سَمَعَ عَائَشَةَ رَضِي اللهَ عَنها تقول ( ياعبد الرحمن ) فذكر مثله .

. ١٩ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حرب ابن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسى ، عن عائشة مثله .

۱۹۱ \_ حَرَّتُ ربيع الجيزى قال: منا أبو زرعة قال: أنا حيوة بن شريح قال: أنا أبو الأسود، أن أبا عبدالله مولى شداد ابن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة زوج النبي للله وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر ، ثم ذكر مثله .

١٩٢ \_ حَرَثُ فَهِدَ قَالَ: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا سليمان بن بلال ، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَ « ويل للا عقاب من النار يوم القيامة » .

١٩٣ \_ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة ، قال: قال أبو القاسم رسول الله عَرَائِيَّة « ويل للأعقاب<sup>(٢)</sup> من النار » .

194 \_ حَرَثُنَا ابن خزيمة قال: ثنا على بن الجعد قال: ثنا شعبة ، فذكر مثله بإسناده .

م ١٩٥ \_ حَرْثُ يُونَس قال: ثنا يحيى بن عبد إلله بن بكبر قال: حَرْثَى الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال: سممت رسول الله يَرْائِكُم يقول « ويل للا عقاب ويطون الأقدام من النار » .

١٩٦ ـ حَرَثُ ربيع الجيرى قال : ثنا أبوالأسود قال : ثنا الليث وأبن لهيمة قالا: ثناحيوة بن شريح عن عقبة من مسلم قال: سمت عبد الله ابن الحارث بن جزء يقول: قال رسول الله يَتَالِيَّةٍ . فذكر مثله .

۱۹۷ ـ مَرْشُنِ أَحمد بن داود قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا زائدة عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبى يحيى عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عَرَاقَةُ « ويل للا عقاب من النار » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (للعراقيب) (٢) وفي نسخة (للعقب) .

۱۹۸ ـ مَرَشُّ ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبى يحيى عن عبد الله ابن عمرو ، أن النبى عَلِيْكُ رأى قوما توضأوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال: « ويل للأعقاب<sup>(۱)</sup> من النسار أسبغوا الوصوء » .

199 حمد الله بن عمرو قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة ، عن منصور، عن هلال بن يساف عن أبي يخبي عن عبد الله بن عمرو قال: سافرنا مع رسول الله يَرَاكُ من مكة إلى المدينة فأنى على ماء بين مكة والمدينة فحضرت المصرفتقدم أناس فانتهينا إليهم وقد توضأوا وأعتابهم تلوح لم يميها ماء فقال النبي عَرَاكُ « ويل للا عقاب من النار أسبغوا الوضوء » .

٢٠٠ \_ حَرَّتُ أَحْد بن داود قال: ثنا سهل بن بكار قال: ثنا أبو عوانة عن أبى بشرعن يوسف بن ماهك عن عبدالله ابن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله عَلِيلَةٍ فى سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة المصر و يحن نتوضاً وتحسيح على أرجلنا فنادى بلال ( ويل للا عقاب من النار ) مرتبن أو ثلاثاً .

٢٠١ ـ حَرَّتُتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا أبو عوانة ، فَذَكر مثله .

قال أبو جعفر : فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى (٢) أمرهم رسول الله عَلَيْكُ بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال « ويل للاً عقاب من النار » .

قدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يضاونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيا تقدم من هذا الباب عن رسول الله عليه ما لمن غسل رجليه و وضوئه من الثواب، فثبت بذلك أنهما مما يفسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ثواب له في غسله .

وهذا الذي ثبت بهذه الآثار ، قول أبي حثيثة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ فأضافه قوم إلى قوله تمالى ﴿ وَالْمُسَلُحُوا بِرُ مُوسِكُم ۗ ﴾ قصراً على معنى ﴿ والمستحوا بِرَ مُوسِكُم ﴾ قصراً على معنى ﴿ والمستحوا بِرَ مُوسِكُم ﴾

وأضافه قوم إلى قوله ﴿ فَاغْسِسُوا وُجُوهَكُمُمْ وَأَيْسِدِيكُمُمْ ۚ إِلَى الْرَافِقِ ﴾ .

فترأوا (وَأَرْجُلَكُمْ)نسقا<sup>(٣)</sup> على قوله «فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم »على الإضاروالنسق. وقد اختلَف في ذلك أصحاب رسول الله عَلِيَّة ومن دونهم .

۲۰۲ - فما روى عنهم في ذلك ، ما **حَرَثْنَا** ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود، عن قيس، عن عاصم ، عن زرّ ،أن عبد الله ابن مسعود قرأ ﴿ وَأَرْ جُلَكُمْ ﴾ بالفتح .

٢٠٣ \_ مَرْثُثُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحق قال: ثنا عبدالوارث بن سميد، ووهيب بن خالد، عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس: أنه قرأها كذلك .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة (المقب) (۲) وفي نسخة (حين) (۳) قوله (نسقا أي : عملفا) .

- ٢٠٤ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب قال: ثنا عبد الوارث، عن على بن زيد، عن بوسف بن مهران، عن ابن عباس مثله.
- ٢٠٥ \_ مَرْثُنَا محد بن حزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال. سمعت هشياً (١) يقول: أنا خاله الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها كذلك وقال (عاد إلى النسل) .
- ٢٠٦ مَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا حماد ين سلمة، عن قيس، عن مجاهد قال: رجع القرآن إلى الفسل وقرأ (وَأَرْجُلَكُمُ ) ونصبها .
  - ۲.۷ ـ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا حماد. فذكر بإسناده مثله .
  - . ٢٠٨ \_ حَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب، قال : ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مثله .
- ٢٠٩ ـ عَدْشُنْ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا أبو التياح ، عن شهر بن حوشب. مثله .
- . ٢١ ـ عَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب قال: ثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالفسل.
- ٢١١ صَرْثُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا حميد الأعرج، عن مجاهد: أنه قرأها ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ خَفضها .
- ٢١٢ ـ حَرْثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود عن قرة عن الحسن أنه قرأها كذلك ، وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله عَلِيَّةُ أنهم كانوا يغسلون .
- ٢١٣ ـ فما روي في ذلك ما **مَرْثُنَا** حسين بن نصر قال: ثنا أبونعيم قال: ثنا سفيان عن الزبير بن عدى، عن إبراهيم قال قلت للأُسود : أكان عمر يفسل قدميه ؟ فقال : نعم ، كان يفسلهما غسلا .
- ٢٧٤ حترشنا روح بن الفرج قال ثنيا يوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : توضأ
   عمر فغسل قدميه .
- ٢١٥ حَرَثُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا أبو ربيعة قال: ثنا أبو عوانة ، عن أبي جَمْرَة قال: رأيت ابن عباس يفسل رجليه
   ثلاثاً ثلاثاً .
- ٢١٦ مَدَّتُ ربيع الجيزى قال: ثنا أبو الأسود قال: أنا ابن لهيمة ، عن عمارة بن غزية ، عن ابن الجمر قال: رأيت أباهريرة يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق. فقلت له في ذلك. فقال أريد أن أطيل غرتى، إنى سمت رسول الله عَلِيْقُ يقول « إن أمتى يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضو ، ولا يأتى أحد من الأمم كذلك » .
- ٢١٧ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب قال: ثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين فقال: كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب عليه الماء سكبا .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (هشاماً).

٢١٨ \_ حَرْثُ ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة عن أبى بشر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر مثله .

٢١٩ \_ مَرْتُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ، عن عبد الله بن دينار،عن ابن عمر ، أنه كان يفسل رجليه إذا توضأ .

٢٢٠ \_ وَرَشُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا مُحد بن سعيد قال: ثنا عبد السلام ، عن عبد الملك قال: قلت لعطاء : أبلفك عن أحد من أصحاب رسول الله عراقية أنه مسع القدمين ؟ قال : لا .

وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال : لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه التيهم ييهم وجهه ويديه ولا ييهم رأسه ولا رجليه .

فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر وهو التيمم ، ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض ، ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين .

فكان من الحجة عليه فى ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الفسل فى حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض فى حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك الجنب، عليه أن يفسل سائر بدنه بالماء فى حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم فى وجهه ويديه .

فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل ، فلم يكن ذلك بدليل أن ماسقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح

فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل ، بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح .

فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله ، مثل ما ألزم خصمه .

#### ١٠ - «باب الوضوء» هل يجب لكل صلاة أم لا

771 ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو ﷺ كان بن بريدة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليان بن بريدة ، عن أبيه أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد .

٢٢٢ ـ مَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم وأبوحذيفة قالا: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سلبان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله عَلَيْقَةً يوم فتح مكة خس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه.

فقال له عمر : صنعت شيئًا — يا رسول الله — لم تكن تصنعه . فقال : « عمداً فعلته ، يا عمر » .

٣٧٧ ـ مَرَثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا أبو حديثة قال: ثنا سفيان قال: ثنا علقمة عن سلبان ، عن أبيه ، عن النبي عَمَّظُ أنه كان يتوضأ لسكل صلاة .

فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك أكثر العلماء ، فقالوا : لا يجب الوضوء إلا من حدث . 778 \_ وكان مما روى عن النبي يَرَاقِيَّ في ذلك ، ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ، ما حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال: أخبرنى أسامة بن زيد وابن جريج ، وابن سممان عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : ذهب رسول الله عَرَاقَةً إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت في لهم شاة مصلية (٢) فأكل وأكانا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طمامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ .

قال أبو جمنر: فني هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر .

وقد يجوز أن يكون وضوؤه لكل صلاة على ما روى ابن بريدة ، كان ذلك على التماس الفضل لاعلى الوجوب. ٢٢٥ ـ فان قال قائل : فهل في هذا من فضل فيلتمس ؟

قيل له : نعم ، قد حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبرتى عبد الرحمن بن ذياد بن أنعم عن أبى غطيف الهذئي قال : صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودى بالعصر دعا بيو صُنُوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودى بالمغرب دعا بيو صُنُوء فتوضأ .

فقات له : أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن ؟ الوضوء عند كل صلاة ؟ .

فتال: وقد فطنت لهذا منى ؟ ليست بسنة إن كان لكاف وضوئى لصلاة الصبح صلواتى كلها ؛ ما لم أحدث ؟ ولكنى سمعت رسول الله عَلَيْظُ يقول : « من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات » فنى ذلك رعبت يا ابن أخى .

فقد يجوز أن يكون رسول الله عَلَيْكُ إنما فعل ما روى عنه ابن بريدة لإصابة هذا الفضل ، لا لأن ذلك كان واجبًا عليه .

وقد روى أنس بن مالك أيضًا ، ما يدل على ما ذكرنا .

٢٢٦ \_ حَرَّتُ ابن مرذوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: أُنِّى رسول الله عَلَيْكُ يتوضأ عند كل صلاة ؟ قال: نعم. وسول الله عَلَيْكُ يتوضأ عند كل صلاة ؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء.

فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله عَرَافِيٌّ ولم ير ذلك فرضًا على غيره.

وقد يجوز أيضاً أن يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ ، فنظرنا فى ذلك ، هل نجد شيئاً من الآثار يدل على هذا المنى .

٢٢٧ ـ فإذا ابن أبى داود قد صرَّتُنْ قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحق عن محمد بن يحيي بن حبان، عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبر قال قلت له: أرأيت تَوَضَّى (٣) ابن عبر لكل صلاة، طاهراكان أو غير طاهر؟ عم ذاك؟

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « نقدمت ». (۲) قوله ( مصلية ) أي ; مشرية . (ج) وفي نسخة ( توضأ ) .

قال حدثتنيه أمهاء ابنة زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله عَلَيْقُ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير ظاهر؟ فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك كل صلاة .

وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك ؟ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَلِيَّةِ كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزى(١) ما لم يكن الحدث .

فإن قال قائل: ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة؛ فكيف لا توجبون ذلك و [لا] تعملون بكل الحديث؛ إذ كنتم قد عملتم ببعضه.

قيل له : قد يجوز أن يكون النبي ﷺ خص بالسواك لكل صلاة دون أمته .

ويجوز أن يكونوا هم وهو فى ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف . فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئًا يدلنا على شيء من ذلك ؟.

٣٢٨ \_ فإذا على بن معبد قد صَرَّتُ قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا أَبِي عن ابن إسحق قال: صَرَّقَى عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله عَلِيَّةِ قال: « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » .

٣٢٩ ـ حَدَّثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا يحيي بن حماد قال: ثنا أبو عوانة عن سليان قال: ثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: ثنا أصحاب محمد على الله عَلَيْكُ مثل ذلك.

٢٣٠ \_ حَرَثُنَا أَبْنَ مُرْوَقَ قَالَ : ثنا عبد الله بن خلف الطفاوي(٢) قال : ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع
 عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ مثله .

قال أبو جمفر: هذا حديث غرب ، مأكتبناه إلا عن ابن مرزوق .

٢٣١ - حَرَثُ علي بن معبد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا أبى عن أبى إسحق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد، عن رسول الله عَرَائِ مثله.

٢٣٢ ـ حرّش على بن معبد قال : ثنا يعقوب قال : ثنا أبي عن أبي إسحق قال صَرَشَى سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي عَرَاقَةً مثله .

٧٣٣ \_ مَرَثُنَ يُونِس وابن أبي عقيل قالا: أنا ابن وهب قال صَرَثُني مالك عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرَيْتُهُ لولا أن أشق (٢) على أمتى لأمرتهم (١) بالسواك مع كل صلاة .

٣٣٤ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله عَلِيْ قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسوات مع كل وضوء » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ( يجوز ) (۲) وفي نسخة « الطفارى » (۳) وفي نسخة ( يشق ) (٤) وفي نسخة « لأمرهم »

٢٣٥ \_ مَرْشُ يونس ؟ قال : أنا أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو ؟ عن أبي سلمة ؟ عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ والله عند كل صلاة » .

٢٣٦ \_ مَرَشُّ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا حاد بن سلمة ح ، و مَرَشُّ عمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال : ثنا حاد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سميد القبرى عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله .

٢٣٨ \_ حَرْشُ حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي قال : ثنا ابن عيينة ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، رفعه . مثله .

فثبت بقوله ﷺ ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس عليهم ؛ وأن فى ارتفاع ذلك عنهم — وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة — دليل على أن الوضوء لكل ملاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي ﷺ دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمم .

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة .

وأما وجه ذلك من طريق النظر؟ فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث ، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها ؟ وما الذي ينقضها ؟ فوجدنا الطهارات التي توجها الأحداث على ضربين :

فنها النسل، ومنها الوضوم، فكان من جامع أو أجنب، وجب عليه النسل، وكان من بال أو تنوط، وجب عليه الوضوء.

فكان النسل الواجب بما ذكرنا لا ينتضه مرور الأوقاتِ ولا ينتضه إلا الأحداث.

فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا ، كان في النظر أيضاً أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض النسل مرور وقت .

وحجة أخرى أنا رأيناهم أجموا أن السافر يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث .

وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب الله عليه طهارة، فإنه إذا كان من السافر، كان كذلك أيضاً وجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضراً .

ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهى السح على الخفين ؛ فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ؛ ينقض طهارتهما خروج وقت ما ؛ وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر .

فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك ؟ وإنما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر ، وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته، كان خروجه عن المقم أيضًا كذلك، قياسًا ونظرا على ما بينا من ذلك .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى . وقد قال بذلك جماعة بعد رسول الله علي .

<sup>(</sup>١) قوله ( يوجب به عليه الح ) هكذا ني لأصبل ، ولمل الصواب ( يجب ) بدليل ما بمده .

٧٣٩ \_ مَرْشُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد عن أبى عمران الجونى ، عن أنس بن مالك أن أصحاب أبى موسى الأشعرى توضأوا وصلوا الظهر . فلما حضرت العصر قاموا ليتوضأوا فقال لهم : (مالكم ؟ أحدثتم ؟) فقالوا : لا ، فقال : (الوضوء من غير حدث ، ليوشك أن يقتل الرجل أباه ، وأخاه ، وعمه ، وابن عمه، وهو يتوضأ من غير حدث) .

٢٤٠ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرةَ قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة عن عمرو بن عام، قال : سمعت أنساً يقول : كنا نصلي الصلوات كلها بوضو واحد ما لم نحدث .

٢٤١ \_ عَرْشُ أَبُو بَكُرَةً قال . ثنا أبو داود قال . ثنا شعبة قال . أخبرنى مسمود بن علي ، عن عكرمة ، أن سعداً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ، ما لم يحدث .

٧٤٧ \_ حَدَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر عكرمة ، وزاد ( وكان على بن أب طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ، ويتلو ( إذَا قُمْتُمُ إلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ ) .

قال أبو جمفر : وليس في هذه الآية \_عندنا \_ دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ، لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون .

ألا ترى أنهم قد أجموا أن حكم السافر هو هذا ؟ أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث.

فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضاً .

وقد قال ابن الفغواء: إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا ، فنزلت هذه الآية ﴿ إِذَا قُـمُـتُـمُ ۚ إِلَ الصَّلاةِ ﴾ فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث .

۲۶۳ \_ حَرْثُ ابن مرزوق مرة أخرى قال : ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قالا : ثنا شعبة ، عن مسعود بن على بذلك ولم يذكر عكرمة .

٢٤٤ ـ عَرْشُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد عن أيوب ، عن محمد : أن شريحا كان يصلي الصلوات كالها بوضوء واحدٍ .

٢٤٥ \_ حَدْثُثُ ابن خزيمة قال: ثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأساً والله أعلم .

## ١١ - باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟

٢٤٦ ـ حَدِيْنُ إبراهيم بن أبي داود قال : ثنا أمية بن بسطام قال : ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن إياس بن خليفة ، عن رافع بن خديج ، أن عليا أمر عمّاراً أن يسأل رسول الله عَنْ عن الْمُدَّى ِ فَقَالَ : « يَعْسَلُ مَذَا كُرِهِ وَيَتُوضَأَ » . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير وآجب على الرجل إذا أمذى وإذا (١) بال . واحتجوا في ذلك مهذا الأثر .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لم يكن ذلك من رسول الله عَلَيْتُهُ على إيجاب غسل الذاكير، ولكنه ليتقلص الذي ُ فلا يخرج .

قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الْمَهَـدْي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء ، ليتقلص ذلك فيه ، فلا يخوج .

وقد جاءت ألآثار متواترة بما يدل على ما قالوا .

٧٤٧ \_ فمن ذلك ما صَرَّتُ ابن أبى داود وابن أبى عمران ، قالا : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى تابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال علي رضى الله عنه «كنت رجلا مَذَّاء » فأمرت رجلا يسأل النبي مَنِّكُ ، فقال « فيه الوضوء » .

٢٤٨ - حَرَّثُ صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور قال : أنا هشيم قال : أنا الأعمش عن مندر ، ابي بعلي الثورى ، عن محمد بن الحنفية قال سمعته بحدث عن أبيه قال : كنت أجد مذيا ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه عن ذلك ، واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندى ، فسأله ، فقال: ﴿ إِن كُل فَحْل مُعْذِي ، فإذا كان المني فنيه النسل ، وإذا كان الممتذي فنيه الوضوء » .

٧٤٩ \_ حَرْثُ محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: ثنا زائدة بن فيدامة، عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال: «كنت رجلا مذاً وكانت عندى بنت رسول الله عَلَيْتُهِ فأرسلت إلى رسول الله عَلَيْتُهِ فقال « توضأ واغسله » .

٠٥٠ \_ حَرْشُ صَالَحْ قال : ثنا سَعيد قال : ثنا هشيم قال : أنا يزيد بن أبى زياد قال : ثنا عبد الرحمن بن أبى ليلي عن على رضى الله عنه قال سئل النبي عَرِيْقً عن المذى ، فقال « فيه الوضوء ، وفي المني " الغسل».

٢٥١ \_ حَرَّتُ حسين بن نصر قال : ثنا الهريابي قال : ثنا إسرائيل قال : ثنا أبو إسحق ، عن هابي بن هابي عن على عن على على عن على دخي الله عنه قال « كنت رجلا مدّاء فكنت إذا أمذيت اغتسلت ، فسألت النبي عَرَّبُ فقال « فيه الوضوء » . ٢٥٢ \_ حَرْثُ ابن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا إسرائيل ح .

٢٥٣ \_ و صَرَتَتُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا إسرائيل، ثم ذكر بإسناده مثله.

٢٥٢ \_ وَرَشُنَ ابن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : ثنا زائدة قال: ثنا الركين بن (٢٠ الربيع الفزارى عن حُسمين ابن قبيصة ، عن على قال : كنت رجلا مذاً تو فسألت النبي عَلَيْقُ فقال « إذا رأيت المذى ، فتوضأ واغسل ذكرك ، وإذا رأيت المذى أفاغتسل » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه أو " (٢) وفي بسخة (عن)

قال أبو جمفر : أفلا ثرى أن عليًا لما ذكر عن النبي عَلِيُّ ما أوجبه عليه في ذلك ، ذكر وضوء الصلاة .

فثبت بذلك أن ماكان سوى وضوء السلاء بما أمر به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذى وجب لهوضوء السلاة (١٠). وقد روى سهل بن حنيف ، عن رسول الله عليه ، ماقد دل على هذا أيضاً .

٢٥٢ \_ حَدَّثُ نصر بن مرزوق ، وسلمان بن شُعيب قالا : ثنا يحيى ابن حسان قال : ثنا حاد بن زيد عن محمد بن إسحق ، عرب سعيد بن عبيد بن السّباق ، عن أبيه ، عن سهل بن حنيف ، أنه سأل النبي عَلَيْ عن المذى ، فقال: « فيه الوضوء ».

فأخبر أن مايجب فيه ، هو الوضوء ، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيرُه .

٢٥٧ ـ فإن قائل: فقد رُوِى عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى ، فذكر ماحدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا أبو عمر قال: أنا حاد بن سلمة قال: أنا سلمان التيمى ،عن أبي عثمان النهدى ، أن سلمان ابن ربيعة الباهلى تروج امرأة من بنى عقيل ، فكان يأتيها فيلاعبها .

فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال : إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة . قيل له : يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضاً ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خَديج .

وقد روى عن جماعة عمن بعده، ما يوافق ذلك .

۲٥٨ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا مؤمل بن إسهاعيل قال: ثنا سفيان الثورى ح

٢٥٩ \_ و حَدَّثُ أَبُو بَكُرة قال : ثمنا هلال بن يحيى بن مسلم قال : ثمنا أبو عوانة ، كلاُهمَا عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( هو المني والمذى والوَدْئُ ) .

فأما الذي والْـوَدِّي فإنه ينــل ذكره ويتوضأ ، وأما المني ، ففيه الغــل .

٢٦٠ ـ صَرَتُكُ أَبُوبَكُرَة قال: ثنا أبوعام،قال: ثنا سفيان عن أبي جرة (٢٠ قال: قلت لابن عباس إنى أركب الدابة فأمذى. فقال: اغسلذكرك وتوضأ وضواك للصلاة.

أفلا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه حين ذكر مايجب في المذيّ ذَكُورَ الوضوء خاصة وحين أمر أنا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر .

٢٦١ ـ مَدَّثُ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا وهب قال: ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن فى المذى والودى ، قال: ( ينسل فرجه ، ويتومناً وضوء للصلاة ) .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة (وجب به الوضوء) (۳) وفي نسخة «حزة»

٢٦٢ \_ صَرْثُنَ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا أبو عام، قال: ثنا سفيان، عن زياد بن فياض، عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل، غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة.

قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب، من طريق تصحيح معانى الآثار، فقد ثبن به ما وَصَـفنا .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينـــا خروج المذى حدثا ، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ، ما الذي يجب به ؟ .

فكان خروج الفائط ، يجب به غسل ما أصاب البدن منه ، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة . وكذلك خروج الدم من أى موضع ما خرج ، في قول من جعل ذلك حدثا .

قالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، خروج الذى الذى هو حدث ، لا يجب فيه غسل ، غير الموضع الذى أصامه من البدن غير التطهر للصلاة ، فثبت ذلك أيضاً بما ذكرتا من طريق النظر . وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسم ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

# ١٢ \_ باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟

٧٦٣ \_ حَرْثُ ابن موزوق قال : ثنا بشر بن عمرقال: ثنا شعبة عن الحسكم ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث · أنه كان نازلا على عائشة رضي الله عنها ، فاحتلم ، فرأته جارية لعائشة، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه ، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله عنها .

٢٦٤ ـ عَدْشُ أَبُو بَكُرة قال : ثمنا وهب ابن جرير قال شعبة : أنا عن الحسكم ، فذكر بإسناده مثله .

٧٦٥ \_ حَرْثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا عَلِي بن معبد قالَ : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن ابراهيم النخص عن همام عن عائشة رضي الله عنها نحوه .

٧٦٦ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا يحيى بن حاد قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، فذكر تحوه .

٢٦٧ \_ حَرْشُ فَهِ قَالَ : ثَمَا عَلَى ، قال: ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن الأعش ، فذكر عله بإسناده.

٢٦٨ \_ **مَرْثَثُ ا**بن أبى داود قال: ثنا يوسف بن عدى ، قال : أنا حفص ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد ، وهمام عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

٢٦٩ \_ **حَرَثُنَ** فَهِد قال: ثنا الحانى قال: ثنا شريك ، عن منصور ، عن إراهيم ، عن همام ، عن عائشة مثله .

. ٢٧ \_ حَدَثُنَّ أَبُو بَكُرَة قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا الْسَمُودَى ، عَنْ حَمَّادَ عَنْ إِرَاهِيمٍ ، عَنْ حَمَّام ، عَنْ عَائَشَةُ رَضَى الله عَنْهَا مِثْلُه . عَيْرِ أَنهُ (١) قال: ( لقد رأيتني وما أزيد على أن أَحُنتَه من الثوب فإذاجف دلكته ).

٢٧١ \_ حَدَّثُ ابن أبي داود قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسهاء قال : ثنا مهدى بن ميمون قال: ثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعى عن الأسود قال : لقد رأتني عائشة ، وأنا أغسل جنابة (٢٠ من ثوبى فقالت : ( لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله عِلَيْنَ فا نزيد على أن يفعل (٢٠ به هكذا ( تعني يفركه ) .

٢٧٢ \_ حَدَّثُ ابن أبى داود فال: ثنا دحيم قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة، قالت: (كنت أفركه من ثوب رسول الله عَرَّيِّةً) تعنى المنى .

٧٧٣ \_ حَرِّتُنَ ابن أبى داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حاد بن زيد عن أبى هاشم (٢) عن أبى مجلز (٩) عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضى الله عنها مثله .

۲۷۶ \_ حَرَّثُ ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى السري قال: ثنا مبشر بن إساعيل ، قال: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري عزعروة عن عائشة رضي الله عنها قال: «كنت أفوك المنى مراط رسول الله عَلَيْ وكانت مرطنا يومثذ العموف ٥٠. ٢٧٥ \_ حَرَّثُ أَحَد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرق قال: ثنا الحيدى قال: ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفوك المنى من ثوب رسول الله عَلِيْ ، إذا كان ياباً ، وأغساه أو أسحه ، إذا كان رطاً » شك الحميدي .

٢٧٦ ـ حَرِّتُنَا ابن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عيثر بن القاسم عن برد أخى يزيد بن أبي زياد عن أبي سفانة النخى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله عَلِيْقَةً ».

قال أيو جندر : أحمد بن محمد الطحاوى رحمه الله : فذهب ذاهبون إلى أن المنى طاهر ، وأنه لايفسد المــاء وإن وقع فيه ، وأن حكمه فى ذلك حكم النخامة ، واحتجرا فى ذلك بهذه الآثار .

وخائفهم فى ذلك آخرون ، فتالوا : بل هو نجس ، وقالوا : لاحجة لكم فى هذه الآثار ،لأنها إنما جاءت فى ذكر نثياب ينام فيها ولم تأت فى ثياب ينام فيها ولم أنت في ثياب يصلى فيها وقد رأينا الثياب النجسة بالفائطة والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها . فقد يجوز أن يكون المنى كذلك .

وإنَّعا يكون هذا الحديث حجة علينا لوكنا نقول: لايصلح النوم في الثوب النجس فإذاكنا نبيح ذلك ونوافق مارويتم عن النبي عَنْجَيِّةً في ذلك، وفقول من بعد ، لايصلح الصلاة في ذلك ، فلم تخالف شيئاً مما روي في ذلك عن النبي عَنْجَيْنًا .

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما كانت تدمل يثوب رسول الله عَلَيْكُ الذي كان يصلى فيه إذا أصابه المني ٢٧٧ ـ ما صَرَشَ الله ونس عال: ثنا يحيى بنحسان قال: ثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل، عن عمرو بن ميمون، عن سلمان

To so so

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « أن في حديث يحيي » (٢) وفي نسخة « أصابت » (٣) وفي نسخة « يقول »

<sup>(</sup>ه) وأي نسخة ( هشام ) (ه) وأي نسخة « مخلد »

ابن يسار ،عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغسل الني من ثوب رسول الله عَلَيْظُةً فيخرج إلى الصلاة وإن بقم (١) الماء لني ثوبه».

٢٧٨ \_ حَرْثُ أَبُو بِشَرِ الرق ، قال : ثنا أبو معاويه عن عمرو ، فذكر بإسناده نحوه .

٢٧٩ \_ مَرْشُنَ علي بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا عمرو . فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي عَلَيْكُ الذي كان يصلي فيه ، تفسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان لايصلي فيه

وقد وافق ذلك ،ما روي عن أم حبيبة .

۲۸۰ \_ حَرْثُ ربيع الجِبْرى ، قال: ثنا إسحن بن بكر بن مضر قال: حَرْثُ أَبِى عن جعفر بن ربيعة عن يريد بن أَبِى حبيب عن سويد بن (٢) قيس عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي حبيب عن سويد بن (٢) قيس عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي علي على النبي علي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت « نعم إذا لم يصبه أذى » .

۲۸۱ \_ حَرْثُ يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخرنى عمرو ، وابن لهيمة ، والليث عن يزيد (٢) فذكر بإسناده مثله .
 وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضاً ، ما يوافق ذلك .

٢٨٢ \_ مَرْثُ ابن أبي داود قال: ثنا المقدى قال: ثنا خالد بن الحارث ، عن أشعث ، عن عمد ، عن عبدالله بن شتيل عن عائشة قالت : كان رسول الله عَرَائِقَة لا يصلى ف لحـُف نسائه .

٧٨٣ \_ **مَرَشُنَا** فهد، قال : ثنا أحمد بن حميد قال: ثنا غندر عن شعبة عن أشعث، فذكر بإسناده مثله، غبر أنه قال : « في لحفنا » .

قال أبو جمفر: قثبت بما ذكرنا أن رسول الله عليه على في الله على في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شي، من الجنابة ، وثبت أن ما ذكره الأسود وهام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه ، إنما هو في توب النوم ، لا في ثوب الصلاة .

٢٨٤ - فكان من الحجة لأهل التول الأول على أهل القول الثانى في ذلك ، ما حدثنا على بن شببة قال : ثنا يحبى بن يحيى قال أنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت «كنت أفرك الله عن ثوب رسول الله عليه عن عالم عنه ولا يغسله »...

٢٨٥ \_ حَرْشُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال: أنا شريكُ ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن عائشة رضى الله عنها مثله .

٢٨٦ \_ مَرْشُنَا مُحد بن الحجاج وسليان بن شعيب قالا: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا حماد بنسلمة عن حماد عن

 <sup>(</sup>۱) بقع الماء بضم موحدة وقتح قاف جمع «بقعة » أي مواضع يخالف لونها لون عايليها ، حيث بقى أثر الماء فيها، ولم يجف
بعد ، فيرى الرائى ، أثر الغمل في ثوبه صلى الله عليه وطم حارصي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٢) وأن نبخة «سيد عن » (٣) وأن نبخة و زيد » .

إبراهم عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كنت أفركه من ثوب رسول الله عَلَيْكَ ثم يصلى فيه ». ٢٨٧ ـ حَرَثُنَ وبيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا قَوْعَةُ بن سويد قال : حَرَثُنَى حَيد الأعرج ، وعبد الله بن أبي مجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة رضى الله عنها مثله .

٢٨٨ \_ حَرْثُ نصر بن مرزوق قال : ثنا آدم بن أبي إياس قال : ثنا عيسى بن ميمون ، قال : ثنا القاسم بن محمد عن مائشة رضى الله عنها ، مثله .

قالوا: فني هذه الآثار أنها كانت تفوك المني من ثوب الصلاة ، كما تفركه من ثوب النوم .

قال أبو جعفر : وليس في هذا عندنا دليل على طهارته ، فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ، فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد رُوي فها أصاب النعل من الأذي .

٢٨٩ \_ حَرْشُ فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عجلان عن سعيد المقري [عن أبير] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وَطيء أحدكم الأذى بخفه، أو بنعله، فطهورهما التراب».

قال أبو جعفر : فحكان ذلك التراب يجزىء من غسلهما ، وليس في ذلك دليل على طهارة الأذي في نفسه .

فكذاك ما روينا في المني ، يحتمل أن يكون كان حكمه عندها كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك هو في نفسه نجس ، كما كان الأذي يطهر النمل بإزالتهم إياه عنها ، وهو في نفسه نجس ، كما كان الأذي يطهر النمل بإزالتهم إياه عنها ، وهو في نفسه نجس .

فالذى وقفنا عليه من هده الآثار المروية فى المنى ، هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابساً ويجرى وذلك من الغسل وليس فى شيء من هذا ، دليل على حكمه هو فى نفسه ، أطاهر هو أم نجس ؟ .

فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على أنه كان ـ عندها ـ نجساً ، وذكر في ذلك ، ٢٩٠ ـ ما حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحبى بن سعيد عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب « إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه (١) .

٢٩١ ـ حَرَثْ أبو بكرة قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة . فذكر بإسناده مثله .

٢٩٢ ـ حَرَثُنَ سليمان بن شعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة قال : أنا أبو بكر بن حفص قال : المحمد، عمتى (٢) تحدث عن عائشة مثله .

**۲۹۳ ـ حَدَثُنَ** ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مشله قال : فهذا ، قد دل على بجاسته عندها .

قيل: له ماق ذلك دليل على ما ذكرت، لأنه لو كان حكمه عندها ، حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم ، لأمرت بفسل التوب كله إذا لم يعرف موضعه منه .

 <sup>(</sup>١) فانفسحه: قال: أن العرب: والمراد من النضح ههذا الغسل بأن يصب شيئاً فشيئاً تحقيقاً لإزالة النجاسة لا الرش وهذا تفسير حديث ألحت القرص ولما أن ذاك القبيل فسرناه به وان كان قد يكون بمناه في بعض الأماكن ـ المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .
 (٢) وفي نسخة « عدن » .

ألا ترى أن ثوباً لو أصابه بول فخنى مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لابد من غسله كله ، حتى يعلم طهوره من النجاسة .

فلما كان حَكم المنى \_ عند عائشة رضى الله عنها \_ إذا كان موضعه من الثوب ، غير معلوم \_ النضح ، ثبت بذلك أن حكمه ، كان عندها ، بخلاف سائر النجاسات.

٢٩٤ ـ وقد اختلف أصحاب النبي عَرَاقِيم في ذلك ، فروى عنهم في ذلك ، ما **عَرَشْنَ** صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد قال : ثنا سعيد قال : ثنا هشيم ، قال أنا حُسين ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه .

فهذا بحتمل أن يكون ، كان يفعل ذلك لأنه \_ عنده \_ طاهر .

ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل لا لأنه \_ عنده \_ طاهر .

740 - مَرْشُنْ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ركب ، فيهم عمرو بن العاص ، وأن عمر عرس ببعض الطريق ، قريباً من بعض المياه .

فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح ، فلم يجد ماه في الركب ، فركب حتى جاه الماء ، فجعل يفسل مارأى من الاحتلام ، حتى أسفر .

فتال له عمرو : أصبحت ، ومعنا ثياب ، فدع ثوبك ، فقال عمر : بل أغسل ما رأيت وأنضح مالم أره .

٢٩٦ - مترشناً يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد () بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلي الجُـزُ ف فنظر ، فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال : والله ما أرابى إلا قد احتلمت ، وما شعرت ، وصليت وما اغتسلت ، فاغتسل ، وغسل مارأى فى ثوبه و نضح مالم يره.

فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر ، فهو يدل على أن عمر فعل مالابد له منه ، لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه ، فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك .

وأما قوله «وأنضح مالم أره بالماء» فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به « وأنضيح مالم أر مما أتوهم أنه أصابه ، ولا أتيقن ذلك » حتى يقطع ذلك عنه الشك فيا يستأنف ويقول : هذا البلل من الماء .

۲۹۷ \_ حَرَّثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن طلحة بن عبد الله ، عن أبى هريرة قال ـ في المني يصيب الثوب ـ « إن رأيته فاغسله ، وإلا فاغسل الثوب كله » .

فهذا بدل على أنه قد كان براه نجساً .

۲۹۸ ـ حَرَثُ حسين بن نصر قال : ثنا أبو نميم قال : ثنا سفيان عن حبيب ، عن سميد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال « امسحوا بإذخر » .

فهذا يدل على أنه قد كان راه طاهراً .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « زيد » انظر مناني الأخيار ص ٢٠٩ .

**٢٩٩ \_ حَرَثُنَ** سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن ، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، نحوه .

. ٣٠٠ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرة قال : ثنا إبراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان ، عن مسعر ، عن جبلة بن سحير قال : سألت ابن عمر عن المني يصيب الثوب قال « انضحه بالما. » .

فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح ، النسل، لأن النضح قد يسمى غسلا ، قال رسول الله عَلَيْهُ « إلى لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها .

ويحتمل أن يكون ابن عمر ، أراد غير ذلك .

٣٠١ - حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الوليد قالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ عَبَدَ اللَّكَ بِنَ عَمِيرَ قَالَ: سَئَلَ جَابِر بِن سَمَرَةً وَأَنَا عَنْدَه ، عَرَبُ الرَّجِل يَصَلَّى فَيْ الدُّوبِ الذَّى يَجَامِع فَيْـه أَهَلَه ، قالَ : صَلِّ فَيْه ، إلا أَنْ تَرَى فَيْهُ شَيْئًا فَتَغْسَلُهُ وَلَا تَنْصَحَه ، فإن النَّصَحَ لا يُريده إلا شراً .

٣٠٢ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا الوليد قال: ثنا السرى بن يحيى ، عن عبد الكريم بن رشيد ، قال: سُنْيِلَ أَنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا مُيدْرَى أين موضعها ، قال: اغسلها .

قال أبو جسفر : فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ، ولم يكن فيا رويناه عن رسول الله على الله على حكمه كيف هو ؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر ، فوجدنا خروج المنى حدثًا أغلظ الأحداث ، لأنه يوجب أكبر الطهارات .

فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها ؟.

فرأينا الغائط والبول ، خروجهما حدث ، وهما نجسان في أنفسهما .

وكذلك دم الحيض والاستحاضة ، ها حدث ، وها نجسان في أنفسهما ، ودم العروق كذلك في النظر .

فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ماكان خروجه حدثاً ، فهو نجس فى نفسه ، وقد ثبت أن خروج المنى حدث ، ثبت أيضاً أنه فى نفسه نجسُ .

فهذا هو النظر فيه ، غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه \_ إذا كان يابساً \_ ما روى في ذلك عن النبي عَمَالِيُّه . وهذا قول أنى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

### ١٣ ـ باب الذي يجامع ولا ينزل

٣٠٣ ـ حَدَثُ بِرِيد بن سنان قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا أبي قال : ثنا حسين المسلم عن يحيى بن أبي كثيرعن أبي سلمة ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد الجُهري ، أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع ، فلا ينزل قال: ( ليس عليه إلا الطهور ) ثم قال : ( سمته من النبي عَلَيْكُ ) .

قال : وسألت على بن أبى طالب ، والزبير بن الموام ، وطلحة َ بن عبيد الله وأبي َ بن كعب ، فقالوا ذلك . ٣٠٤ ـ قال : وأخبرني أبو سكمة َ قال : صّرشتي عروة أنه سأل أبا أبوب ، فقال ذلك .

ه . ٣ \_ صَرَتُنَ لَ يَريد قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا عبد الوارث ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر علياً ، ولا سؤال عروة أبا أيوب .

٣٠٩ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا الحانى قال : ثنا عبد الوارث ، عن حسين العلم ، عن يحيى ، عن أبى سلمة َ عن عطاء ابن يسار ، عن زيد بن خالد ، قال : سألت عثمان عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل<sup>(١)</sup> قال : ليس عليه غسل .

فأتيت الزبير بن العوام وأني بن كعب فقالا مثل ذلك عن النبي عَرَاقٍ.

٣٠٧ ـ مرَّنتُ ريد قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا حماد بن سلمة . ح

٣٠٨ ـ و عَرْشُ ابن خُرَبَهَ قال : ثنا الحجاج قال : ثنا حاد عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصارى ، عن أبي بن كعب أن رسول الله عِرَاقِيَّةِ قال : « ليس في الإكسال إلا الطهور » .

٣٠٩ ـ حَرَثُنَا 'حسبن بن نصر قال: ثنا نعيم قال: أنا عبدة بن سلمان عن هِشام بن عروة ، عن أبيه قال: حَرَثُنَى أبو أبو أبوب الأنصارى ، عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عَلَيْكُمْ عن الرجل يجامع فمُيكسل.

قال « ينسل ما أصابه ويتوضأ وضوء للصلاة » .

٣١٠ \_ عَرَبُّنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا ابراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن عروة بن عياض ، عن أبي سعيد الخدرى قال : قلت لإخواني<sup>(٢)</sup> من الأنصار : أنزلوا الأمركما تقولون ، الماء من الماء ، أرأيتم إن اغتسل (٣) ؟

فقالوا : لا والله ، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضي الله ورسوله .

٣١١ - صَرَّتُ يَن يد قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة عن الحسكم عن ذكوان ، أبي صالح ، عن أبي سعيد أن رسول الله عن الحسل على الله عن المنا أعجلناك » قال : ندم .

قال : « فإذا أعجلت أو أقحطت ( أي فقد ماؤك ) فعليك الوضوء » .

٣١٢ \_ صَرَتُ أحمد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمى عبد الله بن وهب قال: أخبر في عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله عَرَائِيْ قال: « الماء من الماء » .

٣١٣ ـ مَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن السائب ، عن عبد الرحمن بن سعاد ، عن أبي أيوب الأنصارى ، عن النبي عَرَاقَتُهُم مثله .

٣١٤ - حَدَثُنَا يَزيد قال: ثنا العلاء بن محمد سيار قال: حَدِثْنَا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن

<sup>(</sup>١) ثم يكسل ، يقال أكسل الرجل في الجاع ، اذا خالط أهله ولم ينزل.

 <sup>(</sup>۲) وني نسخة « لإخوتي » .
 (۳) وني نسخة « اغتسلت » .

أبي هريرة قال: بعث رسول الله علي الله علي رجل من الأنصار فأبطأ ، فقال: « ما حبسك ؟ ». قال: كنت أصبت من أهلي ، فلما جاء رسولك ، اغتسلت ، ولم أحدث شيئاً .

فقال رسول الله عَلَيُّ : « الماء من الماء ، والغسل على من أثرل » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن من وطيَّ فى الفرج ، فلم ينزل ، فليس عليه غسل ، واحتجوا فى ذلك بهذه لآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : عليه النسل ، وإن لم ينزل .

٣١٥ ـ واحتجوا في ذلك بما حرّش محمد بن الحجاج ، وسليان بن شعيب قالا : ثنا يشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي قال : ثنا الأوزاعي قال : حرّثي عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل .

فقالت : فملته أنا ورسول الله عليه ، فاغتسلنا منه جميعاً .

٣١٦ - مَرْشُنَا محمد بن بحر بن مطر البندادي ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حاد بن سلمة ح

٣١٧ ـ و صَرَّتُ ابن حريمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن عبد العزيز بر بر النعان ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلِيقَةً إذا التق الختانان (١) ، اغتسل

٣١٨ \_ مَرْثُنَ وبيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا حاد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن السيب قال : ذكر أصحاب رسول الله علي إذا التق الختانان أبوجب الفسل ؟ فقال أبو موسى : أنا آتيكم بعلم ذلك ، فنهض ، وتبعتُه ، حتى أتى عائشة ، فقال : يا أم المؤمنين ، إنى أربد أن أسألك عن شى ، ، وأنا أستحي أن أسألك ، فقالت : سل ، فإنما أنا أمك .

قال : إذا التق الختانان ، أيح الفسا ؟.

فقالت : كان رسول الله عَرَاتِكُ إذا التي الختانان ، اغتسل.

٣١٩ \_ عَرْثُ ابن خُرْيَمَة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، فذكر بإسناده مثله .

. ٣٧ \_ حَدَّثُ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى عياض بن عبد الله الفهري، وابن لهيعة عن أبي الربيرالكي، عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتنى أم كلثوم عن عائشة رضى الله عنها، أن رجلا سأل رسول الله عنها عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل: هل عليه من غسل ؟ وعائشة رضى الله عنها جالسة.

فقال رسول الله عَلَيْنَ : « إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل » .

قانوا : فهذه الآثار تخبر عن رسول الله ﷺ أنه كان يغتسل إذا جامع ، وإن لم ينزل .

فقيل لهم : هذه الآثار إنما نخبر عن فعل رسول الله عليه ، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه ، والآثار الأول تخبر عما يجب ، وما لا يجب ، فهي أولى .

<sup>(</sup>١) الحتانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام رفرج الجارية ، المولوي وصي أخد سلمه الصمد.

فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية ، على أهل المقالة الأولى ، أن الآثار التي رويناها في النصل الأول من هذا هذا الباب ، على ضريين :

فضرب منهما : « الماء من الماء » لاغير ، وضرب منهما : أن رسول الله على على على من أكسل حتى ينزل » .

قاًما ما كان من ذلك فيه ذكر « الماء من الماء » فإن ابن عباس رضي الله عنه قد رُوى عنه فى ذلك ، أن سماد رسول الله عَلَيْقَةِ به ، قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى .

٣٢١ \_ حَرَثُ فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه قوله « الله من الله » إنما ذلك في الاحتلام ، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل ، فلا غسل عليه .

فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه ، غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى ، فضادٌ قوله قولهم .

وأما ما روى فيها بين فيه الأص، وأخبر فيه بالقصد أنه لا غُـــــْـل عليه فى ذلك ، حتى يَــكون المـــاء ، فإنه قد روى عن النبي يَرَاقِيَّ خلاف ذلك .

٣٢٢ \_ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي : « إذا قعد (١) بين شعبها الأربع ، ثم اجتهد ، وجب النسل » .

٣٢٣ ـ حَرَثُ محمد بن على بن داود البغدادى قال : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ثنا همام وأبان عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٧٤ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا هشام عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى رافع ، عن أبى هر رة ، عن النبي ﷺ ، مثله .

و ٣٧ \_ صَرْشُنَا فهد قال : ثنا أبو نعم قال : ثنا سفيان ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن السيّب ، عن عائشة قالت : قال رسول الله يَرْائِقُهُ : « إذا قعد بين شُعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان ، فقد وجب الفسل » .

٣٢٦ \_ حَرَّثُ أَحمد بن عبد الرحمن قال : ثنا عمى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن حبان بن واسع ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله يَرْائِينَ قال : « إذا جاوز (٢) الختانُ الختان ، فقد وجب الفسل » .

قال أبو جعفر : فهذه الآثار ُ تضاد الآثار الأول ، وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو؟

<sup>(</sup>١) أذا قمد أي جلس أحدكم بين شعبها أي المرأة ، والشعب بضم الشين المعجمة وقتح الدين المهملة النواحي ، وأحدها شعبة قال زين العرب : والمراد منها ههنا رجلاها وطرفا شفريها ، وقيل هي الرجلين واليدين ، وقيل الرجلين والفخذين .

<sup>(</sup>٢) اذا جاوز المتان المتان أي تعدى المتان وهو موضع القطع من فرجي الذكر والأنثى كنا مر .

قال العلامة أبوالطيب فى شرح الترمذى : وهو أعم من أن يكون مختونا أم لا ، اذ مجاوزة ختائها كناية لطيفة عن الجاع ، وهو غيبوبة الهشفة .

والحتان الأول مرفوع على الفاعلية ، والتائي منصوب على المفعولية . المولوى وصى أحد سلمه الصمد .

٣٢٧ - فنظرنا فى ذلك ، فإذا على بن نسَيْبة قد حَرَّتُ قال: ثنا الحانى ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس، عن الرهرى ، عن سهر بن سعد ، عن أنى بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام ، فلما أحكم الله الأمر(١١) ، نهى عنه.

٣٢٨ - حَدَّثُنَ أَحَد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمى قال: أخبرنى عمرو بن الحارث قال: قال ابن شهاب حَرَثْنى بعض من أَرضى ، عن سهل بن سعد الساعدى أن أي بن كعب الأنصارى أخبره أن رسول الله عَلَيْقَة جعل الماء من الأنصار رخصة في أول الإسلام ، ثم نهمى عن ذلك ، وأمن بالفسل .

٣٢٩ ـ حَدَثُنَ يَرْيِد بن سناف بالفتح وابن أبي داود قالا: حَرَثُنَ عبد الله بن صالح قال: حَرَثُنَى الليث، قال: حَدَثُنَ عقيل،عنابن[شهاب]قال،قال:سهل بن سعدالساعديقال:حَرَثْنَي أبي بن كعب ثم ذكر مثله.

قال أبو جعفر : فهذا أبيّ يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله « الماء من الله » .

وقد رُوى عنه بعد ذلك من قوله ما بدل على هذا أيضا .

٣٣٠ ـ حَرَثُنَ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا يحيي بن سعيد ، عن عبد الله بن كمب ، عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل ، فقال زيد : يغتسل .

فتلت له : أن أبي بن كمب ، كان لا يرى فيه الفسل .

فقال زيد : أن أبياً قد نزع ( رجع ) عن ذلك قبل أن يموت .

٣٣١ \_ حَدِّثُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا ٌ حدثه عن يحيى بن سعيد ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فهذا أبى قد قال هذا ، وقد روى عن النبي يَرَافِيُّ خلاف ذلك ، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله يَرَافِيُّهُ .

٣٣٢ ـ صَرَّتُنَ يُونَسَ قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شباب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعائشة رضى الله عنه وعائشة

فهذا عُمَانَ أيضاً يقول هذا ، وقد روى عن رسول الله يَرْقِطَةُ خلافه ، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده . ٢٣٣ - حَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا حميد الصائغ قال : ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال : سألت أبا هويرة ما يوجب الغسل ؟ فقال : إذا غابت المدوَّرة .

وقد روى عن رسول الله عَلِيَّةِ ، ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ، ما يخالف ذلك ، فهذا أيضاً دليل على نسخ ذلك .

<sup>(</sup>١**)** وفي نسخة «الأمور».

 <sup>(</sup>۲) من الحتان الحتان والمعنى حاذاء والا فعقيقة المن غير شرط أو تلك المحاذاة توجد بدخول تمام الحشفة في الفرج ،
 فغ يشترظ غبره وذكر الحتان خرج مخرج الغالب ذكره، قائه العلامة المحدث القارى، المولوي وضي أحد سلمه الصمد

٣٣٤ ـ صَرَّتُ فهد قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبى أنيسة ، عن عمرو بن ممة . الجملي، عن سعيد بن المسيب قال:[كان] رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة، ولم ينزل، فلا غسل عليه، وكان المهاجرون، لا يتابعونهم على ذلك.

فهذا يدل على نسخ ذلك أيضاً ، لأن عثمان ، والزبير ، ها من المهاجرين ، وقد سمعا من رسول الله عَلَيْظَ ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك ، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندها .

ثم قد كشف ذلك ، عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله عَلَيْكُم من المهاجرين والأنصار ، فلم يثبت ذلك عنده ، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالفسل ، ولم يعترض عليه فى ذلك أحد ، وسلموا ذلك له ، فذلك دليل على رجوعهم أيضاً إلى قوله .

٣٣٥ \_ صرَّتُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، قال: ثنا ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب عن معمر بن أبى حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصارى بقول: كنا فى مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكر نا(١) الفسل من الإنزال.

فقال زيد : ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن ينسل فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة .

فقام رجل من أهل المجلس ، فأتى عمر فأخيره يذلك .

فقال عمر للرجل إذهب أنت بنفسك فاثنني به حتى تكون أنت الشاهد عليه .

فَذَهَبَ فِجَاءَ بِهُ ، وعند عمر ناسُ من أصحاب رسول الله عَلِيْكُمْ ، فيهم علي بن أبي طالب ، ومعـــاذ بن جبل رضى الله عِنْهِما .

فقال عمر : أنت عدو<sup>(۲)</sup> نفسك ، تفتى الناس بهذا ؟ فقال زيد أم<sup>(۲)</sup> والله ما ابتدعته ولكنى صمعته من أعما*مي* رفاعة بن رافع ومن أبى أيوب الأنصارى .

فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي عَلِيُّ : ما تقولون ؟ فاختلفوا عليه .

ققال عمر : يا عباد الله ، فن أسأل بمدكم وأنتم أهل بدر الأخيار ؟

فقال له على بن أبى طالب : فأرسل إلى أزواج النبي عَلِيْكُ فإنه إن كان شيء من ذلك ، ظهرت عليه .

فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت : لا علم لي بذلك ، ثم أرسل إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الفسل .

فقال عمر رضى الله عنه عند ذلك : لا أعلم أحداً فعله ، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا .

٣٣٦ ـ صَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحق ح

٣٣٧ \_ و عَرْشُنَا ابن أبي داود قال: ثنا عياش بن الوليد قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن ابن إسحق ، عن

<sup>(</sup>۱) وأبي نسخة « فتذاكروا » (۲) وأبي نسخة « عدى » (۲) و في نسخة « أما »

يزيد بن أبى حبيب ، عن معمر بن أبى حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : إنى لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إذ جاء رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا زيد بن ثابت يفتى الناس في النسل من الجنابة برأيه .

فقال عمر رضى الله عنه : أعجل عليَّ به ، فجاء زيد .

فقال عمر رضي الله عنه : قد بلغني (١) من أمرك أن تفتى الناس بالفسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي علي الله فقال له زيد أمّ والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمت من أعمامي شيئًا فقلت به .

فقال : من أى أعمامك ؟ فقال : من أبي بن كعب ، وأبي أيوب ، ورفاعة بن رافع .

فالتفت إلى عمر فقال : ما يقول هذا الفتي ؟

قال قات : إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله عَرْفِيٌّ ثم لا ننتسل.

قال: أفسألتم النبي لللله عن ذلك ؟ فقلت: لا .

قال على ً بالناس ، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ماكان من علي ومعاذ بن جبل فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الفسل .

فقال : يا أمير الؤمنين لا أجد أحداً أعلم بهذا من أمر رسول الله عَلَيْكُم ، من أزواجه .

فأرسل إلى حفصة رضى الله عنها فقالت: لاعلم لى .

فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : « إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل » .

فتحطم (٢) عمر ، وقال : لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا ينتسل لأنهكيَّه عقوبة ( أي لما لنت في عقوبته ) .

٣٣٨ \_ حَرَثُنَ روح بن الفرج قال: ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير، قال: حَرَثُنَى الليث قال: حَرَثُنَى معمر بن أب معمر بن أب حبيبة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال: ثناكر أسحاب رسول الله عَلَيْكُ عند عمر بن الخطاب الفسل من الجنابة. فقال بمضهم: ﴿ إِنَّمَا الماء من الماء ﴾ .

فقال عمر رضى الله عنه : قد اختلفتم كليّ وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال على بن أبي طالب رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي عَلِيْقٍ فسلمن عن ذلك .

قارسل إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : ﴿ إِذَا جَاوِرَ الْحَتَانَ الْخَتَانَ فَقِدُ وَجِبِ الْغُسِلِ ﴾ .

فقال عمر رضى الله عنه عند ذلك : لا أحمم أحداً يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا .

فهذا عمر ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله عليه ، فلم ينكر ذلك عليه منكر .

وقول رفاعة في حديث إبن إسحق فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك ، لأنه قد يحتمل أن يكون علي ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) فتحطم أى تلظى وتوقد نحيظا - من الحطمة : النار .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « بلغ »

فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار (١) إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله عَلَيْكَ . وقد رُوى عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضاً .

٣٣٩ \_ صَرَّتُ محد بن خزيمة قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا حماد بن زيد عن الحجاج، عن أبي جعفر عن محمد بن على رضى الله عنهما، قال اجتمع المهاجرون: أن ٢٠٠ ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم، أوجب الفسل أبو بكر، وعمر، وعمّان، وعلى، رضى الله عنهم.

. ٣٤ \_ حَرْثُ فِي دَيْدَ قال: ثنا عبد الرحن بن مهدى قال: ثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله في الرجل يجامع فلا يُنزل ) قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت.

٣٤١ \_ حَرَثُنَ بِزِيدَ قال : ثنا عبد الرحمَن قال : ثنا سفيان عن الأعمَّس ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله مثله . ٣٤٧ \_ حَرَثُنَ يُونِس قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه قال : ( إذا خلف الختان الختان ، فقد وجب الفسل ) .

٣٤٣ \_ حَرَّمُنْ روح قال : ثنا ابن بكير قال : ثنا حماد بن زيد ، عن الصقعب بن زَهير ، عن عبد الله بن الأسود قال: كان أبي يبعثني إلى عائشة رضى الله عنها ، قبل أن أحتلم ، فلما احتلت جثت فناديت ، فقلت : ما يوجب الفسل ؟ فقالت: إذا التقت (٢) المواسى (٤).

٣٤٤ \_ صَرَّتُ يونَس قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن أبى النضر، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضى الله عنها ، ما يوجب النسل ؟ فقالت : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب النسل ) .

ه ٣٤ \_ حَرَثُنَ يُونِس قال : ثنا على بن ممبد قال : ثنا عبيد الله عن عبد الـكريم ، عن ميمون بن مهران عن عائشة رضى الله عنها قال : ( إذا التتي الختانان فقد وجب النسل ) .

٣٤٦ \_ صَرَّتُ أَحَمَد بن داود قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال : ثنا جويرية عن نافع ، عن عبد الله قال : إذا إذا خلف (٥) الختان الختان فقد وجب الفسل .

٣٤٧ \_ مَرَثُنُ أَحمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم عن زر ، عن علي رضي الله عنه ، مثله .

قال أبو جعفر : فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها ، صحة قول مَنْ ذهب إلى وجوب الفسل بالتقاء الختانين . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجاع في الفرج الذي لا إنزال معه ـ حدث .

فقال قوم : هو أغلظ الأحداث ، فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات ، وهو النسل .

وقال قوم : هو كَأَخْفَ الأحداث ، فأوجبها فيه أخفَ الطهارات ، وهو الوضوء .

<sup>(</sup>۱) وأي نسخة « وصار » (۲) كان الأصل « أنه » وهو خطأ • (۳) وفي نسخة « النق»

<sup>(</sup>٤) المواسى جيع موسى ممناه فى الفارسية استره وكنى به عن الحتانان , وصى أحمد سلمه الصمد. (٥) وفى نسخة « اعتلف »

فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين : هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك ؟

فوجدنا أشياء يوجبها الجماع ، وهو فساد الصيام والحج ، فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ، ويوجّب ذلك في الحج ، الدم ، وقضاء الحج ، ويوجب في الصيام ، القضاء والكفارة ، في قول من يوجبها .

ولوكان جامع فيا دون الفرج، وجب عليه فى الحج دم فقط، ولم يجب عليه فى الصيام شىء إلا أن ينزل، وكل ذلك محرم عليه فى حجه وصيامه، وكان من زنى بامرأة ُحدًّ، وإن لم ينزل، ولو فعل ذلك على وجه شبهة، فسقط بها الحدُّ عنه، وجب عليه المهر.

وكان لو جامَعَها فيا دون الفرج ، لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر، ولـكنه 'يعَزَّرُ إذا لم تكن هناك شهة . وكان الرجل إذا تروج الرأة فجامعها جماعاً لا خَـلُوتَ معه في الفرج ثم طلقها ، كان عليه المهرُ أنزَلَ أو لمْ يُنزِلْ ، ووجبت علمها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول .

ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب فى ذلك عليه شىء ، وكان عليه فى الطلاق إنصف المهر ، إن كان سمى لها مهراً ، أو المتعة إذا لم يكن سمّى لها مهراً .

فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا ، التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجاع الذي معه الإنزال ، من الحدود والمهور ، وغير ذلك .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك ، هو في حكم الأحداث ، أغلظ الأحداث ، ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث ، وهو النسل .

وحجة أخرى فى ذلك ، أنّا رأينا هذه الأشياء التى وجبت بالتقاء الختانين ، فإذا كان بمدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان ، وإنما الحكم لالتقاء الختانين .

ألا ترى أن رجلا لو جامع اصرأة جماع زناه ، فالتتى ختاناها ، وجب الحد عليهما بذلك ، ولو أقام عليها حتى أنول لم يجب بذلك عليه عقوبة ، غير الحد الذى وجب عليه بالتقاء الختانين ، ولو كان ذلك الجاع على وجه شبهة ، فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين ، ثم أقام عليها حتى أنول ، لم يجب عليه في ذلك الإنوال شيء ، بعد ما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأول ، هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ننول ، وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للاترال الذى يكون بعده .

فالنظر على ذلك ، أن يكون النسل الذي يجب على من جامع وأثرل ، هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بمده .

فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجاع يوجب النسل ، كان معه إنزال ، أو لم يكن وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، وعامة العلماء رحمهم الله تعالى .

٣٤٨ ـ وحجة أخرى في ذلك : أن فهداً صَرَّتُ قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن جابر ، هو بن يزيد ، عن أن بن يزيد ، عن أبي صالح قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال : ( إن نساء الأنصار تُفتين أن

الرجل إذا جامع فلم يُغرَل ، فإن على المرأة الفسل ، ولا غسل عليه ، وإنه ليس كما أفتين ، وإذا جاورَ الختان الختان فقد وجب الفسل

قال أبو جعفر : فني هذا الآثر أن الأبصار كابوا يرون أن الماء من الماء ، إنما هو في الرجال المجامعين ، لا في النساء المجامعات ، وأن المخالطة توجب على النساء النسل وإن لم يكن معها إنزال .

وقد رأينا الإنزال يستوى فيه حكم النساء والرجال ؛ في وجوب النسل عليهم .

فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها ، يستوى فيها حكم الرجال والنساء، في وجوب النسل علمهم .

#### ١٤ - باب أكل ما غيرت النار، هل يوجب الوضوء أم لا؟

٣٤٩ ـ مَرْشُنَّ ابن أبي داود ، واحمد بن داود قالا : ثنا أبو عمر الحموْرِضيُّ قال : ثنا هام عرب مطر الورّاق ، قال : قلب عمن أخذ الحسين ( الوضوء مما غيرت النار ) ؟.

قال : أخذه الحسن عن أنس ، وأخذه أنس عن أبى طلحة ، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله عَيْكُمْ .

. ٣٥ \_ حَرِّشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى قال: حَرَثْنَى أَكِي عن أبيه ، وهو محمد بن عبد الله ابس عبد القارىءُ ، عن أبى طلحة صاحب رسول الله عَرَّالِيَّة ، عن رسول الله عَنْ أَنه أَكُل ثُور أَقِط (١) فتوضأ منه ، قال عمروْ : والثور القطعة .

٣٥٨ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو عام، قال : ثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى ، عن عبد الملك بن أبى بكر ، عن خارجة بن زيد ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله عَرِّبُ قال : « تَوَضَّنُوا مَمَّا غَيَّرَتِ الشَّارُ » .

٣٥٧ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داوُدَ ، وفهد قالا : ثنا عبد الله بن صالح قال : حَرَثْنَى الليث بن سعد قال : حَرَثْنَى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

٣٥٣ \_ حَرَثُنَ نصر ابن مرزوق ، وابن أبى داود قالا : ثنا عبد الله بن صالح قال : حَرِثْنَى الليث قال : حَرَثْنَى عليه ، عن ابن شهاب ، فذكر مثله بإسناده .

٣٥٤ \_ حَرَثُنَ فَهِد ، وابن أبى داود قالا : حَرَثُنَ عبد الله بن صالح قال : أخبرنى الليث قال : حَرَثُنَ عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك ، فقال عروة : سمت عائشة رضى الله عنها تقول : قال رسول الله عَلَيْكُ ، فذكر مثله .

ه ٣٥٥ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبى كثير قال: حَرَثُنَى أبوسلة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة، أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها زوج

<sup>(</sup>١) ثور أقبل: هي قطعة من الأقط وهو لبن جامه مستحجر • يويد: غسل اليد والفم منه. كذا في للنهاية . وصوأحد سلمه الصمد

النبي عَلِيْنَةٍ فدعت له بسويق ، فشرب ، ثم قالت : يا ابن أخى توضَّ ، فقــال : إنى لم أحدث شيئًا فقالت : إن رسول الله عَلِيْنَةً قال : « تَوَضَّوْا مما مسَّتِ المنار » .

٣٥٦ \_ مَرْشُنُ ربيع الجيزى قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال: ثنا أبى عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن محمد بن مسلم بن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن أبى سفيان بن سعيد بن الأخْنَى ، عن أم حبيبة رضى الله عنها مثله ، غير أنه قال: ( يا ابن أختى ) .

٣٥٧ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داود وفهد قالا : ثنا عبد الله بن صالح قال: حَرَثْثَى الليث قال: حَرَثْثَى عبد الرحمق بن خالد، عن ابن شهاب ، فذكر مثله بإسناده .

٣٥٨ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكَرِة قال : تنا سعيد بن عاص قال: ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه « توضئوا مما غيرت النار ، ولو من تُو ر أُ قِطٍ ﴾ .

٣٥٩ \_ صَرَتُنَ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حاد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هررة قال : قال رسول الله عَرَائِيَّة : « توضئوا من ثور أقط ».

٣٦٠ ـ مَرَشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا القدمي قال : ثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هررة قال : قال رسول الله عَلَيْقُ « توضئوا مما مست (١) النار ، ولو من ثور أقط »

فتال ابن عباس رضى الله عنه : يا أبا هريرة ، فإنا نَدَّهِـنُ بالدُّهْـنِ وقد سخن بالنار ، ونتوضأ بالماء وقد سُخَّـنَ بالنار .

فقال : يا ابن أخي ، إذا سممت الحديث من رسول الله عِلْنِيِّ فلا نضرب له الأمثال .

٣٦١ \_ حَرَثُ يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا بكر بن مضرقال : ثنا الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال : مهمت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : مهمت رسول الله عَلِيَّةِ يقول « توضئوا مما مست البار » .

٣٦٢ - مَدَثُنَّ ربيع الجيزيُّ قال: ثنا إسحق بن بكر قال: صَرَثْنَى أَبِيَّ عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن 'سوادة عن محمد بن مسلم<sup>(٢)</sup>عن عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال: أكات من أثوار أقط ، فتوضأت ، إنى محمث رسول الله عَيَّاتِيَّةً يقول « توضئوا مما مست النار ٤ .

٣٦٣ . حَرَثُنَ فيد وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال صَّرَثُنَى اللَّيْثِ قال: صَرَثَنَى عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، فذكر مثله بإسناده .

٣٦٤ \_ صَرَّتُ ابن خزيمة قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا يحيي بن أبي كثيرعن عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي ، عن الطلب بن حنطب عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْقَهُ مثله .

٣٦٤م صَمَرَثُنَ ابن أبي داود قال: ثنا أبومعمر قال: ثنا عبد الوارث ، عن حسين المم ، عن يحي ، فذكرمثله بإسناده .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « مما غيرت » (۲) و في نسخة « سلمة »

٣٦٥ \_ مَرْشَعُ البن أبى دلود قال : ثنا يحيي بن مَعين قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن معاوية بن صالح عن سليان ابن أبى الربيع ، عن القاسم ، مولى معاوية قال: أتيت المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم ، قلت من هذا ؟ فالوا : سهل بن الحنظلية ، فسممته يقول : قال رسول الله على : « من أكل لحاً فليتوضأ »

٣٦٦ \_ صَرَّتُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْقًا قال : كنا نتوضاً مما غيرت النار ، ونمضمض من اللبن ، ولا نمضمض من العر .

فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا : لا وضوء في شيء من ذلك .

٣٦٧ \_ و دهبوا في ذلك إلى ما رُوي عن رسول الله علي في ذلك .

صَرَتُنَى يونس قال أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ح وصَرَتُن صالح بن عبد الرحمَّن قال: ثنا القَعْنَــِيَّ قال: ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس أن رسول الله عَرَائِلَةُ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

٣٦٩ ـ حَرَثُنَ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن المهال قال : ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا روح بن القاسم عن ذيد بن أسلم، مذكر نحوه بإسناده .

. ٣٧٠ م مرتث على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : أنا عمد بن الزبير الحنظلي ، عن على بن عبد الله بن العباس ، عن أبيه ، عن رسول الله علي تحوه .

٣٧١ \_ صَرْشُ أحمد بن يحيي الصورى قال: ثنا الهيثم بن جميل قال: ثنا ابن ثوبان ، عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ مثله .

٣٧٧ \_ حَدَّثُ ابن أبى داود قال : ثنا أبو عمر الحوضيٰ قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن يحبي بن يعمر (1) عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عَرَاقِهُ مثله .

٣٧٣ \_ **صَرَتُنَ ا** ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبى نعيم ( هو وهب بن كيسان ) عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: ( أكل رسول الله عَلِيْقَ خبراً و لحلًا ) ثم ذكرمثله .

٣٧٤ - حَدَشُ ربيع الجيزيُّ ، قال : ثنا أبو الأسود قال : ثنا ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولى ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، أنه دخل على ابن عباس رضى الله عنه يوماً في بيت ميمونة ، فضرب على يدى وقال: (عجبتُ من ناس يتوضئون مما مست النار ، والله لقد جمع رسول الله على عليه يوماً ثيابه، ثم أَتَى بشريد ، فأكل منها ، ثم قام فخرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ ) .

٣٧٥ - مَرْتُنَ يوس ، والربيع المؤذن ، قالا : ثنا أسدُ ح وصَّرْتُنَ بكر بن إدريس قال : ثنا آدم بن أبي إياس ح

<sup>(</sup>۱) وقل نسخة « مسر »

- ت ٣٧٧ ـ و مَرَثُنَ أَبُو بكرة قال: ثنا أَبُو داود قالوا: ثنا شعبة ، قال: سمت أبا عون محمد بن عبد الله الثقني يقول: م سمت عبد الله بن شداً د بن الهاد يحدث عن أم سلمة ، أن رسول الله عَلَيْنَ خرج إلى الصلاة ، فنشلت له كتفاً ، فأكل منها ، ثم خرج فصلى ، ولم يتوضأ .
- ٣٧٨ عَرْشُنَ أَبُو بَكْرة قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل قال : ثنا سنيان الثوري ، عن أبي عون قال : سممت عبد الله ابن شداد يقول: سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء مما غيرت النار ، فأمره به ثم قال : (كيف نسأل أحداً ، وفينا أزواج النبي عَرَائِينَهِ ).
  - فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ ، فسألوها ، ثم ذكر مثل حديث شعبة .

- ٣٨١ \_ حَدْثُثُ يُونَسَ قال : ثنا علي بن معبد قال : ثناعبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٨٢ ـ حَرَثُنَ أَبِنَ أَبِى داود قال : ثنا محمد بن النهال قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا روح بن القاسم ، عن محمد بن المنكدر عن جار رضي الله عنه قال : دعتنا أمرأة من الأنصار فذبحت لنا شاة ، وذكر الحديث ، ورشت لنا صوراً فدعا رسول الله عَلِيَّةِ بالطهور ، فأكلنا ثم صلى ، ولم يتوضأ .
- ٣٨٣ حَرَّشُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على بعض أزواج النبي عَرِّلَيَّةٍ، فقلت: حدثيني في شيء مما غيرت النار، فقالت: قَـلَّ ماكان رسول الله عَرَّلِيَّةً بأتينا إلا قلينا له حبّةً تكون بالمدينة، فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ.
- ٣٨٤ ـ صَرَّتُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا عمارة بن زاذان ، عن محمد بن المسكدر ، قال : دخلت على فلانة بعض أزواج النبي عَبِيلِيّه قد سماها ونسيت .
- قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، وعندي بطن [شاة] معلق فقال «لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا». قالت: فصنعناه فأكل ، ولم يتوضأ .
  - ٣٨٥ صَرْشُنَا ابنِ حَزِيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن عهار بن أبى عهار عن أم حَكَمِم قالت : دخل على رسول الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْتُهُ فَأَكُل كَنْفًا فَأَذَّنَه بلال بالأذان ، فصلى ولم يتوضأ .
  - ٣٨٦ ٣٨٦ ٣٨٦ بَوَرَقُ وربيع الجِيزِي وصالح بن عبد الرحمن قالوا : ثنا القمنبيُّ قال : ثنا فائد مولى عبيد الله بن على ، عن عبيد الله ، عن جده(١) قال:

<sup>(</sup>١) هو أبو رافع.

طبخت لرسول الله عَلِيْكُ بطن شاة (١) ، فأكل منها ثم صلى العشاء ، ولم يتوضأ .

٣٨٧ ـ عَرْشُ عَمَد بن خزيمة ، قال ثنا القمنبي قال : ثنا عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو عن المفيرة بن أبي رافع عن أبي رافع<sup>(٣)</sup> عن رسول الله عَلِيْقَة نحوه ، ولم يذكر العشاء .

٣٨٨ \_ حَرَّتُ مَمَد بن الحجاج قال: ثنا أسد قال: ثنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن أبي حميد قال: حدثتني هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري ، عن عملها قالت زارنا رسول الله عَلَيْكُ ثم أكل عندنا كتفشاة ثم قام فصلي ولم يتوضأ.

٣٨٩ ـ مَدَّتُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا نصر بن عبد الجبار قال : ثنا ابن لهيمة ، عن سليان بن زياد ، عن عُبد الله ابن الحارث الزبيدى قال : أكانا مع رسول الله عُلِيَّةً طعاماً في المسجد قد مُشوِّى ، ثم أقيمت الصلاة فسيحنا أيدينا بالحصباء ، ثم ثمنا نسلي ولم تتوضأ .

. ٣٩ - عَرَشَىٰ ابن أبى داود قال: ثنا عبد العزير بن عبد الله الأويديّ ، قال: حَرَشَى إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان ، عن بن شهاب قال أخبرنى جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله عَرَائِيَّةً يأكل ذراعاً ، يحمّر منها فَدُعِيىَ إلى الصلاة ، فقام فطرح السكين ، فصلى ولم يتوضأ .

٣٩١ - وَرَشُ يُونَسَ قَالَ أَنَا ابن وهب أَن مالسكا حدثه ، عن يحبي بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، مولى بني حارثة أَن سويد بن النعان ، حدثه أنه خرج مع رسول الله يَتَلَقَّ عام خير ، حتى إذا كان بالصهباء ، (وهي من أدنى خير ) وفي خير وفي من أدنى خير وفي أن النام بن أن سويد بن النعان ، ثم دعا بالأزواد ، فلم يؤت إلا بالسويق (٢) فأمن به فَتُرِّى ، فأكل وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب ، فضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ .

٣٩٢ - مَرْثُنَّ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن يحيي ، فذكر نحوه بإسناده ، غير أنه لم يقل ( وهي من أدنى خيبر ) .

٣٩٣ = صَرَّتُ على بن معبد قال : ثنا مكى بن إبراهيم قال : ثنا الجميد بن عبد الرحن ، عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال : رأيت رسول الله عَرَاقَةُ أكل كتابًا ثم قام فصلى ولم يتوضأ

٣٩٤ - مَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عصر ، قال: حدثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره من سشيخة بنى عبد الأشهل ، عن أم عامر بنت يزيد، امرأة ، ممن بايعت رسول الله عَلَيْقُ أنها جاءت إلى وسول الله عَلَيْقُ بعرق (٤) في مسجد بنى عبد الأشهل ، فعر قه ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ .

فني هده الآثار ، ما ينني أن يكون أكُـلُ مامست النار حدثا ، لأن رسول الله عَلَيْكُ لم يتوضأ منه .

وقد يجوز أن يكون ما أمم به من الوضوع في الآثار الأول ، هو وضوع الصلاة ، ويجوز أن يكون هو غسل البد، لا وضوع الصلاة ، إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ ، وأنه لم يترضأ .

٣٩٥ – فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك، فإذا ابن أبي داود ، وأبو أمية ، وأبو زرعة الدمشقي ، قد حدثونا ، قالوا : ٣٩٣ – ٣٩٧ –

<sup>(</sup>١) في الأصل (شاط) والصواب (شاءً ) كما أثبتناه . (٢) وفي نسخة n عن ابن n ·

 <sup>(</sup>٣) السويق : هو دقيق الشمير أو السلت المقل بعاء أو سمن
 (٤) بمرق قال في النهاية : هو عظم أخذ منه معظم المحم بأسنافك ، وصى أحمد ، سلمه الصمد

م م م م م م من عياش، قال: ثنا شميب بن أبي حزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول الله عليه ، ترك الوضوء مما مست النار

٣٩٨ ـ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن سميل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه أكل ثور أقط ، فتوضأ ثم أكل بعده كتفا فصلي ولم يتوضأ .

فتيت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ ، هو ترك الوضوء مما غيرت النار ، وأن ماخالف ذلك ، فقد نسخ بالفعل اثنائي .

هذا إن كان ما أمر به من الوضوء ، يريد به وضوء الصلاة .

وإن كان لايريد به وضُو الصلاة ، فلم يثبت بالحديث الأول أن أكل ماغيرت النار حدث .

فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار ، أن أكل مامست النار ، ليس بحدث .

وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أيضاً .

٣٩٩ \_ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثما رباح بن أَبِي معروف ، عن عطاء عن جابِر رضى الله عنه ح ٣٩٠ \_ وحَرْشُنا أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا هشام عن أَبِي الربير عن جابِر رضى الله عنه ح .

٤٠١ ــ و عَرَشُ أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن سليان بن قيس ، عن جارِ رضى الله عنه ح .

٤٠٢ ـ و حَرَّثُ أَبُو بَكُوةَ قَالَ : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن جابر رضى الله عنه ح . ٤٠٣ ـ و حَرَّثُ يونس ، قال : ثنا سفيان عن عمرو ، عن جابر رضى الله عنه ح .

٤٠٤ ـ و صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زائدة ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن عتيل ، عن جابر رضي الله عنه قال : أكانا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خبراً و لحماً ، ثم مسلى ولم يتوضأ .

وفى حديث عبد الله بن محمد خاصة « وأكلنا مع عمر خبرا ولحما ، ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماءاً ».

٥٠٥ ـ حَدَثُ ابن أبى داود قال : ثنا محمد بن النهال ، قال : ثنا يريد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، حن محمد
 المنكدر ، عن جابر ، عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما مثله .

٤٠٦ - حَدَّثُ يونس ، قال ثنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه ميم جابر بن عبد الله يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه أكل لحماً ثم صلى ولم يتوسأ .

٤٠٧ \_ حَرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا قتادة ، قال : قال لى سلمات ابن هشام : أن هذا لا يدعنا ( يعني الزهرى ) أن نأكل شيئاً إلا أمرانا أن نتوضاً منه .

فقلت : سألت عنه سعيد بن المسيب فقال : إذا أكاته فهو طيب ، ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء . فقال : ما أراكما إلا قد اختلفتما ، فهل بالبلد من أحد ؟ فقلت : نعم ، أقدم رجل . . . في جزيرة العرب . قال من هو ؟ قلت : عطاء فأرسل ، فجيء به فقال : إن هذين قد اختلفا على "فا تقول ؟

٤٠٨ - فقال : صَرْشُ عابر بن عبد الله ، نم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثله .

4. ٩ - حَرَثُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا انوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، عن عطاء قال : حَرَثُ عن جابر أنه رأى أبا بكر فعل ذلك .

١٠ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليان ومغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود وعلقمة ، خرجا من بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة في المقصمة (١) من بيت علقمة ، فيها ثريد ولحم فأكلا فحضمض ابن مسعود وغسل أصابعه ، ثم قام إلى الصلاة .

111 \_ حَرْثُ ابن خَرِعة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن الحجاج ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه، عن ابن مسعود قال « لأن أتوضأ من السكامة المنتنة (٢) أحب إليّ من أن أتوضأ من الطيبة » .

٤١٧ \_ حَرْثُ يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن محمد بن المنكدر ،وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير أنه تعشَّى مع عمر بن الحطاب، ثم صلى ولم يتوضأ .

٤١٧ \_ مَرْثُنَ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالـكما حدثه ، عن ضمرة بن سميد المازنی عن أبان بن عثمان رضي الله عنه أن عثمان أكل خبرا و لحما ، وغسل يديه ؛ ثم مسح بهما وجهه<sup>(٢)</sup> ثم صلى ولم يتوضأ .

٤١٤ - حَرَثُ ابن أبي داود قال: تنا أيوب بن سلمان بن بلال ، قال : حَرَثُنَى أبو بكر بن أبي أويس ، عن سلمان عن عتبة بن مسلمان أبي بثريد فأكل ، ثم تمضمض ، ثم غسل بده ، ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضأ .

١٥ \_ حَدَثُنَ أبو بَكرة قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا شعبة عن أبى نوفل بن أبى عقرب الكنانى ، قال : رأيت ابن عباس أكل خبرا رقيقا و لحا ، حتى سال الوك لـ الله أصابعه ، فغسل يده وصلى المغرب .

١٦٤ \_ مِيَرِثْتُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا عَمَان بن عمر قال : ثنا إسرائيل ، عن طارق ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس أيّن بجفنة (٥٠ من ثريد ولحم عند العصر ، فأكل منها ، فَأَ يّنَ بماء ، ففسل أطراف أصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ .

11٧ \_ حَرَّتُ مَحْد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : أنا زائدة عن أبى إسحق السبيعي ، عن سعيد بن جبير قال : دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاما ، ثم صلى بهم على طنفَ َ ثَنَّ فوضعوا عليها وجوههم وجباههم ، وما توضئوا .

<sup>(</sup>١) القصمة · الصحفة : أنا، كبر يوضع فيه الطعام كالثريد ( الفته ) ونحوه . (٢) وفي نسخة ه أنجبيئة »

<sup>(</sup>ع) قوله : ثم مسح بهما ، في مسح اليدين بالوجه به الطعام خلاف ماينيه الشهاء ـ المولوي ومي أحد ، ملمه الصيد .

<sup>(</sup>٤) الودك: دسم اللحم ، أي : الدهن . (٥) الجفنة : أعظم القصاخ ، ويليها الصحفة •

 <sup>(</sup>٦) الطنفة : مثلثة الطاة والفاء وبكس الطاء وقتح الفاء وبالبكس ، واحدة (الطنافس) وهي : للبسط والثياب ، والحمير من سعف ، عرضه ذواع اهـ قاموس . أقول : هي السجادة أو الحصيرة اللتان نسميهما بمصر بـ (المصلية) .

41.4 \_ مَرْثُثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أَبُو داود قال: ثنا المسعودى ، عن سعيد بن أَبِى بِردة ، عن أَبيه قال: قال ابن عمر لأَبِي هُررة رضى الله عنه « ماتقول في الوضوء مما غيرت النار » ؟ .

قال : توضأ منه ، قال : فما تقول في الدهن والماء المسخَّن ، يتوصَّأ منه ؟ .

فقال : أنت رجل من قريش ، وأنا رجل من دَوْسٍ .

قال : يا أبا هريرة ، لعلك تلتجيء إلى هذه الآية « بَلْ ُهُمْ قَوْمُ ۚ خَصَـمُـونَ » .

119 - مَرْثُنَّ روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن مجاهد قال: قال ابن عمر « لا تتوضأ من شيء تأكله » .

٤٢٠ ـ حَرَّشُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أبى غالب ، عن أبى أمامة ، أنه أكل خبزا ولحما ، فصلى ولم يتوضأ ، وقال : الوضوء مممّا يخرج ، وليس مما يدخل .

قال أبو جمغر : فهولاء الجيلَّةُ من أصحاب رسول الله عَيْكِ ، لا يرون في أكل ماغيرت النار وضوءاً .

وقد روى عن آخرين منهم مثل ذلك ، ممن قد روى عنه عن رسول الله عَلَيْكُ أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار .

473 - فن ذلك ؟ ما حَرَثْنَ سليان بن شعيب ، قال . ثنا بشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حَرَثْنَى أسامة ابن زيد الليثي قال : حَرَثْنَى عبد الرحمن بن زيد الأنصارى ، قال حَرَثْنَى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « بينا أنا وأبو طلحة الأنصارى وأبي بن كب أيينا بطعام سخن ، فأكلنا ، ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدها لصاحبه : أعراقية ؟ ثم المهراني فعلمتُ أنهما أفقه منى » .

٤٢٢ ـ حَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصارى أن أنس بن مالك رضى الله عنه قدم من العراق ، ثم ذكر مثله .

وزاد ( فقام أبو طلحة وأُبَى فصليا(١) ولم يتوضئا ) .

27% \_ مَدَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا ابن أبى مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، قال : صَرَتُتُي إسماعيل بن رافع ، ومحمد ابن النيل ، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال أكلت (٢) أنا وأبو طلحة ، وأبو أبوب الأنصارى طماما قد مَسَّته النار ، فقمت لأن أتوضاً ، فقالا لى « أتتوضاً من الطيبات ؟ لقد جئت بها عرافية » .

فهذا أبو طلحة وأبو أيوب، قد صليا بعد أكامهما مما غيرت النار، ولم يتوضئا، وقد رويا عن رسول الله عَرَالَيْهُ أنه أمر بالوضوء من ذلك فيا قد روينا عنهما في هذا الباب .

فهذا لايكون \_ عندنا \_ إلا وقد ثبت نسخ ماقد رويا عن النبي ﷺ من ذلك عندهما .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

 <sup>(</sup>۱) وأن نسخة و نصلينا ولم نتوخأ »
 (۲) رأي نسخة و نصلينا ولم نتوخأ »

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقض الوضوء أم لا إذا مستَّم النار ؟ وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة النار إياها لاينقض الوضوء فأردنا أن ننظر ، هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستَّم النار ؟ فينتقل به حكمها إليها فرأينا الماء القراح طاهماً تؤدى به الفروض ، ثم رأيناه إذا سيخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ماكان عليه قبل مماسته النار إياه ، وأن النار لم تحدث فيه حكما ينبتقل به حكمه إلى غير ماكان عليه قبل مماسته النار إلى غير ماكان عليه في البدء .

فلما كان ماوَصَفنا كذلك ، كان فى النظر أن الطمام الطاهر الذى لأيكون أكله قبل أن تمسه النار ، حدثا إذا مسته النار لاتنقله عن حاله، ولا تغير حكمه ، ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه، كحسكمه قبل ذلك قياساً ونظراً، على ما يبنا .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

وقد فرّق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل .

فأوجبوا في أكل لحوم الإيل الوضوء ، ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم النم .

٤٢٤ \_ واحتجوا في ذلك بما حَرَثُ أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا سماك ، عن جعفر بن أبى ثور ، عن جابر بن سمرة قال: سُئل رسول الله عَرَائِينَ أنتوضاً من لحوم الإبل؟ .

قال : ( نعم ) قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( لا ) .

270 ـ عرَّث على بن معبد قال : ثنا معاوية بن عمرو ، قال : ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ،عن جعفر بن أبى ثور عن جابر عن النبي عليَّة نحوه .

273 ـ مَرْشُنْ محمد بن حزيمة ، ثنا الحجاج ، ثنا حماد ، عن سماك بن حرب ، عن جعفر ، عن جده جابر بن سمرة ، أن رجلا قال : يارسول الله ، أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : « إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل » .

قال : قال يارسول الله: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال « نعم ».

٤٢٧ - حَرَثُتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا ، أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر ابن أبى ثور ، عن جابر بن سمرة ، عن النبي يَرَاقِينَهُ مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك .

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي ﷺ ، هو غسل اليد .

وفر"ق قوم بين لحوم الإبل، ولحوم الغنم في ذلك، لما في لحوم الإبل من الغلظ، ومن غلبة ودكها على يد آكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لايتوضأ من لحوم الغنم لمدم ذلك منها.

وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ ، تركُ الوضوء بما غيرت النار .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « ماستها »

فإذا كان ماتقدم منه هو الوضوء مما مست النار ، وفى ذلك لحوم الإبل وغيرها ، كان فى تركه ذلك ترك الوضوم من لحوم الإبل .

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الإبل والغنم ، سواء فى جل بيمهما وشرب لبهما ، وطهاره لخومهما ، وأنه لاتفترق أحكامهما فى شيء من ذلك .

فالنظر على دلك ، أنهما ، في أكل لحومهما سوا. .

فكما كان لاوضوء في أكل لحوم النتم ، فكذلك لاوضوء في أكل لحوم الإبل ، وهو . . . قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمم الله تعالى .

## ١٥ \_ باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟

٤٧٨ \_ حَدَثُنَ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا الحسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معبر ، عن الزهرى ، عن عرود ، أنه تعدد عروة ، أنه تذاكر هو وصروان على الوضوء من مس الفرج ، فقال مروان : حدثتني بسرة بنت صفوان ، أنها مجمت دسول الله عَلَيْكُ يأمر بالوضوء من مس الفرج ، فكان عروة لم يرقع بحديثها رأساً .

فأرسل مروان إليها شُرَطِيبًا، فرجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْقَةً يأمن بالوضوء من مس الفرج. فذهب قوم إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج.

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا وضوء فيه ، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى ، فقالوا : في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث 'بسّر'ة رأساً .

فإن كان ذلك ، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ، فني تضعيف من هو أقل من عروة 'بسرة'' ، ما يسقط به حديثها ، وقد تابعه على ذلك غيره .

٤٢٩ ـ عَرْشُ يُونِس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى زيد ، عن ربيعة أنه قال لو وضعت يدى فى دم أوحيضة، ما نقض وضوئى ، فس الذكر أيسَـرُ أم الدم أم الحيضة ؟

قال وكان ربيعة يقول لهم : ( ويحكم ، مثل هذا يأخذ به أحد ، ونعمل بحديث بسرة ؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذه النمل ، لما أَجَزْتُ شهادتها ، إنما قوام الدين الصلاة ، وإنما قوام الصلاة ، الطهور ، فلم يكن في صحابة رسول الله يَرَافِنُكُ من يقيم هذا الدين إلا بسرةُ ؟ .

قال ابن زید : علی هذا أدركنا مشیختنا ، ما منهم واحد بری فی مس الذكر وضوءا و إن كان إنما ترك أن يرفع

<sup>(</sup>١) أن الأصل ( البسرة ) والصواب ( بسرة )

بذلك رأساً لأن مروان \_ عنده \_ ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطى مروان عن بسرة ، دون خبره هو عنها .

فإن كان مروان خبره في نفسه \_ عند عروة \_ غير مقبول ، فغبر شرطيه إباه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا ، وهذا الحديث أيضاً (١) لم يسمعه الزهرى من عروة ، إنما دلس به .

ح وذلك أن يونس مترشن قال : ثنا شميب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحسكم ، قال : الوضوء من مس الذكر .

قال مروان : أخبرتنيه بسرة بنت صفوان ، فأرسل إلى بسرة فقالت : ذكر رسول الله عَلَيْ ، ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر .

قال أبو جعفر : ( فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ) .

فقد حط بذلك درجة لأت عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة ، كحديث الزهرى عن عروة ، ولا عبد الله بن أبي بكر \_ عندهم \_ في حديثه بالمتقن .

٤٣١ - لقد صَرَتُنَى يحيى بن عَبَان قال: ثنا ابن وزير قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول: كفا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد، من نفر سماهم، منهم عبد الله بن أبى بكر، سخرنا منه، لأنهم لم يكونوا يمرفون الحديث.

وأنتم فقد تُمضَعِّفُونَ ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة .

وقال آخرون : إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث ، أبو بكر بن محمد .

٤٣٢ - حَرَثُ سليان بن شعيب قال : ثنا بشر بن بكر ، قال حَرَثُنى الأوزاعي ، قال أخبرنى ابن شهاب ، قال : حَرَثُنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : حَرَثُنى عروة عن بسرة بنت صفوان ، أنها سمعت النبي عَلَيْقً يقول : « يتوضأ الرجل من مس الذكر » .

فقال مروان : فيه الوضوء ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة الذي في أول هذا الباب عن حسين بن مهدى .

٤٣٤ \_ مَدْتُن عمد بن حزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن هشام، فذكر مثله بإسناده.

غير أنه قال: فأنكر ذلك عروة .

ه عن هشام ، فذكر مثل على بن نصر ، قال: ثنا يوسف بن عدى ، قال: ثنا على بن مسهر ، عن هشام ، فذكر مثله بإسناده .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و نام »

د ٢٣٦ \_ مترشنا يونس قال : أنا ابن وهب قال: صّرتثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن بسرة ، عن النبي عَلِيْقَةٍ قال : « إذا مس أحدكم ذكره ، فلا 'يصمَلِّينَ حتى يتوضأ .

٤٣٧ \_ حَرْثُ ابن أبي داود قال : ثنا يحيي بن صالح قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة ، عن النبي عَرِيقَةٍ مثله .

قيل له: إنْ هشام بن عروه أيضاً ، لم يسمع هذا من أبيه ، وإنما أخذه من أبي بكر أ نما ، فدلس به عن أبيه .

٤٣٨ ـ حَرَّشُ سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال ثنا هام، عن هشام بن عروة قال: حَرَثْنَي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، [عن]عروة، أنه كان جالساً مع مروان، ثم ذكر الحديث على ما ذكره ابن أبي عمران، وابن خزيمة، فرجع الحديث إلى أبي بكراً أيضاً.

٣٩٤ - فإن قالوا: فقد رواه عن عروة أيضاً غير الزهرى ، وغير هشام ، فذكروا في ذلك ما صرّت محمد بن الحجاج أو ١٤٣٩ - ع ١٤٣٩ - الله المؤذن ، قالا : ثنا أسد ، قال : ثنا أبن لهيعة ، قال : ثنا أبو الأسود ، أنه سمع عروة يذكر عن بسرة ، عن النبي عَمِلِيَّةً مثله .

قيل لهم : كيف تحتجون في هذا بابن لهيمة ، وأنتم لا مجملونه حجة لخصمكم ، فيما يحتج به عليكم ؟

ولم أُرِدْ بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبى بكر ، ولا على ابن لهيعة ، ولا علىغيرها ولكنى أردت بيان ظلم الخصم .

فثبت وهاء (١) حديث الزهرى ، بالذى دخل بينه وبين عروة ، ووهاء حديث الزهرى أيضاً ، وهشام بالذي بين عروة ، وبسرة ، لأن عروة لم يقبل ذلك ، ولم يرفع به رأساً ، وقد سقط الحديث بأقل من هذا .

٤٤٠ ـ وإن احتجوا في ذلك ، بما حدّث أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا هشام ، عن يحيي بن أبى كثير ، أنه سمع رجلا يُحدّث في مسجد رسول الله عَلَيْكُ ، عن عروة عن عائشة ، عن النبي عَلِيْكَ بذلك .

قيل لهم : كفي بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا .

٤٤١ ـ وإن احتجوا في ذلك ، بما حدثنا علي بن معيد قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبي عن ابن (٢) إسحق قال : صرّتني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، عن عروة بن الزّبير ، عن زيد بن خالد قال: سمعت رسول الله عَمَالِيَّهُ يقول : « من مس فرجه فليتوضأ » .

٢٤٢ \_ حَرْشُ ابن أبي داود قال : ثنا عياش الرَّقَّامُ قال : ثنا عبد الأعلى ، عن ابن إسحق ، فذكر بإسناده مثله .

قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحق حجة في شيء ، إذا خالفه فيسه مثل من خالفه في هذا الحديث ، ولا إذا انفرد .

ونفس هذا الحديث منكر وأَخْــلِقْ به <sup>(٣)</sup> أن يكون غلطاً ، لأن عروة حين سأله مروان ، عن مس الفرج ، فأجابه من رأيه ( أن لا وضوء فيه ) .

(١) أي : ضعف حديث الزهري بالإسناد المتقدم . (٢) وفي نسخة « أبي » .

<sup>(</sup>٣) أي: أجدر به : أحد صيغتين من صيغ التسجب ، وهما: ما أنها، وأفعل به ، والمعنى : ما أحقه أن يكون الحديث غلطًا.

قلما قال له مروان ، عن بسرة ، عن النبي عَلَيْكُ ما قال ، قال له عروة : ( ما سمعت به ) وهذا بعد موت زيد ابن خالد بهر ما شاء الله ()

فكم يجوز ان ينكر عروة على بسرة ، ما قد حدثه إياه ، زيد بن خالد ، عن النني عَلَيْكُ .

25% ـ فإن احتج في ذلك بما حدثنا ربيع الجيزى ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال . ثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأشهلي ، عن عرو بن شريح ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنه عن رسول الله عليه المناه .

٤٤٤ - حَرْثُ ابن أبى داود قال : ثنا الفروى ، إسحق بن محمد ، قال : ثنا إبراهيم ، فذكر مثله بإسناده قيل لهم : أنم لا تسوغون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح ، فكيف تحتجون به انتم عليه؟.

م ذلك أيضاً \_ في نفسه \_ منكو لان عروة ، لما أخره مروان عن يسرة بما أخره به من ذلك ، لم يكن عرفه قبل ذلك ، لا عن عائشه رضي الله عنها ، ولا عن غيرها .

٤٤٥ ـ فإن احتجوا ف ذلك ، بما عَرْشُ ريد بن سنان قال : ثنا دُ صَيْمٌ بن اليتيم ، قال ثنا عمرو بن أبي سلمة ،
 عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله عَرَاقَة بذلك .

قيل لهم : صدقة بن عبد الله هذا ـ عندكم ـ ضميف ، فكيف محتجون به ؟ وهشام بن زيد ، فليس من أهل العلم الذين يثنت بروايتهم مثل هذا .

٤٤٦ ـ وإن احتجوا و ذلك بما حَرْثُ بِرَيد بن سنان قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا المسلاء بن سلمان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيَةً أنه قال : « من مس فرجه فليتوضأ » .

قيل لهم : ليف تحتجون بالعلاء هذا ، وهو \_ عندكم \_ ضعيف ؟ .

٤٤٧ - وإن احتجوا في ذلك آيضاً بما صَرَّتُ يونس قال : ثنا معن بن عيسى القزاز ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن المقبرى ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : « من أفضى بيده إلى ذَكَرِهِ ؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ » .

قيل لهم: يزيد هذا \_ عندكم \_ منكر الحديث ، لا يستوى (٢) حديثه شيئاً فكيف تحتجون به ؟.

١٤٨ - وإن احتجوا في ذلك عا حرش يزيد قال: ثنا دُحَيْم، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: ثنا ابن أبي دُبُ ، عن عقبة بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي عَبِيْكَ مثل حديث يونس عن مَعن من .

قبل لهم : هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبى ذئب من الحفاظ ، يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) قوله « بكم ما شاء الله » أي ; بعد موت زيد برَّمن مديد وسنين كثيرة .

<sup>· (</sup>٢) أى : لا يساوى شيئًا ، ولا يعتد به دراية ، لأنه لا يحتج به المحدثون .

٤٤٩ \_ فمن ذلك ما صَرَّشُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاص قال : ثنا ابن أبى ذَلْب ، عن عقبة ، عن عمد بن عبد الرحمن عن النبي عَرَالِيَّةِ بذلك .

فهؤلا الحفاظ ، يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ، ويخالفون فيه ابن نافع ، وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة علمهم .

فَكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا ، وأنتم لا تثبتون النقطع ؟

• 63 \_ وإن احتجوا في ذلك ، بما حَرَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، ويونس وربيع الجيزى ، قالوا : ثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حيد قال أخبرنى الملام بن الحارث ، عن مكحول ، عن عنبسة ابن أبي سفيان ، عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج الذي يَرِّكُ قالت : سمعت رسول الله عنها نوج هن مس فرجه فليتوضأ » .

٤٥١ - مَدْثُنَا ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر ، عن الهيثم ، فذكر بإسناده مثله .

قيل لهم : هذا حديث منقطع أيضاً ، لأن مكحولاً ، لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئاً .

٥ ٢ - حَرْثُ عِنْهُ ابن أبي داود قال : سمعت أبا مسهر يقول ذلك ، وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر .

40% - وإن احتجوا في ذلك بما صرَّت بونس ، قال : ثنا معن بن عيسى ، عن عبد الله بن المؤمل المخزومي ، عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن بسرة سألت النبي عَلَيْكُ فقالت : المرأة تضرب بيدها فتصل فرجها ؟ قال : « تتوضأ ، يا بسرة » .

٤٥٤ \_ صَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا الخطاب بن عَبَان الفوزى ، قال : ثنا بقية عن الزبيدى ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ « أَيِّمَا رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».

> فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها ، التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج . وقد رويث آثار عن رسول الله ﷺ يخالف ذلك .

ده و من الله عن أبيه أنه سأل النبي الله عن محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه أنه سأل النبي الله الله عن أف من الذكر وضوء ؟ قال : « لا » .

٤٥٦ \_ صَرْشُ أَبُو بَكْرَة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا محمد بن جابر رضى الله عنه، فذكر بإسناده محوه

٤٥٧ \_ عَرْثُنَا محمد بن السباس اللؤلؤى ، قال : ثنا ، أسد ، قال : ثنا أيوب بن عتبة ح .

٤٥٨ \_ و طَرَّمُنَّ أَبُو بشر الرَّقُّ قال: ثنا حجاج قال: ثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه عن النبي علي النبي عوه .

وه ٤ \_ حَدَّثُ حَدِينَ بَن نصر ،قال : ثنا يوسف بن عدى ،قال : ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر السخيمي عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي للسُخَيَّةُ مثله .

٤٦٠ ـ حَرَثُنَ أَبُو أُمِية : قال : ثنا الاسود بن عام، وخلف بن الوليد ، وأحمد بن يونس ، وسعيد بن سلبان ، عن أيوب ، عن قيس أنه حدثه عن أبيه ، عن النبي عَلَيْكُ نحوه .

٤٦١ \_ وَمَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا ملازم ، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي عليه أنه سأله رجل فقال : بانبي الله ، ماترى في مس الرجل ذكره ، بعد ما توضأ ؟ .

فقال النبيُّ عَلَيْكُ « هل هو إلا بضعة منك ؟ أو مضغة منك » .

قهذا حديث (١) ملازم ، صحيح مستقيم الإسناد ، غير مضطرب في إسناده ، ولا في متنه ، فهو أولى ـ عندنا ـ مما رويناه ، أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها .

٤٦٧ \_ ولقد حرشى ابن أبي عمران ، قال : سمعت عباس بن عبد العظيم العنبرى يقول : سمعت على بن المديني يقول : حديث ملازم هذا ، أحسن من حديث بسرة .

فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستنامته ، فحديث ملازم هذا ، أحسن إسناداً .

وإن كان يؤخذ من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون ، أن من مس ذكره بظهر كفه ، أو بذراعيه، لم يجب ف ذلك وضوء .

فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كنه كذلك .

وقد رأيناه لو مسَّه (٢) بفخذه ، لم يجب عليه بذلك وضوء ، والفخذ عورة .

فإذا كانت مماسته إياه بالمورة، لاتوجب عليه وضوءاً فماسته إياه بغيرالمورة أحْرى أن لاتوجب عليه وضوءا. فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه : فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف ، أصحاب رسول الله عليه .

٤٦٣ ـ فَذَكروا في ذلك ما *هَرَّشُ* أبو بكرة قال : ثنا أبو داود، قال : ثنا شعبة ، قال : أنبأني الحكم ، قال : سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول « كنت أمسك المصحف على أبي فسسَست ُ فرجي ، فأمر ني أن أتوضأ ».

٤٦٤ \_ حَرَّشُ سليان بن شميب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شمبة، عن قتادة قال: كان ابن عمر، وابن عباس، يقولان في الرجل يمس ذكره؟ قالا: يتوضأ .

قال : شمبة ، فقلت لقتادة : عمن هذا ؟ فقال : عن عطاء بن أبي رباح .

٤٦٥ \_ حَرَّتُ لِي نِدْسَ قال: ثنا سفيان ، عن الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه رآه صلى صلاة لم يكن يصليها .
 قال: فقلت له : ماهذه الصلاة ؟ قال « إنى مَسَستُ فرجى ، فنسيت أن أتوضأ » .

٣٦٤ \_ **صّرَتُن**َ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله .

<sup>(</sup>۱) حدیث ملازم ، فان ملازم بن عمرو ، وقیس بن طلق ، صدوقان ، وعبد انه بن بدر ثقة ،وطلق بن على صحابی ، قالسند چید قوی۔ المولوی وصی أحمد ، سلمه العممه

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة وماسه ،

٤٦٧ \_ حَرْثُ ابن خزبمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد قال : صلينا مع ابن عمر ، أو صلى بنا ابن عمر ، ثم سار ، ثم أناخ جمله .

فقلت : يا أبا عبد الرحمَن ، إنا قد صلينا فقال : إن أبا عبد الرحمَن قد عرف ذلك ، ولكني مَسَستُ ذَكري قال : فتوضأ وأعاد الصلاة .

قيل لهم : أما مارويتموه عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص ، فإنه قد روى تن مصعب بن سعد عن أبيه ، خلاف مارواه عنه الحسكم .

٤٦٨ ـ حَرَثُ إِبرَاهِمِ بِن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص ، قال : ثنا عبد الله بن جمفر عن إسماعيل بن محمد،عن مصعب ابن ســــمدقال «كنت آخذ على أبي المصحف ، فاحتككت فأصبتُ فرجى » فقال : أصبت فرجك ؟ قلت «نعم احتككت » .

فقال: إغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ .

وروى عن مصعب أيضاً أن أباه أحره بغسل يده .

379 \_ حَرَثُ عَمْد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : وحَرَثُ زائدة عن إسماعيل بز أبي خالد ، عن الربير بن عدى ، عن مصعب بن سعد ، مثله ، غير أنه قال « قم فاغسل يدك » .

فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه ، عن مصعب ، هوغسل اليد ، على مابينه عنه الزبير بن عدى ، حتى لايتضاد الروايتان .

وقد روى عن سعد من قوله « أنه لاوضوع في ذلك » .

٤٧٠ - حَرْثُ محمد بن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا زائدة عن إساعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، قال : سئل سعد عن مس الذكر ، فقال « إن كان نجساً فاقطعه لا بأس به » .

8۷۱ ـ حَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: أنا هشيم ، قال: ثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم قال: قال رجل لسعد: إنه مس ذكره ، وهو في الصلاة ، فقال: اقطعه إنما هو بضعة منك . فهذا سعد ، لما كشفت الروايات عنه ، ثبت عنه أنه لا وضو • في مس الذكر .

وأما ما روى عن ابن عباس في إيجاب الوضوء فيه ، فإنه قد روى عنه خلاف ذلك .

٤٧٧ - حَرَّشُ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا يعقوب بن إسيحق ، قال : ثنا عكرمة بن عمار ، قال : ثنا عطاء عن ابن عباس دخى الله عنه قال : ( ما أبالى إياه مَسَستُ أو أنني ) .

٤٧٣ \_صَرْثُنَا أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو عاص ، قال : ثنا ابن أَن ذَئب ، عن شعبة ، مولى ابن عباس ، عن ابن عباس رضي الله عنه مثله .

٤٧٤ = صَرِّمْنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم قال : أنا الأعمى ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءاً .

فهٰذا ابن غباس ، قد روی عنه غیر ما رواه قتادة ، عن عطاء عنه .

فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ أَفْتَى بالوضوء منه ، غير ابن عمر .

وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله ﷺ .

٥٧٥ \_ حَرِّشُنْ محمد بن العباس رضى الله عنه قال : ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال : أنا مَسمَر ، عن قابوس عن أبي ظبيان ، عن علي رضى الله عنه أنه قال : (ما أبالى أنني مَسمَست ُ أو أذنى أو ذَ كَسِرى).

٤٧٦ \_ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا يحيى بن حماد قال : ثنا أبو عوانة ، عن سليان ، عن المنهال بن عمرو ، عن قيس ابن السكن قال : قال عبد الله بن مسمود (ما أبالي ذَكَري مَسَستُ في الصلاة أو أذني أو أنني ) .

٤٧٧ ـ حَرَثُ بَكُر بن إدريس قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو قيس قال سممت هزيلا يُحَـدُّتُ عن . . . عبد الله نحوه .

٤٧٨ ـ حَرَثُ صالح قال : ثنا سعيد قال : أنا هشيم ، قال : أنا الأعمش عن المنهال بن عمرو ، عن قيس بن الكن، عن عبد الله ، مثله .

٤٧٩ \_ حَرَثُنَ صالح قال : ثنا سعيد قال : بنا حشيم قال : أنا سليان الشيباني ، عن أبي قيبي ، فذكر بإسناده مثله ،

٨٠٠ ــ أخبرنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد الزبيرى قال: ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد ح .

٤٨١ ـ و حَرَثُثُ فهد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن عمير بن سعيد قال : كنت في مجلس فيه عهار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال: ( إنما هو بضعة منك ، مثل أنني أو أنفك ، وإن لكفك موضعا غيره) .

٤٨٢ ــ أخرنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاص قال: ثنا سفيان عن إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس ح .

8۸۳ \_ و صَرَتَتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أَبُو داود قال : ثنا أَبُو شعبة ، عن منصور قال : سمعت سَدُوسِيًّا يحدث عن البراء بن قيس ح .

٤٨٤ ـ و صَرْتُ أَبُو بَكُرَة قال: ثنا أَبُو داود قال: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه، عن البراء بن قيس قال: سمعت حذيفة يقول: ( ما أَبَالِي إِيَاهُ مَسَسَتُ أَوْ أَنْنَى ﴾.

٤٨٥ \_ حَرْشُنَ عَمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حادح.

٤٨٦ \_ و حَدَّثُ الله عنه عنوه بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا هام ، عن قتادة ، عن المخارق بن أحمد ، عن حديفة رضي الله عنه محوم .

٤٨٧ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا عمرو بن أبى رزين ، قال: ثنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن خسة من أصحاب رسول الله يَرَائِهِ ، منهم على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسمود ، وحذيفة بن البمان، وعمران بن حصين ، ورجل آخر أنهم كانوا لا برون في مس الذكر وضوءاً .

٤٨٨ \_ *حَدِثْثُ* ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ح .

٤٨٩ ـ و حَدَّثُ سلمان بن شميب قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين محوه

• ٤٩ ـ حَرَثُنَ صالح قال : ثنا سميد قال : ثنا هشيم قال: أنا حميد الطويل ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين مثله. فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر ، فتقليد من ذكرنا ، أولى من تقليد ابن عمر .

وقد رُوِيَ ذلك ، عن سميد بن السيب والحسن .

• ٤٩ **حَرَشُ** عبد الله بن محمد بن خشيش قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام ، قال : ثنا قتادة ، عن سعيد ابن السيب أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءاً .

٤٩١ - حَرْشُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن مثله .

٤٩٢ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُرة قال: ثنا عبدالله بنعمران قال: ثنا أشعث ، عن الحسن أنه كان يكره مس الفرج ، فإن فعله ، لم ير عليه وضوءاً .

٤٩٣ ـ حَرَثُثُ صالح قال : ثنا ســــميد ، قال : ثنا هشيم قال : أنا يونس ، عن الحسن أنه كان لايرى في مس الذكر وضوءاً .

فبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيقة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحم الله تمالي

# ١٦ - باب «المسح على الخفين» كم وقته للمقيم والمسافر

294 - حَرَّشُ ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا يحيى بن أبوب قال : حَرَثَثَى عبد الرحمن بن درين عن عبد بن يزيد بن أبي بن إعبارة عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن عبادة بن كُني عن أبي بن عبارة . (وصلى مع رسول الله ﷺ أبي بن إعبارة القبلتين ) أنه قال : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : « نعم » .

قال : يوما يارسول الله ، قال : « نعم ، ويومين » .

قال : ويومين يارسول الله ، قال : « نعم ، وثلاثاً » .

قال : وثلاثاً يارسول الله ، قال: « نعم ، حتى بلغ سبعاً ثم قال: « امسح ما بدا لك ».

290 - مَدَّثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا سميد بن عفير ، قال : أنا يحبى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين ، أنه أخبره عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن ، عن عبادة ، عن أبى بن عادة قال ( وكان ممن صلى مع رسول الله المُعَلَّقَةُ اللهِ عن رسول الله عليقة محوه .

٤٩٦ ـ حَدَّثُ روح بن الفرج قال: ثنا بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أبيرب بن قطن، عن عبادة، عن أبيّ بن عارة، عن رسول الله عَلَيْقُ نحوه.

عدهب قوم إلى هذا فقالوا : لاوقت للمسمح على الخفين ، ق السفر ولا في الحضر .

٤٩٧ - قالوا : وقد شد ذلك ماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أيضاً فذكروا ما **عَرَّشُنَ اللهِ ان بن شعيب** قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا موسى بن على ، عن أبيه ، عن عقبة بن عام، قال إثّردت<sup>(١)</sup> من الشام إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فخرجت من الشام يوم الجمعة ، ودخلت المدينة يوم الجمعة .

فدخلت على عمر ، وعلى ُخفّان جرمقانيان ، فقال لى : متى عهدك ياعقبة بخلع خفيك ؟ فقلت : لبستهما يوم الجمعة وهذا (٢٠) الجمعة فقال لى : أَصَبِتَ السَّنة .

٤٩٨ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثنا إبراهيم بن أَبِي الوزير ، قال : ثنا الفضل بن فضالة ( قاضي أهل مصر ) عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحسكم البلاّوي ، عن عتبة بن عام، بمثله .

٤٩٩ - حَرَثُ يونس قال أنا ابن وهب قال: أخرنى عمرو، وابن لهيمة ، والليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله بن الحكم البلوي ، أنه سمع على بن رباح اللخمى ، يخبر عن عقبة بن عاص ، فذكر مثله ، غيرأنه قال فقال (٦) « أصبت » ولم يقل « السنة » .

قالوا: فني قول عمر هذا ، لعقبة « أَسَيتَ السَّنة » يعل أن ذلك عنده ، عن النبي ﷺ ، لأن السنة لا تكون إلا عنه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يمسح المقيم على خفيه ، يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .

فانه ـــ رضى الله عنه ـــ وصل الى بغيته بعد أن محص الروايات،وزيف هذه الرواية عن عمر ، أو أثبت ضعفهاعلى أقل تقدير . فلا حاجة الى ادعاء أن هناك سنة نمير سنة النهبي صلى الله عليه وسلم .

وأما احتجاجه أن هناك سنة أخرى غير السنة النبوية وهي سنة الحلفاء الراهدين بقوله صلى الله عليه وسلم a عليسكم بسنتي وسنة الحلفاء الرائدين » نفير صحيح بدليل افراد النسمير في نفس الحديث حيث يقول « تمسكوا بها » فلو كانت هناك سنة غير سنته صلى الله عليه وسلم لقال « تمسكوا بهما » .

وائما أنرد النبي صل الله عليه وسلم الغسير ، اثر حث أمته بالتنسك يستتهم لعلمه عليه السلام أنهم حريصون أشد الحرص عل سنة نبيهم ، لا يحيدون عثها تيد شعرة .

وأيُّمة ان كلمة ( السنة ) حقيقة شرعية للسنة النبوية ، لا تنصرف الى غيرهاعندما يوصف بماعمل من الأعمال أنه سنة ، لا سيا عند عدم الثقرينة الصارفة ،

وفى قوله عبر ساهناً « قد أصبت السنة » لا توجد قرينة حالية ولا مقالية تصرف كلمة ( السنة ) ال غير السنة النبوية وحاشا عمر ، بله الصحابة أجمع ، أن يتكلموا بكلام يوهم خلاف الحقيقة، لأن المئة سقيقة شرعية السنة النبوية لا تنصر الى المجاز الا بقرينة ، ولا قرينة كما قلنا ، فبطل الاحتجاج المذكور .

يضاف الى هذا أنْ المنألة هنا من العبادات الحشبة ، لا تجال قر أي فيها •

وأيضاً قد أجمع الطباء على أن الصحابى اذا قال ( هذا سنة ) أنه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا داعي \_ بعد هذا \_ الى التمحلات التي يتنزه عبها الصحابة الكرام الفصحاء الطفاء ، وضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا في ومرتهم تحت لواء سية المرسلين ،

<sup>(</sup>١) «اتردت» افتعال من الورود أى جئت الى عمر بن الحطاب ، وأراد من الشام ، المولوى وصى أحمد، سلمه العممد .

 <sup>(</sup>۲) وأي نسخة د رهاد » .
 (۳) وأي نسخة « نقل »

<sup>(</sup>٤) قال مصححه : الراجى عفو ربه الستار ، المحمدى السلفى ؛ محمد زهرى النجار : رحم الله الإمام الطحاوى ماكان أغناه عن ارتكاب هذا الحملاً ،

قال رسول الله عَلِيَّةِ « عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » .

. . ه \_ حَرَشُ به أَبُو أَمِيةَ قال : أننا أَبُو عاصم ، عن تَـوْر بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العِرْباضْ بن سارية ، عن النبي ﷺ .

وقد قال سعيد بن المُسكِبُ وبيعة (فأروش (١٠) أصابع المرأة ) يا ابن أخي، إنها السنة ، يريدقول زيد بن ثابت فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة ، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين ، فسمى رأيه ذلك سنة ، مع أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله عَرَاقة في ذلك ، بتوقيت المسح للمسافر والمقيم ، بخلاف ما جاء به حديث أنى بن عمارة .

- ٥٠١ عنه في ذلك ما صرَّتُ حسين بن نصرقال: ثنا الفيرياني ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانيء ، عن علي رضي الله عنه قال: (جمل رسول الله علي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ) يمنى المسح على الخفين .
- ٢٠٥ \_ حَرَّتُنَ رَوْح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحق عن القاسم بن غيمرة، عن شريح بن هانىء قال: (رأيت علياً فسألته عن المسح على الخفين فقال: (كنا نؤمر،) إذا كنا سَــفراً أن نحسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين فيوما (٢٦) وليلة.
- ٩٠٥ حَرْشُ دبيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن الحكم بن عتيبة ، عن شريح ابن هانى، قال : أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين ما تَرَيْنَ في المسح على الخفين ؟

فقالت: ( إيت عليًا رضي الله عنه فهو أعلم بذلك منى ، كان يسافر مع رسول الله عَلَيْكُ ) فسألته فقال: (كنا إذا كنا سفراً مع رسول الله عَلِيْكُ أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ، وثلاث ليال ) .

- ٤٠٥ ـ صَرِّتُ يونس قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمى ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي عبد الله الجدكي ، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي عَلِيْقِه أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة . قال: ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده .
- ه . ه ـ حَرَشُ ربيع المؤذن قال : ثنا يحيى بن حسان قال : ثنا سفيان وجرير ، عن منصور ، فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال : ( ولو استردناه لزادنا ) .
- ٥٠٦ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا يشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحسكم ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي على أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ، قال : ولو أطنب له المسائل في مسألته لزاده .
- ٥٠٧ حرَّرَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، فذكر مثله بإسناده . .
   ٥٠٨ حرَّرَثُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود الطَّيالِيني ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، وحماد ، عن إبراهيم ، قذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>١) أي : دية أصابع المرأة . (٢) وفي نسخة «فيوم»

٩ · ٥ - حَرَثُنَ أَبُو بَكَرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوَد ، وأَبُو عَامَ ، قَالَا : ثَنَا هَشَام ، عَنْ حَاد ، عَنْ إِبِرَاهِم ، فَذَكَرَ بإسناده مثله .

١٠٠ - وَرَثُ سليان بن شميب ، قال : ثنا الْعَدَ صيب ، قال : ثنا هام ح .

١١٥ - وحَرْثُ ابن أبى داود قال: ثنا هُدْ بة (١) قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم ، عن أبى عبد الله الجدلي ، عن خزيمة أنه شهد أن النبي علي قال ذلك .

٥١٢ - مَرْثُنَا محمد بن خُرَيْكَة قال: ثنا مسلم ، قال: ثنا هشام، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن خزيمة عن النبي عَلِيقً مثله .

١٣٥ - مَرْشُنَا ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال ثنا شعبة قال : أنا الحكم ، وحماد ، عن إبراهيم بإسناده مثله .

310 - حَدَثُن ؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال: ثنا الصَّمْقُ بن حَرَث ، قال: ثنا على بن الحسكم ، عن الحَسِيْم الله بن مسعود ، قال: كنت جالساً عندالنبي عَلَيْق ، عن الحَسِيْم الله بن مسعود ، قال: كنت جالساً عندالنبي عَلَيْق ، فأم رجل من مراد ، يقال له صفوان بن عسال فقال: يارسول الله ، إنى أسافر بين مكة والمدينة ، فأفتنى عن السح على الحفين فقال: « ثلاثه (۲) أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم » :

٥١٥ ـ حَرَّتُ يونس قال: ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن ذِرْ قال: أنيت صفوان بن عسال فقلت حالث (٢٠ في نفسي أو في صدرى ، المسح على الخفين بعد الفائط والبول ، فهل سمعت من رسول الله عَلِيَّةُ في ذلك شيئا

قال: نعم كنا إذا كنا سَفْسراً أو مسافرين ، أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول .

١٦٥ \_ صرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سليهان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ، فذكر مثله بإسناده .

١٧٥ ـ مَرْثُنَا ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، فذكر باسناده مثله .

٥١٨ \_ حَمْرَتُكُ ابن مرزوق قال: ثنا عقان، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا أبو روق، عطية بن الحارث، قال: ثنا أبوالفَسَريف (٤) عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنى رسول الله عَرَاكِيَّةٍ في سرية، فقال: «المسافر ثلاثًا (٥) والمقيم يوم وليلة مَسْعاً على الحقين.

١٩٥ \_ حَدَثَثُ أَبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي عن مُها جر ، عن عبد الرحن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي تَرَاتُ مثله وزاد « إذا لبسمهما (٢) على طهارة ».

• ٢ ه حَمَرَثُنَّ صَالَحَ بنَ عَبِدَ الرَّمَنَ قَالَ : ثنا سعيد بنَ منصور قالَ : أنا هشيم قال: أنا داود بن عبد الرّمن قال : ثنا عبد عن بسرين عبيد الله الحضري ، عن أبى إدريس الْخَوَلانِي قال: ثنا عوف بن مالك الأشجعي عن النبي عَمَلِيّهُ مثله في التوقيت خاصة وزاد « أنه جعل ذلك في غزوة تبوك » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « هدبة » (٢) وفي نسجة « ثلاثا » (٢) و في نسخة « حك »

 <sup>(</sup>٤) للعل الصواب « أبو عريف » بالعين المهملة كا هو المشهور ...

<sup>(</sup>۵) وفي نسخه « للاثه » (۲) وفي نسخة « لبسهما » (۷) وفي نسخة « عن ) .

٥٢١ - مَرْشُن وربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا هشيم عن داود، فذكر با سناده مثله:

٥٢٥ - صَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا مكى بن إبراهيم قال: ثنا داود بن يزيد ، عن عامر ، عن عروة بن المنيرة أنه سمع أبله يقول كنا مع رسول الله على أنه على الخفين ، أبله يقول كنا مع رسول الله على أنه على الخفين ، فكانت سنة للمساقر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة .

٣٧٥ ـ حَرَّثُ فهد قال ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن أبى إسحاق ، عن على بن ربيعة ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُ في السح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللسافر ثلاثة يام ولياليهن .

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله عَلِيَّةِ بالتوقيتِ في السح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها والمقيم يوم وليلة .

فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواثرة إلى مثل حديث أي بن عارة .

وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه ، فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك .

٥٢٤ ـ حَرَثُنَ (بيع المؤذن ، قال : ثنا يحي بن حسان ، قال : ثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : قلنا لنباته الجعفي وكان أجرأنا(١) على عمر «سله عن المسح على الخفين» فسأله فقال : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقم يوم وليلة » .

٥٢٥ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان الثورى ، قال: ثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أن نبائة سأل عمر رضى الله عنه عن ذلك فقال « امسح عليهما يوما وليلة » .

٥٢٦ \_ صرَّتُنا صالح ، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم ، قال : أنا مالك بن مغول ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن عَمَلَة (٢٦ م عنه على الله عنه: « للمسافر ثلاثة أيام وليلة ٢٠) قال : أثينا عمر رضى الله عنه : « للمسافر ثلاثة أيام وليالم بن ، وللمقيم يوم وليلة » .

٧٧ ه \_ حَدِّثُ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن حاد عن إبراهيم عن الأسود عن نباته عن عمر رضى الله عنه مثله .

٥٢٩ ـ حَدَثُنَا أَبُو بَكُرةَ قال : ثنا أَبُو عامر رضي الله عنه قال : ثنا هشام ، عن حاد ، فذكر با سناده مثله .

٥٣٠ \_ حَرْثُ ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم قال: ثنا هشام قال: ثنا حاد ، عن إبر اهم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه مثله.

<sup>(</sup>۱) أجرأنا : أطك من د الجرأة : الجسارة والإندام على الثنيء ، أي كان أجرأنا في السؤال لعبر بن الحطاب دجي الله عنه المولوي ومن أحيد ، سلمه الصيد

 <sup>(</sup>٣) قوله; و عقله ٥ ورد هذا الامم . هنا ـ على ثلاثة أوجه (غقلة) و (غفلة) و (مقلة) وصحته سويد بن غفلة . النبار تشريب التهديب ، لابن حجر العسقلاق والخلاصة للخزوجي .

٣١ مـ حَدِّثُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهائي ، قال : أنا حفص عن عاصم ، عن أبي عَمَان أن عمر رضى الله عنه قال : « من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته .

٣٣٥ ـ مَرْشُنَ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن زيد بن وهب قال : كتب الينا عمر فى المسح على الخفين ( للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) .

فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ، ما يوافق ماروينا ، عن رسول الله عَلِيُّكُمْ في التوقيت للمسافر وللمقيم

وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الحكلام ، كان من عمر ، لأنه علم أن طريق عقبة ، الذي جاء منه طريق لا ماء فيه .

فكان حكمه أن يتيمم: فسأله: متى عهدك بخلع خفيك، إذا كان حكمك هو التيمم، فأخره بما أخبره. وهذا الوجه أولى ما حل عليه هذا الحديث ليوافق ماروى عن عمر رضي الله عنه سهاه ولا يضاده.

وقد روى عن غير عمر رضى الله عنه من أصحاب رسول الله ﷺ ما يوافق ما روينا في التوقيت .

٥٣٣ \_ مَرْشُ فهد قال: ثنا أبوغسان قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحق عن القاسم بن نحيمرة عن مُسرَيْح بن ها يُ قال قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألنها عن المسح على الخفين فقال ( إيت علياً رضى الله عنه فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله عَلَيْقَ كان يسافر معه ) فأتيته فسألته ، فقال: ( يوم وليلة للمقسم ، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ).

٥٣٤ \_ حَدِّثُ حَسِينَ بن نصر قال: ثنا أبو نميم قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كُبَيْل عن إبراهيم التيمىعن الحارث بن سويد قال: جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوماً .

٥٣٥ ـ حَرْثُ ابن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عَوَانَةَ ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن عمرو بن الحارث قال: (سافرت مع عبد الله ، فكان لاينزع خفيه ثلاثًا ) .

عه ٥٣٦ ـ حَرَثُ ابن موزوق قال: ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة ، عن فتادة ، عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس دضي الله عنه عن المسح على المخفين ، قال : ( للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ) .

٥٣٧ ـ حَرَثُنَا أَبُو بَكُوةَ قال : ثنا أَبُو الوِليد ، قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله :

٥٣٨ - عَرْشُ صَالَحْ قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم قال أخبرنى غيلان بن عبد الله قال : صمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ذلك .

٥٣٩ ـ مَرْثُتُ ابن أبي داود قال : ثنا هدبة قال: ثنا سَلاَّمْ بن مِـ سَكين عن عبد العزير عن اس رصي الله عنه مثله.

• ٤٥ \_ مرَشُ ابن خزيمة قال: ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن سَعيد بن قَطَين عن أبي زيد الأنصاري ، عن رجل من أسماب الذي عراقي مثل ذلك .

ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن يونس ، وقتادة ، عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله

فهذه أقوال أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ ، قد اتفقت على ماذكر نا من التوقيت فى المسح على الخفيْنِ للمسافر والمقيم . فلا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك .

وهذا الذي ذكرناه أيضًا ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

# ۱۷ ـ باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن

٥٤٧ - حَرَثُ على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن عن حُضَـ بن أبي ساسان ، عن المهاجر بن قُـنفذ ، أنه سلم على رسول الله عَلَيْقَةً وهو يتوضأ ، فلم يرد عليه ، فلما فرغ من وضوئه قال : ( إنه لم يمنعنى أن أَرُدَ عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة ) .

٣٤٥ ـ حَرَثُنَا عَمَد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد قال: أنا حميدة وغيره ، عن الحسن ، عن المهاجر أن النبي عليه كان يبول ، أو قال : مررت به وقد بال ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، حتى فرغ من وضوئه ، ثم رد علي .

فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لاينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من سلم عليه ، وهو على حال حدث ، تيمم ورد عليه السلام وإن كان في المصر. عليه الوذن ، وقالوا فيا سوى السلام ، مثل قول أهل المقالة الأولى ، وكان مما احتجوا به في ذلك ما مترش به وبيع المؤذن ،

قال: ثنا أسد مقال ثنا محمد بن ثابت العبدي ح .

٥٤٦ حقر ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن بشار قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا سفيان عن الضحاك بن عان عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه أن رجلا سلم على النبي على يول ، فلم يرد عليه حتى أتى حائطا فتيمم .
٥٤٧ حقر شن ربيع المؤفن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هر من عن ممير مولى ابن عباس رضى الله عنه أنه سعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار ، مولى ميمونة رضى الله عنها ذوج النبي من عنه حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري .

<sup>(</sup>۱) و فی نسخة « على وضوء »

نقال أبو الجهم : أقبل رسول الله عَلِيَّةُ من نحو بير جل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد رسول الله عليه ، حتى أقبل على الجدار فسيح وجهه ويديه (١) ثم ردّ عليه السلام .

٥٤٨ - صَرَّتُ أَبُو زُرُعة ، عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى ، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سيحد قال : ثنا أبي عن ابن (٢) إسحق عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عمير مولى ابن عباس رضى الله عنه فذكر مثله .

قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذى يسلم عليه وهو غير طاهر (٣) أن يتيمم ويرد السلام ، ليكون ذلك جوابا لاسلام.
وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة وللميدين، إذا خيف (٤) فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة.

930 ـ وذكروا في ذلك ما مرَّرَثُ سلبهان بن شعيب قال : ثنا يحيي بن حسان ، قال : ثنا عمر بن أيوب الموصلي ، عن المنبرة بن زياد ، عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه في الرجل تفجأه الجنازة ، وهو على غير وضوء قال « يتيمم ويصلي عليها » .

. ٥٥ \_ صرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا حمرو بن عون قال : أنا هشيم عن مغيرة ، عن إبراهيم وعبد الملك ، عن عطاء ، وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن مثله .

١٥٥ ـ صَرَثُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة عن منصور ، عن إبراهيم مثله .

٢ ٥٥ \_ صَرَتُكُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان ، عن منصور عن إبراهيم مثله م

٣٥٥ \_ مَرْثُنَ حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعم قال : ثنا سفيان ، عن حاد عن إبراهيم مثله .

٥٥٥ \_ مَرْثُ صالح بن عبد الرحن ، قال : ثنا سعيد قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم وعبد اللك ، عن عطاء نحوه .

هه ٥ - وَرَشَنَ أَبُو بَكُرة وابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، عن عباد بن راشد قال : صحت الحسن يقول ذلك .

٢٥٥ \_ صَرْتُنْ يونس قال ، أنا ابن وهب قال أخرني يونس ، عن ابن شهاب مثله ، قال : وقال لي الليث مثله .

٥٥٠ \_ مَدْثُنَ أبو بشر الرَّقِّي (٥) قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي غنيّة، عن الحكم مثله.

فلما كان قد رخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة ، وفي صلاة الميدين لأن ذلك إذا فات لم يقض .

قالوا فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام ، ليكون ذلك جوابًا للمسلم ، لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك ، وإن رد بعد ذلك ، فليس بجواب له (٢٦ وأما ماسوى ذلك ، مما لا يخاف فوته ، من الذكر وقراءة القرآن ، فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة .

<sup>(</sup>١) رأى نسخة « بوجهه ربيديه » (٣) وأي نسخة « أبي » (٣) وأي نسخة « على غير طهارة » (٤) رأى نسخة « خاف »

 <sup>(</sup>۵) الرق نسبة الى الرقة بفتح أوله وثانيه وتشديده وهي مدينة مشهورة على الفرات من جانبها الشرقى .

<sup>(</sup>r) رئ نسخة « ني الحال الثاني ، لم يكن جواباً له »

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : لابأس أن يذكر (١) الله تعالى فى الأحوال كلها ، من الجنابة وغيره. ويقرأ القرآن فى ذلك ، خلاف الجنابة والحيض ، فإنه لاينبغى لصاحبهما أن يقرأ القرآن .

٥٥٨ \_ واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي رضى الله عنه أنا ورجل منا ، ورجل من بني أسد فبعثهما في وجه ، ثم قال : ( إنكما عليجان فعالجا (٢) عن دينكما قال: ثم دخل المخرج ، ثم خرج فأخذ حَمَانَةً من ما ، فسح (٢) بها وجعل يقرأ الترآن ، قرآنا كأنا أنكرنا عليه ذلك فقال : كان رسول الله المحلق يخرج من الحلاء فيقر ثنا القرآن ، ويأكل معنا. اللحم ، ولم يكن يحجزه عن ذلك شيء ، ليس الجنابة ) .

٥٥٥ ـ حَرَثُنَا ابن مرزوق قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة قال : أنا عمرو بن مرة قال : سمت عبد الله بن سلمة ، فذكر مثله .

غير أنه قال : (كان رسول الله عَلَيْكَ يقضي حاجته فيقرأ القرآن ) .

٥٦٠ - حَدَثْثُ حسين بن نصر، وسايان بن شعيب، قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله.
 ٥٦٠ - حَدَثْثُ عَمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله .

٥٦٢ \_ مَرْثُنُ فَهِد قال : ثنا عمر بن حفص ، قال ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش قال : قال عمرو بن مرة ، عن عبد الله ابن سلمة ، عن على حال إلا الجنابة ) .

٣٦٥ \_ وَرَثُنُ عَمَد بن عمرو بن يونس السُّوسي (٢) ، قال : ثنا يحي بن عيسى ، عن ابن أبي ليلي ، عن عمرو ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله يَرَالِيَّهُ يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة ) .

قال أيو جعفر ، ففيا رويناه عن رسول الله عليه إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء ، وقراءة القرآن كذلك ، ومعم الجنب من قراءة القرآن خاصة .

٥٦٤ - وقد رُوى عن رسول الله على أيضاً فيا يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة ، ما صرّت فهد قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن شِمْسِ بن عطية ، عن شَهْسِ بن حَوْشَبْ قال: ثنا أبو طُبْسِية قال: شعمت عمرو بن عبسة يقول: قال رسول الله على الله هما من امرى مسلم يبيت طاهراً على ذكر الله، فيتعارث من الليل ، يسأل الله تعالى شيئاً من أمم الذنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ».

٥٦٥ ـ حَرِّشُنَ ابن صردوق قال : ثنا عفان قال : ثنا حاد ، قال : كنت أنا وعاصم بن بهدلة ، وثابت ، فحدث عاصم عن شهر بن حوشب، عن أبي طبية ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي عَرِّالِكُ مثله ، غيراً نه لم يذكر قوله « على ذكر الله» قال ثابت : قدم علينا محدثنا هذا الحديث ، ولا أعلمه إلا يعنى أبا ظبية .

قلت لحاد ، عن معاذ ؟ قال : عن معاذ .

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة « بذكر » .
 (٢) أي : مارسا العمل الذي ندبتكما اليه ، واعملا به . والعلج : القوى الفسخم . كذا أفاده في (النهاية ) المولوى : وسي أحد سلمه الفسد .
 (٣) وفي نسخة ( فتسمح ) .
 (٤) نسبة الى سوسة بلفظ واحد السوس بلد يالمفر ب مدينة عظيمة .

٥٦٦ - مَدَشُّ ربيع الجيزى قال: ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبى أنيسة ، عن عاصم ابن أبى النجود ، عن رُهْمُ و بن عطية ، فذكر مثله بإسناده .

فهذا أيضاً بعد النوم ، ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها من<sup>(١)</sup> ذلك شيء .

٥٦٧ م حقر على بن معبد قال: ثنا علي بن منصور قال: ثنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله على الله على كل أحيانه (٢٠) .

فقى هذا إباحة ذكر الله عز وجل فى حال الجنابة ، وليس فيه ، ولا فى حديث أبى ظبية من قراءة القرآن شيء . وفى حديث على رضى الله عنه بيان فرق ما بين قراءة القرآن ، وذكر الله تعالى ، في حال الجنابة .

٥٦٨ ـ وقد روى أيضاً فى النهى عن قراءة القرآن فى حال الجنابة ، ما صَرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا إسماعيل بن عَيَّاشْ ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْنَة :

« لا يقرأ الجنبُ ولا الحائض<sup>(٢)</sup> القرآن » .

٥٢٥ - مَرَشُنَ ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد ح ، ومَرَشُنَ روح بن الفرج ، قال: ثنا ابن بكير قالا: ثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سليان ، عن ثعلبة بن أبي الكنود ، عن مالك بن عبادة الْمُأفِق ، قال: أكل رسول الله عَرَقَتُهُ فقال: يا رسول الله عَرَقَتُهُ فقال: عند الله ع

قال : « نمم ، إذا توضأت أكات وشربت ، ولكني لا أصلي ، ولا أقرأ حتى أغتسل ».

ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن ، وفي أحدهما منع الحائض من ذلك .

نثبت بما في هذين الحديثين ، مع ما في حديث على رضى الله عنه أنه لا بأس بذكر الله ، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة والحيض .

وأن قراءة القرآن خاصة ، مكروهة في حال الجنابة والحيض.

فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار تأخر ؟ فنجعله ناسخاً لما تقدم .

٥٧١ - فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حَرَّتُ قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن حابر ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، حابر ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله عراقية إذا أهماق الماء إنما نكامه فلا يكلمنا ، و نسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

فأخبر علقمةٌ في هذا الحديث عن النبي مَلِيِّكُم ، أن حكم الجنب كان عنده ، قبل نزول هذه الآية ، أن لا يتكلم

<sup>(</sup>١) ويلي نسخة و يلي ه (٢) ويلي نسخة وعلى كل حال ه (٣) ويلي نسخة و الحيض »

وأن لا يرد السلام ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية ، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة .

فتبت بدلك أن حديث أبى الجهم ، وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر ، منسوخة كلها ، وأن الحكم الذى في حديث على رضى الله عنه متأخر عن الحكم الذى فيها .

٥٧٦ ـ وقد دل على ذلك أيضاً ، ما حَرَثُ فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا الحسن بن صالح ، قال : سمعت سلمة بن كيل ، عن سعيد بن ُجبَـ ُير قال : كان ابن عباس وابن عمر يقرآن القرآن ، وهما على غير وضوء .

٥٧٣ - مَدْتُنُ سليان بن شميب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، فذكر بإسناده نحوه .

٥٧٤ ـ مَرْثُ عمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، عن حاد بن سلة ح

٥٧٥ \_ و عَرْشُ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج قال: ثنا حماد ، عن حميد عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه مثله.

٥٧٦ ـ عَرْشُ إبراهيم بن محمد الصَّيْرَ فِي ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا همام ، قال: ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ حزبه وهو محدث .

٧٧٥ ـ حَرْثُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، قال : أخبرنى الأزرق بن قيس ، عن رجل يقال له أبان ، قال ; قلت لابن عمر رضى الله عنه إذا أهرقت الماء أذكر الله ؟

قال: أي شيء إذا أهرقت (١) الماء؟

قال : إذا بلت ، قال : ( نعم ، اذكر الله ) .

فهذا ابن عباس رضى الله عنه ، وابن عمر رضى الله عنه قد رويا عن النبي عَلَيْكُ أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم ، وها فقد قرءًا القرآن في حال الحدث .

ولا يجوز ذلك عندنا ، إلا وقد ثبت النسخ أيضا عندهما .

وقد تابعهما على ما ذهباً إليه من هذا ، قوم .

<sup>(</sup>١) قالممحمه ، الراجي عفوريه الستار ، انحمدي الساني ، محمد زهري اللجار :

قوله ٥ أهرقت » في هذه السكلمة ثلاث لغات، الأولى : هراق الماء يُهِسَريقُهُ ، بفتح الهاء ، وهراقة بكسر الهاء يعني صبه، وأصل الهاء في أول الفعل والمصدر ــ همزة ، لأن أصل ﴿ هَرَ أَقَ » أراق ، و ﴿ يُهِسَريق ﴾ ، يُرِيق ، و « هراقة » : اراقة. الثانية : أهرق ، يهرق ، اهراقاً ، يسكون الهاء في الفعل والمصدر .

الثالثة ؛ أهراق ، يهريق ، اهراقة ، و « اهرياقا ، فهو مُمهْريق، بضم الميم وسكون الهاء ، والثيء « مُهْراق» بسكون الهاء ، وفي الحديث « أهريق دمه » .

وفي هذين اللغتين « الثانية والثالثة » جمع بين البدل ، وهو الهاء ، والمبدل منه وهو الهمزة .

وقد نص الجوهري في « الصحاح ؛ على أن اللغة الثالثة شاذة و نَظُرَ كُ بـ « أسلاع » « أيسطيع »، اسطياعاً، بغتم الألف في الماض ، رضم الياء في المضارع ، لغة في (أطاع ، يطبع ) فجعلوا السبن عوضاً عن ذهاب حركة عين الفعل ، وكذا الحاء في (أهراق) على ما نقل عن الأخفش أه. من القاموس والصحاح بتصرف .

رمعني الحديث : اذا صببت الماء .. وهذا كناية عن البول ، حيث بينه بقوله : ﴿ اذَا أَبُلَتَ ﴾ •

٥٧٨ \_ عَرْشُ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حماد الكوفى ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود كان يقرى و رجلا ، فلما انتهى إلى شاطىء الفرات كف عنه (١) الرجل .

فقال له : مالك ؟ قال: أحدثت ، قال : اقرأ فجعل يقرأ ، وجعل يفتح عليه .

٥٧٩ ـ حَرِّشُ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، ، عن عاصم الأحول ، عن عزرة ، عن سلمان (٢) أنه أحدث فجعل يقرأ .

فقيل له: أتقرأ وقد أحدثت ؟ قال: نعم ، إنى لست بجنب .

. ٥٨ ـ صَرِّتُ سلمِان بن شميب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، قال: سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن ، وهو غير طاهر .

فقال : سممت سعيد بن المسيب يقول : كان أبو هريرة رضى الله عنه ربما قرأ السورة وهو غير طاهر .

٥٨١ \_ صَرِّتُونَ ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن تتادة ، عن سعيد، عن أبى هريرة رضى الله عنه مثله .

٥٨٢ ـ مَرْشُنَ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، عن نتادة ، فذكر باسناده مثله .

فقد ثبت بتصحيح ماروينا ، نسخ حديث ابن عباس رضى الله عنه ومن تابعه ، وثبوت حديث علي رضى ألله عنه على ما قد شده من أقوال الصحابة .

فبذلك نأخذ فنكره للجنب والحائض قراءة الآية تامة ، ولا نرى بذلك بأساً للذى علي غير وضوء ، ولا نرى لهم جميعاً بأساً بذكر الله تعالى .

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في منع الجنب أيضاً من قراءة القرآن ، ما يوافق ما قلنا .

٨٨٥ \_ حَدَثُنَ إبراهيم بن محمد الصيرف ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : ثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبيدة ، قال : كان عمر رضى الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب .

٥٨٤ \_ مَرْشُنَ فَهِد قال : ثنا عمر بن حفص ، قالى : ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش ، فد كر مثله بإسناده .

فهذا عندنا أولى من قول ابن عباس رضى الله عنه لما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله عَلَيْكُ ، في حديث على بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما وأبى موسى ، ومالك بن عبادة .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

وقد رَوى عَنْ ابنَ عَبَاسَ رَضَى الله عنه أَيْضًا ، مَا يَدَلُ عَلَى خَلَافَ مَا رَوَاهُ نَافِعَ عَنهُ فَى حَدَّيْثُ مُحَمَّدُ بَنِي ثَابِتَ الذي ذَكَرَناهُ فَيَا تَقَدَمُ فَى (٢٠) كتابِنا هذَا .

 <sup>(</sup>١) رق نسخه (عنها) ٠ (٢) رق نسخة (سليمان).
 (٣) ولى نسخة (من) ٠

أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء ، فعامم ، فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : « إنى لا أريد أن أصلى فأتوضأ » .

٥٨٦ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا ابن جريج ، قال: أخبرنى سميد بن الحويرث، فذكر مثله بإسناده.

٨٧٥ \_ حَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، فذكر مثله بإسناده .

٥٨٨ ـ مَرْشُنَا محمد بن الحجاج ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو ، مثله بإسناده . أفلا ترى أن رسول الله عَلَيْقَ لما قبل له « ألا تتوضأ ؟ » فقال : « لا أريد الصلاة فأتوضأ »

فأخبر أن الوضوء إنما راد للصلاة ، لا للذكر .

فهذا معارض لما رويناه ، عن ابن عباس رضى الله عنه في أول هذا الباب.

وهذا أولى، لأن ابن عباس رضي الله عنه عمل به بعد رسول الله عَلِيُّكُ ، فدل عمله به ، على أنه هو الناسخ .

٥٨٩ = فإن عارض فى ذلك معارض بما حَرَّثُ فهد قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : أنا زهير ، قال : ثنا جابر ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما أتى رسول الله عَلِيَّ الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه ، وضوء للصلاة .

قالوا: فهذا يدل على فســـاد ما رويتموه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه .

قيل له : ما في هذا دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ولا يتوضأ إذا مال فيكون ذلك الحين ، حين حدث قد كان يذكر الله فيه .

فيكون معنى قولها «كان يذكر الله في كل أحيانه » أي في حين طهارته وحدثه ، حتى لا يتضادُّ الآثار .

مع أنه قد خالف ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْظَةٍ لما قال ﴿ لا أُريد الصلاة فأتوضأ ﴾. فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا وهو تريد الصلاة .

فقد يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة رضي الله عنها من الوضوء عند خروجه ، إنما هو لإرادته الصلاة ، لا للخروج من الخلاء .

ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك إخباراً منها عما كان يفعل قبل نزول الآية ، وما فى حديث خالد بن سلمة إخباراً منها بماكان يفعل بعد نزول الآية ، حتى يتفق ما روى عنها ، وما روى عن غيرها ولا يتضاد من ذلك شيء .

<sup>(</sup>١) التقريب: ٦٠١.

# ١٨ ـ باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام

. ٥٥ \_ صَرَّتُ أَحَد بن داود قال : ثنا بكر بن خلف ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : أخبر نى أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال فى الرضيع : « يفسل بول الجارية ، وينضح بول الفلام » .

١٩٥ \_ حَرْثُ ابن أبى داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن رَّمَاكُ بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن لبابة بنت الحارث: أن الحسين بن على رضى الله عنهما، بال على النبي عَلَيْكُ ، فقلت: « أعطني ثوبك أغسله » فقال: « إنما يفسل من الأنثى، وينضح من بول الذكر ».

٩ ٩ ٥ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قذكر مثله بإسناده .

٥٩٣ ـ مَدَّثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، والليث ، وعمرو ، ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أم قيس بنت عِمْصَنْ : أنها أنت بابن لها لم يأكل الطعام ، إلى رسول الله عَلَيْنَةِ فَأَجِلسه رسول الله عَنْقَ في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله .

٥٩٤ \_ حَرْثُثُ يونس قال : ثنا سفيان عن الزهرى ، فذكر مثله بإسناده .

٥٩٥ ـ حَرْثُ ابن خزيمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا زائدة ؛ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قال أي النبي عليه بعن بعنك ويدعو له ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فنضحه وم ينسله .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام ، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام .

فقالوا : بول الفلام طاهر ، وبول الجارية نجس .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فسَـوَّوْ ا بين بوليهما جميعاً ، وجعلوها نجسين .

وقالوا : قد يحتمل قول النبي عَلِيُّكُ « بول الفلام ينضح » إنما أراد بالنضح صب الماء عليه .

فقد تسمى العرب ذلك نضحاً ومنه قول النبي عَلَيْكُ « إنى لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها ، فلم يَـعْـِن بذلك النضح الرش(١).

ولكنه أراد يلزق بجانسا.

قالوا : وإنما فرق بينهما ، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد ، لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق ، لسمة غرجه .

فأمر في بول الغلام بالنضع: يريد صب الماء في مؤضع واحد ، وأراد بنسل بول الجارية أن يتتبع بالماء ، لأنه يقع في مواضع متفرقة ، وهذا محتمل لما ذكر ناه<sup>(٢٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و رشا ه

<sup>(</sup>٢) قوله « لما ذكرناه » أي من اختلاف مخرج البول في الصبى والجارية ، سعة وضيقاً ، ا ه

وقد روى عن بعض المتقدمين ، ما يدل على ذلك .

٥٩٦ - فمن ذلك ما طَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حمَّاد ، عن تتادة ، عن سعيد بن السيب ، أنه قال : ( الرش بالرش ، والصبُّ بالصبُّ ، من الأبوال كلها ) .

٥٩٧ ـ عترشن محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن آنه قال : ( بول الجارية ينسل غسلا ، وبول الغلام يتبع بالماء ) .

أفلا ترى أن سعيداً قد سوَّى بين حكم الأبوال كامها من الصبيان وغيرهم ؟

فجعل ما كان منه رشاً ، يطهر بالرش ، وما كان منه صباً ، يطهر بالصب .

ليس أن بعضها عنده طاهر ، وبعضها غير طاهر ، ولكنها كامها عنده نجسة وفرق بين التطهر من نجاستها عنده ، بضيق مخرجها وسعته .

ثم أردنا بعد ذلك ، أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله عَلِيُّكُم ، هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا ؟

٥٩٨ ـ فنظرنا فى ذلك ، فإذا محمد بن عمرو بن يونس ، قد صرَّتْ قال : ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عُمرْ وَ مَ ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَرِّاتِ ، كُبُوْتَى بالصبيان فيدعو لهم ، فأَ تَى بصبى مرة ً ، فبال عليه ، فقال : « صبوا عليه الماء صباً » .

٩٩٥ \_ حَدِثُ ربيع قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محمد بن حازم ، فذكر بإسناده مثله .

٦٠٠ - حَرَثُنَا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا عبدة بن سليان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِيْكُ أَنِى بصبي، قبال عليه، فأتبعه الماء، ولم يغسله.

٢٠١ - عَرْشُنَا يُونَى قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقــــل:
 « ولم يغسله » .

وإتباع الماء حكمه حكم الفسل، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء حتى ذهب بها ، أن ثوبه قد طهر .

وقد روى هذا الحديث زائدة ، عن هشام بن عروة فتال فيه ( فدعا بماء ، فنضحه عليه ) .

وقال مالك ، وأبو معاوية ، وعبدة ، عن هشام بن عروة : ( قدعا بماء ، فصبه عليه ) .

فدل ذلك أن النضح \_ عندهم \_ المب .

٦٠٢ - حَرَثُ فهد قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا أبو شهاب ، عن ابن أبى ليلى ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبى ليلى قال: (كنت عند رسول الله عَرَبَكُ ، فجيء بالحسن رضى الله عنه ، فبال عليه ، فأراد القوم أن يمجلوه ، فقال : « ابنى ابنى » .

فلما فرغ من بوله ، صب عليه الماء .

٦٠٣ \_ حَرْثُ فيد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أنا وكيع ، عن ابن أبي لنيلي ، فذكر مثله بإسناده .

٢٠٤ ـ عَرْشُنَا ابن أبي داود قال: ثنا يحيى بن صالح قال: ثنا زهير بن معاوية ، عن عبد الله بن عيسى ، عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه قال: كنت جالساً عند رسول الله عَرْقَيْهُ وعلى بطنه ، أو على صدره ، حسن أو حسين ، فبال عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه ، فقال: « دعوه » فدعا بماء فصبه عليه .

م. ٦ . وَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا أُشَرِيكَ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْقَابُوسَ ، عَنْ أَم الفَصَلَ قَالَتَ : لما ولد الحسين ، قلت يارسول الله ، أعطنيه ، أو ادفعه إلى ۖ فَلْأَكُنُهُ أُو أَرْضِعْهُ بَلْبَى فَعْمِلَ .

فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره ، فقلت له : يا رسول الله ، أعطني إزارك أغسله .

قال : « إنما يصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية » .

قال أبو جعفر : فهذه أمُّ الفضل في حديثها هذا ، إنما يصب على بول الغلام .

وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول ، إنما ينضح من بول الغلام.

فلما كان ما ذكرناه كذلك ، ثبت أن النضح الذي أراد به في الجديث الأول ، هو الصب المذكور هاهنا ، حتى لا يتضاد الأثران .

وهذا أبو ليلي فلم يختلف عنه أنه رأى النبي عَلَيْكُ صب على البول الماء .

فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل، إلا أن ذلك الغسل، يجزيء منه الصبُّ، وأن حكم بول الحارية هو الغسل أيضاً.

وفرق ق اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في الممنى ، للملة التي ذكرنا ، من ضيق المخرج وسعته .

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الفلام والجارية ، حكم أبوالهما سواء ، بعد ما يأكلان الطمام . فالنظر على ذلك أن يكون(١) أيضاً سواء قبل أن يأكلا الطمام ، فإذا كان بول الجارية نجساً فبول الغلام أيضاً نجس .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

### ١٩ \_باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر، هل يتوضأ به، أو يتيمم؟

٦٠٦ \_ حَرِّشُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيمة قال: ثنا قيس بن الحجاج، عن حَدَّ شُ الصنعانى؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ابن مسعود خرج مع رسول الله عليه الجن عباس رضي الله عنه: أن ابن مسعود خرج مع رسول الله عليه الجن مسعود ماء؟ » قال: معى نبيذ في إداوتي .

<sup>(</sup>١) رن نسخة « أن يكونا ه

فقال رسول الله عَرْفَيْنَ « أُسْبُبُ عَلَى ۗ » فتوضأ به ، وقال : « شراب وطهور » .

7.٧٠ - حَدَثُنَ أَبُو يَكُرة قال : ثنا أبوعمر الحوضى قال : ثنا حاد بن سلمة قال : أخبرنى على بن زيد بن مجدعان ، عن أبي رافع ، مولى [ابنة] عمر رضي الله عنه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله على الله الله الله الله عنه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله على الله عنه عنه عنه الله النبيذ ، فقال رسول الله على الله عنه عنه عنه وماء طهور » فتوضأ به رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على ال

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا نبيذ التمر في سفره توضأ به ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يتوضأ بنبيذ الممّر ، ومن لم يجد غيره ، تيمم ، ولا يتوضأ به . وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف .

وكان من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول أن عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا عنه فى أول هذا الباب ، من الطرق التى وصفنا ، وليست هذه الطرق ، طرقاً تقوم بها الحجة عنسد من يقبل خبر الواحد ، ولم يجىء أيضاً المجىء الظاهر .

فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به .

فهذا مما لا يجب استماله ، لما ذكرنا ، على مذهب الفريقين الذين ذكرنا .

ولقد رَوَى عن أبي عبيدة بن عبد الله ، ما يدل على أن عبد الله ، لم يكن مع رسول الله علي للمنذ .

٦٠٨ - مَرَشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : قلت لأبى عبيدة : ( أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله عَلِيَّةِ ليلة الجن ؟ فقال : لا ) .

٢٠٩ \_ حَمْرَتُنَا ابن صرفوق قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، فذكر مثله بإسناده .

فلما انتنى عند أبى عبيدة أن أباء كان مع رسول الله عَلِيَّةُ ليلتذ ، وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله ، بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن رسول الله عَلِيَّةِ فعل ليلتئذ ، إذ كان معه .

فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة ، وهدا منقطع لأن أبا عبيدة ، لم يسمع من أبيه شيئاً .

قيل له : ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة ، إنما احتججنا به لأن مثله ، على تقدمه في العلم ، وموضعه من عبد الله ، وخلطته لخاصته من بعده ـــ لا يخفي عليه مثل هذا من أموره .

فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه ، لا من الطريق الذي وضعت .

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ، ما قد وافق ما قال أبو عبيدة .

٦١٠ ـ صَرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا عمرو بن عون قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : لم أكن مع النبى عَنْ لِيلة الجن ، ولوددت أنى كنت معه .

٦١١ ـ حَدَثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال : ثنا دواود بن أبى هند. عن عامر ، عن علقمة ، عن ابن مسعود رضى الله عنه (هل كان مع النبي عَالِيْتُهُ ليلة الجن أحد؟).

فقال : لم يصحبه منا أحد ، ولكن فقدناه ذات ليلة ، فقلنا : استطير أو<sup>(١)</sup> اغتيل .

فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه ، وبتنا<sup>(٢)</sup> بشر" ليلة بات بها قوم نقول : استطير ، أم انحتيل .

فقال : « إنه أتانى داعي الجن ، فذهبت أقرئهم القرآن » فأرانا آثارهم .

فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله عَلَيْ ليلة الجن.

فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد ، فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أُولى ، لاستقامة طريقه ومتنه ، وتُبْت رواته .

و إن كان من طريق النظر ، فإ نا قد رأينا الأصل المتفق عليه ، أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ، ولا بالخل ، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضاً كذلك .

وقد أجمع العلماء أن نبيدُ النمر إذا كان موجوداً في حال وجود الماء ، أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء .

فلما كان خارجاً من حكم المياه في حال وجود الماء ، كان كذلك هو في حال عدم الماء.

وحديث ابن مسعود الذى فيه التوضى بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله عَلَيْقَ توضأ به ، وهو غير مسافر لأنه إنما خرج من مكة يريدهم ، فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان ، وهو في حكم من هو بمكة ، لأنه يتم الصلاة، فهو أيضاً في حكم استماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استماله إياه بمكة .

فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ بما يجوز التو ِّضي به في الأمصار والبوادي، ثبت أنه يجوز التو ِّضي لأبه في حال وجود الماء، وفي حال عدمه .

فلما أجموا على ترك ذلك ، والعمل بصده ، فلم يجيزوا التوضى به في الامصار ، ولا فيما حكمه حكم الأمصار ، ثبت بذلك تركيم لذلك الحديث ، وخرج حكم ذلك النبيذ ، من حكم سائر المياه .

فتبت بذلك أنه لا يجوز التوضى به في حال من الأحوال ، وهو قول أبى يوسف ، وهو النظر عندنا والله أعلم .

#### ٢٠ \_باب المسح على النعلين

71٢ \_ حَرْشُ أَبُو بَكُرة ، وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا أبو داود قال : ثنا حاد بن سلمة ح .

٣٦٣ ـ و مَرَشُنَ ابن خزيمة قال : أثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن يعلى بن عطاء ، عن أوس بن أبي أوس قال : وأيتُ أبي توضأ ، ومسج على نعلين له .

فقلت له : أتمسح على النعلين ؟ فقال : رأيت رسول الله عَلِيْكِ يمسح على النعلين .

<sup>(</sup>١) وأبي نسخة « فبتنا » . (٢) وأبي نسخة « فبتنا » .

ج ٦١٠ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا محمد بن سميد قال : أنا شريك ، عن يعلى بن عطاء ، عن أوس بن أبي أوس قال : كنت مع أبى فى سفو ونزلنا<sup>(١)</sup> بماء من مياه الأعراب ، فبال فتوضأ ، ومسح على نعليه .

فقلت له أتفعل هذا ؟ فقال : ما أزيدك على ما رأيت رسول الله عَلَيْكُ فعل.

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى المسح على النعلين ، كما يمسح على الخفين ، وقالوا : قد شد ذلك ، ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه .

710 ـ فذكروا فى ذلك ما صرّت أبو بكرة قال: ثنا أبو داود ، ووهب قالا : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيْل عن أبى ظبيان ، أنه رأى عليًا رضي الله عنه بال قائمًا ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ، ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى السح على النملين .

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله عَلَيْنَةٌ مسح على نعلين تحتهما جوربان ، وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه ، لا إلى نعليه .

وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين ، جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوريين ، فأتى ذلك على الجوريين والنعلين فضل . ذلك على الجوريين هو الذي تطهر به (٣) ، ومسحه على النعلين فضل .

717 ـ وقد بين ذلك ما طَرَّتُ علي بن معبد قال : ثنا العلي بن منصور قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن أبي ستان ، عن الضحاك بن عبد الرحمن ، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ ، مسح على جوربيه و نعليه .

٦١٧ - حَدَثُ أَبُو بِكُرة وابن مرزوق قالا : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان الثوري ، عن أبى قيس ، عن هُذَ يُــل بن مُرَحْبيلْ ، عن المنيرة بن شعبة ، عن رسول الله ﷺ بمثله .

فأخبر أبو موسى ، والمغيرة ، عن مسح النبي ﷺ على نعليه ، كيف كان منه .

وقد رُوي عن ابن عمر في ذلك وجه آخر .

71۸ = حَرَثُ ابن أبي داود قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهشبي قال: ثنا ابن أبي فُديك، عن ابن أبي دُنْب،عن نافع : أن ابن عمركان إذا توضأ ونعلاه في قدميه ، مسح على ظهورقدميه بيديه ويقول : كان رسول الله عَلِيْقَةً يصنع هكذا .

فأخبر ابن عمرأن رسول الله عَلِيُّكِيُّهِ قد كان في وقت ماكان يمسح على يعليه ، يمسح على قدميه .

فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه ، هو الفرض ، وما مسح على نعليه كان فضلا .

فحديث أبى أوس ، يحتمل عندنا ، ما ذكر فيه عن رسول الله عَلَيْ من مسحه على نمليه ، أن يكون كما قال أبو موسى ، والمفيرة ، أو كما قال ابن عمر .

<sup>(</sup>۱) رأى نسخة و فنزلتا » .

<sup>(</sup>۲) وفي تبنئة و طهر ۽

فان كان كما قال أبو موسى والمفيرة، فإنا نقول بذلك، لأنا لا نرى بأساً بالمسج على الجوربين، إذا كانا صفيقين (١٠) قد قال ذلك : أبو يوسف ، ومحمد .

وأما أبو حنيفة رحمه الله تمالى، فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ، ويكونا مجلدين ، فيكونان كالخفين . وإن كان كما قال ابن غمر ، فإن فى ذلك إثبات المسيح على القدمين ، فقد ثبت (٢) ذلك ، وما عارضه وما نسخه فى باب فرض القدمين .

فعلى أى المنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس ، من معنى حديث أبى موسى ، والمفيرة ، ومن معنى حديث أبى موسى ، والمفيرة ، ومن معنى حديث ابن عمر ، فليس فى ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين .

فلما احتمل حديث ( أوس ) ما ذكرنا ، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين ، التمسنا ذلك من طريق النظر ، لنعلم كيف حكمه ؟

فرأينا الخفين اللذين قد جُوِّزَ المسح عليهما إذا تخوقا ، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين ، فسكل قد أجم أنه لا يمسح عليهما .

فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ، ويبطل ذلك إذا لم يقيبا القدمين ، وكانت النملان غير مفيبين للقدمين ، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيّبان القدمين .

#### ٢١ \_ باب المستحاضة كيف تتظهر للصلاة؟

719 \_ حَرَّثُ محد بن النمان السقطى قال: ثنا الحيدى قال: ثنا عبد العزير بن أبي حازم قال: حَدَثْثَى ابن الهادى (٢) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وأنها استحيضت حتى لا تطهر ، فذكر شأنها لرسول الله عليه .

فقال : « ليست بالحيضة ، ولكنها ركضة من الرحم ، لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها ، فلتترك الصلاة ، ثم لتنظر ما بعد ذلك ، فلتغسل عند كل صلاة وتصلي .

٦٢٠ \_ صَرْتُن ابن أبى داود قال: ثنا الوهبى قال: ثنا محمد بن إسحق ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن أم حبيبة رضى الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها ، أن أم حبيبة رضى الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها من الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت حيض الله عنها بنت عبد (١) رسول الله عنها بنت حيض كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت حيض كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت حيض كانت استحيضت في عهد (١) رسول الله عنها بنت عبد (١) رسول الله عنها بنت عبد (١) رسول الله عنها بنت الله

فإن كانت لتغتمس في المِيْركَن (٥) ، وهو مملوء ماء ، ثم تخرج منه ، وإن الدم لغالبه ، ثم تصلي . قال أبو جيفر : فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل لحكل صلاة .

 <sup>(</sup>١) الثرب الصفيق : الجيد النج (٢) وفي نسخة « بينا » (٧) وفي نسخة « الهاد » (٤) وفي نسخة « عل »
 (۵) و الدركن بالكسر : الاجا كَانَةُ التي تفسل فيها النياب

واحتجوا في ذلك بقول رسول الله عَلَيْكُ المروى في هذه الآثار ؛ وبفعل أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش عنى عهد رسول الله عَلِيْكُهُ .

771 - طَرْتُنَ الربيع بن سلمان الجيزى قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الهيثم بن حميد قال: أخرى النمان، والأوزاعى . وأبو معبد، حفص بن عَيْلانَ ،عن الرهرى قال: أخرى عروة، وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيفت أم حَبِيبَةً رضى الله عنها بنت جحش، فاستفت رسول الله عَلِيْنَةٍ.

فقال لها رسول الله يُؤَلِّقُهُ : « إن هذه ليست بحيضة ، ولكنه عرق فتقه إبليس ، فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلي ، وإذا أقبلت ، فاتركي لها الصلاة .

قالت عائشة رضى الله عنها : فكانت أم حبيبة رضى الله عنها تغتسل لـكل صلاة ، وكانت تغتسل أحيانًا في مِنْ كَسِن، ف حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله عَلَيْكِ ، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء ، فتصلى مع رسول الله عَلَيْكِ فا منعها ذلك من الصلاة .

٦٢٢ \_ حَدَّتُ ربيع بن سلبان المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا بن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة رضى الله عنها بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي عَلِي عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل وقال : « إن هذه عرق وليست بالحيضة » فكانت هي تغتسل لكل صلاة .

٣٢٣ \_ مَرَثُ يونس قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن بكتير قال: مَرشى الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها مثله .

قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله علي أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة .

٩٢٤ \_ حَدَّتُ إسماعيل بن يحيى الْمَدْ في قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أنا إبراهيم بن سعد، سمع ابن شهاب، عن عرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها مثله.

970 ـ مَرَثُنَ إسماعيل، قال : ثنا محمد، قال : ثنا سفين عن الزهرى ، عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها مثله ولم يذكر قول الليث .

قالوا : فهذه أم حبيبة رضى الله عنها قد كانت تفعل هذا فى عهد رسول الله عَلَيْكُ ، لأم، رسول الله عَلَيْكَ إياها بالنسل ، فكان ذلك عندها ، على الفسل لكل صلاة .

وقد قال ذلك علي رضى الله عنه ، وابن عراس رضى الله عنه من بعد رسول الله عَلَيْظُ وأفتيا بذلك .

777 - مَرْتُ سليان بنشعيب قال: ثنا الله صيب بن ناصح قال: ثنا هام ، عن قتادة ، عن أبي حسان، عن سعيد ابن جبير: أن امرأة أت ابن عباس رضى الله عنه بكتاب ، بعد ما ذهب بصره قدفعه إلى ابنه فتترتر (١) فيه ، فدفعه إلى فقرأته ، فتال لابنه : ألا هذرمته (٢) كما هذرمه الفلام المصرى ؟.

رابومير.

 <sup>(</sup>۱) توتو ، الترتوة : التحريث وأكثار الكلام ، واسترخاء في البدن والكلام ، ذكره المجد في القاموس ، والمراه حمنا الاسترخاء في قراءته .
 (۲) الا هذريته من الهذوية وهي سرعة الكلام والقراءة ، المولوي ومني أحد ، سلمه الصمه

فا ذا فيه : « بسم الله الرحم الرحم ، من امرأة من المسلمين ، أنها استحيضت ، فاستفتت علياً رضى الله عنه ، فأمرها أن تغتسل وتصلى » .

فقال : « اللهم لا أعلم القول إلا ما قال على رضى الله عنه » ثلاث حرات .

قال قتادة ، وأخبر في عَزْرَة ، عن سعيد أنه قيل له : إن الكوفة أرض باردة ، وأنه يشق عليها الفسل لكل صلاة ، فقال : لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه .

٩٧٧ \_ مَرْثُنَ سلمان بن شميب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن أبى الزبير ، عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة استحيضت ، فكتبت إلى عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، تناشدهم الله وتقول: إني امرأة مسلمة أصابني بلا ، إنما استحضت منذ سنتين ، فا ترون في ذلك ؟

فكان أول من وقع الكتاب في يده ، ابن الزبير فقال : ما<sup>(۱)</sup> أعلم لها **إلا** أن تدع قروءها ، وتفتسل عند كل صلاة وتصلى ، فتتابعوا على ذلك .

٩٢٨ \_ مَرْشُنَ مَمْد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد "، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه خاصة مثله غير أنه قال : تدع العملاة ، أيام حيضها .

فجمل أهل هذه المقالة على المستحاضة ، أن تنتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: الذى يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً تصلى (٢) به الظهر فى آخر و قتها والعصر فى أول و قتها ، و تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً ، تصليهما به ، فتؤخر الأولى منهما ، و تقدم الآخرة ، كما فعلت فى الظهر والعصر ، و تغتسل للصبح غسلا .

779 \_ وذهبوا في ذلك إلى ما صرّت ابن أبي داود قال: ثنا نُعَيم بن حاد قال: ثنا ابن المبارك قال: أنا سفيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن زينب بنت جحص قالت: سألت النبي عَلَيْ أنها مستحاضة فقال: « لتجلس أيام أقرائها ، ثم تنتسل ، وتؤخر الظهر وتعجل العصر ، وتغتسل وتصلى ، وتؤخر المغرب ، وتعجل العشاء ، وتغتسل وتصلى ، وتغتسل للفجر » .

. ٦٣٠ \_ حَرَثُنَ يُونَس قال : ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن امرأة من السلمين استحيضت ، فسألوا النبي عَرِّاتِيَّ ، ثم ذكر نحوه إلا أنه قال : « قدر أيامها » .

٩٣١ \_ صَرَّتُنَ ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله عَلَيْكُ فأصرت ثم ذكر نحوه ، غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام أقرائها ، ولا أيام حيضها .

. ٦٣٢ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا الحمانى قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن سهيل ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن أمما ا ابنة (٢) عميس قالت : قلت يا رسول الله ، إن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا ، فلم تصلًّ .

 <sup>(</sup>۲) رق نسخة « فتصل »
 (۲) رق نسخة « فتصل »

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « لا » بدل « ما »

فقال: « سبحان الله ، هذا من الشيطان ، لتجلس في مِنْ كَينِ <sup>(١)</sup> فإذا رأت صفرة فوق الماء ، فلتفتسل للظهر والعصر غسلا واحداً ، وتتوضأ فيما بين ذلك » .

فقوله : « وتتوضأ فيما بين ذلك » يحتمل أن تتوضأ لما يكون منها من الأحداث التي توجب نقض الطهارات ، ويحتمل أن تتوضأ للصبح .

فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه ، من حديث شعبة وسغيان .

قانوا : فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله عليه كما ذكرنا ، في جمع الظهر والعصر بفسل واحد ، وفي جمع المفرب والعشاء ، بفسل واحد ، وإفراد الصبح بفسل واحد .

فبهذا نأخذ ، وهو أولى من الآثار الأول ، التي فيها ذكر الأمر بالفسل لكل صلاة لأنه قد روى ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك .

٣٣٣ ــ فذكروا ما حَرَّشُ ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا محمد بن اسحق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : « إنما هي سهلة ابنة سُهَـيلُ بن عمرو ، استحيضت ، وأن رسول الله عَلَيْكُ كان يأمرها بالنسل عند كل صلاة »

فلما أجهدها ذلك أمرها أرث تجمع الظهر والعصر في غسل واحد ، والمغرب والعشاء في غسل واحد ، وتنتسل للصبح .

قانوا : فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذى فى الآثار الأول ، لأنه إنما أمر به بمد ذلك ، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول .

قالوا : وقد روى ذلك أيضاً ، عن علي رضى الله عنه ، وابن عباس رضى الله عنه .

۲۳٤ – فذكروا ما حَرْشُ إبن أبى داود قال: ثنا أبو مَمْمَرْ قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا محمد بن حجادة عن إسماعيل ابن رجاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : جاءته امهرأة مستحاضة تسأله ، فلم ينتها ، وقال لهنا : « سلى غيرى » .

قال : فأتت ابن عمر رضي الله عنه فسألته ، فقال لها : لا تصلى ما رأيت النم ، فرجعت إلى ابن عباس رضى الله عنه فأخبرته ، فقال رحمه الله : إن كاد ليكفرك .

قال: ثم سألث على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : ﴿ ثلث ركزة من الشيطان ، أو قرحة فى الرحم ، اغتسلى عند كل صلاتين مرة ، وصل ﴾ .

قال: فلقيث ابن عباس رضى الله عنه بعد ، فسألته ، فقال : ما أحد لك إلا ما قال علي رضى الله عنه .

٦٣٥ - حَرَثُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : قيل لابن عباس رضى الله عنه : إن أرضنا أرض باردة .

<sup>(</sup>۱) مركن يكسر الميم، اجانة يفسل فيها الثياب يعبر بالفارسية بلكن وتفارة . (۲) وفي نسخة : « أرضها » .

قال : تؤخر الظهر ، وتعجل البصر ، وتغتسل لهم غسلا واحداً ، وتؤخر المغرب ، وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا ، وتغتسل للفحر غسلا .

فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقانوا : تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها،ثم تفتسل وتنوضأ لكل صلاة وتصلى .

ت ٦٣٦ ـ وذهبوا في ذلك إلى ما صَرَتُ محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال: ثنا يحيي بن عيسي قال: ثنا الأعمى، عن حبيب بن أبي ثابث ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبَيْش أتت رسول الله عَلَيْ فقالت : يا رسول الله ؟ إلى أستحاض فلا ينقطع عنى الدم ، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها (١) ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلى وإن قطر الدم على الحصير قطراً .

٩٣٧ \_ حَدِّثُ صالح بن عبد الرحن قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: ثنا أبو حنيفة رحمه الله ح

٩٣٨ \_ و صَرَّتُ فهد قال : ثنا أبو ُنعَـمْ قال : ثنا أبو حنيفة رحمه الله، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي عَلِيقٍ فقالت : إنى أحيض الشهر والشهرين .

فقال رسول الله عَمِّلِيَّةِ : « إن ذلك ليس بحيض وإعا<sup>(٢)</sup> ذلك عرق من دمك ؛ فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة وإذا أدر فاغتسلي لطهرك ؛ ثم توضعً عند كل صلاة » .

مرت على بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على شريك عن أبي اليقظان ح

• ٦٤ مـ و صَرَّتُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصهابي قال: أنا شَرِيك ؟ عن أبي اليقظان ؟ عن عدى بن ثابت ، عن أبيه ؟ عن جده ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « الستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ؟ ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة و تصوم و تصلي » .

٦٤١ ـ قالوا: وقد روى عن على رضى الله عنه مثل ذلك ؛ فذكروا ما حَرْثُ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أنا شريك ، عن أبي اليقظان ، عن عدى ابن ثابت عن أبيه ، عن على رضى الله عنه مثله .

يعنى مثل حديثه عن أبيه ، عن جده عن النبي ﷺ الذي ذكر ناه في الفصل الذي قبل هذا .

قال : فيما روينا عن رسول الله عَلَيْكُ وعلى رضى الله عنه من هذا القول .

فعارضهم معارض فقال : أما حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي رواه عن هشام ؟ عن عروة فخطأ .

787 \_ وذلك أن الحفاظ ؛ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك ، فذكروا ما صَرَّتُ يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبر في عمرو ؛ وسعيد بن عبد الرحمن ؛ ومالك ؛ والليث ؛ عن هشام بن عروة ؛ أنه أخبرهم عن أبيه ؛ عن

<sup>(</sup>١) اقرائها : جيع القرء والمراد به هنا الحيض وان كان هو من الأضداد ، يطلق على الحيض والطهر أيهما كأن

<sup>(</sup>۲) انما ذلك بكسر الكان على خطاب المرأة ، وأنما ذلك الدم الذي زاد على العادة السابقة ، أو أنما ذلك الدم الذي شكيته عرق، أي دم عرق لا دم حيض فائه من الرحم . المولوي ، وصي أحمد ، سلمه العسمد

عائشه رضى الله عنها أن فاطمة ابنة أبى حبيش جاءت إلى رسول الله علي وكانت تستحاض فقالت : يا رسول الله إلى \_ والله \_ ما أطهر . أفأدع الصلاة أبداً ؟

فتال رسول الله عَلَيْكَ : « إنما ذلك عرق ؟ وليست بالحيضة ؟ فأذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة ، وإذا ذهب قدرها ،فاغسلي عنك الدم ثم صلي " » .

72٣ - مَرَثُّنَا محمد بن على بن داود قال : ثنا سليان بن داود قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه وهشام ، كايهما عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها مثله .

فهكذا روى الحفاظ ، هذا الحديث عن هشام بن عُروة ، لا كما رواه أبو حنيفة رجه الله تعالى .

فكان من الحجة عليهم ، أن حماد بن سلمة ، قد روى هذا الحديث ، عن هشام ، فزاد فيـــه حرفا يدل على موافقته لأنى حنيفة رحمه الله تمالى .

125 - مَرَّثُ مَحْد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلِيَّة مثل حديث يونس ، عن ابن وهب ، وحديث محمد بن على عن سلمان بن داود ، غير أنه قال: قإذا ذهب قدرها ، فاغسلى عنك اللم ، وتوضئى وصلى .

فني هذا الحديث أن رسول الله عليه أصرها بالوضوء مع أصره إياها بالنسل ، فذلك الوضوء ، هو الوضوء لكل صلاة ، فهذا معنى حديث أبى حنيفة رحمه الله تمالى .

وليس حماد بن سلمة عندكم ، في هشام بن عروة ، بدون مالك والليث ، وعمرو بن الحارث .

فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله عَلِيُّ في المستحاضة أنها تتوضأ في خال استحاضتها لوقت كل (١) صلاة.

إلا أنه قد روى عن رسول الله عَلَيْ ما نقدم ذكرنا له في هذا الباب .

فأردنا أن ننظر في ذلك ، لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك ؟

فكان ما روى عن رسول الله عَلَيْظُ مما رويناه في أول هذا الباب ، أنه أمن أم حبيبة رشي الله عنها بئت جحش بالفسل عند كل صلاة .

فقد ثبت نسخ ذلك ، بما قد رويناه عن رسول الله عليه في الفصل الثاني من هذا الباب ، في حديث بن أبي داود عن الوهبي ، في أمر سهلة بنت سهيل ، فإن رسول الله عليه كان أمرها بالفسل لكم صلاة .

فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بنسل، وبين المغرب والعشاء، بنسل، وتغتسل للصبح غسلا.

فكان ما أمرها به من ذلك ، ناسخاً لما كان أمرها به قبل ذلك ، من الفسل لكل صلاة .

<sup>(</sup>۱) د في نسخة د تكل ۽

فأردنا أن ننظر فيا روى في ذلك ، كيف معناه ؟ فإذا عبد الرحن بن القاسم ، قد روى عن أبيه في الستحاضة التي استحيضت في عبد رسول الله عليه في فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك .

فروى الثورى عنه ، عن أبيه ، عن زينب بنت جحش : أن النبي عَلِيْكُ أمرها بذلك ، وأن تدع الصلاة أيام أقرائها .

ورواه ابن عيينة ، عن عبد الرحمن أيضاً ، عن أبيه ، ولم يذكر زينب ، إلا أنه وافق الثورى في معنى مثن الحديث ، فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بنسل في أيام الاستحاضة خاصة .

فثبت بذلك أن أيام الحيض ، كان موضعها معروفا .

ثم جاء شعبة ، فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثورى ، وابن عُمَاشِيَة كَا عَمْر أَنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك ، محمد بن إسحق .

فلما روى هذا الحديث كما ذكرنا ، فاختلفوا فيه ، كشفناه ، لنعلم من أين جاء الاختلاف ، فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب ، وليس ذلك في حديثه ، عن عائشة ، فوجب أن يجعل روايته عن زينب ، غير روايته عن عائشة رضى الله عنها فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء ، حديثًا منقطعاً لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يجتجون بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه ، لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد(١) في زمنها ، لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهي أول أزواج النبي عَلَيْكُ وفاة بعده -

وكان حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء ، إنما فيه أن النبي عَلَيْكُ أمر المستجاضة أن تجمع بين الصلاتين بنسل ، على ما في ذلك الحديث ، ولم يبين أي مستحاضة هي ؟

فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معانى مختلفة .

فنها أن يكون مستحاضة ، قد استمر بها الدم ، وأيام حيضها معروفة لها .

فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ، ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك .

ومنها أن يكون مستحاضة ، لأن دمها قد استمر بها ، فلا ينقطع عنها ، وأيام حيضها قد خفيت عليها .

فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة ، لأنها لا يأتى عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضاً أوطاهراً من حيض أو مستحاضة ، فيحتاط لها فتؤمم بالغسل .

ومنها أن تكون مستحاضة ، قد حفيت عليها أيام حيضها ، ودمها غير مستمر بها ، ينقطم ساعة ، ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها .

فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها ، إذا اغتسلت حينئذ ، غير طاهر من حيض ، طهراً يؤجب عليها غسلا .

<sup>(</sup>١) رأن نسخة و لا ولا ه

فلها أن تصلى في حالها تلك ، ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك .

فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه ، التي معانبها مختلفة ، وأحكامها مختلفة ، واسم الستحاضة (١) يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك ، بيان استحاضة تلك المرآة التي أمم النبي على الله على الله على وجه من هذه الوجوه ، دون غيره ، إلا مدليل يدلنا على ذلك .

فنظرنا في ذلك مل نجد فيه دليلا ؟

950 - فإذا بكر بن إدريس قد عَرَّثُ قال : ثنا آدم قال: ثنا شعبة قال : ثنا عبد اللك بن ميسرة ، والمجالد بن سعيد ، وبيان ، قالوا : سممنا عام الشمعي يحدث ، عن قير ، امرأة مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام حيضها ، ثم تفتسل غسلا واحداً ، وتتوساً عند كل صلاة » .

٦٤٦ - عَرْشُنَا حسين بن نصر ، وعلى بن شيبة ، قالا : ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن فِرَ اسْ ، وَ بَيَـانْ ، عن الشمبي ، فذكر بإسناده مثله -

فلما روى عن عائشة رضى الله عنها ما ذكرنا من قولها الذى أفتت به بعد رسول الله عَلَيْظُ وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تنعسل لكل صلاة ، وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بنسل ، وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تنعسل وتتوضأ لكل صلاة ، وقد روى ذلك كله عنها \_ ثبت بجوابها ذلك ، أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز \_ عندنا \_ عليها أن تدغ الناسخ ، وتفتى بالمنسوخ ، ولولا ذلك ، لسقطت روايتها .

فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا ، وجب القول به ، ولم يجز خلافها .

هذا وجه تقد يجوز أن يكون معانى هذه الآثار عليه .

وقد يجوز فى هذا وجه آخر ، يجوز أن يكون ما روى عن رسول الله عليه في فاطمة ابنة أبى حبيش لا يخالف ما روى عنه ، فى أمر سهلة ابنة سهيل لآن فاطمة ابنة أبى حبيش ، كانت أيامها معروفة ، وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع فى أوقات ، ويعود فى أوقات وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعاً .

فإن كان ذلك كذلك ، فإنا نقول بالحديثين جميعاً ، فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ، ونجعل حكم حديث سهلة ، على ما صرفناه أيضاً إليه .

وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها ، فقد روى مختلفاً .

فبعضهم يذكر عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله عليه أمرها بالنسل عندكل صلاة ، ولم يذكر أيام أقرائها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و الاستحاضة ۽

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة و استحاضة » (۳) وفي نسخة و يعدها »

فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ، ليكون ذلك الماء علاجا لها ، لأنها تقلص الدم في الرحم ، فلا يسيل .

وبمضهم برويه عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله عَلِيَّةُ أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل لكل صلاة .

فإن كان ذلك كذلك ، فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج .

وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، لأن دمها سائل دائم السيلان ، فليست صلاة إلا يحتمل أن تكون عندها طاهراً من حيض ليس لها أن تصلبها إلا بعد الاغتسال ، فأمرها بالفسل لذلك .

فان كان هذا هو معنى حديثها ، فإنا كذلك ــ نقول أيضاً فيمن استمر بها الدم ، ولم تعرف أيامها .

فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عنءائشة رضى الله عنهامن قولها يعد رسول الله على ما وصفنا ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة ، التي لا تعرف أيامها ، وثبت أن ماخالف ذلك ، مما روى عنها ، عن رسول الله على في مستحاضة ، استحاضة ، استحاضة هذه .

إلا أن ذلك \_ على أى المعانى كان \_ فما روى فى أمر فاطمة ابنة أبى حبيش ، أولى لأن معه الاختيار من عائشة له بعد النبي عَلِيقًة وقد علمت ما خالفه ، وما وافقه من قوله .

وكذلك أيضاً ما رويناه عن على رضى الله عنه فى المستحاصة أنها تنتسل لكل صلاة وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بنسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله فى ذلك لاختلاف الاستحاضة التى أفتى فيها بذلك .

وأما ما رووا عن أم حبيبة رضي الله عنها ٯ اغتسالها لكل صلاة ، فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به .

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار ، وهي التي يحتج بها فيه .

ثم اختلف الذين قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة .

فقال بعضهم تتوضأ لوقت (١) كل صلاة وهو قول أبى حنيفة رحمه الله ، وزفر ، وأبى بوسف ، وعمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .

وقال آحرون : بل تتوضأ لكل صلاة ، ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك .

فأردنا نحن أن نستخرج من القولين ، قولا صحيحاً .

فرأيناهم قد أجموا أنها إذا توضأت في وقت صلاة ، فلم تصل حتى خرج الوقت ، فأرادت أن تصلى بذلك الوضوء \_ أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءاً جديداً .

ورأيناها لو توضأت فى وقت صلاة فصلت ، ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت فى الوقت .

<sup>(</sup>۱) رئي نبينة ۾ لکل وقت ۽

فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت ، وأن وضوعها يوجبه الوقت لا السلاة ، وقد رأيناها لو فاتها صلوات ، فأرادت أن تقضهن<sup>(١)</sup>كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضو، واحد .

فلوكان الوضوء بجب عليها لكل صلاة ، لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات .

فلما كانت تصليمن جميعاً بوضو. واحد ، ثبت بذلك أن الوضو، الذي يجب عليها ، هولفبرالصلاة ، وهوالوقت . وحجة أخرى ، أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث ، منيا الغائط ، واليول .

وطهارات تنتقض بخروج أوقات ، وهي الطهارة بالمسح على الخفين ، ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المسافر وخروج

وهذه الطهارات التنفق عليها ، لم نجد فما ينقضها صلاة ، إنما ينقضها حدث ، أو حروج وقت .

وقد ثبت أن طهارة المستحاضة ، طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث .

فقال قوم : هذا الذي هو غير الحدث ، هو خروج الوقت .

وقال آخرون : هو فراغ من صلاة ، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثًا في شيء غير ذلك ، وقد وجدنا خروج الوقت حدثًا في غيره .

قاولى الأشياء أن ترجع فى هذا الحدث المختلف فيه، فتجعله كالحدث الذى قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ، ولم نجد له أصلا .

فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت (٢) صلاة ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد أبن الحسن ، رحمهم الله ثمالى .

#### ٢٢ \_باب حكم بول ما يؤكل لحمه

فقال: ﴿ لُو خَرِجْتُم إِلَى ذُورُ دِ لِنَا ، فَشَرِيْتُم مِنْ أَلِبَامُهَا ﴾ .

قال : وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه ، أبوالها .

<sup>(</sup>٣) اجتووها : أى استوخوها، أى أن هواء المدينة أضرت بصحتهم فأصابهم مرض يشبه الطاعرن، فكرهوا المقام في المدينة المنتورة ، فعالجهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بما ذكر في الحديث،فعادت اليهم صحتيم أحسن من فى قبل ، فقتلوا الراعى واستاقوا الإيل ، فلما يلغ النبي خبرهم ، جهز لهم فرقة من الصحابة فأدركوهم وذالوا جزاء خيانتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم عن آخرهم ، كا دواه البخاري في صيحه .

٦٤٨ \_ صَرَّتُ عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قمنب قال: ثنا حماد بنسلمة، عن ثابت وقتادة، وحميد، عن أنس، عن النبي عَلِيَّةٍ مثله وقال: « من ألبانها وأبوالها » .

فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحه طاهر ، وأن حكم ذلك ، كحكم لحه .

وممن ذهب إلى ذلك ، محمد بن الحسن .

وقالوا: لما جعل ذلك رسول الله عَلَيْقُ دوا الله عَلَيْقَ دوا الله عَلَيْقَ دوا الله عَلَيْقَ دوا الله عَلَيْق دوا الله عَلَيْق دوا الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عل

٩٤٩ \_ حَرْثُ ربيع المؤذن قال : ثنا يحيي بن حسان قال : حَرْثُ حاد بن سلمة ح .

٦٥٠ \_ و صرّر أن داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن واثل عن طارق بن سوري الم الحضر مي قال: « لا » عن طارق بن سوريد الحضر مي قال: « الله » إن بأرضنا أعناباً نعتصرها ، فنشرب منها ، قال: « لا » فراجمته فقال: « لا » .

فقلت : يا رسول الله ، إنا نستشني بها المريض قال : « ذاك داء ، وليس بشفاء »

وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره ، من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ .

٢٥١ \_ حَرْشُنَ ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص قال: قال عبد الله:
 « ما كان الله ليجمل في رجس ، أو فيا حرم ، شفاء » .

٢٥٢ \_ حَرْشُ حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعبم قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى واثل قال : اشتكى رجل منا فَنُمُوتَ له السُّكُرُ ، فأتينا عبد الله فسألناه ، فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم .

موه \_ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن عَبَان بن الأسود ، عن عطاء قال : قالت عائشة رضى الله عنها « اللهم لا تشف من استشنى بالخر » .

قالوا: فلما ثبت سهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد، ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي عَلَيْظُهُ بول الإبل فيه دواء، أنه طاهر غير حرام .

٢٥٤ \_ وقد روى عن رسول الله على فلك أيضاً ، ما صَرَّتُ الربيع بن سليان المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا أبن لهيعة قال: ثنا أبن هبَـ يرة، عن حَدَش بن عبد الله، عن أبن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : « إن في أبوال الإبل وألبامها شفاء لذربة (١) بطومهم » -

قالوا: فني ذلك تثبيت ما وصفنا أيضاً .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أبوال الإبل نجسة ، وحكمها حكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها .

<sup>(</sup>١) « ذربة ، بكسر الذال : داء يكون في الكبد . كما يستفاد من القاموس .

وقالوا : أما ما رويتموه في حديث العرنيين ، فذلك إنما كان للضرورة ، فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير الضرورة ، لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ، ولم تبح في غير الضرورات ، ورويت فيها الآثار عن رسول الله عليها .

مه \_ مَرْشُ حسين بن نصر قال : سمت بزيد بن هارون قال : أنا هام ح .

707 \_ و مَرْثُ عبد الله بن محمد بن خُشَيش قال: ثنا الحجاج بن المهال قال: ثنا هام قال: أنا قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي عَلِيقً القمل، فرخص لها في قيص الحرير، في غزاة لهما. قال أنس رضى الله عنه : فرأيت على كل واحد منهما قيصا من حرير .

فهذا رسول الله عَلِيَّةِ ، قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال ، لِلْحِيكَةِ (١) التي كانت بمن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها ، ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة (٢) التي كانت بهم ، ما يدل أن ذلك مباح (٢) في غير تلك العلة (١) .

مُكذَلك أيضاً ما أباحه رسول الله عَلِيْكُ لِلْحُرَ نِيَّينَ للعلل التي كانت بهم ، فليس في إباحة ذلك لهم ، دليل أن ذلك مباح في غير تاك العلل .

ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينني أن يكون حلالا في حال الضرورة ، ولا أنه علاج من يعض العلل . وكذلك حرمة البول في غير حال الضرورة ، ليس فيه دليل ، أنه حرام في حال الضرورة .

فتبت بذلك أن قول رسول الله علي في الحمر « إنه داء وليس بشفاء » إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بهه ، لأنها خر ، فذلك حرام .

وكذلك معنى قول عبد الله \_عندنا ــ« إن الله عز وجل ، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» ، إنما هو لـــا كانوا يتعلون بالخمر ، لإعظامهم إياها .

ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها ، فقال لهم : ( إن الله لم يجمل شفاءكم فيما حرم عليكم ) . فهذه وجوه هذه الآثار .

فلما احتمات ما ذكرنا ، ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال ، احتجنا أن ترجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه ؟

فتظرنا في ذلك ، فإذا لحوم بني آدم ، كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة ، وأن أبوالهم حرام نجسة ، فكانت أبوالهم ـ عكوما لها بحكم دمائهم ، لا بحكم لحومهم .

<sup>(</sup>١) « الحكة » يكسر الكاف : الجرب . اه مختار الصحاح .

 <sup>(</sup>۲) رئی نسخة « العلل »
 (۳) رئی نسخة « کان مباط »
 (۵) رئی نسخة ( العلل )

فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل، يحكم لها بحكم دمائها ، لا بحكم لحومها ، فثبت بما ذكرتا أن أن أبوال الإبل نجسة .

> فهذا هو النظر، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وقد اختلف التقدمون في ذلك .

٦٥٧ \_ فها روي عمهم في ذلك ما صرَّتُن حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي قال : ثنا إسرائيل قال : ثنا جابر ، عن محمد بن على قال : لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغم ، أن يتداوى بها .

فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها .. عنده \_ حلال طاهرة ، في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن .

وقد يجوز أن يكون أباح للعلاج بها للضرورة ، لا لأنها طاهرة في نفسها ، ولا مباحة في غير حال الضرورة .

٦٥٨ - حَدَّثُ حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كانوا يستشفون بأبوال الإبل ، لا رون بها بأساً .

فقد يحتمل هذا أيضاً ، ما احتمل قول محمد بن على رضى الله عنهما .

٩٥٩ ـ حَرْشُ حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي قال : ثنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن عطاء قال: كل ما أكات لحمه ، فلا بأس ببوله . فهذا حديث مكشوف المعنى .

٦٦٠ ـ عَرْشُ بكر بن إدريس قال: ثنا آدم قال: ثنا شعبة ، عن يونس عن الحسن أنه كره أبوال الإبل والبقر والنقر ، أو كلاما هذا معناه .

## ٢٣ ـ باب صفة التيمم كيف هي؟

٣٦٩ \_ حَرَشُ ابن أبى داود قال: ثنا الوهبى قال: ثنا ابن إسحق ، عن الزُّ هُــرِي ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها ، عن عمار قال: كنت مع رسول الله عَلِيَّةِ حبن تُرَلْتُ آيَةً التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة للدين إلى المنكبين ظهراً وبطناً .

٧٠٢ \_ مَرْشُ ابن أبي داود ، ومحمد بن النعان ، قالا : حَرْشُ عبد العزيز بن عبد الله الأو يُسمى قال : ثنا إبراهيم ابن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

مهم مر مرش ابن أبى داود قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال : أنا جورية ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أنه أخيره عن أبيه ، عن ممار قال : تمسحنا مع رسول الله عليه الله بن عبد الله ، أنه أخيره عن أبيه ، عن ممار قال : تمسحنا مع رسول الله عليه المتراب ، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب .

٣٦٤ \_ صَرَّشُ محمد بن علي بن داود قال : ثنا سميد بن داود قال : ثنا مالك ، أن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبر م عن أبيه ؛ عن عمار مثله .

770 \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرةَ قال:ثنا إبراهيم بن بشار قال:ثنا سفيان بن عُييَيْنَةَ قال ثنا عمرو بن دينار؟عن ابن شهاب عن عبيد الله ؛عن أبيه ؛عن عمار قال : تيممنا مع النبي عَلِيْنَةً إلى المناكب .

777 - صَرَّتُ على ابن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا ابن أبى دِنْب ؟ عن الزهرى ؟ عن عبيد الله بن عبد الله ؟ عن عمار بن ياسر قال : كنا مع رسول الله على قلم و سفر ؟ فهلك عقد لعائشة رضى الله عنها ؟ فطلبوه حتى أصبحوا ؟ وليس مع القوم ماء ؟ فنزلت الرخصة في التيمم بالصعيد ؟ فقام المسلمون ؟ فضر بوا بأيديهم إلى الأرض ؟ فسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم إلى المناكب ؟ وباطنها إلى الآباط .

٦٦٧ ـ حَدَّثُ محمد بن النمان ؛ وابن أبى داود ، قالا : ثنا الأويسى ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كَيْسَانُ ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، عن عمار بن ياسر ، عن رسيول الله عَلَيْكَ مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هـــذا ، فقالوا : هكذا التيمم ، ضربة للوجه ، وضربة للذراعين إلى المناك والآباط .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأفترةوا فرقتين .

فتالت فرقة منهم : ( التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين )

وقالت فرقة منهم : ( التيمم للوجه والكفين ) .

فكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى ، أن عمار بن ياسر لم يذكر أن النبي عَلَيْكُم أمرهم أن يتيمموا كذلك ، وإنما أخبرهم عن فعلهم .

فقد يحتمل أن تكون الآية لــا أثرات لم تنزل بنامها ، وإنما أنزل منها ﴿ فَتَعَيَّمَتُمُوا صَعِيداً طَيَّباً ﴾ ولم

فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم ، لا وقَّتَ في ذلك وقتًا ، ولا عضواً مقصوداً به إليه بعينه ، حتى نزلت بعد ذلك ﴿ فَاسْسَحُوا بِـوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُم سِّنْهُ ﴾

77۸ - ومما يدل على ما قلنا من ذلك ، ما حدّث أحد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيمة ، عن أبي الأسود حدثه أنه سمع عروة يخبره عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أقبلنا مع رسول الله عنها من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرّس ، قريباً من الدينة ، نعستُ من الليل ، وكانت عَلَى علادَةٌ تُدْعَى السّمط ، تبلغ السّرّة ، فعملت أنعس ، فحرجت من عنق .

فلما نزلت مع رسول الله ﷺ لصلاة الصبح ، قلت : يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي .

فقال : ﴿ أَيِّهَا النَّاسِ ، إِنْ أَمْكُمْ قَدْ صَلَّتْ تَلَادْتُهَا ، فَابْتَغُوهَا » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « يتيسوا » .

فابتفاها الناس ، ولم يكن معهم ماء ، فاشتغلوا بابتفائها إلى أن حضرتهم الصلاة ، ووجدوا القلادة ، ولم يقدروا على ماء .

فنهم من تيمم إلى الكف ، ومنهم من تيمم إلى النكب ، وبعضهم على جسده(١) .

فبلغ ذلك رسول الله علي ، فأنزلت آية التيمم .

فني هذا الحديث أن نزول آية التيمم ، كان بعد ما تيمموا هذا التيمم المختلف ، الذى بعضه إلى المناكب فعلمنا تيممهم ، أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم ، وعلمنا بقولها : « فأنزل الله آية التيمم » أن الذى نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم .

فهذا وجه حديث عمار عندنا .

ومما يدل أيضا ، على أن هذه الآية تنني ما فعلوا من ذلك ، أن عمار بن ياسر هوالذى روى ذلك عن النبي عَلَيْكُمْ قد روى غيره عنه فى التيمم الذى عمله بعد ذلك خلاف ذلك .

779 ـ فنه ما **مَرَثْن** على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عرب عَزْرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْـزَى ، عن أبيه أن عمار بن ياسر سأل نبى الله عَلِيَّة عن التيمم ، فأصره بالوجه والكفين .

٩٧٠ \_ صَرْتُنَ أَبُو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة ، عن الحكم قال: سمت ذرَّ بن عبد الله يحدث ، عن ابن
 عبد الرحمن بن أَبْرَى ، عن أبيه ، أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إنى كنت في سفر ، فأجنبت، فلم أجد الماء .

فقال عمو رضى الله عنه : ( لا تصل ) فقال عمار : يا أمير المؤمنين ، أما تذكر أنى كنت أنا وإياك في سرية ، فأجنبنا ، فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمرغت في التراب .

فأتينا النبي ﷺ فأخبرناه ، فقال : « أما أنث ، فكان يكفيك » وقال بيديه ، فضرب بهما ، ونفخ فيهما ، ومسح بهما وجهه وكفيه .

فعمل عمار \_ إذ تمرغ \_ ريد بذلك ، التيمم ، وإن كان ذلك بعد نزول الأية ، فإيما كان ذلك منه \_ عندنا \_ والله أعلم ، لأنه عمل على أن التيمم للجنابة ، غير التيمم للحدث ؛ حتى علمه رسول الله عَلَيْكُم أنهما سواء .

٩٧٦ \_ مَرْشُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أَبُو داود قال ثنا زائدة وشعبة ؛ عن حصين ؛ عن أبي ما لك ؛ عن عمار أنه قال : ( إلى المفصل ) ولم يرفعه .

٩٧٧ \_ مَرْشُ عَمد بن الحجاج قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا عيسى بن يونس ؛ عن الأعمش ؛ عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أنرى ؛ عن أبيه ؛ عن عمار أن رسول الله علي قال له: « إنما بكفيك أن تقول هكذا » وضرب الأعمن بيديه الأرض ثم تعضهما ومسح بهما وجهه وكفيه .

7٧٣ ـ حَرَثُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا شعبة قال : أخبرنى الحسكم ؛ عن ذِرْ ، عن عبد الرحمن بن أبرزى ؛ عن أبيه ؛ عن عمار أن رسول الله يَرْبُيِّهُ قال له : « إنما كان يكفيك هكذا » وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناها من فيه ؛ فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه .

<sup>(</sup>٢) رق نسخة ه جلده ه .

قال أبو جمدر : هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث ، عن عبد الرحمن بن أبزي ، هن أبيه ، وإنَّا هو عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن عن أبيه .

374 \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة ، قال : سمت ذراً يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه نحوه .

قال سلمة لا أدرى ، بلغ الذراعين أم لا .

370 ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا محمد بن كثير قال : أنا سقيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى مالك عن عبد الرحمن بن أبزى مثله .

وزاد « فسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع ».

٦٧٦ ـ حَدَثُنَا أبو بكرة قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله .

فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا ، غير أنهم جميعا ، قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين .

فثبت بذلك انتفاء ماروى عنه فى حديث عبيد الله عن أبيه ، أو ابن عباس رضي الله عنهما ، وثبت أحد القولين الآخرين .

فنظرنا في ذلك ، فإذا ابو جهم قد روى عن رسول الله عليَّة أنه يمم وجهه وكفيه .

فَذَلَكَ حَجَّةً لَمْ ذَهِبِ إِلَى انَ التَّيْمِمُ إِلَى الْكُفَينِ .

وروك نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ أنه تيمم إلى مرافقيه .

وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب قراءة القرآن للحائض.

7۷۷ \_ وقد صَرَشَنَا محمد بن الحجاج ، قال: ثنا على بن معبد ، قال : ثنا أبو يوسف ، عن الربيع بن بدد ، قال : صَدِشْقُ أَبِ عن جدي ، عن أسلع التميمي قال : كنت مع رسول الله عَلَيْكُ في سفر ، فقال لي : « يا أسلع قم فأرحل لنا » .

قلت : يارسول الله أصابتني بمدك جنابة ، فسكت عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم فقال : لى « يا أسلع قم فتيم صعيداً طيباً ، ضربتين ، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ، ظاهرهما وباطهما » .

فلما انتهينا إلى الماء ، قال : « يا أسلع ، قم فاغتسل » .

فلما اختلفوا فى التيمم كيف هو ، واختلفت هذه الروايات فيه ، رجعنا إلى النظر فى ذلك ، لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحاً .

فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى فى كتابه ، وكان التيم قد أسقط عن بعضها ، فأسقط عن الرأس والرجلين ، فكان التيم هو على بعض ما عليه الوضوء .

فبطل بذلك قول من قال : « إنه إلى المناكب ، لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين ، وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على مالا يوضأ .

ثم اختلف في الذراعين ، هل يُسيّم مّانِ أم لا ؟ .

فرأينا الوجه ييمم بالصعيد ، كما يغسل بالماء ، ورأينا الرأس والرجلين لا يُميَّمُّ منهما شيء .

فكان ما سقط التيم عن بعضه سقط عن كله ، وكان ما وجب فيه النيم كان كالوضوء سواء ، لأنه جعل بدلا منه .

فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء بيهم في حال عدم الماء ، ثبت بذلك أن التيهم في الله المرفقين قياساً ونظراً على ما بينا من ذلك .

وهذا قول أنى حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

وقد روى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما، وجار رضى الله عنه .

7٧٨ - حَرَّتُ يُونَس قال: ثنا على بن معبد، عن عبيد الله بن عمر، وعن عبد الكريم الجزرى، عن نافع قال: سألت ابن عمر عن التيمم.

فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بها يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فسح بها ذراعيه .

7۷۹ = عَرْشُ على بن شيبة قال : ثنا محمد بن عبد الله الكُنَّاسِي ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما مثله .

٦٨٠ - صَرَتُن رَوْح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، قال: صَرَتْن يحيى بن أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما مثله .

٦٨١ - عَرْشُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أقبل من الْحَـُـرُف حتى إذا كان بالْمِـرُ بَـد ، تيمم صعيداً طيباً فسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، ثم صلى .

٩٨٢ ـ مَرْشُنُ فَهِدَ قَالَ : ثنا أَبُو نَسِمِ قَالَ : ثنا عزرة بن ثابت عن أَبِي الزبير ، عن جابِر رضي الله عنه قال : أناه رجل فقال : « أصابتني جنابة ، وإني تعمكت في التراب » •

فقال : أصرت حماراً ، وضرب بيديه إلى الأرض فسمح وجهه ، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فسح بيديه إلى المرفقين ، وقال : « هكذا التيم » . وقد روى مثل ذلك أيضا عن الحسن .

٦٨٣ ـ حَرَثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحَــن أنه قال : « ضربة للوجه والكفين ، وضربة للذراعين إلى المرفقين » .

٦٨٤ ــ صَرَّتُنَا محمد قال : ثنا حجاج ، ثنا أبو الأشهب ، عن الحسن مثله ، ولم يقل « إلى المرفقين » .

## ٢٤ \_ باب غسل يوم الجمعة

7۸٥ \_ حَلَرْثُنَا محمد بن على بن محرز قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن طاووس قال : « اغتسلوا يوم الجمة ، واغسلوا طاووس قال : « اغتسلوا يوم الجمة ، واغسلوا دوسكم ، وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب » .

فقال: ابن عباس رضى الله عنهما «أما الغسل فنعم، وأما الطيب، فلا أعلمه».

٦٨٦ - صَرْتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الىمان ، قال : أنا شعيب بن أبى حجزة عن ، الزهرى قال : قال طاووس: قلت لابن عباس رضى الله عنهما، ثم ذكر مثله .

٦٨٧ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جربج عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله .

7۸۸ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا عفان بن مسلم قال : ثنا شعبة عن أبى إسحاق ، عن يحيى بن وثَّاب قال : سعت رجلا سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن الغسل يوم الجمعة ، فقال « أمرنا به رسول الله عَرَالَيْهِ » .

7۸۹ حرَّشُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو نَعْيَم ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلَ ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافَع ، وَعَنْ يَحْيِي بَنْ وَثَابٍ ، قَالًا : سَمَعْنَا ابْنُ عَمْرِرْضَى الله عَنْهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ذَلْكَ » .

• ٦٩ - صَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، أنه سمع نافعاً يحدث ، عن ابن عمر ، عن النبي عَرِّقَ بذلك .

791 \_ حَرَثُنُ ابن مروزق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن الزهرى ، عن حديث سالم بن عبد الله ، عن حديث رسول الله على الله على عديث رسول الله على الله عل

معترض يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله عَلَيْقُ بذلك .

**٦٩٣ ـ صَرَّتُنَا ابن أ**بى داود قالى : ثنا سلمان بن حرب قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله عَرِّالِيَّةِ بذلك .

398 - صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال : ثنا سفيان عن الزهري، عن سالم عن أبيه ، عن الذي عَرَائِيَّةً بدلك .

740 ـ حَرَثُنَ عبد الرَّمَن بن الجارود ، أبو بشر البندادى ، قال : ثنا ابن أبى مربيم قال : حَرَثْنَى الليث بن سعد قال : حَرَثْنَى ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله عَرَاتُكَ بدلك .

797 \_ صَدَّتُ مَحَد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعى ، عن يحيى بن أبي كثير قال: صَدَّتُى أبوسلمة ، عن أبى هريرة قال: سعت ابن عمر على المنبر يقول: ألم تسمعوا النبي عَلَيْتُ يقول: « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ »

79٧ \_ حَرْثُ محد بن حميد قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا المُفَضَّل بن فُضَّالة ، عن عيَّاش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن حفصة ذوج النبي على عن رسول الله على أنه قال: « على كل عمل الرواح إلى الجمعة وعلى من راح إلى المسجد الفسل» .

٩٩٨ \_ مَرَشُّ روح بن الفرج قال : ثنا يحيى بن عبد الله ، ويزيد بن موهب ، وعبد الله بن عباد البصرى ، قالوا : مَرَشُّ الفضل، فذكر مثله بإسناده .

٩٩٩ - حَرَّتُ على بن شيبة قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا ذكريا بن أبي زائدة ، عن مصمب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْهُ كان يأمر، بالنسل يوم الجمعة .

٧٠٠ حَمَّتُ فهد ، قال: ثنا أبو نميم ، قال ثنا سنيان عن سعـد (١) بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن عن رجل من أصحاب النبي عَرَقِتُهُم من الأنصار قال: قال رسول الله عَرَقِتُهُ « حَقُ على كل مسلم أن ينتسل (١١١) يوم الجمعة وأن يتطيب من طيب (٢٦) إن كان عنده » .

٧٠١ \_ حَدِيثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي هند ، ح .

٧٠٧ \_ و صَرَّشُ فَهِد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : ثنا أبو خالد ، عن داود عن أبى الربير عن جاير عن النبي عَلِيْقً قال : « النسل واجب على كل مسلم فى كل أسبوع يوماً ، وهو يوم الجمعة » .

٧٠٣ \_ مَرْشُ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن بسار ، عن أبي سعيد الخدرى يبلغ به النبي على « الفسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » .

٧٠٤ \_ مَرْشَعُ يُونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن صفوان ، فذكر بإسناده مثله .

٥٠٥ \_ حَدَّثُ صَالَح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله يَرْكُ « إن من الحق على كل مسلم (٢٠) أن يغتسل يوم الجمة وأن يمس من طيب ، إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب » .

قال : أبو جمفر : فذهب قوم إلى إيجاب الفسل يوم الجمعة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس الفسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله عليه ، . لمان قد كانت .

٧٠٦ \_ فنها:ماروى عن ابن عباس رضي الله عمهما في ذلك صَرَّتُ فهدقال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا الدراوردي، ح.

٧٠٧ ـ و مَرْشُ محمد بن خزيمة قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا الدراوردى قال : صَرَشْنَى عمرو بن أبى عمرو ، عن عكرمة قال : سثل أبن عباس عن الغسل يوم الجمعة « أواجب هو » قال : لا ولكنه طهور وخير ، فن المخسل ؛

(۱) وفي نسخة ( سبيد) (۲) وفي نسخة ( بطب ) (۳) وفي نسخة.« المسلم »

فحسن ، ومن لم يغتسل ، فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ ، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ، ويعملون على ظهورهم ، وكان المسجد<sup>(١)</sup> ضيقا مقارب السقف ، إنما هوعريش ، فخرج رسول الله عَلَيْظُ في يوم حار ، وقد عرق الناس في ذلك الصوف ، حتى ثارت رياح ، حتى آذي بعضهم بعضا .

فوجد النبي عَلَيْكُ تلك الرياح فقال : أيها الناس ، إذا كان هذا اليوم ، فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه .

قال ابن عباس رضى الله عنه : ثم جاء الله بالخير ولنسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسع مسجدهم.

فهذا ابن عباس رضى الله عنه ، يخبر أن ذلك الأمم الذى كان من رسول الله عَلَيْتُهُ بالنسل ، لم يكن للوجوب عليهم ، وإيما كان لعلة ، ثم ذهبت تلك العلة فذهب النسل ، وهو أحد من روى عنه عن رسول الله عَلَيْتُهُ أنه كان يأمم بالنسل .

وقد روى عن عائشة رضي الله عنها ٯ ذلك شيء .

٧٠٨ ـ قَرْشُ يونس ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن يحيي بن سعيد ، ح .

٧٠٩ \_ و حَرْثُ عَمد بن الحجاج قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبيد الله عن يحيى، قال: سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة ، فذ كرت أنها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول كان الناس عُمَّال أنفسهم ، فيروحون بهيئاتهم فقال (٢) لو اغتسلتم » .

فهذه عائشة رضى الله عنها ، تخبر بأن رسول الله عليه ، إنما كان ندبهم إلى الفسل ، للعلة التي أخبر بها ابن عباس رضى الله عنهما ، وأنه لم يجعل ذلك عليهم حما ، وهي أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله عليهم كان يأمر بالفسل في ذلك اليوم .

وقد روى عن عمر بن الخطاب ، مايدل على أن ذلك لم يقع عنده ، موقع الفرض .

• ٧١ - صَرِّتُ على بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن عمر دضى الله عنه ينها هو يخطب يوم الجمعة ، إذ أقبل رجل ، فدخل المسجد فقال: له عمر « الآن حين توضأت ».

فقال : مازدت حين سمحت الأذان ، على أن توضات ، ثم جئت .

فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته ، فقلت ياأمير المؤمنين : أنا سمعت ما قال

قال وما قال ؟ قلت: قال مازدت على أن توضأت حين سمت النداء ثم أقبلت .

فقال : أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك ، قات لهاهو ؟ قال : النسل .

قلت : أنَّم \_ أيها المهاجرون \_ الأولون أم الناس جميعاً ، قال : لا أدرى .

٧١١ ـ عَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عنسالم بن عبد الله قال : دخل رجل من أصحاب رسول الله عَمَالِيَّهُ المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « مسجدهم » (۲) وق نسخة « فقالوا »

فقال عمر رضى الله عنه: أية ساعة هذه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق ، فسمعت النداء ، فما زدت على أن توضأت .

فقال: عمر الوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله عَلَيْ كَان يأمر، بالغسل؟.

قال : مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

٧١٧ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا جورية عن مالك ، عن الزهرى عن سالم عن أبيه مثله .

غير أنه لم يذكر قول مالك ، أنه عنمان رضي الله عنه .

٧١٧ \_ مرتش أبو بكرة ، قال : ثنا حسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم، عن ابن عمر مثله .

٧١٤ \_ حَدِّشُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه ح .

٧١٥ \_ و مَرَشَىٰ أبوبكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا حرب بن شداد ، قال صَرَشَىٰ يحيى، قال: صَرَتْنَى أبوسلمة، قال: صَرَتْنَى أبوسلمة، قال: صَرَبْنَى أبو هريرة قال: ينها عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فَعَرَّضَ له عمر رضى الله عنه وقال: مابال رجال يتأخرون بعد النداء ، ثم ذكر مثله .

٧١٦ ـ و مَرَشُنَ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمررضي الله عنه أن رجلا من المهاجرين الأولين ، دخل المسجد وعمر يخطب ، فناداه عمر : « أية ساعة هذه ؟ فقال : ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال ، فقال : عمر والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أنا كنا نؤم بالنسل ؟ .

قال أبو جمفر : فني هذه الآثار غير معنى ، ينني وجوب الغسل .

أما أحدها، فإن عثمان لم يغتسل واكتنى بالوضوء وقد قال عمر : قد علمت أن رسول الله عَيْظُ كان يأمرنا بالغسل » .

وَلَمْ يَأْصُ، عمر أيضًا بالرجوع ، لأمر رسول الله عَلَيْكُ إياه بالغسل.

فنى ذلك دليل على أن الفسل الذي كان أمر به لم يكن \_ عندهما \_ على الوجوب ، وإنما كان لعيلة ما قال ابن عباس رضى الله عمهما وعائشة رضى الله عمها ، أو لغير ذلك .

ولولا ذلك ما تركه عمّان رضى الله عنه ، ولما سكت عمر رضى الله عنه عن أمره إياد بالرجوع ، حتى يغتسل . وذلك بحضرة أصحاب رسول الله عَلِيْكُ الذين قد سمعوا ذلك من النبى عَلِيْنِهُ كما سمعه عمر ، وعلموا معناه الذى أراده فلم ينكروا من ذلك شيئًا ، ولم يأمروا بخلافه .

فني هذا ، إجماع منهم على نني وجوب النسل.

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّكُ ، مايدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل .

٧١٧ - مَرَشُنَ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب الحضرى ، قال: ثنا الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، وعن يزيد الرقاشى ، عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَرَائِيَّ « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالنسل حسن (١) » :

ر ٧١٨ \_ حَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال ثنا همام ح .

٧١٩ ـ و حَرَثُ فَهِد ، قال : ثنا أبو الوليد، قال : ثنا همام ، عن فتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرَة ، عن النبي عَلَقَ مثله .

غير أنه قال : « ومن اغتسل فالنسل أفضل » .

٧٢٠ \_ صَرَّتُ أَحمد بن خالد البغدادى ، قال : ثنا على بن الجعد<sup>(٢)</sup> قال : أنا الربيع بن صبيح ، وسفيان الثورى ، عن يريد الرقاشى ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلِيَّةً مثله .

٧٢١ \_ حَرْثُ أَحَد بن خالد قال: ثنا عبيد بن إسحاق الفطار قال: أنا قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن الذي عَلِيقًا ، مثله .

٧٧٧ ـ حَدَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا خالد بن خَلِيْ (٣) الجمعي ، قال : ثنا محمد بن حرب ، قال : حَرَثْنِي الضحاك ابن حمرة الأملوكي عن الحجاج بن أرطاة ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن الحسن بن أبى الحسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلِيْقٍ قال : « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، وقد أدى الفرض ، ومن اغتسل فالفسل أفضل » .

فبين رسول الله عَلِي هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.

فإن احتج محتج في وجوب ذلك ، بما روى عن علي ، وسعد وأ بي قتادة ، وأ بي هريرة رضي الله عنه .

٧٢٣ - مَرَثُّنَ ابن ممزوق ، قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : كنت قاعداً مع سعد ، فذكر الفسل يوم الجمعة .

فقال ابنه : فلم أغتسل ، فقال سعد : ما كنت أرى مسلماً يدع الفسل يوم الجمة .

٧٧٤ ـ حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا يمقوب بن إسحق ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبر بى عمرو بن مرة عن زاذان ، قال : سألت عليًا رضى الله عنه عن الفسل ، فقال : اغتسل إذا شأت .

فقلت: إنما أسألك عن النسل الذى هو النسل قال : يوم الجملة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى (٠٠) . ٧٢٥ ـ حَدَّثُ يونس قال : ثنا سفيان ، عن عمر وعن طاوس قال : سمت أبا هريرة يقول : « حق الله واجب على كل مسلم فى كل سبعة أيام ، يغتسل ، وينسل منه كل شيء ، ويمس طيبا إن كان لأهله » .

٧٢٦ \_ صَرْثُ الله والله على الله الله الله عن يزيد بن أبي حبيب ، أن مصب بن ثابت حدثه ،

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « نحسن » (۲) وفي نسخة « الجملي » (۳) وفي نسخة « سكى ». (١) وفي نسخة يوم « النحر »

أن ثابت بن أبي قتادة حدثه ، أن أبا قتادة قال له : اغتسل للجمعة ، فقال له « قد اغتسات للجنابة (١٠) .

٧٧٧ \_ حَدَثُنَ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا سفيان ، عن عبدة بن أبي لُبابة ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزن ، أن أياه كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة ، فيتوضأ ، ولا يعيد الغسل .

قيل له : أما ما روي عن على رضي الله عنه ، فلا دلالة فيه على الفرض ، لأنه لما قال له زاذان إنما أسألك عن المسل الذي هو المسل ، أي الذي في إصابته الفضل قال : « يوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم عرفة » ققرن بعض ذلك ببعض .

فلما كان ماذكر مع غبل يوم الجمعة ، ليس على الفرض ، فكذلك غسل يوم الجمعة .

وأما ماروى عن سعد من قوله : « ماكنت أرى أن مسلماً يدع الفسل يوم الجمعة » أى لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته .

وأما ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه من قوله «حقالله واجب ، على كل مسلم يغتسل فى كل سبعة أيام». فقد قرن ذلك بقوله « وليمس طيبًا إن كان لأهله » فلم يكن مسيس الطيب على الفرض ، فكذلك الغسل .

فقد مهم عمر يقول لعثمان رضى الله عنه: ما ذكرناه ، ولم يأمم،ه بالرجوع بحضرته ، فلم ينكر ذلك عليه ، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك .

وأما مارُويَ عن أبي قتادة ، مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالنسل إلى الجمعة ، لإصابة الفضل في ذلك . وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزن خلاف ذلك .

وجميع مابيناه في هذا الباب ، هو قول أبي حنيقة ، وأبي يوسف ، ومحمد . رحمهم الله تمالي .

#### ٢٥ \_باب الاستجهار

٧٢٨ ـ حَرَثُنَا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ح .

٧٢٩ \_ و مرَّث حسين بن نصر قال: ثنا عبد الرحن بن زياد، عن مالك، عن أبى الزناد عن الأعرج، عن أبى مريرة قال: قال رسول الله عَلِيقَةُ « من استجمر فليوتر » .

٧٣٠ - وَرَشُنَ يُونِسَ قال : أخرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس المَخُولانِي (٢٠) ، عن أبي هوريرة رضى الله عنه، عن رسول الله عَلَيْقَةً مثله .

٧٣١ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا بن اسحق ، قال: ثنا الزهرى ، عن عائذ الله ، قال: سمت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : سممت رسول الله عَلِيَّة ، يقول مثله .

<sup>(</sup>١) وني نسخة ( من جنابة )

<sup>(</sup>٢) خولان بالفتح ثم الدكمون وآخره نون مخلان من مخاليف انهين منسوب ألى خولان بن عمرو بن قضاعة .

٧٣٧ - حَرَّتُ ابن مرزوق قال : تَنا بَشر بن عمر ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبى إدريس ، عن أبي عن أبي إدريس ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَرِّيَكُ مثله .

٧٣٣ ـ حَدَّثُنَّ ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى صريم ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : حَرَثْنَى ابن عجلان ، عن القمقاع ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عليه أمرنا إذا أبى أحدنا الفائط بثلاثة أحجار .

٧٣٤ - حَرْشُنَا محمد بن حميد قال : حَرَشْنَ عبد الله بن صالح ، قال : حَرَشَىٰ الليث ، قال : حَرَشَىٰ هشام بن سعد ، عن أبى حازم ، عن مسلم بن قرط ، أنه سمع عروة يقول : حدثتني عائشة أن رسول الله عَلَيْقَ قال : إذا خرج أحدكم إلى الغائط ، فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها ، فأنها ستكفيه » .

٧٣٥ - حَدَثُ ابن أبي داود قال: ثنا سليان بن حرب ، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ح .

٧٣٦ ـ و حَدِّشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، قال : قرأت على منصور ح .

٧٣٧ ـ وحَرَّشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس ، عن النبي عَرِّيْ قال : « من استجمر فليوتر » .

٧٣٨ - مَرَشُنُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا صفوان بن عيسى ، قال : ثنا محمد بن عجلان ح .

٧٣٩ ـ و صَرَّتُ عَلَى بن عبد الرحمن بن محمد بن النيرة الكوفى ، قال : ثنا عنان ، قال : ثنا وهيب ، عن ابن عجلان قال : ثنا القمقاع بن حكيم عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عَلَيْنَ يأمرنا بثلاثة أحجاد ، يعنى فى الاستجاد .

٧٤٠ - حَدَّثُ روح بن الفرج، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال ثنا عبد الرحيم بن سلمان ، عن هشام بن عروة ، عن عرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « فى الاستجار بثلاثة أحدار ليس فيها رجيع » .

٧٤١ \_ حَرْثُ فهد ، قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا حفص عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال : نهينا أن نكتني بأقل من ثلاثة أحجار ...

فذهب قوم إلي أن الاستجار لايجزي بأقل من ثلاثة أحجار ، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : مااستجمر به منها فأننى به الأذى ، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل ، وترا كانت أو غير وتر ، كان ذلك طهره .

وكان من الحجة لهم فى ذلك أن أمر النبي يَرَاقِيني ، فى هذا بالوتر ، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر ، لا على أن ماكان غير وتر لايطهر .

ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه .

فنظرنا في ذلك ، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك ؟ .

٧٤٢ ـ فإذا يونس ، قد صرَّتْ ، قال : ثنا يحيي بن حسان ، قال : صَرَّتْنَي عيسى بن يونس ، قال : ثنا ثور بن يزيد

عن حصين الحبرانى ، عن أبى سعيد ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه « من اكتحل ، فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج ومن استجمر ، فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع ، من فعل هذا فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج ، ومن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا كثيباً يجمعه ، فليستتر به ، فإن الشيطان يتلاعب (١) بمقاعد بني آدم .

٧٤٣ \_ مرّش ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، قال : ثنا حصين الحميري (٢٠ ، قال : حَدَثْنَى الله عَلَيْكِ مثله .

وزاد من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج .

فدل ذلك أن رسول الله عَرَاقِيم إنما أمر بالوتر في الآثار الأول ، استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزىء إلا هو .

وقد روى عن عبد الله بن مسمود ، عن النبي عَلَيْكُ ، ما قد بين ذلك أيضًا .

٧٤٤ \_ مَرْشُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن زهير ، قال : أخبر في أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسمود قال : كنت مع النبي عَلَيْكُ فأنى الغائط فقال : إيتنى بثلاثة أحجار فالحمت فلم أجد إلا حجرين وروثة ، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال : إنها ركس (٣) .

٧٤٥ ـ مَرْشُ ابن أبى داود قال : ثنا زهير بن عباد، قال : ثنا يريد بن عطاء ، عن أبى إسحاق، عن علقمة والأسود قالا قال : ابن مسمود ، فذكر نحوه .

فني هذا الحديث ، ما يدل أن النبي عَلَيْكُم ، قمد للغائط ، في مكان ليس فيه أحجار لقوله : لعبد الله « ناولني ثلاثة أحجار » .

ولوكان بحضرته من ذلك شيء ، لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان .

فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة ، فألتى الروثة ، وأخذ الحجرين ، دل ذلك على استماله الحجرين ، وعلى أنه قد رأى أن الاستج<sub>اد به</sub>ما يجزى مما يجزى منه الاستح<sub>ا</sub>ر بالثلاث .

لأنه لو كان لا يجزى، الاستجار بما دون الثلاث ، لما اكتفى بالحجرين وَلا مَن عبد الله أن يبغية ثالثا .

فني تركه ذلك ، دليل على اكتفائه بالحجرين \_ فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول \_ إذا غسلا بالماء مرة، فذهب بذلك أثرهما أوريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر .

ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما ، احتيج إلى غسله ثانية .

فإن غسل ثانية فذهب لوتهما وريحهما ، طهر بذلك ، كما يطهر بالواحدة .

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية يلاعب
 (۲) رئي نسخة ( اغبران ) .
 (۳) وفي نسخة ( رجس ) .

ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين ، احتيج إلى أن يغسل بمد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما . فكان ما يراد في غسلهما هو ذهامهما بما أذهبهما، من الغسل، ولم يريد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لايجزى. ما هو أقل منه .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزى. الاستجار بأقل منه ، ولكن يجزىء من ذلك ما أذهب بالنجاسة ، مما قل أو كثر .

وهذا هو النظر ، وهو قول أنى حنيقة ، وأنى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تمالى .

## ٢٦ - باب الاستجهار (١) بالعظام

٧٤٦ ـ مرّشُ يونسقال: أنا ابن وهب،قال أخبرنى يونس بن يزيد،عن ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله مرَّاليّ نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة .

٧٤٧ - مَرْشُ فهد قال : ثنا جندل بن والق قال : ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال : تُنهينا أن نستنجى بعظم أو رجيع .

٧٤٨ - مَرْشُنْ يُونْسَ قال : أُخْبِرُ لَى ابن وهب، قال: أُخْبِرَ لَى عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبى إسحاق الأنسارى، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْقُ ، عن رسول الله عَلَيْقُ أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد .

٧٤٩ \_ مَرْشُ حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يحيى بن حان ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ح . ٧٥٠ ـ و مَرْشُ أبو بكرة ، قال: ثنا صفوان ، قال: ثنا ابن عجلان ح

٧٥١ ـ و طَرْشُنَا على بن عبد الرحمن قال: ثنا عنان قال: ثنا وهيب ، قال: ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيقَة نهيأن يستنجى بروث أورمة ، والرمة : العظام .

٧٥٧ - مَرَشُنَ محمد بن حميد بن هشام الرُّعَيْني قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس أن شيم (٢) بن بيتان أخبره أنه سمم رويفع بن ثابت الأنصارى أن رسول الله عليه قال له « يا رويفع بن ثابت ؟ لعل الحياة ستطول ، بك فأخبر الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم ، فإن محمداً منه برى • » .

قال أبو جعفر:فذهب قوم إلى أنه لا يستنجى (٢) بالعظام ، وجعلوا المستنجى بها في حكم من لم يستنج.واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و الاستنجاء o .

 <sup>(</sup>۲) يكسر الشين المعجمة وفتح المثناه التحتانية وسكرن مثلها بعده ، ابن بيتان بلفظ تثنية بيت الكتبانى المصرى اثظر تقريب التهذيب لابن حجر
 (۳) قوله « لايستنجى » وفي نسخة « لايجوز الاستنجاء » .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه مهى عن ذلك لأنه جعل زاداً للجن (١) فأمر بنو(٢) آدم أن لا يقدروه عليهم.

٧٥٧ \_ وقد بين ذلك ما صرف حسين بن نصر قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبى ، عن علقمة ، عن عبد الله، قال : قال رسول الله عليه « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها أزودة إخوانكم الجن » .

٧٥٤ \_ حَدَثُ على بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال : سألت الجن رسول الله عَلَيْقٌ في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة، الزاد .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ «كُلَ عَظْمَ يقع في أيديكم، قد ذكر اسم الله عليه، أوفر ما يكون لحا، والبعر يكون علما لدوآبكم » فقالوا: إن بني آدم ينجسونه علينا .

فعند ذلك قال « لا تستنجوا بروث دابة ولا بمظم ، إنه زاد إخوانكم من الجن » .

٧٥٥ \_ مَرْشُنَّ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أحمد بن محمد الأزرق قال : ثنا عمرو بن يحيي بن سميد ، عن جده ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اتبعت رسول الله عَلِيَّةٍ وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه، فاستأنست وتنحنحت.

فقال: « من هذا؟ » فقلت:أبو هريرة فقال: يا أبا هريرة إبغنى أحجاراً أستطيب بهن ولا تأتني بعظم ولا بروث . قال: فأتيته بأحجار أحملها في ملاة فوضعتها إلى جنبه ، ثم أعرضت عنه .

فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال : « إنه جاءني وفد نصيبين من الجن – ونعم الجن هم ـ فسألونى الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا يروث إلا وجدوا عليه طعاماً » .

٧٥٦ ـ مَرْثُ أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سميد ، قال : ثنا عمرو بن يحيي . فذكر بإسناده مثله .

فثبت بهذه الآثار أنرسول الله عَلَيْكَ إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول [أبي ]حنيفة ،وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

# ٧٧ - باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع

٧٥٧ ـ حَرِّشُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا سنين، (ح) وَ مِرْشُ أبو بكرة قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سنيان ، عن أبى اسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي عَرَّاللَّهُ أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء .

 <sup>(</sup>١) وفى نسخة زاد البن « قال فى مجمع بحار الأنوار الفتنى ووجودها مذهب أهل الحق وحكى ابن العربى اججاع المسلمين بأنهم يأكلون ويشربون وينكحون خلافا للفلاسفة النافين وجودهم .

 <sup>(</sup>۲) قوله « نأمر بنو آدم الغ » وفي نسخة «بني » فيكون الفعل « نأمر » مبنيا للمعلوم »

٧٥٨ ـ حَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص ، قال ثنا أبو إسحاق عن ، الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول عَلِيَّةً إذا رجع من المسجد ، صلى ما شاء الله ، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله(١)، فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم ينام كهيأته ،ولا يمس الماء .

٧٥٩ - حَرَثُنَ مالك بن عبد الله بن سيف ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن الأسود بن يريد ، عن عائشة قالت « كان رسول الله عَرَاقَة يجنب ، ثم ينام ، ولا يمس ما ه، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل .

. ٧٦٠ - حَدَثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا الحجاج بن إبراهيم ، قال: ثنا أبو بكر بن عياش. فذكر مثلة بإسناده . ٧٦٠ - حَدَثُ صالح ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال : أنا هشيم قال : أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق . فذكر مثله بإسناده .

٧٦٧ ـ حَدَثُ صالح قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق . فذكر مثله بإسناده .

فذهب قوم إلى هذا ، وممن ذهب إليه ، أبو يوسف ، فتانوا : لا نرى بأساً أن ينام الجنب من غير أن يتوضأً لأن التوضى لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة .

وخالفهم فى ذلك آخرون،فقالوا: ينبغى له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ، وقالوا: هذا الحديث غلط لأنه حديث . مختصر ، اختصره أبو إسحاق ، من حديث طويل فأخطأ فى اختصاره إياه .

٧٦٣ - وذلك أن فهداً حَرْشُ قال : ثنا أبو غسان قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد، وكان لى أخاً وصديقا .

فقلت يا أبا عمرو ، حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ، عن صلاة رسول الله عَالِيُّةِ .

فقال: قالت «كان رسول الله يَمْلِيَّهُ يِنام أول الليل و يُحْسِيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول، وثب ( وما قالت « قام » ) فأفاض عليه الماء، وما قالت ( اغتسل وأنا أعلم ما تربد ) وإن كان جنبا توصّأ وضوء الرجل للصلاة » .

فهذا الأسودين يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء اللصلاة. وأما قولها « فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم ينام قبل أن يمس ماء » فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء .

وقد بين ذلك غير أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله عَلِيُّكُ كان يتوضأ وضوءه للصلاة:

٧٦٤ ـ ما حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ،عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت «كان رسول الله عَلَيْكُ ـ اذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب ـ يتوضأ » ثم روى عن الأسود من رأيه مثل ذلك .

<sup>(</sup>۱) وفي رواية أتى أهله .

٧٦٥ \_ وَرَضُ روح ابن الفرج ، قال : تنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : قال الأسود إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام ، فليتوضأ .

فاستحال \_ عندنا \_ أن تكون عائشة رضى الله عنها قد حدثته ، عن رسول الله عَلَيْنَة ، بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء ، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم .

وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله ، عنها ما يوافق ذلك أيضاً .

٧٦٦ ـ مرَّثُ يونس قال أنا ابن وهب ، قال : أخبر بي يونس والليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله عَلَيْقَةً إذا أراد أن ينام ـ وهو جنب ـ توضأ وضوءه للصلاة .

٧٦٧ \_ مَرْشَتْ أَبُو بَكُرة قال ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن عائشة ، عن رسولى الله عَلِيَّةِ مثله .

٧٦٨ \_ مَرْشُنُ محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي ، عن يحيي . فد كر بإسناده مثله .

٧٦٩ \_ مَرْثُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عليه ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عليه ،

. ٧٧ \_ حَرِّشُ على بن شيبة قال : ثنا يريد بن هارون ، قال : أنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن \* رسول الله يَرْافِيَّةٍ مثله ، وزاد «ويغسل فرجه» .

٧٧١ ـ مَرْشُ ربيع المؤدن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر أن أبا عمرو، مولى عائشة أخبره عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله يَرْقِينَ مثل حديث الزهرى، عن أبى سلمة .

فهذا غير الأسود ، قد روى عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْقَةِ ،ما يوافق ما روى إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْقِ .

وقد روي عن عائشة رضى الله عنها من قولها ، مثل ذلك .

٧٧٧ ـ مَرْثُنَ يونس قال : أنا ابن وهب أنَّ مالكا حدثه ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول « إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوء للصلاة » .

۷۷۷ \_ حَرَثُنَ يزيد قال: ثنا محمد (۱) بن سعيد قال: أناهشام، قال أخبرنى أبى، عن عائشة رضى الله عنها مثله وزاد « فا نه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه » .

فمحال أن يكون عندها من رسول الله عَرَائِيُّهُ خلاف هذا، ثم تفتى بهذا .

فثبت بما ذكرنا ، فسادما روي ، عن أبى إسحاق ، عن الأسسود ، مما ذكرنا ، وثبت ما روى إبراهيم ، عن الأسود .

<sup>(</sup>۱) و فی نسخهٔ « محمیی ۵ ·

وقد يحتمل أيضاً أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله « ولايمس ماء » يعنى الفسل ، فإن أبا حنيفة، قد روى عنه من هذا شيئاً .

٧٧٤ ـ حَدِّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا معاذ بن فضالة ، قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبى حفيفة رحمه الله ، وموسى ابن عقبة، عن أبى إسحاق المهمَّدانى، عـن الأسَـود بن يزيد ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله عَلِيَّة يجامع ، ثم يعود ولا يتوضأ ، وينام ولا يغتسل » .

فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه ، هو الغسل ، فذلك لا ينني الوضوء . وقد روى ، عن ابن عمر ، عن رسول الله عليه مثل ذلك .

٧٧٥ ـ مَرَشُنَ على بن ريد الفرائضي ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه قال: « يا رسول الله ،أينام أحدنا وهو جنب قال : « نعم ، ويتوضأ» .

٧٧٦ ـ مَرَثُنَ علي بن شيبة ، قال ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ مثله ، وزاد «وضوء للصلاة » .

٧٧٧ \_ صَرْتُ يزيد بن سنان قال: ثنا سعيد بن سفيان الجحدرى، قال: ثنا ابن عون . عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُ ، مثله .

٧٧٨ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، عن رسول عَرَاقَةً ، مثله ، وزاد « واغسل ذكرك » .

٧٧٩ \_ صَرَتْتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ح .

٧٨٠ و و حَرَثُ علي بن شيبة ، قال : ثنا أبو نميم ح .

٧٨١ ـ و حَدَثُ حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي، ثم أجمعوا جميماً فقالوا : عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، فذكر با سناده مثله .

٧٨٧ ـ مَرْشَتْ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ؛ عن عبد الله بن دينار ، فذكر مثله با سناده . ودوى عن عهر بن ياسر وأبي سعيد ، عن النبي عَرَاقَةً أيضاً ، مثل ذلك .

٧٨٣ - مَرَشُنُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنامؤمل قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء الحراساني ، عن يحيى بن يَمْمَر،عن عهاد بن ياسر قال : رخص رسول الله عَرَاقِيمَ ، للجنب ، إذا أراد أن ينام ، أو يشرب، أو يأكل ،أن يتوضأ وضوءه للصلاة .

٧٨٤ ـ عَرِّشُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا ابن أبى مريم قال : أنا ابن لهيمة ، ويحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد ، نحو ذلك ، عن ابن الهاد، عن عبد الله ، أصبت أهلى وأريد لنوم قال « توضأً وارقد » .

نفد تواترت الآثار عن رسول الله عليه في الجنب إذا أراد النوم ، بما ذكرِنا .

وقد قال بذلك نفر من الصحابة من بعده، منهم عائشة رضى الله عنها قد ذكرنا ذلك عنها ، من رأيها فيه تقدم . وقد روى ذلك أيضاً ، عن زيد بن ثابت .

٧٨٥ \_ مَرْشُ يونس قال أنا ابن وهب قال : أخبر في ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن قبيعة َ بن ذؤيب ، عن ذيد ابن ثابت قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام ، فقد بات طاهراً .

فهذا زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ، ثم نام كان كمن قد اغتسل ، قبل أن ينام ، في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهراً .

وقد ذكرنا حديث الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله علي كان ، إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ ، وعن أبي سعيد الخدري ، ما يوافق ذلك .

فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ .

٧٨٦ ـ وكان لهم من الحجة في ذلك أن فهدا حَرَّثُ قال أخبر في سحيم الحراني ، قال : ثنا عيسي بن يونس ، قال : ثنا يونس ، تال : ثنا يونس بن يزيد الأيلى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه » .

وكذلك وضوءه عَلِيُّ عند النوم، يحتمل أنه كان يفعله أيضاً لينام على ذكر ، ثم نسخ ذلك ، فأبيح للجنب ذكر الله ، فارتفع المنى الذى له توضأ .

وقد روينا في غير موضع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ خرج من الخلاء فقيل له : ألا تتوضأ؟ فقال : « أريد الصلاة فأنوضاً » ، فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة .

فَنِي ذَلَكَ أَيْضًا نَفِي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو الآكل أو الشرب .

ومما يدل على نسخ ذلك أيضًا أن ابن عمر رضي الله عنه قد روى ما ذكرنا ، عن النبي عَلَيْكُ في جوابه لعمر .

٧٨٧ ـ ثم جاء عنه أنه قال: بعد رســول الله يَرْكُنْ ، ما صَرَّتُ ابن خَزِيمة قال ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( إذا أجنب الرجل ، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ، غسل كفيه، ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، وغسل فرجه ، ولم يغسل قدميه) فهذا وضوء غير تام .

وقد علم أن رسول الله عَلِيُّكُ أمر في ذلك بوضوء تام ، فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه .

٧٨٨ ــ وقد روى عن رسول الله عَلِيِّ ، في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما عَرْثُ بحر بن نصر قال ثنا يحيي

ابن حسان ، قال ثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن أبى المتوكل ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عن « إذا أنى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » .

٧٨٩ ـ حَدَثُنَ يزيد بن سِناَنُ ، قال : ثنا يوسف بن يعقوب ، قال: ثنا شعبة عن عاصم، ثم ذكر مثله بإسناده .

فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأحر بالوضوء ليسمى عند جاعه ، كما أص رسول الله عَلِيَّة في غير هذا الحديث ، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب ، فارتفع ذلك. وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلِيَّة ، كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ،قد ذكر نا ذلك في غير هذا الباب .

ههدا ، عندنا ناسخ لذلك .

فا إن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه ، فكان يغتسل كلا جامع واحدة منهن وذكر في ذلك. · ٧٩ ـ ما حَرَثُنَ ابن صرزوق ، قال ثنا عفان بن مسلم ، وأبو الوليد قالا : حَرَثُنَ حاد بن سلمة ح .

٧٩١ ـ و حَرَثُ سليان بن شعيب، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا حماد ، عن عبد الرحن بن أبي رافع ، عن عمته سلمى عن أبى رافع أن رسول الله عَلِيُّهُ كان إذا طاف على نسائه في يوم ، فجعل ينتسل عند هذه وعند هذه .

فقيل يارسول الله ، لو جعلته غسلا واحداً فقال « هذا أزكى وأطهر وأطيب »

قيل له : في هــذا ما يدل على أن ذلك م يكن على الوجوب ، لقوله « هذا أزكى وأطيب وأطهر. » . وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بفسل<sup>(١)</sup> واحد .

٧٩٢ ـ صِّرْشُ يونس وبحر قالا : حَرَشُ يحيى بن حسان ، قال : ثنا عيسي بن يونس ح .

٧٩٣ ـ و حَرَثُ ابن أبي داود قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا عيسي بن يونس ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ على نسائه بغسل واحد .

٧٩٤ - مَرْشُ على بن شيبة ، قال: ثنا قَـيِيصَـةً بن عقبة ، قال : ثنا سنيان ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ مثله .

٧٩٥ ـ مَرْشُنَا فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو نَعْيَمٍ ، قَالَ : ثَنَا سَفِيانَ ، فَذَكُرُ بَا إِسْنَادَهُ مِثْلُهُ .

٧٩٦ ـ حَرْشُ على بن شيبة قال: ثنا يحيى ، قال : ثنا تهشَ عم، عن حميد عن أيس رضى الله عنه، عن النبي عَلَيْكُ مثله.

٧٩٧ - مَرَشُ أَحْد بن داود ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن سلمة ح .

٧٩٨ و و مرَّث محد بن خزيمة ، قال : ثناعبيد الله بن محمد التَّيْمِي ، قال : أنا حاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ مثله .

٧٩٩ \_ حَرْشُ ابن أبي داود ، قال: ثنا حيوة بن أُشر َ عْم ، قال : ثنا بقية ، عن شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس أبن مالك ، عن رسول الله عَرَاقِيُّهُ ، مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « في غسل « .

#### ٢ \_ كتاب الصلاة

### ١ - باب الأذان كيف هو؟

. ٨٠٠ عَرَشُ على بن معبد ، وعلى بن شيبة ، قالا: ثنا روح بن عبادة ، ح .

١٠٠٨ - و حَرَثُ أبو بكرة قال : ثنا أبو عاصم قالا : ثنا ابن جريج قال : أخبرى عَمَان بن السائب قال : أبو عاصم في حديثه ، قال أخبر في أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة ، يمنى (عن أبى محذورة) قال : روح في حديثه عن أم عبد الملك بن أبى محذورة ، عن أبى محذورة ، عن أبى محذورة ، عن أبى محذورة قال : «علمنى رسول الله عَلَيْ الأذان كما تؤذنون الآن الله أكبر \* الله أكبر \* أشهد أن لا إله إلا الله \* أشهد أن لا إله إلا الله \* أشهد أن لا إله إلا الله \* أشهد أن محداً رسول الله \* أشهد أن محمداً رسول الله \* حى على أشهد أن لا إله إلا الله \* أشهد أن محمداً رسول الله \* أشهد أن محمداً رسول الله \* حى على الصلاة \* حى على الصلاة \* حى على الفلاح \* حى على الفلاح \* الله أكبر \* الله أكبر \* لا إله إلا الله .

٨٠٣ ـ وقال روح فى حديثه : أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد اللك بن أبي محمدورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة .

٨٠٤ \_ وقال : أبو عاصم في حديثه قال : وأخبرني هذا الخبر كله عثمان بن السائب ، عن أبيه ، وعن أم عبد الملك ابن أبي محذورة أنهما مما ذلك من أبي محذورة .

٨٠٥ \_ مَرْتُنَ على بن شيبة وعلى بن معبد ، قالا : ثنا روح، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبر فى عبد العزيز بن عبد اللك بن أبى محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه ، وكان يتيا فى حجر أبى محذورة ، قال:أخبر فى أبو محذورة أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : له « قم فا ذن بالصلاة » .

فقمت بين يَدَى ْ رسول الله عُلِيَّةِ، فأَ لقي على التأذين هو بنفسه ، ثم ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول. قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا: هكذا ينبغي أن يؤذن .

وخالفهم آخرون في موضعين .

أجدها : \_ ابتداء الأذان \_ فقانو اينبني أن يقال في أول الأذان ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) .

واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة ، وعلى بن عبدالرحمن ، واللفظ لأبي بكرة قالا : ثنا عفان بن مسلم الصفار مرح مقال : ثنا هام بن يحيى ، قال : ثنا عام الأحول قال : صرّتمي مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن النبي عَلَيْكُ محمول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن النبي عَلَيْكُ على علمه الأذان تسم عشرة كلمة ( الله أكبر \* أم ، ذكر بقية الأذان ، على ما في الحديث الأول ) .

۸۰۷ ـ حَرَثُ على بن معبد قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا بن داود ، قال : ثنا هام ، ح .

٨٠٨ \_ و صَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن سنان العَوَقي ، قال : ثنا هام ، ح .

٨٠٩ ـ وَحَمَرُشُنَا ابنَ أَبَى داود قال: ثنا أبو الوليد ، وأبو عمر الخُـنُورِضي ، قالِا : ثنا همام ، ثم ذكروا مثله بإسناده فني هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان ، الله أكر أربع مرات .

فكان هذا القول ـ عندناـ أصح القولين في النظر، لأنا رأينا الأذان منه ، ما يردد في موضعين، ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد .

فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكور ، فالصلاة والفلاح ، فذلك ينادي بكل واحد منه مرتين .

والشهادة تذكر في موضعين ، أول الأذان وفي آخره فَيُـشَــنيَّ في أوله فيقال « أشهد أن لا إله إلا الله » مماتين ثم ، يفرد في آخره فيقال ( لا إله إلا الله ) ولا يثني ذلك .

فكان ما ثُرِّني من الأذان إعا َ ثُرِّني على نصف ما هو عليه في الأول،وكان التكبير يذكر في موضعين،في أول الأذان ، وبعد الفلاح .

فأجموا أنه بعد الفلاح يقول ( الله أكبر الله أكبر ) .

فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه ، مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياساً ونظراً على ما بينا من الشهادة أن « لا إله إلاالله » فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى فيه من التكبير .

فَا ذَا كَانَ الذَى ُيْنَـنَى َّ هُو ﴿ اللهُ أَكْبَرِ \*اللهُ أَكْبَرِ \* كَانَ الذَى يَبْتَدَأُ بِهِ هُو ضَعْفَه اللهُ أَكْبَرِ اللهُ أَكْبَرِ اللهُ أَكْبَرِ اللهُ أَكْبَرِ فَهِذَا هُو النظرِ الصحيح .

وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله ، ومحمد رحمه الله .

غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضاً في ذلك مثل القول الأول .

والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه ، هو الترجيع ، فذهب قوم إلى الترجيع ، وتركه آخرون

١٠ - واحتجوا في ذلك عا صرّت ابن مرزوق قال: ننا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن عمر بن مرة ، عن عبد الرحن بن أبى ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نول من الماء عليه ثوبان أخضران ،أو بردان أخضران ، فقام على جدم (١) حائط فنادى ( الله أكبر \* الله أكبر ).

فذكر الأذان على مافى حديث أبى محذورة، غير أنه لم يذكر الترجيع ، فأبى النبى للله فأخبره فقال (نعم مارأيت عَلَيْهُ فأخبره فقال (نعم مارأيت عَلَيْهُ فأخبره فقال (نعم مارأيت

٨١١ - صَرْشُ على بن شيبة، قال: ثنا يحيي بن يحيي النيسابورى ، قال: ثنا وَكِيعُ ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرية،

<sup>(</sup>۱) « الجذم » يكسر الجيم وفتحها، وسكون الذال : الأصل ، كا في القاموس . وأراد ـــ هنا ـــ يقية عائط أو قط.ة ت (۲) وفي نسخة « علمها »

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : حدثني أصحاب محمد علي أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الأذان في المنام ، فأبي النبي علي فأحبره فقال « علمه بلالا » فقام بلال ، فأذن مثني مثني .

فهذا عبد الله بن زبد، لم يذكر في حديثه الترجيع، فقد خالف أبا محذورة في الترجيع في الأذان.

فاحتمل أن يكون النرجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان لأن أبا محذورة لم بمد بذلك صوته ، على ما أراد النبي عَلِيقًا « إرجع وامدد من صوتك » هكذا اللفظ في الحديث .

فلما احتمل ذلك ، وجب النظو ، لنستخرج به من القولين قولا صحيحاً ، فرأينا ماسوى مااختلف فيه من الشهادة أن ( لاإله إلا الله \* وأن محمداً رسول الله » لاترجيع فيه ) .

فالنظر على ذلك أن يكون مااختلفوا فيه من ذلك ، معطوفًا على ماأجموا عليه (١) ، ويكون إجماعهم ، أن لاترجيع في سائر الأذان غير الشهادة يقض على اختلافهم في الترجيع في الشهادة .

وهــــــذا الذى وصغنا وما بيناه من ننى الترجيع ، قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهما الله تعالى .

## ٢ \_باب الإقامه كيف هي؟

٨١٢ \_ مَرْثُنَا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر، قال : ثنا أبو عاص الْمَقَدي ، قال: ثنا شعبة عن خالد الحذّاء ، عن أبي تلابة ، عن أنس بن مالك قال : أُميرَ بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة .

٨١٣ \_ مَرْشُنْ ابن أبي داود قال: ثنا سليان بن حرب ، قال: ثنا شعبة ، وحماد بن زيد ، فذكر بإسناده مثله .

٨١٤ \_ **مَرْثُنَ** سلميان بن شعيب قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ، عن خالد ، فذكر بإسناده مثله .

٨١٥ ـ حَرْثُنَ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاح بن المُـنْـهَالَ قال: ثنا حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد، عن خالد ، فذكر بإسناده مثله.

٨١٨ \_ مَرَّثُ عَمْد بن عيسى بن فليح بن سليان قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ، عن خالد، فذكر باسناده مثله . ٨١٧ \_ مَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا إراهيم بن عبد الله المهروي قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي (٢) قال: ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة ، ، عن أنس بن مالك قال : كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس ، وأن يرفعوا ناراً لإعلام الصلاة (٣) ، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأ مِن بلال أن يشقع الأذان ويوتر الإقامة .

٨١٨ ـ حَرْثُ نصر بن مرزوق قال: ثنا على بن معبد قال: ثنا عبيد الله (١) بن عمرو الجزريّ عن أيوب عن أبى علابة عن أنس رضى الله عنه قال: أُ مِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة .

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة « منه »
 (٢) . الطاحي ، نسبة لطاحية بطن من الأزد ومحلة لهم بالبصرة أنظر لب اللباب السيوطي
 (٣) وفي نسخة « للاعلام بالصلاة ه .
 (٤) وفي نسخة » عبد الله » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : هكذا الا قامة تفرد مرة مرة .

وخالفهم آخرون فيحرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله (قد قامث الصلاة فائه ينبغي له أن ُيثَــَّـَى ذلك مرتين).

٨١٩ \_ واحتجوا في ذلك بما صَرَتُثُ ابن أبي داود قال: ثنا سليهان بن حرب،قال: ثنا حماد بن زيد عن سِمَاكْ بن عطية، [عن أيوب] عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه،قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة (١).

٨٢٠ \_ حَدِّثُ مُحَد بن خزيمة قال : ثنا محمد بن سِناَن العوفي ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس رضى الله عنه .

٨٢١ ــ و صَرَّتُ مُحد بن خريمة قال: ثنا محمد بن إسماعيل ، قال: ثنا إسماعيل ، قال: ثنا خالد عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .

قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له : وأن يوتر الاقامة فقال « الاالاقامة » .

٨٢٢ ـ حَرْثُ ابن مرزوق، قال: ثنا [وهب بن جرير، ثنا] (٢) شعبة، عن أبي جعفر الْفَرَّاء عن مُسْلم، مؤذن كان لأهل الكوفة، عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان الأذان على عهد النبي على مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا، ثم يخرج.

واحتجوا فذلك أيضا من النظر فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكرراً لم يُشَنَّ في المرة الثانية إلا وجمل على النصف نما هو عليه في الابتداء ، وكانت الا قامة لا يبتدأ بها ، أعا تكون بعد الأذان.

فكان النظر على ذلك أن يكون ماميها مما هو فى الأذان غير مثنى ، ومافيها مماليس في الأذان [مثنى] فكل لاقامة في الأذان غير « قد قامت الصلاة » فا إنها تكرز لأنها ليست في الأذان .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا الا قامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء ، غير أنه يقال فى آخرها : « قدقامت الصلاة » .

وقالوا : ماذ كرتم عن بلال ، قد روى عنه خلاف ذلك ، مما سنذكره إن شاء الله تعالى .

٨٢٣ - مَدَّتُ إِبراهِم بن مرزوق قال: ثنا عبد الله بن داود ، عن الأعمن عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن عبد الله بن زيد رأى رجلا ترل من الساء ، عليه ثوبان أخضران ، أو بردان أخضران ، فقام على جذم حائط فأذن « الله أكبر الله أكبر » على ماذكرنا في الباب الأول ، ثم قمد ، ثم قام فأقام مثل ذلك ، فأتى النبي علي ماذكرنا في الباب الأول ، ثم قمد ، ثم قال فأقام مثل ذلك ، فأتى النبي عليه الله أكبر فقال : « نعم مارأيت ، علمها بلالاً » .

<sup>(</sup>١) قوله « الا الإقامة » يعنن : الا جلة « قد قامت الصلاة » فائها تثني . (٢) انظر ؛ انحاف المهريُّ .

٨٧٤ \_ مَدَّتُ عَلَى بَن شيبة قال : ثنا يحيي بن يحيى النيسابورى قال : ثنا و كيع ، عن الأعمَش ، عن عمرو بن ممة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : أخبر فى أصحاب محمد (١) عَرَائِقَةً ، أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى المنام الأذان فأنى النبي عَرَائِقَةً ، فأخبره فقال : « علمه بلالاً » فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، وقعد قعدة .

٨٧٥ \_ حَرِّشُنْ فهد قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حَرِّشُنْ أصحابنا ، فد كر محود .

قال: عبدالله : لولا أنى أتهم <sup>(۲)</sup> نفسى لظنن<sup>ت (۲)</sup> أنى رأيت ذلك وأنا يقظانغير نائم ممقال :وقال عمر بن الخطاب « أنا والله لقد طاف بى ، الذى طاف بعبد الله ، فلما رأيته قد سبقنى ، سكتُ ».

فني هذا الأثر أن بلالاً أَذَّنَ بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبي عَلِيْكَ إياه بذلك ، فأقام مثنى مثنى ، فهذا يخالف الحديث الأول .

ثم قد روى عن بلال أنه كان بعد رسول الله عَرَائِكَةً يؤذن مثنى مثنى ، ويقيم مثنى مثنى ، فدل ذلك أيضاً على انتفاء ما روى أنس .

٨٢٦ \_ مَرْشُنَ أَحَد بن داود بن موسى قال : ثنا يعقوب بن مُحَيَّد بن كاسب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حاد ، عن إبراهيم عن الأسود ، عن بلال أنه كان يَّنِي الأذان ، ويثنى الإقامة .

٨٢٧ \_ مَرَشُنَا مجمد بن خزيمة قال : ثنا مجمد بن سنان، قال : ثنا شريك ، ح .

٨٢٨ ـ و مَرْثُنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا محمد بن سلبان ، لُو َيْـن ، قال : ثنا شَريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سُو يَـد بن غفلة ، قال : صمت بلالا يؤدن مثنى ، ويقيم مثنى .

فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ، ما يخالف ما ذكر أنس ، وفي حديث أبي محذورة أن رسول الله ﷺ علمه الإقامة مثنى .

٨٢٩ ـ مَرْشُ على بن معبد ، وعلى بن شيبة قالا : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرنى عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبى محذورة قالت : سمت أبا محذورة ح .

٨٣٠ \_ وحَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا ابن جريج قال : أخبر بي عثمان بن السائب ، عن أبيه ، وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سما أبا محذورة يقول « علمي رسول الله على الإقامة مثني مثني، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محدرسول الله ، أشهد أن محمد رسول الله ، حي على الصلاة محمد على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، ألله أكبر ألله أكبر لله إلا إله إلا الله .

غير أن أبا بكرة لم يذكر ف حديثه « قد قامت الصلاة » .

<sup>(</sup>۱) وأن نسخة « النبي » .

٨٣٢ - مَدَّثُ على بن معبد قال : ثنا موسى بن داود قال : ثنا همام ، ح .

٨٣٣ \_ و مَرْثُنُ محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا همام، عن عامر الأحوال [عن مكحول]، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة عن رسول الله على مثله.

٨٣٤ - وَرَشُ ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد، وأبو عمر الحوضي قالا: ثنا همام ح.

٨٣٥ ـ و حَرْشُ محد بن خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا عامر الأحول ، قال : ثنا مكحول ، أن ابن عيريز حدثه أنه سمع أبا محدورة يقول : علمني رسول الله عليها الإقامة سبع عشرة كلة .

فتصحیح ممانی هذه الآثار ، یوجب أن یکون الإقامة مثل الأذان سواء ، علی ما ذکرنا ، لأن یلالا اختلف فیا أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد علی التثنیة فی الإقامة بتواتر الآثار فی ذلك ، فعلم أن ذلك هو ما أمر به .

وفي حديث أبي محدورة التثنية أيضاً ، فقد ثبث التثنية في الإقامة .

وأما وجه ذلك مر طريق النظر، فإن قوماً احتجوا في ذلك ممن يقول: « الإقامة تفرد مرة مرة » بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر (١) في الأذان مما لا يكرر، فكانت الحجة في ذلك أن الأذان كا ذكرها.

وأما ما كان منه مما يذكر في موضعين ، يثني في الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر <sup>(٢)</sup> وماكان منه غير مثني أفرد .

وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان ، فلها حكم مستقل ، وقد رأينا ما يختم به الإقامة من قول « لا إله إلا الله » هو ما يختم به الأذان أيضاً .

فالنظر على ذلك <sup>(r)</sup> أن يكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا .

فكان عما يدخل على هذه الحجمة ، أنا رأينا مايختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون القصود إليه منه ، هو نصفه .

إلا أنه لـــا لم يكن له نصف ، كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا تنقسم ، مما إذا وجب بعضها ، وجب بوجوبه كلها فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة ، من قول ( لااله إلاالله ) سواء ، فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و يكون ،

ثم نظرنا في ذلك ، فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإعامة بعد الصلاة والفلاح يقول ( الله أكبر، الله أكبر ) فيجيء به ، هاهنا ، على مثل مايجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا ، ولايجيء به على تصف ماهو عليه في الأذان .

فلما كان هذا من الإقامة ، مما له نصف ، على مثل ماهو عليه فى الأذان ، سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا ، هو على مثل ماهو عليه فى الأذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شى .

فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وعمد ، رحمهم الله .

وقد رُوِيَ ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله عُزِّكَ أيضاً .

٨٣٦ - مَرْثُ ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الحيد بن صالح ، قال: ثنا و كيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ابن جارية ، عن عبيد مولى سَلَمَة بن الأكوع ، كان يثني الإقامة .

٨٣٧ \_ حَرِّشُ عَمْد بن خَرْيَمَة قال : ثنا محمد بن سنان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : كان ثوبان يؤذن مثني ، ويقيم مثني .

٨٣٨ - حَرَشُ ابن خزيمة ، قال : ثنا محمد ، قال : ثنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال : سمت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ، ويقيم مثنى .

٨٣٩ ـ وقد رُوى عن مجاهد فى ذلك ، ما صَرَّتُ يزيد بن سنان قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان قال : ثنا قطر بن خليفة ، عن مجاهد فى الإقامة مرة مرة إنما هو شىء استخفه الأمراء فأخبر مجاهد أن ذلك مُحْدَث وأن الأصل هو التثنية .

## ٣ \_ باب قول المؤذن في أدان الصبح:

## الصلاة خير من النوم

قال أبو جنفر : كره قوم أن يقال في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله عَرَائِيَّةٍ تعليمه إباه بلالا فأمر بلالا بالتأذين .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فاستحبوا أن يقال : ذلك في التأذين (١) للصبح بعد الفلاح .

وكان من الحجة لهم [ في ]ذلك أنه و إن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد ، فقد علمه رسول الله عَلَيْكُ أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في الأذان للصبح .

<sup>(</sup>١) وأبي نسخة وتأذين، •

٨٤٠ حَرَّتُ علي بن معبد قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرنى عثمان بن السائب عن أم عبد اللك
ابن أبى محدوره ، عن أبى محذورة أن النبي عَرَّاتًا علمه في الأذان الأول من الصبح ( الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » .

٨٤١ ـ حَرَثُ على قال : ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد ، قال ثنا ابو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمت أبا محذورة قال : كنت غلاماً صبياً فقال لى رسول الله يَرْقِينُ : قل « الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .

قال أبو جعفر : فلما عَــلَم رسول الله ﷺ ذلك أبا محذورة كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ، ووجب استُمالها .

وقد استعمل ذلك أصحاب رسول الله عَلِيْكُ مَن بغده .

٨٤٢ ـ حَرَثُنَا على بن شيبة قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن محمد بن مجلان ، عن نافع،عن ابن عمر رضي الله عنها قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح ( الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » .

٨٤٣ ـ حَرَّثُ على مِن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : أنا هشيم ، ح .

٨٤٤ ـ و حَرَثُنَا ابن أبى داود قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أنا هشيم عن أبى عون (١٦) ، عن محمد بن سيرين ،عن أنس رضى الله عنه قال : كان التثويب في صلاة النداة \_ إذا قال المؤذن (حيَّ على الفلاح) قال : ( الصلاة خير من النوم ) مراتين .

فهذا ابن عمر رضى الله عنها وأنس رضى الله عنه يخير أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح. فثبت بذلك ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنيفة م وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

# ٤ - باب التأذين للفجر، أي وقت هو؟

## بعد طلوع الفجر، أو قبل ذلك؟

٨٤٥ - حَرَّتُ يَرْيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله على إن بلالا يناذي بليل ، فكلوا واشربوا ، حتى ينادي ابن أم مكتوم » .
 قال ابن شهاب : وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له « أصبحت أصبحت » .

٨٤٦ ـ حَرَثُ يُونِس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن الزهرى، عن سالم، عن النبي عَلَيْقٍ مثله،ولم يذكر ابن عمر رضى الله عنهما .

٨٤٧ - حَرِّشُ يزيد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنى الليث ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبن عمر رضى الله عنه عن النبي عَرَّبُكُ مثله .

<sup>(</sup>x) وأن لسنة «ابن» .

٨٤٨ \_ مَرْثُ يزيد قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة عرف الزهرى ، فذكر مثله بإسناده .

۸۶۹ ـ مَرْثُنَّ ابن أبی داود ، قال : ثنا أبو البمان ، قال : أنا شمیب بن أبی حزة ، عن الزهری قال : قال سالم بن عبد الله « سمعت عبد الله يقول : إن النبی صلی ﷺ قال : « إن بلالا ينادی بليل ، فكلوا واشر بوا حتی ينادی ابن أم مكتوم .

٠٥٠ ـ مَرْشُ الحسن بن عبد الله بن منصور الْباَلِسي قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الرهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن التي عَلَيْقُ مثله .

٨٥١ ـ حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي عَلِيَّةً مثله .

٨٥٢ \_ مَرْثُ يُونِس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار ، فذكر با سناده مثله .

٨٥٣ ـ مَرْشُنَا على بن شيبة قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا مالك وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، فذكر با سناده مثله .

غير أنه قال : « حتى ينادى بلال أو ابن أم مكتوم » شك شعبة .

٨٥٤ \_ حَرْثُ ابن أبى داود قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله ﷺ مثله ، ولم يشك .

قالت « ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا » .

مه معنی علی بن معبد ، قال ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمت خبیب بن عبد الرحمن یحدث عرب معته أنیسه أن نبی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی

فكان إذا نزل هذا ، وأراد هذا أن يصعد ، تعلقوا به وقالوا كما أنت حتى نتسحّر.

٨٥٦ \_ حَدَثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، فذكر مثله بإسناده وزاد. «وكانت قد حجت معالنبي على عالم يكن بينهما إلا مقدار مايصعد هذا وينزل هذا .

٨٥٧ \_ مَرْشُنَ ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن عون قال: ثنا هشيم (١) عن منصور بن زاذان ، عن خُبَيْب بن عبد الرحمن عن عنه أُنَيْسَة قالت: قال رسول الله عَلَيْقُ « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فـكلوا واشربوا حتى تسمموا نداء بلال .

٨٥٨ \_ حَرَثُنَا عَلِي مُن مَثْ بَدٍ ، قال : ثنا روح بن مُعبَادَة ، قال : ثنا شعبة قال : سمت سوادة القشيرى ـ ، وكان

<sup>(</sup>۱) و في نسخة و هشام ، ٠

إمامهم \_ ، قال : مممت سَمْرَة بن جنْدُب يقول : إن رسول الله عَلَيْكَة قال : « لايفرنكم ندا ، بلال ، ولا هذا البياض ، حتى يبدو الفجر ، أو ينفجر ( ) الفجر .

٨٥٩ \_ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سوادة القشيرى ، عن سَمُورَة ، عن النبي على مناه .

قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقمها ، واحتجوا في ذلك بهذه الأثار فممّن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا لاينبغي أن رُيؤَذَّن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقمها ، كما لايؤدن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقمها .

واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل، لغير الصلاة.

٨٦٠ - فَذَكُرُوا مَاصِّرَتُنَّا عَلَى بن معبد وأبو بشر الرَّقِّي قالاً : حدثنا شجاع بن الوليد ، واللفظ لابن معد . ح.

٨٦١ ــ وحَرَثُنُ عَمد بن عمرو بن يونس قال : ثنا أسباط بن محمد ح .

٨٦٢ ـ وحرَّثُ نصر بن مرزوق قال : ثنا أنصَّيم قال : ثنا ابن البارك ح .

٨٦٣ \_ و حَرَّثُ فَهِ ثُمَّ قَالَ : ثنا أبو غسان قال : ثنا زهير ، عن سلمان التيمى ، عن أبى عُمَان النهدى ، عن عبدالله ابن مسمود أن رسول الله يَرْتُ قال : « لا عنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه ينادي ، أو يؤذن ، ليرجم غائبكم ، ولينتبه قامًكم » .

وقال : « ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا » وجم أصبعيه وفرقهما .

وفى حديث زهير خاصة « ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا ، ومدّ زهير يديه عرضاً .

فقد أخبر النبي عَلِيُّ أن ذلك النداء كان من بلال ، لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلوة .

وقد روی عن ابن عمر رضی الله عنهما ، مَاحدَّتَـنَا يَريد بن سنان قال : ثنا موسي بن إسماعيل قال : ثنا حماد ابن سلمة ح .

٨٦٤ ـ و حَرَّشُ عَمَد بن خريمة قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد عن أيوب ، عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي عَلِيلَةً أن يرجع فنادى ( ألا إن العبد قد نام ) فرجع فنادى ( ألا إن العبد قد نام ) .

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروى عن النبي مِثَلِقَةِ ماذكرنا ، وهو ممن قد روى عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال إن بلالا ينادى بليل فسكاوا واشربوا حتى ينادى ابنُ أم مكتوم .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د و ينفجر ۽ ،

فثبت بذلك ، أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحاً له ، هو لغير الصلوة ، وأن ماأنكره عليه إذْ فعله قبل الفجر، كان للصلوة .

٨٦٥ ـ وقد رُوى عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضاً عن حفصة رضى الله عنها ، ما حدَّ ثَـناً يونس قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله ين عمرو عن عبد الكريم الجُـزَرِى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن حفصة رضى الله عنها بنت عمر أن رسول الله علي كان إذا أذّن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ، ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام ، وكان لا يؤذن حتى يصبح .

فهذا ابن عمر رضى الله عنهما يخبر عن حفصة رضى الله عنها أنهم كانوا لايؤذنون للصلوة إلا بعد طلوع الفجر. وأمر النبي يُرَافِي أيضاً بلالا أن يرجع فينادي ( ألا إن العبد قد نام ) يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذاناً قبل الفجر.

ولو كانوا يعرفون ذلك أذاناً ، لما احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا واللهُ أعلم بذلك النداء إنما هوليعلمهم أنهم فى ليل بعد حتى يصلى من آثر منهم أن يصلى ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم .

وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفجر قد طلع فيــه ولا يتحقق ذلك ، لضعف بصره .

والدليل على ذلك ما حدَّثَنَا ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن إشكاب ح .

٨٦٦ \_ وحدثنا فهد قال: ثنا شهاب بن عبّاد العبدى قالا: ثنا محمد بن بشر، عنسعيد بن أبى عَرُو َبَعَ ، عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْقَ « لا يغرنكم أذانُ بلال فأن في بصره شيئاً .

قدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطيه ِ لضف بصره .

فأمرهم رسول الله عَلِيُّ أن لا يعملوا على أذانه ، إذ كان من عاداته الخطأ ، لضعف بصره .

٨٩٧ \_ وقد حدثنا الربيع بن سلميان الجيزيُّ قال : ثنا أبو الأسود قال : ثنا ابن لهيعة ، عن سالم ، عن سلميان عن ابن عثمان ، أنه حدثه عن عدري بن حاتم عن أبى ذر قال : قال رسول الله علي الله الله الله تؤذن إذا كان الفجر ساطعا ، وليس ذلك الصبح ، إنما الصبح هكذا معترضا .

فأخبره في هذا الأثر أنه كان يؤذن بطلوع مايري أنه الفجر ، وليس ـ هو في الحقيقة ـ ، بفجر .

وقد روینا عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله ﷺ قال « إن بلالا ینادی بلیل ، فــکلوا واشر بوا حتی ینادی ابن أم مُکتوم :

قالت : ولم يكن بينهما إلا متدار مايصعد هذا وينزل هذا .

فلما كان بين أذانهما من القرب ماذكرنا ، ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو طلوع الفجر ، فيخطيه بلال الم ببصره ، ويصيبه ابن أم مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجاعة « أصبحت أصبحت » .

٨٦٩ - ثم قد روى عن عائشة رضى الله عنها من بعد رسول الله علي ، ما حد شن ابن مرزوق ، قال : ثناوهب ، عن

شمبة ، عن أبي إسحق ، عن الأسود قال : قلت يا أم المؤمنين ، منى توترين ؟ قالت « إذا أذَّ المؤذن .

قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله عَلَيْظُ لأن الأسود انما كان ساعه عن عائشة رضى الله عنها بالمدينة ، وهي قد سمت من النبي عَلَيْقٌ ماروينا عنها ذلك ، فلم تنكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر ، ولا أنكر ذلك غيرها من أسحاب رسول الله عَلَيْنُ .

فدل ذلك أن مراد بلال بأذانه ذلك ، الفجر وأن قول رسول الله عَرَاقَة « فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » إنما هو لإصابة طلوع الفجر .

فلما رويت هذه الآثار على ماذكرنا ، وكان في حديث حفصة رضى الله عنها ، أنهم كانوا لايؤذنون حتى يطلع الفجر ، فإن كان ذلك كذلك ، فتد بطل المعنى الذي ذهب اليه ، أبو يوسف .

وإن كان المعنى على غير ذلك ، وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث ابن مسعود عن رسول الله يَرَاقِيَّةً قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة .

وفى تأذين ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لِتلك الصلاة .

ونو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها .

فلما أبيح ذلك تبت أن ذلك الوقت، وقت للأذان، واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك، ماذ كرنا.

ثم اعتبرنا ذلك أيضاً من طريق النظر لنستخرج من القولين ، قولا صحيحاً فرأينا سائر الصلوات ، غير الفجر لايؤذن لهما إلا بعد دخول أوقائها .

واختلفوا في الفجر ، فقال قوم : التأذين لها قبل دخول وقتها .

وقال آخرون : بل هو بعد دخول وقتها .

فالنظر على ماوصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات ؛ فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها ، كان أيضا في الفجر كذلك .

فهذا هو النظر ، وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ومحمد وسفيان الثوري .

• ٨٧ ـ صَرَثَى ابن أبى عمران قال : ثنا على بن الجعد ، قال : سمعت سفيان بن سعيد ، وقال له رجل : إنى أؤذن قبل طلوع الفجر لا كون أول من يقرع باب السماء بالنداء .

فقال سفيان لا ، حتى ينفجر الفجر .

والد روى عن علقمة من هذا شي، .

٨٧١ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني ، قال : أنا شريك عن على عن ابراهيم قال : (١)

<sup>(</sup>١) « شيمنا » أي خريجنا معه لنودعه وثبلغه الى مكة .

فَأَخْبَر عَلَقَمَةً أَنْ التَّأْذِينَ قَبَلَ طَلُوعَ الْفَجِرِ ، خَلَافَ لَسْنَةَ أَصِحَابِ رَسُولَ اللهُ عَلِيُّكَ -

# ٥ - باب الرجلين، يؤذن أجدهما، ويقيم الآخر

٨٧٢ \_ حَدَّثُ يونس قال : أنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبر بى عبد الرحمن بن زياد بن أنم ، عن زياد بن نعيم ، أنه سمع رياد بن الحارث الصدائى قال : أتيت رسول الله عَلِيَّةً ، فلما كان أول<sup>(٢)</sup> الصبح أمرى فأذت ، ثم قام إلي الصلوة فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله عَلِيَّةً ، « إِن أخا صداء أذّن ، ومن أذّن فهو يقيم » .

٨٧٣ \_ مَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان قال : أخبر في عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن معيم ، عن عبد الله تن النبي عَرِيقًة مثله .

قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لاينبغي أن يقيم للصلوة غير الذي أذَّن لها ، وخالفهم ف ذلك آخرون فقالوا : لابأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها .

٨٧٥ ـ مَرْشُنَ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهائ قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبى المُسَمِيْس ، عن عن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، عن جده قال : أتيت النبي عَلَيْنَهُ فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال : « أَلْـ قِيمِينَ على بلال ، فإنه أندى (٢) صوتاً منك » .

فلما أَدَّن بلال ندم عبد الله ، فأمره رسول الله عليه ، أن يقيم .

فلمًّا تصادّ هذان الحديثان أردنا أن نلتمِسَ حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين ، قولاً صحيحاً .

فنظرناً في ذلك ، فوجدنا الأصل المتفق عليه ، أنه لاينبغي أن يؤذن رجلان أذاناً واحداً ، يؤذن كل واحد مهما بعضه .

فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك ، لايفعلهما إلا رجل واحد .

 <sup>(</sup>١) شيمنا : يعني خرجنا معه لنودعه ونبلغه الى مكذ .

<sup>(</sup>r) أندى : هوأَفَمَل مَن النداء ، ومعناه أرنع صوتًا وأقوى في النداء ، وأصل النداء من « الندى » أي الرطوبة ، يقال صوت ندى أي رفيع واستعارة النداء للصوت من حوث ان من يكثر رطوبة فه ، حسن كملامه ، كذا ،

واحتمل أن يكونا ، كالشيئين المتفرقين (١) ، فلا بأس بأن يتولى كل واحد مسهما رجل عي حدة .

فنظرنا في ذلك فرأينا الصاوة لها أسباب تَشَكَّدُمهَا من الدعاء إليها بالاذان، ومن الاممة لم هذا في سائر الصلوات .

ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لابد منها ، فكانت الصلوة مضَّمَنَة بالحطبة ، وكان من صاَّى الجمعة بغير حطبة · فصلاته باطلة ، حق تـكون الخطبة قد تقدمت الصلوة .

ورأينا الإمام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب، لأن كل واحد منهما مضمَّن بصاحبه .

فلما كان لابدمنهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلاً واحدا .

ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلوة أيصاً وأجمعوا أنه لابأس أن ينولاها غير الإمام فكما كان بتولاها غيرالا مام ، وهي من الصلوة ، أقرب منها من الأذان ، كان لابأس أن يتولاها غير الذي يتولى الاذان .

فهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأني بوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

# ٦ - باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان

٨٧٦ ـ عَرَّتُ يُونَسُ قال : أنا ابن وهب ، قال أخبر بى مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عطا · بن يُرِيد الليثي . عن أبى سعيد الخُـدُرِي قال : سمعتُ وسول الله عَلِيَّةِ يقول: « إذا سمعه المؤذن » وق حدبث مالك «الندا-» فتولو مثل ما يقول ، وفي حديث مالك « ما يقول المؤذن » .

٨٧٧ = صَرَّتُ ابن موزوق قال : ثنا عَبَان بن عمر عن يونس ، فذكر مثله .

٨٧٨ - مَدَّتُ دبيعُ الجِنرَى قال : ثنا أبو زرعة قال : أبا حَيْوة ، قال : أنا كعب بن علقمة ، أنه سميع عبد الرحمن ابن مُجبَّير ، مولى نافع بن عبد الله بن عمرو القرشي يقول : إنه سميع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : إنه سميع رسول الله يَلِيَّةِ يقول « إذا سمم المؤذن تقولوا مثل ما يفول ، ثم صلوا علي فإنه من سلي على صلوة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله تعالى في الوسيلة ، فإنها منزل في الجنة لا ينبني لا حد إلا لعبد من عباد الله ، وأدجو أن أكون أنا هو ، فن سأل الله في الوسيلة ، حلَّت له الشقاعة .

٨٧٩ ـ حَدَثُنَا ابن مرزوق قال : ثنا وهب، قال : ثنا شعبة . ح

٨٨٠ ـ و صَرَبُتُ ابن أبى داود ، وأحمد ابن داود ، قالا حدثنا أبو الوليد قال : ثنا شعبة عن أبى بشر عن أبى المليح ،
 عن عمد الله بن عتبة عن أم حبيبة أن رسول الله على كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول ، حتى يَسُكُت كَنْ .

٨٨١ ـ حَرَّشُ محمد بن 'خَزَ مُمَة قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال : حدثنى محمد بن عمرو الليثي رعن أبيه عن

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د المفترقين ۽ ر

جده قال : كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سممت النبي عَلِيُّكُ يقول « إذا سممتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته ، أو كما قال .

قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : ينبغي لمن سمع الأذان أن يفول كما يقول المؤذن ، حتى يفرغ من أذانه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لقوله ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح) معنى ، لأن ذلك إعا يقول (١٠) المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاوة وإلى الفلاح .

والسامع لايقول مايقول<sup>(٢)</sup> من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك أِمَا يقوله على جهة الذكر ، وليس هذا من الذكر .

فينبغى له أن يجمل مكان ذلك ، ماقد روى عن النبي عَلِيَّةٍ في الآثار الأخر وهو ) لاحول ولا قوة إلا بالله ). فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله « فقولوا مثل ما يقول » حتى يسكت ، أى فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير والشهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله حتى يسكت .

فيكون التكبير والشهادة ها المقصود إليهما بقوله ( مثل مايقول ) وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة .

١٨٨٢ - مَرْشُ أَحد بن داود قال ثنا ابراهيم بن محمد الشافعي ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبَّاد بن إسحاق عن ابن شهاب - .

٨٨٣ \_ و صَرَتَتُ أَحَد قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر بن الفضل - عن عبد الرحمن بن إسحق ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المُسكيَّب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْقٌ قال « إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل مايقول » .

وأما ماروي عن النبي عَلِيْتُهُ في قوله عند ذلك ( لاحول ولا قوة إلا بالله ) وفي الحض على ذلك .

٨٨٤ - حَدَثُ ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: ثنا إسماعيل بن جعفو ، عن عمارة بن عَزيته عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبيه ، عن جده عمر بن الخطاب رضى الله علهم أن رسول الله على الله أكبر ألله ألله إلا الله ، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال حى على المعلاج فقال الاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حى على الفلاج فقال الأحول ولا قسوة إلا بالله ، ثم قال الله أكبر ألله أكبر ، فقال ألله أكبر ، ثم قال لا إله إلا الله من قلبه ، دخل الجنة » .

م ٨٨ - حَرَثُ ابِن أَبِى داود ، قال: ثنا سعيد بن سليان ، عن شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن على بن حسين عن أبي رافع قال : كان رسول الله عَلَيْقُ إذا سم المؤذن ، قال مثل ماقال وإذا قال : حى على الصلاة حى على الفلاح قال: لاحول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>٢) وفي نِسنة ۽ يقرله 🕬

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ۽ يقول ۽.

1.33

. 7: . 7

٨٨٦ - مَرَثُنَ أبو بَكُرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد ابن إبراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان ، فأذَّن المؤذن فقال « ألله أكبر الله أكبر » فقال معاوية : « ألله أكبر » فقال معاوية : ألله أكبر » فقال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال معاوية : أشهد أن المحمد أن الله الله حتى بلغ : حي أشهد أن المحمد أن الله الله حتى بلغ : حي على الفلاح » فقال : « لاحول ولا قوة إلا بالله ».

٨٨٨ ـ مَرَثُنُ أبو بكرة، قال [ثنا] سعيد بن عامر، قال: ثنا محمد بن عمرو<sup>(٢)</sup>، عن أبيه عن جده أن معاوية قال مثل ذلك، ثم قال «هكذا قال رسول الله ﷺ».

۸۸۹ - حَرَثُنَ يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال حَرَثُنى العطار يعني داود بن عبد الرحمن، عن عمر وبن يحيى، عن [عيسى بن عمر عن] عبد الله بن علقمة [عن أبيه] قال: كنت جالساً إلى جنب معاوية، فذكر مثله ثم قال معاوية «هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول».

٨٩٠ = حَرَثُنَا أبو بشر الرَّقَ قال: ثنا حجاج بن محمد عن ابن ُجرَيج قال: أخبرني عمرو بن يحيى الأنصارى أن عيسى ابن محمد أخبره عن عبد الله [بن علقمة] بن وقاص، [عن أبيه]، فذكر نحوه.

۱۹۸ - وقد روى عن رسول الله عَلَيْظَةُ أيضاً أنه كان يقول عند الأذان ويأمم، به ما حدثنا الربيع بن سليان المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامم، بن سعد بن أبى وقاص ، عن سعد ، عن رسول الله عَلَيْظَةً أنه قال: « من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه » .

٨٩٢ ـ حَرَثُ يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا الليث ، فذكر بإسناده مثله .

٨٩٣ ـ مَدَّتُنَ رَوْح بن الفرج قال : ثنا سعيد بن كثير بن عَفَــْير قال : مَدَّتَنَى يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله ابن المغيرة ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، فذكر مثله بإسناده ، وزاد أنه قال : « من قال حين يسمع المؤذن يتشهد .

٨٩٤ ـ حَرَّتُ محد بن النمان السَّقَطِى قال ثنا يحيى بن يحيى النيسا بورى قال: ثا أبو عمر البزار، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسمود أن رسول الله عَلَيْقَ قال: «ما من مسلم يقول إذا سمع النداء في كبر المنادى فيكبر شم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فيشهد على ذلك شم يقول: اللهم أعط محمداً الوسيلة ، واجعل في الاعلين درجته وفي المصطفىن محبته ، وفي المقربين داره » إلا وحبت له شفاعة الذي عَلَيْقَة يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « فقال » . (٢) راجع ص ١٤٣٠.

• ٨٩٥ \_ حَدَّثُ عبد الرحمن بن عمرو الدمشق ، قال : ثنا على بن عياش قال : ثنا شعيب بن أبى حمزة ، عن محمد بى المسكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال كان رسول الله عَرَّاتُهُم إذا سم المؤذن (١) قال « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط سيدنا محمداً الوسيلة ، وابعثه المقام المحود الذي وعدته » .

٨٩٦ حَدَّثُ فهد قال: ثنا أبو نَمَّم الطَّحَدَّان ، قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن حفصة بنت آبى كثير، عن أبيها قال: علمتنى أم سلمة ، وقالت : علمنى رسول الله عَرِّقَتْهُ قال : ﴿ يَا أَم سَلَمَةَ إِذَا كَانَ عَند أَذَانَ الْمَرْبِ فَقُولَى ﴿ اللَّهُم هَذَا عَنْد استقبال ليلك واستدبار (٢٠ نَهَادِكُ وأَصُواتُ دَعَاتَكُ (٢٠ وحضور صلاتك إغفرلى ) .

فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان ، الذكر فكل الأذان ذكر غير حى على الصلاة ، حى على الفلاح فإنهما دعاء .

فاكان من الأذان ذكر فينبغى للسامع أن يقوله ، وماكان منه دعاء إلى الصلاة، فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال .

وقد قال قوم قول رسول ﷺ « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » على الوجوب .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب .

٨٩٧ - فكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال : ثنا أبي قال : ثنا أبي قال : ثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن أبي الأحوص، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنا مع النبي عَلَيْت في بعض أسعاره، فسمع مناديا وهو يقول « الله أكر الله أكر الله أكر » فقال رسول الله على الفطرة » فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول المَيْتِ « خرج من النار » قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة ، فنادى بها .

فهذا رسول الله عَلَيْتُ قد سمم المنادى ينادى فقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله إذا سممم المنادى فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل ، كما علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوه في دير الصلاة وما أشبه ذلك .

## ٧ ـ باب مواقيت الصلاة

٨٩٨ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل قال : ثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه .

AAA ـ و عرش يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله بن سلام ، عن عبد الرجمن بن الحارث المخزومي ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه .

لأذان ه . (٢) في الأصل (عند استقبال ) ولمله اقبال كما تؤيده الأحاديث الصحيحة ٠

<sup>(</sup>١) و في السيخة « الأذان » .

<sup>(</sup>٣) وأن نسخة « وادبار دعائك » -

• • ٩ - و صرت ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّ قَال ، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش ابن ربيعة عن حكيم بن حكيم ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول علي « أمنى جبر اثيل عليه السلام مر تين عند باب البيت فصلى في الفلم حين مالت (١) الشمس وصلى في العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى في الفجر ، حين كل شيء مثله ، وصلى في الفجر ، حين أفطر الصائم ، وصلى في الفجر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى في العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى في العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى في الغرب حين أفطر الصائم وصلى في العشاء ، حين مضى ثلث الليل ، وصلى في صار ظل كل شيء مثله ، وصلى في الغرب حين أفطر الصائم وصلى في العشاء ، حين مضى ثلث الليل ، وصلى في الغداة عندما أسفر ، ثم التفت إلى قتال : « يا محمد الوقت فيا بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء من قبلك » .

9.۱ \_ حَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا عبد الله بن لهيعة قال: ثنا بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن نسويد الساعدي، سمع أبا سعيد الخدرى يقول قال: رسول الله عليه « أمنى جبرائيل عليه السلام في الصلاة، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حين قامت قائمة وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشر.

ثم أمنى فى اليوم الثانى فصلى الظهر وفى كل شىء مثله ، وصلى العصر والنيء قامتان ، وصلى المغرب حين غابت الشمس ، وصلى العشاء الآخرة إلى ثلت الليل الأول ، وصلى الصبح حسين كامت الشمس أن تطلع ، ثم قال : « الصلاة فما بين هذين الوقتين .

٩٠٢ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا الفضل بن موسى السينانى قال: ثنا محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ « هذا جبرائيل عليه السلام يعلمكم أمر دينكم » .

ثم ذكر مثله غير أنه قال: في العشاء الآخرة « وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل.

٩٠٩ - حَرَّ ابن أبي داود قال: ثنا حامد بن يحبى ، قال: ثنا عبد الله بن الحارث ، قال: ثنا ثور بن يزيد ، عن سلمان بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جار بن عبد الله: قال سأل رجل نبي الله عَرَالله ، عن وقت الصلاة ، فقال: صل معى » فصلى رسول الله عَرَالله الصبح حين تطلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان ف الا نسان مثله ثم صلى الغرب ، حين وجبت الشمس، ثم صلى المشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان ف الإنسان مثله ، ثم صلى العصر حين كان ف الإنسان مثله ثم صلى الغرب قبل غيبوبة الشفق ، ثم صلى العشهم « ثلث الليل » وقال بعصهم « شطر الليل » .

9.4 \_ حَرِّثُ عَمْد بن خزيّة قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا هام قال: سمت عطاء بن أبي رباح قال: حَرَشْني رجل منهم أن رجلا أنّى النبي عَلِيَّةٍ فسأله عن مواقيت الصلاة فأصره أن يشهد الصلاة معة ، فصلي الصبح فعجل،

<sup>(</sup>۱) ولى نسخة « زالت » .

ثم صلى الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ، ثم صلى المغرب فعجل ، ثم صلى العشاء فعجل ، ثم صلى الصلوات كلها من الغد ، فأخر ثم قال للرجل « ما بين صلاتى فى هذين الوقتين ، وقت كله » .

9.0 - مَرْتُنَ فَهِد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا بدر بن عَمَان ، قال: صَرَبُّتُ أبو بكر بن أبى موسى عن أبيه ، عن النبي عَلَيْ ، قال أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئاً فأمر، بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أولم (١) وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرافعه ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الفد حتى انصرف منها ، والقائل يقول: احمرت الشمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول: احمرت الشمس ، ثم أخر الغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلثى الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلثى الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال: « الوقت فيا (٢)

9.7 - حَرِّثُ أَحد بن داود بن موسى قال : ثنا إسماعيل بن سالم قال : ثنا إسحاق بن يوسف ، عن سفيان الثورى ، عن علقمة بن مرائد عن سليان بن ريدة عن أبيه عن النبي عَلَيْكُ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال : «صل معنا» قال : فلما ذالت الشمس أمم بلالا فأذن ثم أمم، فأقام المصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم أمره فأقام المناء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين تطلع الفجر.

فلما كان فى اليوم الثانى أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأخم (٢٣) أن يبرد بها ، وصلى المصر والشمس مرتفعة ، أخرها فوق الذى كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها "م قال : « أين السائل عن وقت الصلاة » فقال الرجل أنا يارسول الله فقال : « وقت صلاتكم فيا بين ما رأيتم » .

قاماً ماروى عرف رسول الله عَلِيَّةٍ في هذه الآثار في صلاة الفجر ، قلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول ، حين طلع الفجر ، وهو أول وقتها ، وصلاها في اليوم التالي حين كادت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق السلمين أن أول وقت الفجر ، حين يطلع الفجر وآخر وقتها ، حين تطلع الشمس .

أما ماذكر عنه فى صلاة الغلهر ، فإنه ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس على ذلك إتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها .

وأما آخر وقتها فان ابن عباس رضى الله عنه وأبا سعيد رضى الله عنه ، وجابر ، وأبا هريرة رضى الله عنه رووا عنه أنه صلاها فى اليوم التالي ، حين كان ظل كل شيء مثله .

<sup>(</sup>١) رأيي نسخة « لا » (٢) رأي نسخة « ما بين » .

 <sup>(</sup>٣) فأنهم أن يبره أى أطال الابواه رأخير الصلاة رمنه أنهم النظر فيه اذا أطال التفكر قاله فى مجمع بحار الإنوار وقال غيره
 فانهم أى: بالغ بهقال أحسن الى فلان فأنهم أى: زاد فى الاحسان وبالغ والمعنى زاد الإبراد لصلاة الظهر . وبالغ فى الإبراد حلى أول
 أوقات الابراد حتى تم انكسار وهج الحر أى : شدة الحر .

فاحتمل أن يكون ذلك بمد ما صِار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بِمد .

واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله ، وهذا جائز فى اللغة ، قال : الله عز وجل « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصوداً به أن (١) يفعل بعد بلوغ الأجل لا نها بعد بلوغ الأجل ، قد بانت وحرم عليه أن يمسكها .

وقد بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقـال : « وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَــَلا تَمْسُلُوهُمنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ .

فأخبر الله عز وجل أن حلالا لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن ،

فَثَبَتَ بَدَلَكَ أَنْ مَاجِعَلَ للأَزُواجِ عَلَيْهِنَ فَى الآية الأُخْرَى، إنَّمَا هُو فَى قرب بِلوغ الأُجل، لا بعد بلوغ الأُجل.

فكذلك ماروى عمن ذكرنا عن رسول الله يَرْلِيَّ أنه صلى الظهر فى اليوم الثانى خين صار ظل كل شَيء مثله يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله ، فيكون الظل إذا صار مثله ، فقد خرج وقت الظهر .

والدليل علي ما ذكرنا من ذلك ، أن الذين ذكروا هذا عن النبي عَلِيْكُم ، قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا ، أنه صلى المصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم قال : « ما بين هذين وقت » فاستحال أن يكون ما ينهما وقت ، وقد جمها في وقت واحد ، ولكن معنى ذلك عندنا ، والله أعلم على ماذكرنا .

وقد دل على ذلك أيضا ، مافى حديث أبى موسى ، وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته فى اليوم الثانى ، ثم أخر الظهر حتى كان<sup>(٢)</sup>قريباً من العصر .

فأخبر أنه إنما صلاها فى ذلك اليوم فى قرب دخول وقت العصر ، لا فى وفت العصر فثبت بذلك إذا أجمعوا فى هذه الروايات أن بعد مايصير ظل كل شيء مثله وقتاً للمصر أنه محال أن يكون وقتاً للظهر ، لا خباره أن الوقت الذى لكل صلاة ، فما بين صلاتيه فى اليومين .

٩٠٧ ـ وقد دل على ذلك أيضاً ما **مَرَثُنَ** ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا عمد بن فُسَصَيْسُل<sup>(٤)</sup> عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَرَائِقَهُ « إن للصلاة أولا وآخراً ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وإن آخر وقتها ، حين يدخل وقت العصر .

فثبت بذلك أن دخول وقت المصر ، بعد خروج وقت الظهر .

وأما ماذكر عنه في صلاة العصر ، فلم يختلف عنه ، أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه ، فثبت أن ذلك هو أول وقتها .

<sup>(</sup>١) وني نسخة و أنه ۽ .

<sup>(</sup>۲) وای تسخهٔ و سار ، .

ا(٣) وفي السنة وقت العمر ،

<sup>(4)</sup> توقع تسخة « يضل » ·

وذكر عنه أنه صلاها فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شى مثليه (١)ثم قال « الوقت فيما بين هذين » فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقامها الذى إذا خرج فاتت .

واحتمل أن يكون هو<sup>(۲)</sup>الوقث الذى لاينبغى أن يؤخر الصلاة ، حتى يخرج ، وأن من صلاها بعده ، وإن كان قد صلاها فى وقتها ، مفرط لأنه قد فاته من وقتها مافيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد .

وقد روى عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال : « إن الرجل ليصلى الصلاة ، ولم تفته ، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله .

فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت ، أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت .

ويحتمل أن يكون الوقت الذي لاينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله عَلَيْكُمْ في اليوم الثاني .

٩٠٨ - وقد دل على ماذكرنا ، ما مترشش ربيع المؤذن قال : ثنا ، أسد قال : ثنا محمد بن الفضيل (٢) عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عراقية « إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت العصر ، حين يدخل وقتها ، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس » .

٩٠٩ ـ وَرَشُ سليان بن شعيب قال : ثنا أُخْمَ سَيْب بن ناصح قال: ثنا هام بن يحيى عن قتادة عن أبى أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي مَرَائِقًه قال : « وقت العصر مالم تصفر الشمس » .

٩١٠ ـ مَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا شعبة عن فتادة عن أبى أيوب ، عن عبد الله بن عمرو .

قال شعبة حدثنيه ثلاث مرار ، فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله .

فني هذا الأثر أن آخر وقتها ، حين تصفر الشمس ، وذلك بعد مايصير الظل قامتين ، فدل ذلك أن الوقت الذى قصده رسول الله عَلِيَّةِ في الأثار الأول من وقتها ، هو وقت الفضل ، لا الوقت الذى إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد .

غير أن قوماً ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس .

٩١١ - واحتجوا في ذلك، بما حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَرَائِيْ قال: من «أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة ، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ».

<sup>(</sup>۱) مثليه وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله وهو الفسحيح عنه واعتاره حجمع من القدماء والمتأخرين كما صرح به صاحب ود المحتار ويؤيده مارواه الترمذى عن أبى هربوة رضى الله عنه وروى أبو جعفر أن للصلاة أولا و آخراً الحديث و وضره أبوهربوة في رواية مالك عنه أنه قال ، فصل الفلهر اذا صارطلك مثلك وصل العصراذا كان طلك مثليك بالبتثنية أخرجه الامام خيد في موطأه ولا يفسر مثل هذا الا بتوقيف من الشارع وهذا كله بعد حديث امامة جبريل وحديث السائل فوجب اعتباره استياطاً والله أعلم رعلمه تم .

(٣) وفي نسخة و هذا ٥ .

٩١٢ - مَرْثُنَ على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطا قال : ثنا سعيد (١) أخبر نا محمد عن الزهرى ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَرَاقِيمَ مثله .

٩١٣ - حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك بن أنس رضى الله عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وبشر بن سميد وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : من أدرك ركعة من العسر ، قبل أن تقرب أدرك الصبح ، ومن أدرك العسر ، قبل أن تقرب الشمس ، فقد أدرك العسر .

٩١٤ - حَرَّثُ يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، دفى الله عنها عن النبي عَرَائِيَةِ مثله.

قالوا : فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار مدركًا لها ، ثبت أن آخر وقمهـا هو غروب الشمس .

وممن قال بذلك (٢) أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تمالى .

فكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقمها إلى أن تتغير الشمس ، ماقد روى عن رسول الله عَلَيْكُم ، من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس .

٩١٥ - فن ذلك ما حَرْشُنَا سليمان بن شعيب قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن روقال: قال لى عبد الله كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.

٩١٦ - حَرَثُنَ نِرِيد بن سنان قال: ثنان حِبَّانْ بن هلال، قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة ، ، عن محمد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عَلِيَّةُ مهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس .

ت ٩١٧ - حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ئنا أبو عامر الْعَقَدِي ، قال: ثنا موسى بن علي بن رباح اللَّخْسِعي عن أبيه ، عن عقبة بن عامر الْجَهِني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله عَلَيْكُ ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة (٢) حتى ترتفع (٤) وحين تقوم قائم الظهيرة (٥) حتى تميل ، وحين تضيف (١) الشمس للغروب ، حتى تغرب .

٩١٨ - مَرْثُنَا روح بن الفوج قال : ثنا أبو مُصْعب ، قال : ثنا الدراوردي عن هشام بن عروة ، عن سالم بن عبدالله،

(٣) بازغة أي طالعة ظاهرة لايعني طلوعها ، يتمال « بزغت النـــس وبزغ القـــر » وغيرهما ، طلع .

(٤) حتى توتفع: هذه الرواية تبين ان المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتداعها واشر انها لامجرد ظهور قرصها •

(ه) قائم الظهير. أى حين قيام الشمس وقت الزرال من قولهم :قامت به دايته وقفت، والشمس إذا بلغت وسك السهاء أبطأت حركة الظل الى أن تزول فيتخيل للتاظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة ومعناه حين لايبق للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا ني المغرب والظهير فصف النهار أناده العلامة محمد أبوالطيب في شرح الترمةي م

(1) تضيف بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد إلياء بصيفة المضاوع المرفوع وأصله تنضيف حلف أحد التائين كنزل الملائكة وأصل الغيف الميل يقال ضفت الى كذا وأضفت الى كذا وضافت الشمس الغروب وتفيفت وضاف البهم عن الهدف وسمى الغييف ضيفاً لميله الى من ينزل عليه ، ذكره التوريشتى .

<sup>(</sup>١) وأبي نسخة « سميد أنا عن » . (٢) وأبي نسخة « ذلك » .

عن أبيه ، عن النبي عَلِيْكُ قال : لا تَعَرَّوا بصلات طلوع الشمس ولا غروبها ، وإذا بدا حاجب الشمس فأخَّرُوا الصلاة حتى تنيب . الصلاة حتى تنيب .

٩١٩ \_ مَرْثُنَ محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ،عن النبي الله مثله .

٩٢٠ ـ مَرْشُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع م عن ابن عمر ، عن رسول الله عَلَيْ قال: « لا يَتَــَحرَّى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها » .

٩٢١ \_ حَدَّثُ عَمد بن خزيمة قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاووس ، عن أبيه عنعائشة رضي الله عنها قالت « وهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، إنما نهي رسول الله عَلَيْكُم أن يُتَحرَّى طلوع الشمس أو غروبها .

9 ٢٢ - حَدَّثُ بحر بن نصر قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبر في معاوية بن صالح ، قال : حَدِّثُ أبو يحي ، وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبى أمامه الباهلي قال : حَرَثْنَ عمر بن عبسة قال : قال رسول الله يَرَاتُ « إذا طلمت الشمس ، فإنها تطلع بين قَرْ في الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فَدَع الصلاة حي ترتفع ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار، فانها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم و تُسْتَجرُ فَدع الصلاة حتى ين قر أن ينتصف النهار، فانها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم و تُسْتَجرُ فَدع الصلاة حتى ين أن ينتصف النهار، فانها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم و تُسْتَجرُ فَدع الصلاة حتى مناعة النهار .

٩٢٣ ـ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَة وابن مرزوق قالا : ثنا وهب قال : ثنا شــــــعبة عن مِمَاكُ بن حرب قال : مممت المهلب ابن أبى صفرة يحدث عن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ « لاتصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرنى الشيطان ، أو على قرنى الشيطان » .

قالوا : فلما نهى رسول الله عَلَيْكِ عن الصلاة عند غروب الشمس ، ثبت أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر بخرج بدخوله .

فكان من حجة الآخرين عليه أنه رُوى في هذا الحديث ، السَّهْىُ عن الصلاة عند غروب الشمس وروى في غيره « من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر » فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت .

غِعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا يتضادُّ الحديثان.

<sup>(</sup>۱) حاجب الشدن طرفها والمراد طرفها الأعل من قرصها كحاجب الانسان ويه يتم غروب الشمس · المولوى وصى أحمد · سلمه العمد ·

 <sup>(</sup>٣) ولى نسخة « تنى النوء »أصلالى « الرجوع وقيل الظل الذى بعد الزوال نى « لأنه رجع أين جانب الشرب الى جأنب الشرق «
 (٣) قرف الشيطان أى ناحيتى رأسه، فانه يدنى رأسه الى الشمس فى هذين الوقتين ليكون الساجدون لما كالمساجدون له و يعفيل لنقسه ولأعوانه أثم يسجدون له وسيئت يكون له ولشيئة تسلط فى تلبيس المسلين كذا أقاده بعض الشراح من المحدثين .

فهذا أولى ما حملت عليه الآثار ، حتى لا يتضاد .

وأما وجه النظر عندنا فى ذلك ، فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كالها فيه مباحة التطوع كله ، وقضاء كل صلاة فائتة .

وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ، ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه ، فاعما نهمى عن التعلوع خاصة فيه .

فكان كل وقت قد اتفق عليـه أنه وقت الصـلاة من هذه الصـلوات ، كل قد أجم أن الصـلاة الفائتة تقضى فيه .

فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها ، وثبت أن غروب الشمس لا يقضى فيه صلاة فائتة بانفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات ، وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار ، وطلوع الشمس وأن نهى رسول الله عن الصلاة عند غروب الشمس ، ناسخ لقوله ( من أدرك من العصر ركمة قبل أن تغرب (١) الشمس فقد أدرك العصر ) للدلائل التي شرحناها ، وبيناها .

فهذا هو النظر ، عندنا ، وهو قول أبي حنيفه رحمه الله ، وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله .

وأما وقت المغرب فإن في الأثار الأوكرِ كلمها أنه قد صلاها عند غروب الشمس .

وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك فقالوا أول وقت المغرب حين يطلع النجم .

978 - واحتجوا في ذلك بما حَرَّثُ فهد ، قال ثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث بن سعد ، عن خير بن نعيم ، عن أبي هبيرة السبأي، عن أبي بمرة الغفارى قال: صلى بنا<sup>(٢)</sup>رسول الله عَلَيْقَ العصر بالخُمْمِص (٢) فقال : ( إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيموها ، فن حافظ عليها منكم أوتى أجره مرتين ، ولا صلاة بمدها حتى يطام الشاهد .

970 - حَرَّثُ عَلَى بَنَ مَعَبِدَ قَالَ : ثَنَا يَعَقُوبَ بِنَ إِبَرَاهِمَ قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنَ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَثَنَى يَرْبِدِ بِنَ أَبِي حَبِيبِ ، عَن خَيْرِ بِنُ مُحَدِّ مِنْهُ بِإِسْنَادَهُ غَيْرُ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرُ بِالْخَمْصُ وَقَالَ ( لا صلاة بَعْدُهَا حَتَى يَرَى الشَّاهِدِ عَنْ الشَّاهِدَ ، والشَّاهِدَ ، والشَّاهِدَ ، والشَّاهِدَ عَنْ أَنْ عَذَا أَخْرِ قُولُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ كَا ذَكْرَهُ اللَّيْتُ ، ويكونَ الشَّاهِدَ هُو اللَّيْلُ .

ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم ، فقال ذلك برأيه ، لا عن النبي عَمَالُكُمْ .

وقد تواترت الآثار عن رسول الله عَلِيُّكُ أنه كان يصلي المغرب إذا تواترت الشمس بالحجاب .

٩٢٦ \_ حَدِّثُ فيد قال : ثنا عمر بن حنص بن غياث قال : ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش ، عن عمارة ، عن أبي عطية

<sup>(</sup>١) وأي نسخة ( قفيب ) . (٢) وأي نسخة ( لنا )

<sup>(</sup>٣) انحدثين بالمخمص كـ « منزل اسم طريق » المولوي وصياحد ملمه الصد .

قال : دحلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال مسروق يا أم المؤمنين ، رجلان من أصحاب محمد عَلَيْكُ ، كلاهما لا يألوا عن الخير .

أما أحدهما فيمجل المغرب، ويعجل الا فطار، والآخر يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم، ويؤخر الا فطار ــ يعنى أبا موسى .

قالت أيهما يعجل الصلاة والأفطار قال: عبد الله .

قالت عائشة رضى الله عنها كذلك كان يفعل رسول الله عَلِيُّكِ .

٩٢٨ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن حبر بن عبد الله قال : كان رسول الله على المغرب إذا وجبت الشمس .

979 \_ حَرَّتُ علي بن معبد قال : ثنا مكى بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن أبى عبيد ،عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلى المغرب مع رسول الله عَيِّلَيَّةً إذا توارت<sup>(١)</sup> بالحجاب .

وقد روى في ذلك أيضًا عمن بعد النبي عَرَاكُمْ .

• ٩٣٠ حَرَثُنَ سليمان بن شعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة قال : قال عمر ( صلوا هذه الصلاة يعني المغرب ) والفجاج (٢٠) مسفرة :

٩٣١ \_ حَدِّثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة عن عمران ، فذكر مثله با سناده .

٩٣٢ \_ حَرَثُتُ عَمَد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا أبو عوانة ، عن عمران ، فذكر مثله بإسناده .

٩٣٧ \_ حَبِّثُ ابن أبي داود قال: ثنا أبو عمر الحوْضي ، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال: ثنا محمد بن سيرين ، عن المهاجر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى ( أن صل المفرب حين تفرب الشمس).

٩٣٤ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب قال: ثنا شعبة ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيَّب أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أهل الجابية (٢٠) أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم .

<sup>(</sup>١) توارت بالحجاب أي استترت عن أعين الناس وغريت شبه غروبها يتراري « المخبأة بحجابها » .

<sup>(</sup>٢) الفجاج جميع الفج وهو الطريق الواسع والفج أيضاً السكك والزَّقاق .

<sup>(</sup>٣) الجابية بجيم وباء وياء مفتوحة بلدة « بالشام ».

الشَّبَّمْ ِ إِلَى عَسَوِق اللَّيْل ) وأشار بيده إلى المغرب فقال : ( هـذا غسق الليل ) وأشار بيده إلى المطلع ، فقال : ( هذا دلوك الشمس ) .

قيل حدثكم عمارة أيضاً ؟ قال ( نعم ) .

٩٣٦ \_ حَدَثُ روح بن الفرج قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحرَص ، عن مفيرة ، عن إبراهيم قال : قال عبد الرحمن بن يزيد : صلى ابن مسعود بأصحابه المفرب حين غربت الشمس ، ثم قال: ( هذا \_ والذي لا إله إلا هو \_ وقت هذه الصلاة .

٩٣٧ ـ مِرْشَىٰ فهد قال : ثنا عمر ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمش قال : مَرَشَىٰ عبد الله بن مرة ، عن مسروق عن عبد الله مثله .

٩٣٨ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا المسعودى ، عن سلمة بن كُهَيْل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود أنه قال حين غربت الشمس (واللهى لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة) ثم قرأ عبدالله تصديق ذلك من كتاب الله « الصَّ قرم الصَّلاة كَلِهُ لُولُثُ الشَّمْسِ بِى غَسَقِ اللَّيْلُ \* .

قال: ودلوكها حين تغيب وغسق الليل ، حين يظلم فالصلاة بينهما .

٩٣٩ - مَرْثُنَ ابن أبى داود قال: ثنا خطاب بن عبان قال: ثنا إسماعيل بن عباش ، عن عبد الله بن عبان بن خثيم عن عبد الرحمن بن [نافع بن] لبيبة قال: قال لي أبي هريرة رضي الله عنه (متى غسق الليل) قال: إذا غربت الشمس قال: فاحدر(١) المغرب في أثرها ثم أحدرها في أثرها.

94 - حَدَّثُ سليان بن شعيب قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن قال : رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود ، ثم يفطران بعد .

فهؤلاء أصحاب رسول الله عَلَيْظَةً لم يختلفوا في أن أول وقت المفرب ، حين تغرب الشمس .

وهذا هو النظر أيضاً لأنا قد رأينا دخول النهار وقت لصلاة الصبح ، فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب وهو قول أبى حنيقة رحمه الله وأبى يوسف ، ومحمد رحمهما الله،وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم : إذا غايت الشفق ، ــ وهو الحمرة ــ خرج وقتها ، وممن قال ذلك : أبو يوسف ، ومحمد ، رحمه الله .

وقال آخرون إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة ، خرج وقتها وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله .

وكان النظر فى ذلك عندنا أنهم قــد أجمعوا أن الحمر ة التى قبل البياض من وقتها و إنما اختلافهم فى البياض الذى بعده .

فقال بمضهم حكمه حكم الحرة وقال: بمشهم حكمه خلاف حكم الحرة.

 <sup>(</sup>۱) فأحدر: قال المجد في القاموس: الحدر الحجل من عوالي الى أسفل ، والحدور الاسراع كالتحدير انتهى والمراد ههذا المعنى الأخير أي : الاسراع . المولوي وصى أحمد سلمه الصدد .

فنظرنا فى ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياضالفجر فكانت الحمرة والبياض فىذلك وقتا لصلاة واحدة ، وهو الفجر فإذا خرجا ، خرج وقتها .

فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحرة في المغرب أيضا وقتاً لصلاة واحدة وحكمهما(١) حكم واحد إذا خرجا، خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها .

وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله عَلَيْكَةٍ صلاها فى أول يوم ، بعد ما غاب الشفق ، إلا جابر بن عبد الله ، فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن ينيب الشفق .

فيحتمل ذلك ـ عندنا \_ والله أعلم أن يكون جابر عَـنى الشفق الذي هو البياض ، وعنى الأخرون الشفقالذي هو الحرة ، فيكون قد صلاها بمد غيبوبة الحمرة، وقبل غيبوبة البياض ، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد .

وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم : إن بعد غيبوبة الحرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض ·

وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن ابن عباس رضى الله عنهما وأبا سميد الخدرى وأبا موسى ، ذكروا أن رسول الله عنهما أخرها إلى ثلث الليل ، ثم صلاها .

وقال جابر بن عبد الله صلاها في وقت \_ قال بعضهم \_ ، هو ثلث الليل ، وقال بعضهم هو نصف الليل .

فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضى الثلث ، فيكون مضى الثلث ، هو آخر وقتها .

واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث ، فيكون قد بقيت بقية من وقنها بعد خروج الثلث .

**٩٤١ ـ فلما احتمل ذلك ، نظرنا فيما روى في ذلك ، فإذا ربيع المؤذن قد حرَّث ، قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا** محدبن الله مُنسَسَعْ الله عنه قال: قال رسول الله مُرَافِق « إن للصلاة أولا وآخراً ، وإن أول وقت الفياء حين يفيب الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفيجر ، حين يطلع الفيجر ، وإن آخر وقبها حين تطلع الشمس .

٩٤٧ \_ مَرْثُ سلمان بن شعيب قال: ثنا اُخلْ صَيْب، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبى أيوب،عن عبدالله بن عمرو، عن النبي يَرَافِينِ قال « وقت العشاء إلى نصف الليل .

٣٤ هـ حَرَشُ ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر الْمَقَدى ، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله ابن عمرو ، قال : شعبة : حدثنيه ثلاث مرات ، فرفعه مرة ، ولم يرفعه مرتين ، فذكر مثله .

فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضاً هو وقت من وقت العشاء الآخرة .

وقد روى في ذلك أيضاً ما يدل على ذلك .

ع عن عن منصور ، عن الحكم ، عن الح

<sup>(</sup>٢) رنى نسخة « الفضل « ·

<sup>(</sup>۱) وئی تسخه « حکما واحداً » .

نافع ، عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله علي السشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلت الليل ، أو بعده ولا ندرى ، أشىء شغله في أهله أو غير ذلك .

فقال حين حَرج : « إَنكم لتنتظرون صلاة ، ماينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتى، لصليت بهم هذه الساعة » ثم أمر المؤذن ، فأقام الصلاة وصلى .

950 ـ مَرَثُنَ فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال: ثنا الحسين بن على ، عن زائدة عن (أسلبان ، عن أبى سفيان ، عن جابر قال: جهَّز رسول الله عَلَيْقَ جيشًا ، حتى إذا انتصف الليل ، أو بلغ ذاك ، خرج إلينا فقال « صلى الناس ورقدوا وأنم تنتظرون هذه الصلاة (٢) أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظر تموها » .

٩٤٦ \_ صَرْتُ ابن أبي داود قال: ثنا أبواليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حزة ، عن الزهرى ، عن عروة أن عائشة قالت « اعتم رسول الله عَلِيَّة ليلة بالْـعَـتَــَـة ، حتى ناداه عمر رضي الله عنه فقال نام الناس<sup>(٣)</sup> والصبيان .

ُوج رسول الله ﷺ فقال: ( ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ، ولا يصلى يومئذ إلا بالدينة . قالت وكانوا يصلون الْعَتَبَمَةَ ، فنما بين أن يغيب غسق الليل الى ثلث الليل .

٩٤٧ \_ صَرِّمُنَ على بن معبد قال : ثنا عبد الله بن بكر قال: أنا حميد الطويل عن أنس رضى عنه قال: أخر رسول عَنْ ا المتمة إلى قريب من شطر الليل ، فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال : ( ان المناس قد صلوا وناموا ورقدوا ، ولم ترالوا في صلاة ما انتظر تموها .

٩٤٨ - **مَرَثُنَّ** ابن مرزوق قال : ثنا عفان ، قال : أنا حاد قال : أنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك رضى الله عنه ، كان لرسول الشير خاتم ، قال نعم .

ثم قال : أُخْرِ العشاء ذات ليلة ، حتى كاد يذهب شطر الليل ، أو إلى شطر الليل ، ثم ذكرٍ مثله .

فق هذه الآثار أنه صلى الله على العشاء بعدد مُضِيّ ثلث الليل ، فثبت بذلك أن مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها .

ولكن معنى ذلك \_ عندنا \_ والله أُعلم ان أَفضل وقت العشاء الآخرة الذى يصلى فيه، هو من حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ، وهو الوقت الذى كان رسول الله على الله على ما ذكر نا فى حديث عائشة رضى الله علما ثم ما بعد ذلك إلى أَن يمضى نصف الليل فى الفضل ، دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار .

ثم أردنا أن ننظر ، هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء .

٩٤٩ - فنظرتا في ذلك فإذا يونس قد صَرِّتُ قال أنا ابن وهب قال :انا يحيى بن ايوب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس ابن عياض ، عن <sup>مُ</sup>حَـُّيد الطويل ، قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: أخر رسول الله عَلَيْظُ السلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه بعد ما صلى بنا .

<sup>(</sup>۱) دنی نسخهٔ ( عن ) ۰

فقال ( قد صلى الناس ورقِدوا ، ولم تُزالوا في صلاة ، ما انتظرتموها .

٩٥٠ ـ مَرَثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا اسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس مثله .

٩٥١ - حَرَثُ فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حَرَثَى الليث، قال: حَرَثَى بحيي بن ايوب، عن حميد، عن أنس دضي الله عنه عن النبي عَلِيقًا مثله.

فني هـذه الآثار أنه صلاها بعـد مضى نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقيت (١) من وقتها ، بعد مضى نصف الليل .

وقد روى عنه في ذلك ايضاً ، ما هو أدل من هذا .

٩٥٢ \_ مَرْثُنَا على بن معبد وأبو بشر الرَّقِّى قالا : ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال : أُخبرنى المفيرة بن حكيم ، عن أُم كاشوم بنت أبى بكر أنها أُخبرته عن عائشة أُم المؤمنين رضى عنها أَنها قالت : « أُعتم النبي عَلَيْكُ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، وحتى نام أَهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه نوقتها ، نولا أَن اشق على امتى .

فني هذا أنه صلاها بعد مضي أكثِّر الليل ، وأخبرني أن ذلك وقت لها .

فثبت بتصحيح هـــذه الآثار ، أن أول وقت العشاء الآخِرة ، من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ، ولكنه على أوقات ثلاثة .

فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضى ثلث الليل ، فأفضل وقت ُصلِّيتُ فيه .

وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ، فني الفضل دون ذلك .

وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله .

وقد روى أيضاً عن أصحاب رسول الله عَرَائِينَ في وقتها أيضا ، ما يدل على ما ذكرنا.

٣٥٥ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب « إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، ولا تؤخروه الى ذلك ، إلا من شغيل ، ولا تناموا قبلها ، فن نام قبلها ، فلا نامت عيناه (٢) قالها ثلاثا .

فهذا عمر قد روى عنه أيضاً ما حَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوْضي ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن سيرين ، عن المهاجر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى « أن صَلِّ صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل » أي حين شئت .

٩٥٤ ـ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن المهاجر مثله .

ه ٩ - مَرَثُنَ علي بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد الله بن عون ، عن محمـد ، عن المهاجر ، مثله وزاد « ولا أدري ذلك إلا نسفا<sup>(٢٢</sup> لك .

<sup>(</sup>۱) وني نسخة «كان بن » · (۲) وني نسخة «عينه» (۳) قال ولا أدرى ني ذلك الا نصف ذلك ·

فني هذا أنه قد جمل له أن يصليها الى نصف الليل وقد جمل ذلك نصفا .

٩٥٦ ـ وقد روى عنه أيضاً فى ذلك ، ما صَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا سفيان الثورى عن حبيب أبن أبى ثابت ح .

٩٥٧ \_ و مَرْشُنَا حسين بن نصر ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت ، عن نافع بن ُجبُــيْر قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسى ( وصل العشاء أَى الليل شئت ولا نُتغْـنهـ لَمْهَا ) .

فني هذا أنه جعل الليل كله ، وبتنَّا لها على أنه (<sup>()</sup> لا يغفلها .

قوجه ذلك ــ عندنا ــ على ان تركه إياها الى نصف الليل ، إغفال لها ، وتركه اياها الى أن يمضى ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو مواخذ<sup>(٢٢)</sup> بألفضل الذى يطلب فى تقديمها فى وقتها ، وما بين هذين الوقتين نصفا بين الأمرين ، أى أنه دون الوقت الأول ، وفوق الوقت الثانى .

فقد وافق هذا أيضاً ما صرفنا اليه معنى ما قدمنا ذكره ، مما روى عن رسول الله عَلَيْكُ .

٩٥٨ ـ وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى ذلك من قوله ما صَرَّتُنَّ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا الليث ح .

٩٥٩ ـ وحَرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبيد بن جريج ، أنه قال لأبى هريرة رضي الله عنه ( ما افراط صلاة العشاء ) قال طلوع الفجر .

فَهِذَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت ، طلوع الفجر .

وقد روينا عنه عن النبي عَلِيُّكُ ، أنه صلى العشاء في اليوم الثاني - حين سئل عن مواقيت الصلاة - بعدمامضي ساعة من الليلي .

وفي حديثه عن النبي تَرَاقِيُّ أنه قال : « وقت العشاء إلى نصف الليل » .

فثبث بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض .

وجميع مايينا من هذه الأقاويل ، في هذا الباب ، قول أبى حنيفة رحمه الله ، وأبى يوسف رحمه الله ، ومحمد رحمة الله إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر .

• ٩٦٠ ـ فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هوإلى أن يصير الظل مثليه ، هكذا روى عنه أبو يوسف رحمه الله ، فيما حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خلد الكيندي ، عن على بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبى يوسف رحمه الله ، عن أبى حنيفة رحمه الله .

971 ـ وقد صَرَتُنَى ابن أبى عمران ، عن ابن التَّـدَّحِي، عن الحسن بن زياد ، عن أبى حنيفة رحمه الله، أنه قال في ذلك أخر وقمها إذا صار الظل مثله ، وهو قول أبى يوسف رحمه الله : وتحمد وبه تأخذ .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة » أن » (۲) وفي نسخة « مؤاخة »

## ٨ - باب الجمع بين صلاتين، كيف هو؟

9٦٢ - حَرَثُنَ فهد قال: ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى قال: حَرَثُنَى أبى، عن ابن أبى ليلي، عن أبى قيس اللهُّودِى، عن هذيل بن شُرَحْبِيلْ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، أن النبى عَلَيْ كان يجمع بين الصلاتين فى السفر.

٩٦٣ ـ مَرَثُنَا يونس قال ، أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن أبى الزبير المكي ، عن أبى الطُّـفَيْـل أن معاذ ابن جبل أخبره ، أنهم خرجوا مع رسول الله عَلَيْقُ ، عام تبوك ، فكان رسول الله عَلَيْقَ ، يجمع بين الظهر والعصر، والغرب والعشاء .

478 \_ صَرَّتُونَ يزيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا تُورَّة بن خالد ، عن أبى الزبير ، قال : ثنا أبو الطفيل ، قال : ثنا مناذ بن جبل رضى الله عنه فذكر مثله .

قال: قلت: ماحله على ذلك؟ قال: أرأد أن لا يُحْسِرِجَ أمته:

970 \_ حَرْثُ يُونِس، قال : ثنا أسد، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سممت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال صلى رسول الله عليها عنها ، وسبعاً جيباً .

977 - صَدَّتُ إسماعيلُ بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا سفيان قال: تنا عمرو بن دينار، قال: أنا جابر بن زيد، أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما، يقول: « صليت مع النبي عَلَيْكُ بالمدبنة عمانياً جيماً ('')، وسبماً جيماً ».

قلت لأبي الشمثاء : أأظنه أخَّر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب ، وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك .

97۷ ـ مَرَشُنَا يُونس قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرنى مالك عن أبى الزبير المكى ، عن سميد بن مُجبَـ يُو ، عن ابن عباس رضى الله عمهما ، قال: « صلى بنا رسول الله عملية الظهر والعصر جميعاً - والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر » .

٩٦٨ ـ حَرَثْتُ يُريد بن سِناَنْ قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال: ثنا قرة عن أبى الزبير ، فذكر بإسناده مثله . قلت : ماحمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .

٩٦٩ ـ عَرْثُنَا أَبُو بشر الرَّقِّ ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، فذكر بإسناده مثله .

۹۷۰ حَرَثُنَا دبيع الجيزى ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَنِي ، قال : ثنا داود بن قيس الفراء ، عن صالح مولى التوامة (٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله ، غير أنه قال : « في غير سفر ولا مطر » .

<sup>(</sup>٢) انظر التقريب: ٢٧٤

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ٥ جماً جِماً ٥

٩٧١ \_ حَرْثُ مَم د بن خزيمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن عمران بن حدير ١١)، عن عبد الله بن شقيق ، أن ابن عباس رضي الله عنهما أتَّخر صلاة المغرب ذات ايلة ، فقال رجل : « الصلاة الصلاة » .

فقال لا أم لك ، أَتُمْ لِمُمَا بالصلاة ، وقد كان النبي عَلَيْكُ ربما جمع بينهما بالدينة .

٩٧٢ ـ حَرْثُ يَرْيِد بن سنان وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْني الليث ، قال : حَرَثْني نافع أت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عجَّل السير ذات ليلة ، وكان قد استصرخ<sup>(٢)</sup> على بعض أهله ابنة أبي عبيد ، فسار رسول الله عَيْثُ يَجمع بين هاتين الصلاتين ، المغرب والعشاء ، وأنا أجمع بينهما .

٩٧٣ ـ حَرَثُنَ يُونِس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كان رسول الله عَلِيُّكُم إذا عجل به السير جمع (٤) بين المغرب والعشاء .

قال : ثنا بن مُعَيِّدُمَةً ، عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول ٩٧٤ ـ حَرَثَتُ فيد قال : ثنا الحماني (٥) الله عَلَيْقُ كَانَ يجمع بين المغرب والمشاء إذا حَدٌّ به السير .

٩٧٥ \_ صَرَتُ فَهِد قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيج ، عن إسماعيل ابن أبي ذؤيب ، قال : كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما غربت الشمس ، هبنا أن نقول له الصلاة ، فسار ، حتى ذهبت فحمة (١٦) العشاء ، ورأينا بياض الأفق ، فنزل فصلى ثلاثاً المغرب ، واثنتين العشاء ، ثم قال : « هكذا رأيت رسول الله عَرْضُعُ يفعل » .

٩٧٦ ـ حَرَثُ محمد بن خزيمة وابن أبي داود وعمران بن موسى الطائل قالوا : حَرَثُ الربيع بن يحيي الاشناني ، قال: ثنا سفيان الثورى ، عن محمد بن المُنكَدِر ْ عن حابر بن عبد الله قال : جمع رسول الله عَلِيَّة بين الظهر والعصر والمغرب والمشاء بالمدينة لِلرُّخُوسِ من غير خوف ولا علة .

٩٧٧ ـ حَرْثُ على بن عبد الرَّحن ، قال ثنا نميم بن حماد ، قال : ثنا عبد المزيز بن محمد الدراوردي عن مالك بن أنس رضى الله عنهما عن أبى الزبيرعن جابر بن عبدالله أن رسول الله عَلِيَّةً عربت له الشمس بحكة فجمع بينهما بسر ف (٧٠)

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال [ق ٢٩٣/٢] والتقريب: ٤٢٩. وانظر أتحاف المهرة ٣/١٤٨: ب.

<sup>(</sup>٢) استصرخ يقال استصرخ الانسان ويه اذا أتاه الصارخ أى الصوت يعلمه بأمر حادث يستمين عليــــه أو ينعي له ميتًا ، والاستصراخ : الاستغاثة ، واستصرخته أذا حلته على الصراخ ، كذا في النهاية .

والمعنى وقد كان ابن عمر أخبر بما حدث ببعض ابله من شدة المرض ، المولوي وضي أحمد ، سلمه الصمد ه

<sup>.(</sup>٥) بياض في الأصل لا داعي له انظر الحديث التالي. (٤): وفي تسخة « بجمع » (٣) وفي نسخة « الصلاة » :

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة « الصلاة » :
 (2) وفي نسخة « الصلاة » :
 (3) وفي نسخة « الصلاة » :
 (4) فحمة العشاء أي اقباله ، وأول سواده ، يقال التللمة بين صلاق المشاء فحمة به والتي بين العدة والفسداة عمدة كذا ذكره النووى .

<sup>(</sup>V) بسرت بكسر الراء : موضع من مكة ، بعشرة أميال ، ومنع من الصرت • المولوي وصي أحد كا سلمه العسد •

٩٧٨ \_ مَرَثُنَ ابن خَزِيمَة قال : ثنا ، مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن حفص ابن عبيد الله ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله يَرَافِيَّهُ كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر .

قال أبو جعفر : فذهب فوم إلى أن الظهر والعصر وقتهما واحد ، قانوا : ولذلك جمع النبي عَرَّبِيَّ بينهما في وقت إحداها ، وكذلك المنرب والنشاء ، في قولهم وقتهما وقت لا يفوت إحداها حتى يخرج وفت الاخرى منهما .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل كل واحدة من هذه الصلوات وقيّها منفرد من وقت غيرها .

وقالوا : أما مارويتموه عن رسول الله عَلِيُّ من جمه بين الصلاتين ، فقد روى عنه كما ذكرتم .

وليس فى ذلك دليل أنه جمع بينهما فى وقت إحداها ، فقد يحتمل أن يكون جمه بينهما كان كما ذكرتم ويحتمل أن يكون صلى كل واحدة منهما فى وقنها كما ظن جابر بن زيد ، وهو روى ذلك عن ابن عباس ، وعمرو بن دينار ، من بعده .

فقال أهل المقالة الأولى : قد وجدنا في بعض الآثار ، ما يدل على أن صفة الجمع الذي فعله ﷺ كما ثلنا ·

فذكروا فى ذلك ، ماحدثنا ابن حرزوق ، قال : ثنا عادم بن الفضل ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر رضى الله عنهما استصرخ على صفية بنت أبى عبيد ، وهو بمكة ، فأقبل إلى المدينة ، فسار حتى غربت الشمس ، وبدت النجوم ، وكان رجل يصحبه ، يقول : الصلاة الصلاة .

قال: وقال له سالم: الصلاة.

فقال: « إن رسول الله عَلِيْكُ كان إذا عجل به السير في سفر،جمع بين هاتين الصلاتين ، وأنى أريد أن أجمع بيمهما فسار حتى غاب الشفق ، ثم نزل فجمع بينهما .

• ٩٨ - عَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى عن عبسد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله علمها ، أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ، بعد ما يغيب الثفق ، ويقول : « إن رسول الله عَلَيْقَةَ كَان إذا جد به السير ، جمع بينهما » .

قالوا: فني هذا دليل على صنة جمعه ، كيف كان .

فكان من الحجة عليهم لمخالفهم أن حديث أيوب ، الذى قال فيه : « فسار حتى غاب الشفق ثم ترل » كل أحجاب نافع لم يذكروا ذلك ، لاعبيد الله، ولا مالك، ولا الليث ، ولا من روينا عنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما في هذا الباب .

وإَعَا أَخْرِبْدُلْكَ مِن فِعُـْلِ ابن عَمْر رضى الله عنهما، وذكرعن النبي عَلِيَّةِ الجُمْع ، ولم يذكر كيف جمع فأماحديث عبيد الله أن رسول الله عَلِيَّة جمع بينهما ثم ذكر جمع ابن عمر رضى الله عنهما كيف كان وأنه بعد ماغاب الشفق .

فقد يجوز أن يكون أراد أن صلاته العشاء الآخرة ، التي بها كان جامعاً بين الصلاتين ، بعد ما غاب الشفق ، وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبو بة الشفق ، لأنه لم يكن قط ُ جامعاً بينهما ، حتى صلى العشاء الآخرة ، فعار بذلك جامعاً بين المغرب والعشاء .

وقد روى ذلك ، غير أيوب مفسراً على ماقلنا .

9۸۱ \_ حَرَّتُ فهد ، قال: ثنا الحمانى ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، قال: أخبرنى نافع ، أن ابن همر رضى الله عنه جد به السير ، فراح رَوْحَة ، لم ينزل إلا لظهر أو لعصر ، وأخر الغرب حتى صرخ به سالم ، قال : الصلاة ، فصمت ابن عمر رضى الله عنهما ، حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق ، نزل فجمع بينهما ، وقال : رأبت رسول الله عني يستم هكذا إذا جد به السير » .

ففى هذا الحديث أن نزوله للمغرب ، كان قبل أن يغيب الشفق ، فاحتمل أن يكون قول نافع ، بعد ما غاب الشفق فى حديث أيوب انما أراد به قربه من غيبوبة الشفق ، لئلا يتضاد ماروى عنه فى ذلك .

وقد روى هذا الحديث غير أسامة ، عن نافع ، كما رواه أسامة .

٩٨٢ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : صَرَتُنَى ابن جابر ، قال : صَرَّتُى نافع ، قال : خرجت مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهو بريد أرضاً له ، قال : فنزلنا منزلا ، فأناه رجل فقال له : إن صفية بنت أبى عبيد لما بها (١) ، ولا أظن أن ندركها .

فخرج مسرعاً ومعه رجل من قريش ، فسرنا حي اذا غايت الشمس لم يصل الصلاة ، وكان عهدي(٢<sup>)</sup> بصاحي وهو محافظ على الصلاة .

فلما أبطأ قلت الصلاة رحمك الله ، فلما التفت إلى ومضى كما هو ، حتى إذا كان في آخر الشفق ، نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارى، ثم أقبل علينا فقال : «كان رسول الله ﷺ إذا مجل به أمر ، صنع هكذا .

٩٨٣ - مَدَّثُ يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عام، المقدى ، قال: ثنا المطاف بن خالد المخزومي ، عن نافع ، قال أقبلنا مع أبن عمر رضى الله عنه حتى اذا كنا ببعض الطريق ، استصرخ على زوجته بنت أبى عبيد ، فواح مسرعاً ، حتى غابت الشمس ، فنودى بالصلاة فلم ينزل ، حتى اذا أمسى فظننا أنه قد نسى ، فقات الصلاة فسكت ، حتى إذا كاد الشفق أن ينيب ، نزل فصلى المغرب ، وغاب الشفق فصلى العشاء وقال : « هكذا كنا نقعل مع رسول الله عليه الذا جد(٢) بنا السير » .

فكل هؤلاء يروى عن نافع أن نزول ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل أن ينيب الشفق .

وقد ذكر نا احمّال قول أيوب ، عن نافع (حتى إذا غاب الشفق ) أنه يحتمل قرب غيبوبة الشفق فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد .

فنجعل ما روى عن ابن عمر أن نزوله للمغرب، كان بعد ما غاب الشفق، أنه على قرب نميبوية الشفق إذا كان قد روى عنه أن نزوله ذلك كان قبل عيبوية الشفق.

<sup>(</sup>١) لما بها : أى لما بها من استيلاء المرض فى شدة وكرب .

 <sup>(</sup>۲) عهدى : العهد الالتقاء والمعرفة ، أى مثله لقيته وعرفته ، كان محافظ على الصلاة .

<sup>(</sup>٣) اذا جد بنا السبر،أى اهمّ ينا وأسرع ، والمعنى هاذا اجتهدنا فىالسير وأسرعنا فيه» جد يجه بالغم والكسر وجد به الإسر وأجد ، وأجد فيه وجد اذا اجتهد ، المولوى وصى أحد سلمه الصمد .

ونو تضاد ذلك ، لكان حديث ابن جابر أولاهما ، لأن حديث أيوب أيضا فيه أن رسول الله عَرَاتُ كان يجمع بين الصلاتين ، ثم ذكر فعل ابن عمر كيف كان .

وفى حديث ابن جابر صنة جمع رسول الله يُؤلِيُّه ، كيف كان ، فهو أولى .

٩٨٤ ـ فإن قالوا فقد روى عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا فى ذلك ما طَرَّتُنْ يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبر نى جابر بن اسماعيل ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه مثلة .

يعنى أن رسول الله عليه كان اذا عجل به السير يوماً ، جم بين الظهر والعصر ، واذا أراد السفر ليلة ، جمع بين المقرب والمشاء ، يؤخر الظهر الى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين المشاء ، حتى يغيب الشفق .

قالوا: ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر ، وأن جمعه بينهما كان كذلك .

فكان من الحجة عليهم لأهل القالة الأولى أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكروا(١).

وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهرى ، لاعن النبي يَرَلِيكُمْ ، لأنه قد كان كثيراً ما يفعل هذا ، يصل الحديث بكلامه ، حتى يتوهم ، أن ذلك في الحديث .

وقد يحتمل أن بكون قوله : « إلى أول وقت العصر » إلى أقرب أول وقت العصر .

فإن كان معناه بعض ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها فى وقت العصر ، فلا حجة فى هذا الحديث للذي يقول إنه صلاها فى وقت العصر ، فكان ذلك هو جمعه بينهما ، فإنه قد خالفه فى ذلك ، عبد الله بن عمر فيا روينا عنه عن النبي عليه ، وخالفته فى ذلك عائشة رضى الله عنها أيضاً .

٩٨٥ \_ صَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا الحَسنَ بن بشر ، قال : ثنا المعانى بن عمران ، عن مفيرة بن زياد الموصلى ، عن عطاء ابن أبى دباح ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله عَرِّالِيَّ في السفر ، يؤخر الظهر ويقدم العصر ، ويؤخر المفرب ويقدم العشاء .

ثم هذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أيضا ، قد روينا عنه عن رسول الله عَلَيْكُمُ أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر .

٩٨٦ - ثم قد روى عنه ما **حَرَثُنَا** حسين بن نصر ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة والفريابى ، قالا: ثنا سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال : مارأيت رسول الله على صلى صلاة قط في غيروقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع (٢) وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها .

 <sup>(</sup>۱) وق ندخة «ذكرنا».

 <sup>(</sup>۲) بجدع ، بفتح الجيم . وسكون الميم: اسم الدزدلفة . ذكره العلامة محمد أبو الطيب في شرح الترمذي ، المولوى وصى أحمد سلمه الصدد.

فثبت بما ذكرنا أن ماعاين من جمع رسول الله عَرَائِيُّه بين الصلاتين هو بخلاف ماتأوله المحالف لنا .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الأثار المروية في جمع رسول الله عَلِيْقُ بين الصلاتين .

وقد ذكر فيها أن رسول الله يُؤلِّقُهُ جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ، كما جمع بينهما في السفر .

أفيجوز لأحد في الحفنر لافي حال خوف ولا علة ، أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي .

وقد قال رسول الله عِرْكِيَّةٍ في التفريط في الصلاة .

٩٨٧ ـ ما حَرَثُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا سلمان بن المغيرة ، عن ثابت عن عبد الله بن رباح ، عن أبى قتادة قال: قال رسول الله يَرْبُنْكُهُ « ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة الى وقت أخرى .

فأخبر عَلَيْكُ أَن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط ، وقد كان قوله ذلك وهومسافر، فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم قالها كان مؤخرالصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطاً فاستحال أن يكون رسول الله عَلَيْكُ جمع بين الصلاتين عاكل به مفرطاً.

ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك ، فصلى كل صلاة ممهما في وقمها .

٩٨٨ \_ وهذا أبن عباس رضي عنه قد روى عنه ، عن رسول الله عَلَيْتُ أنه جمع بين الصلاتين ، ثم قدقال: ما حَرَشُتُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن ليث ، عن طاؤوس ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخري .

فأخبر ابن عباس رضى الله عنهما أن مجيء وقت الصلاة بمد الصلاة التي قبلها فوت لها .

فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله عَلِيْكِ بين الصلاتين ،كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى . وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضاً مثل ذلك .

٩٨٩ ـ عَرْشُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أَبُو داود قال: ثنا قيس وشريك ، أنهما سمعا عَمَان بن عبد الله بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضى الله عنه « ما التفريط في الصلاة » قال أن تؤخر حتى يجبيء وقت الأخرى .

قالوا : وقد دل على ذلك أيضا ، ماقد ُروِى عن رسول الله عَلَيْكُم ، لما سئل عن مواقيت الصلاة ، فصلى العصر ف اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بمينه، فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا .

قيل لهم: ما في هذا حجة توجب ماذكرتم ، لأن هذا قديُحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلي فيه العصر في اليوم الأول ، وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة .

والدليل على ذلك قوله عليه السلام : « الوقت فيا بين هذين الوقتين .

فلو كان كما قال المخالف لنا ، ل كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بمدهما وقت كله ، ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات .

وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس وأبا هربرة رضى الله عنهما قد رويا ذلك ، عن النبي عَلَيْكُ في مواقيت الصلاة " مُ قالاهما في التنفريط في الصلاة " أنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها » .

فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر فا إنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لاينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه فان وقتها وقت لها خاصة ، دون غيرها من الصلاة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، سائر الصلوات ، كل واحدة منهن منفردة لوقتها دون غيرها قلا ينبغى أن تؤخر عن وقتها ولاتقدم قبله .

فان اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع .

قيل له قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بعرفة ، لو صلى الظهر فى وقتها ، فى سائر الأيام ، وصلى العصر فى وقتها فى سائر فى سائر الأيام ، وفعل مثل ذلك فى المغرب والعشاء بمزدلفة ، فصلى كل واحدة منها فى وقتها ، كما صلى فى سائر الأيام ، كان مسيئًا .

ولو فعل ذلك ، وهو مقيم أو فعله ، وهو مسافر ، في غير عرفة ، وجم ، لم يكن مسيئًا.

نشبت بذلك أن عرفة وجما ، مخصوصتان بهذا الحسكم ، وأن حكم ماسواها في ذلك ، بخلاف حكمهما .

فتبت بما ذكرنا أن ماروينا عن رسول الله عَلِيْنَةً من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى ، وتعجيل الآخرة . وكذلك كان أصحاب رسول الله عِلِيَّةٍ من بعدد يجمعون بينهما .

99. \_ مَرْثُنَ عد بن النعان السَّقَطَى ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : ثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن أبى عثمان قال : وفدت أنا وسعد بن مالك ، وبحن نبادر للحج (١) فكنا نجمع بين الظهر والعصر ، نقدم من هذه ، ونؤخر من هذه ، وبجمع بين المفرب العشاء ، نقدم من هذه ، ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة .

991 \_ حَرِّشُ فَهِد بن سليهان ، قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا أبو إسحاق قال: سمت عبد الرحمن بن يزيد ، يقول: صحبت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في حجة ، فكان يؤخر الظهر ، ويعجل العماء ، ويعجل العماء ، ويعجل العماء ،

وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب ، من كيفية الجمع بين الصلاتين ، قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وأن نسخة « الحج ۽ ،

## ٩ - باب الصلاة الوسطى أي الصلوات؟

م ٩٩٢ - حَدَّثُ ربيع بن سليان المرادى المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزبرقان قال : إن رهطاً من قريش اجتمعوا ، فر بهم زيد بن ثابت ، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى ، فقال « هي الظهر » .

فقام إليه رجلان منهم ، فقال هي الظهر ، إن رسول الله تراثي كان يصلى الظهر بالهجير (١) فلا يكون وراءه إلا السف والصفان ، والناس في قائلتهم (٢٦) ، وتجارتهم ، فأنزل الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال النبي عَرَائِينَ لِينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم .

م ٩٩٣ - مَرَثُّنَ فهد قال: ثنا عمرو بن مرزوق قال: ثنا شعبة عن عمرو بن [أبي] حكيم عن الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال: كان النبي على يصلي الظهر بالهجير، أو قال: بالهاجرة، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن قبلها صلاتين؛ وبعدها صلاتين».

99. - حَرَّثُ أبو بشر الرق ؟ قال: ثنا حجاج بن محمد ؛ قال : ثنا شعبة ؛ عن عمرو بن سلمان ، عن عبد الرحمن بن أبان بن عَمَان ؛ عن أبيه ؛ عن زيد بن ثابت قال : هي الظهر .

﴿ ٩٩٥ حَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا عنمان قال: ثنا همام ، عن قتادة ؛ عن سعيد بن المُسَبَّبُ ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت مثله .

٩٩٦ **- مَرَّثُنَا** يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن ابن اليربوع المخزومي ، أنه سمع زيد بن ثابت يقول ذلك .

٩٩٧ ـ عَرْشُ ابن منقذ<sup>(٣)</sup> قال : ثنا المقرىء ، عن حيوة وابن لهيعة ، قالا : أنا أبو صخر أنه صمع يزيد بن عبد الله بن قُـسَيْـط يقول : صممت خارجة بن زيد بن ثابت يقول: صممت أبى يقولذلك .

٩٩٨ - صَرَّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا موسى بن ربيعة ، عن الوليد بن أبى الوليد المدينى ، عن عبد الرحمن بن أفلح ، أن نفرا من أصحابه أرساوه إلى عبد الله بن عمر يسأله ، عن الصلاة الوسطى ، فقال « اقرأ عليهم السلام ، وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى .

قال: فردوني إليه الثانية ، فقلت يقرؤن عليك السلام ويقولون بين لنا أي صلاة هي ؟

فقال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أناكنا نتحدث انها الصلاة التي وجه فيها رسول الله عَلَيْتُ السَكعبة » قال: وقدعرفناها هي الظهر .

 <sup>(</sup>۱) بالهجير : الهجير والهجيره والهجر والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع النابير أو من عند زوالها الى العمر سمى به لأن إلناس يسكنون في بيوتهم كأنهم تهاجروا كذاذكره المجد في القاموس٠ المولوي وصى أحمد سلمه الصمد .
 (٣) في قائلتهم أي قيلولتهم ٠

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى ماذكرنا ، فقالوا هي الظهر ، واحتجوا في ذلك بما احتج بهزيد بن ثابت ، على ماذكرناه عنه ، في حديث ربيع المؤذن ، وبما رويناه في ذلك عن ابن عمر .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقانوا اما حديث زيد بن ثابت ، فليس فيه عن النبي عَلَيْكُ إلا قوله « لينتهين اقوام او لأحرقن عليهم بيومهم » وأن النبي عَلِيْكُ كان يصلى الظهر بالهجير ، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان ، فأتزل الله تمالى هذه الآية .

فاستدل هو بذلك على أمها الظهر، فهذا قول من زيد بن ثابت ، ولم يروه عن رسول الله عليه ا

وليس في هذه الآية \_ عندنا \_ دليل على ذلك ، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية انزلت للمحافظة على الصلوات كايا ، الوسطى وغيرها .

فكانت الظهر فيا أريد وليست هي الوسطى ، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلمها ، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى .

فقال لهم النبي عَلَيْتُهُ في الصلاة التي يفرطون في حضورها « لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم » يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة (١) التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى اي صلاة هي منهن .

وقد قال قوم: إن قول رسول الله عَلِيَّ هذا ، لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمة .

٩٩٩ \_ مَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن ابى إسحاق ، عن أبى الأحوص عن عبد الله ، عن النبى عَرِيْقَهُمُ أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة ( لقد هممت أن آص رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم ) .

فهذا ابن مسمود يخبر أن قول النبي ﷺ ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة في بيوتهم .

ولم يستدل هو بذلك على أن الجعمة هي الصلاة الوسطى ، بل قال بضد ذلك وأنها العصر وسنأتى بذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقد وافق ابن مسمود رضى الله عنه على ما قال من ذلك غيره من التابعين .

الم الم عن الحسن قال : ثنا عنان قال : ثنا عان قال : ثنا حماد بن سلمة قال زعم حميد وغيره ، عن الحسن قال : كانت الصلاة التي أراد رسول الله عَلَيْكِمُ أن يحرق على أهلها ، صلاة الجمعة .

وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه خلاف ذلك أيضاً . .

١٠٠١ ـ حَدَّرَثُنَّ يُونِس بِن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة دضي عنه أن رسول الله عَلِيَّةً قال ( والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر، رجلا بحطب فيحطب ، ثم آمر، بالصلاة

<sup>(</sup>١) وأني نسخة و الصلوات ، .

فيؤذَّنُ لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين<sup>(١)</sup> حسنتين لشهد العشاء ) .

- ١٠٠٢ \_ صَرَّتُنَّ ربيع المؤذن قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أحبرنى ابن أبى الزناد، ومالك، عن أبى الزناد فذكر مثله بإسناده.
- الله عنه ، عن النبي عَلَيْهِ قال : ( ليس صلاة أَ الله قال : ( اليس صلاة أَ الله عنه من سلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، ولو يعلمون رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهِ قال : ( ليس صلاة أَ القَـل على المنافقين من صلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً لقد همت أن آمر المؤذن فيقيم ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم آخذ شُعَلاً من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته .
- ١٠٠٤ ـ حَرَّتُ ابن مرزوق تال: ثناعفان، قال ثنا حماد بن سلمة ، قال أنا عاصم بن بهدله، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَرَّقِيَّةِ أنه أخر عشاء الآخرة ، حتى كان ثلث الليل أو قربه ، ثم جاء وف الناس رُقَدْ وهم عرون (٢٦) ، فغضب غضبًا شديداً ، ثم قال : « نو أن رجلا ندب الناس إلى عِرْق أو مِم ماتين لأجابوا له، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلى بالناس ثم اتخلف على (٣٦) أهل هذه اللور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فاضرمها (٤٤) عليهم بالنيران .
  - ١٠٠٥ \_ صرَّت فهد قال: ثنا أبو غدان قال: ثنا أبو بكر عن عاصم، قذ كر مثله بإسناده.

فهذا أبو هريرة رضى الله عنه يخبر أن الصلاة التى قال فيها النبى عَلِيْكُ هذا القول ، هى العشاء ، ولم بدلة ذلك على أنها (٥) هي الصلاة الوسطى بل وقد روى عن النبى عَلِيْكُ خلاف ذلك، مما سنذكره في موضعه إن شاءالله تعالى. وقد وافق أبا هريرة رضى الله عنه من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المُسَيَّبُ .

١٠٠٦ \_ حَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا عفان، قال ثنا حساد قال: أنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، قال:
 ( كانت الصلاة التي أراد رسول الله عَرَّائِيْةٍ أن بحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة.

وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه خلاف ذلك كله وأن ذلك القول ، لم يكن من النبي عَلَيْظُهُ لحال الصلاة ، وإنما كان لحال أخرى .

۱۰۰۷ - مرَّث دبیع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا عبد الله بن لهیعة ، قال: ثنا أبو الزبیر ، قال: سألت جابراً أقال رسول الله عَلِيْتُهُ لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلى بالناس ، ثم حرّ قت بيوتا ، على ما فيها .

قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال : ( لئن لم ينته لأحرقن "يبته على ما فيه ) .

فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي عُرَاتِيُّه ؛ إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه .

 <sup>(</sup>١) مرماتين، المرماة: يكسر ألميم ويفتح: ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها من المحم وقيل بالكسر السهم الصغير الذي يتملم به الرمى
 وهو أحقر السهام .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة « عن » ٠
 (٤) فأضرمها : اضرم النار اذا أوقدها المرلوي وسي أحمد سلمه الصمد ٠

<sup>(</sup>a) رئى نسخة « أنه » .

فليس في هذا ولا فيشيء مما تقدمه، الدليل على الضلاة الوسطى ما هي .

فلما انتنى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت فى شىء من ذلك دليل ، رجمنا إلى ما روى ، عن ابن عمر ، فإذا ليس فيه حكاية عن النبى عَرَاقِيًّا ، و إنما هو من قوله لأنه قال هى الصلاة التي وجه فيها رسول الله عَرَاقِيًّا إلى الكعبة .

وقد روى عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك .

١٠٠٩ \_ صَرَّتُ عَمْد بن خزيمة وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح قال : صَرَتْنَي الليث ح .

• ١٠١ - و حَرَثْنَ يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث ، قال: حَرِثْنَى ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه قال: ( الصلاة الوسطى صلاة العصر ) .

فلما تضاد ما روى في ذلك ، عن ابن عمر دل هـذا على أنه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي عَلَيْكُم ، ورجمنا إلى الم الم عن عيره ، فإذا أبو بكرة قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو عاصم الضحاك بن تحدُّلُد ، عن عوف ، عن أبى رجاء قال : صليت خلف ابن عباس رضى الله عنهما الغداة فقنت قبل الركوع ، وقال هذه الصلاة الوسطى .

۱۰۱۲ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا قرة ، قال : ثنا أبو رجاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هي صلاة الصبح .

۱۰۱۳ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا عفان ، عن هام ، عن قتادة ، عن أبى الخليل ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله .

١٠١٤ - حَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا سعيد بن عفير ، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار،عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .

١٠١٥ - صَرَتَّىٰ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : (صليت خلف أبي موسى الأشعرى صلاة الصبح ، فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي عَلِيَّةٍ (هذه الصلاة الوسطى).

فكان ماذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من هذا هو قول الله عز وجل ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّـاَواتِ وَالصَّلاةِ ا الوُّسطى وَ قُومُوا لِللهِ قَانِتِينْ ﴾ فكان ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح فجمل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت عنده .

١٠١٦ \_ وقد خولف ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية ، فيم نزلت ؟ فحدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شُبكي لل (١) ، عن أبي عمرو الشَّيْبَازِي ، عن زيد بن أرقم، قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿ حَافِظُوا عَلى الصَّلواتِ والصَّلاةِ الْوُ سطى وقوموا يَثِو قَا نِتِين ﴾ فأمرنا بالسكوت.

١٠١٧ ـ عَرَّشُ حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر مثله .

<sup>(</sup>١) ني نسخة و شبل ۽ .

١٠١٨ ـ مَرَشُنُ أَبُو بِشَرِ الرَّقَّ قال: ثنا شجاع بن الوليد؛ عن سفيان في هذه الآية ( وَتُقومُوا يِلْنُهِ قَا نِيتِين ) فذكر عن منصور، عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية فالقنوت السكوت، والقنوت الطاعة.

١٠١٩ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَشَر الرَّقِي قال : ثنا شجاع ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد في هــذه الآبة ( وَتُومُوا لِللهِ قَا بِتِينْ ) قال من القنوت الركوع والسجود وخفض الجناح ، وغض البصر من دهبة الله .

۱۰۲۰ - مَدَّثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَحَمَدُ بِن يُونِي ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بِن طلحة ، عن ابن عون ، عن عامر الشعبي ، قال : لو كان القنوت كما تقولون ، لم يكن للنبي عَلِيَّ منه شيء ، إنما القنوت الطاعة يعني ( وَمَن ۚ يَقْنُتُ ۚ مِنْكُنَ ۗ لِلهِ وَرَسُولِهِ ) .

۱۰۲۱ \_ حَرَّثُ محمد بن خريمة قال: ثنا حجاج بن المنهال ، قال: ثنا أبو الأشهب قال: سألت جابر بن زيد عن القنوت ، فقال الصلاة كام اقنوت أما الذي تصنعون فلا أدرى ما هو .

فهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه ، يخبرون أن ذلك القنوت الذي أمر به في هــذه الآبة ، هو السكوت عن الــكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة .

فيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها ، هو القنوت المفعول في صلاة الصبح وقد أنكر قوم أن يكون ابن عباس كان يقنت في صلاة الصبح وقد روينا ذلك بإسناده (١) في باب القنوت في صلاة الصبح .

نلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية ، هو القنوت في صلاة الصبح إذاً لما تركه ، إذا كان قد أمر به لكتاب .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي ذهب إليه في ذلك ، معني آخر .

۱۰۲۲ \_ مَرَّثُنَ أَحَد بن أَبِى عَرانَ ، قال: ثنا خالد بن خِدَاشْ اللهُ مَلِينِ، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، عن ثور بن يزيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: (الصلاة الوسطي هي الصبح، فصل بين سواد الليل وبياضالهار). فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة النداة به ، هي الصلاة الوسطى ، هذه هي العلة .

وقد يحتمل أيضاً أن يكون قول الله عز وجل ( وَ تُورُمُوا لِلهِ قَانِتِينْ ) أراد به في صلاة الصبح ، فيكون ذلك القنوت ، هو طول القيام كما قال النبي عَلِيقِ لما سئل أي الصلاة أفضل فقال ( طول القيام كما قال النبي عَلِيقِ لما سئل أي الصلاة أفضل فقال ( طول القيام كما قال النبي عَلِيقِ لما سئل أي الصلاة أفضل فقال ( طول القيام كما قال النبي عَلِيقِ لما سئل أي الصلاة أفضل فقال ( طول القيام كما

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أيضاً أنها قالت إنما أُيورَّتْ الصبح ركمتين لطول القراءة فيهما .

وقد ذكرنا ذلك أيضاً في غير هذا الوضع .

وقد يحتمل أن يكون قوله ( وَ تُومُوا لِلهِ ِ قَالِنتِين ۚ ) أراد به في كل الصلوات صلاة الوسطى وغيرها .

210000

<sup>(</sup>١) ن نسخة ، بأسانيده ، ،

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنها في الصلاة(١) الوسطى أنها العصر.

١٠٢٣ ـ عَرَشُنَا فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رزين<sup>٢١)</sup> بن عبيد الله العبدى، قال: سممت ابن عباس رضى الله عنهما يقول ( الصلاة الوسطى صلاة العصر ) وَ قُومُوا لِلْهِ َ قَارِنــِتِينْ ).

فلما اختلف عن ابن عباس رضي الله عنهما فى ذلك ، أردنا أنَّ أن ننظر فيما روى عن غيره .

وذهب أيضاً من ذهب إلى أنها غير العصر أنه قد روى عن النبي عَلَيْكُ ما يدل على ذلك .

قال فلما بلغتها أتينها بالورقة التي أكتبها فقالت أكتب ( حَافِظُمُوا عَبَلَى الصَّـلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُ ْسَطَى وصلاة العصر ) .

١٠٢٥ \_ وَرَشُنَ يُونَسَ قال : وَرَشِي ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن اسلم ، عن عمرو بن دافع مثله ، عن حفصة ، غير أنها لم نذكر النبي عَلِيَّةٍ .

١٠٢٦ \_ مَرْثُنَا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم، عن القمقاع بن حكيم ، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمر تني عائشة رضي عنها ثم ذكر نحو حديث حفصة ، من حديث على بن معبد .

1 · ٢٧ \_ حَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا الحجاج بن عمد قال : قال ابن جريج أخبر في عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن ، سألت عائشة رضي الله عنها عرف قول الله عز وجل ( الصلاة الوسطى ) فقالت كنا نقرؤها على الحرف الأول ، على عهد رسول الله عرفية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسلاة للمصر وقوموا لله قانتين .

قالوا فلما قال الله عز وجل في هــذه الآثار عن النبي عَلَيْكُ ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) ثبت بذلك أن الوسطى غير العصر .

وليس فى ذلك دليل عندنا على ما ذكروا لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسهاة بالعصر، ومسهاة بالوسطى فذكرها همهنا باسميهما جميعاً .

هذا يجوز لو ثبت ما في تلك الآثار من التلاوة الزائدة ، على التلاوة التي قامت بها الحجة ، مع أن التلاوة التي قامت بها الحجة ، دافعة لكل ما خالفها .

وقد روى أن الذي كن في مصحف هصمة من ذلك ، غير ما روينا في الآثار الأول .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د صلاه ، ٠ (٢) وأن نسخة و زر ،

١٠٢٨ \_ حَرْثُ على بن شببة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن عمرو بن رافع، قال : كان مكتوباً فى مصحف حفصة بنت عمر رضى الله عنهما «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وهى صلاة العصر ، وقوموا لله قانتين .

فقد ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » أنه سمى صلاة العصر بالعصر وبالوسطى .

فقد ثبت بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر .

وقد روى عن الْــَبرَ اء بن عازب فى ذلك ، مايدل على نسخ ما روى فى ذلك عن حفصة رضى الله عنها وعائشة رضى الله عنها وأم كاثوم .

1.79 - حَرَّثُ أَبُو شُرَيْح، محمد بن زكريا بن يحيى، قال: ثنا محمد بن يوسف الْفِرْيَابِي، قال: ثنا فَضَيل ابن مرزوق، قال: ثنا شقيق ابن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: ثزلت « حافظوا على الصلوات وصلاة المصر » فقرأناها على عهد رسول الله يَرَافِينَهُ ما شاء الله ، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ».

فأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ماروت عائشة وحفسة رضي الله عنهما وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة .

فإن كان قوله الثاني « والصلاة الوسطى » نسخاً للعصر أن تكون هي الوسطى فذلك نسخ لها .

وإن كان نسخا لتلاوة أحد اسمها وتثبيت إسمها الآخر<sup>(۱)</sup> فإنه قد ثيت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . فلما احتمل هذا ما ذكرنا ، عدنا إلى ماروى عن رسول الله يُؤلِيني في ذلك .

• ١٠٣٠ على بن معبد ، قال: ثنا شجاع بن الوليد ، قال ، ثنا زائدة بن قدامة ، قال: سمت عاصماً بحدث عن زر "، عن على رضى الله عنه ، قال : قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كربت (٢) الشمس أن تغيب ، فقال رسول الله علي اللهم الملا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراً ، والملا بيوتهم ناراً ، والملا قبورهم ناراً » ، قال : على رضى الله عنه : كنا نرى أنها صلاة الفحر .

فهذا على رضى الله عنه قد أخبر أنهم كانوا يرومها قبل قول النبي عَلِيْقٍ هذا ، الصبح ، حتى سمعوا النبي عَلِيْقٍ يومئذ يقول هذا ، فعلموا بذلك أنها النصر .

١٠٣١ ـ عَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر الْمَـقَدِى ، عن شعبة ، عن الحَـمَ ، عن يحيي بن الجزاد ، عن على رضى الله عنه ، عن النبي عَرَاقَةُ أنه تعد يوم الخندق على فرضة (٢) من فُرَضِ الخندق ، ثم ذكر نحوه إلا أنه لم يذكر قول على رضى الله عنه «كنا ترى أنها الصبح » :

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و وتثبيت لاسمها الاغر ۽ ،

 <sup>(</sup>۲) وثى نسخة «كادت » .
 (۳) قرضة بضم ناء وسكون راء هيمن النهر ثلمة ليستقى منها أي مشرعته ومن الجبل وما انحدرمن وسطه وجانبه ومدخل الطريق اليه ومن اليحر محط السفن قعل الفطن أن يفطن من هذه المعانى المعنى المناسب المقام.

۱۰۳۲ \_ صَرَّتُ أَبُو بشر الرق قال: ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زِرِّ بن تُحبَّيش ، قال: قلت لعبيدة : سل لنا عليًا عن الصلاة الوسطى ، فسأله ، فذكر نحوه وزاد « كنا ثرى أنها الفجر ، حتى سمعت النبي يَالِيَّةٍ يتول هذا ».

١٠٣٣ \_ صَرَّتُ علي [بن معبد]، قال: ثنا إسحق بن منصور قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن مرة عن عبد الله ، عن النبي عِلِيَّةِ مثله .

غير أنه لم يذكر قول على رضي الله عنه : كنا نرى أنها الفجر .

١٠٣٤ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر ، عن محمد بن طلحة ، فذكر بإسناده مثله .

١٠٣٥ ـ حَرَّتُ على ، قال : ثنا معلى بن منصور ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خَبَّابُ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبي عَرِّقَ غزا غزواً ، قلم يرجع منه حتى مسا بصلاة العصر عن الوقت الذي كان يصلى فيه ، ثم ذكر مثله .

١٠٣٦ ـ مَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سعدويه ، عن عباد ، عن هلال ، فذكر مثله بإسناده .

۱۰۳۷ - وَرَشُنَا محمد بن على بن داود (۱) البندادى ، قال : ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى ، قال : صَرَشُنَا أبى قال : صَرَشُنَا أبى قال : صَرَشُنَا أبى أبى ليلى ، عن الحسكم ، عن مقسم ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْتُهُ أَنْهُ قَالَ يوم الخندق ، ثم ذكر مثله .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما يخبر عن إلنبي عَلِيُّهِ أنها صلاة العصر ، فكيف يجوز أن يقبل عنه من رأيه ، ويخالف ذلك .

١٠٣٨ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو مسهر ، قال : ثنا صدفة بن خلا ، قال : حَرْثُ خلا بن دِهْ قال : ثنا أب مسهر ، قال : ثنا صدفة بن خلا ، قال : حَرْثُ خلا بن دِهْ قال : أب كام أخبر أب خلا سبلان (٣) عن كهيل بن حرملة النمرى ، عن أبى هريرة ، أنه أقبل حتى نزل دِ مَشْق على آل أبى كام الله و مَن ، قاتى المسجد فجلس في غربيه، فتذا كروا الصلاة الوسطى ، فاختلفوا فيها، فقال: اختلفنافيها، كما اختلفتم، و نحن بفنا ، بيت رسول الله و فينا الرجل الصالح ، أبوها شم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لسكم ذلك ، فأتى رسول الله و كان جرياً عليه ، فاستأذن فدخل ، ثم خرج إلينا ، فأخبرنا أنها صلاة العصر .

۱۰۳۹ \_ مَرْشُنَ ابن أبی داود ، قال : ثنا أحمد بن جناب ، قال : ثنا عیسی بن یونس ، عن محمد بن أبی حمید ، عن مومی بن وردان ، عن أبی هر یرة رضی الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ «صلاة الوسطی صلاة العصر » .

. ١٠٤٠ \_ صَّرَثُنَّ ابن مرزوق ، قال : ثنا عنان قال : ثنا هام ، عن نتادة ح .

١٠٤١ ـ وصَرَّتُ على بن معبد ، قال: ثنا روح ، قال ثنا سعيد بن أبى عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمُرَة ، عن النبي عَلِيَّةً مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ه ابن أبي داود » · [ (٢) دهقان بالكسر معناه بالفارسية أمير القرية -

<sup>(</sup>٣) سبلان أظنه لقبا لحاله ، واقه أعلم ، المولوي ومن أحمه سلمه العسه ٠

فهذه أثار قد تواترت وجاءت مجيئًا حميحاً ، عن رسول الله علي أن الصلاة الوسطى ، هي العصر . وقد قال بذلك أيضا حِسَلَة من أصحاب رسول الله علي .

- ١٠٤٢ ـ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، عن أيوب ، عن أبى قُلاَ بَهَ ، عن أبى عُلاَ بَهَ ، عن أَبَى بَن كُعب ، قال : « الصلاة الوسطى صلاة العصر . » .
- ١٠٤٣ ـ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الخُدْرِي رضى الله عنه مثله .
- ١٠٤٤ = صَرَّتُ ربيع الجِنْرَى، قال: ثنا يعقوب بن أبي عُبادة، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن على رضى الله عنه مثله .
- ١٠٤٥ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال: ثنا خطاب بن عثمان ، قال: ثنا إسماعيل بن عَبَّاشْ ، عن عبدالله بن عثمان بن خُتُ مَّم ، عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائني ، أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى ، فقال : سأقرأ عليك القرآن ، حتى تعرفها ، أليس يقول الله عز وجل في كتابه ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ لِلهُ لُوكُ الشَّمْسِ الظَّهْرِ إلى عَسَق اللَّيْلِ حتى تعرفها ، أليس يقول الله عز وجل في كتابه ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ لِلهُ لُوكُ الشَّمْسِ الظَّهْرِ إلى عَسَق اللَّيْلِ اللهَ عَرْبَاتُ كَانَ مَسْفَى وَقُولُونَ (١) ﴿ إِنَّ أَوْ آنَ اللهَ عَرْبَاتُ كُلُمْ ﴾ العتمة ويقول (١) ﴿ إِنَّ أَوْ آنَ اللهَ عَرْبَاتُ كُلُنَ مَسْفَهُودًا ﴾ الصبح ، ثم قال : ﴿ كَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ الوَّسَلاةِ الوُّ سطَى وَ قُولُمُوا لِلهِ عَانِسِينَ ﴾ كان مَسْفَهُودًا ﴾ ، الصبح ، ثم قال : ﴿ كَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ الوَّاصَلاةِ الوُّ سطَى وَ قُولُمُوا لِلهِ عَانِسِينَ ﴾ هى المصرهي العصر .

فإن قال قائل: ولم سميت صلاة الوسطى صلاة العصر؟

قيل له قد قال الناس في هذا قولين ، فقال قوم : سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وبين صلاتين من صلاة النهار .

۱۰٤٦ \_ وقال آخرون فى ذلك ، ما صريم القاسم بن جَمَّقُر ، قال : سمت بحر بن الحسكم الكَيْساَرِين المَّ يقول: سمت أبا عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام، لم يّيبَ عيه عند الفجر، صلى ركعتين فصارت الصبح ، وفدى (٢) إسحق عند الظهر فصلى إبراهيم عليه السلام أربعاً ، فصارت الظهر ، و بُهِيثَ عزير فقيل له كم لبثت ؟ فقال : يوماً ، فوأى الشمس فقال : أو بعض يوم ، فصلى أدبع ركمات قصارت العصر .

وقد قيل غفر لعزير عليه السلام ، وغفر لداود ، عليه السلام ، عند المغرب ، فقــام فصلى أربع ركمات ، فجهد فجلس في الثالثة ، فصارت المغرب ثلاثاً .

وأول من صلى العشاء الآخرة ، نبينا محمد ﷺ ، فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .

فهذه - عندنا - معنى صحيح ، لأن أول الصلوات إن كانت الصبح ، وآخرها العشاء الآخرة ، فالوسطى

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ( ويقولون ) .

فيابين الأولى والآخرة هي العصر، فلذلك قلنا إن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

## ١٠ ـ باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر أي وقت هو؟

١٠٤٧ - مَرَثُنَا يونس قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن ال<sup>ا</sup>هُـرِي، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، تالت: كنا نداءاً من الثومنات يصلين مع رسول الله علي صلاة الصبح ، متلفعات (١) بمروطهن ، ثم يرجعن إلى أهلهن ، وما يعرفهن أحد .

١٠٤٨ ـ مَرْشُ ابن أبي داود قال: ثنا أبو إلىمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، فذكر مثله.

٩٠٠ \_ حَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا فليح بن سليان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ،
 عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عمها ، مثله .

غير أنه قال : وما يعرف بعضهن بعضاً من الغلس (٣) .

١٠٥٠ \_ مَرْشُنَ يونس ، قال : أنا ابن وه : أن مالكا حدثه ، عن يحي بن سعيد ، عن عمرة ، بنت عبد الرحن عن عائشه رضى الله عنها ، نحوه .

غير أنه قال : وما يعرفن من الفلس .

1001 - مَرْشَىٰ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : مَرْشَىٰ الليث ، قال : مَرْشَىٰ بزيد ابن أبي مسعود ، ابن أبي حبيب ، عن أسامة بن زيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، قال : أخبر بى بشير بن أبى مسعود ، عن أبيه ، أن رسول الله علي مل الغداة فغلس بها ، ثم صلاعا ، فأسفر ، ثم لم يَعُد إلى الإسفار ، حتى قبضه الله عز وجل .

١٠٥٢ \_ حرش سليان بن شميد قال: تنا بشر بن بكر ، قال : حرشي الأوزاعي ح .

١٠٥٣ \_ و صَرَّتُنَ فهد قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حَرَثْنَى آَمِدِيكُ بن يَرِيم ، عن منيث ابن سمى انه قال : صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس (٣) فالتفت إلى عبد الله بن عمر فقلت : ماهذا ؟

فقال : هده صلاتنا منم رسول الله عَلَيْكُ ، ومع أبى بكر ، ومع عمر فلما قتل عمر رضى الله عنه أَسْـفَر بها عَمَان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) متلقعات بعين مهملة بعد فاء والتلفع هوالتلفف الاأن فيه زياده تغطية الرأس فكل متلفف وليس كل متلفف متلفها و هو منصوب على الحالية والمحق مستقرات وجوههن وأبداتهن بمرطهن والمرط بالمكسر كساء من صوف أو خز يؤثر ربه وأكثر مايستعمل بالنساء وقبل الجلفحة .

<sup>(</sup>٢) من الغلس كلمة من تعليلة أي لأجل الغلس وهو ظلمة آخر الليل ثم أنه يستمس على الاتساع نما يقى منه بعد الصباح وقال يعنى الشراح من قلس المسجد أي من أجل ظلمته وعدم اسقاره لأنه ما كان يظهر فيه النور الا قريباً من الشمس نقرب السنف من الأرض وضيق المسجد وعدم السرج والشموع كذا ذكره العلامة محمد أير الطيب المدنى الحنى في شرح الترمذي • المولوى وصي أحمد صلحه قلصد •

- ١٠٥٤ ـ حَرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر المقدى ، قال: ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن قتادة ، عن أنس
   ابن مالك، [عن] زيد بن ثابت، قالا: تسحرنا مع رسول الله هي ثم خرجنا إلى الصلاة.
  - قلت كم بين ذلك؟ قال: قدر مايقرأ الرجل حمسين آية .
- ٥٥٠٥ \_ صَرْتُ محمد بن سليان الباغندى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أنا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت مثله .
- ١٠٥٦ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكَرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوِدَ قَالَ : ثَنَا شَعِبَةَ قَالَ : حَرَثُنَى سَعَدَ بِن عَمِو ابْنَ حَسَنَ عَلَمُ عَرَفُ ابْنَ حَسَنَ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللّهُ عَرَاقًا ابْنَ حَسَنَ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَرَاقًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْ
- ١٠٥٧ ــ مَرَشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمــد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يصلون الصبح بغلس .
- ١٠٥٨ ـ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا يعقوب بن إسحق الحضري ، قال : ثنا عبد الله بن حَسَّانُ الْمَـنُـبَرِى ، قال : حدثتنى جدتاى صفية بنت عُلَـيبة و ُدكيبة بنت عُلَـيبة ، أنهما أَخْبَرَ مُهُما قَيْلة بنب تخْرمة ، أنها قدمت على رسول الله عَرِّيَة وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، وقد أقيمت حين شقَّ الفجر والنجوم شابكة في السها ، والرجال لا تسكاد تعارف مع الظلمة .
- ١٠٥٩ ـ حَرَّثُ أَبُو أَمِيةَ قَالَ : ثنا روح بن عبادة ، والحجاج بن نصير قالا : ثنا تُورَّةُ بن خالد السَّدُومِي ، قال : ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنبرى ، قال : صَرَّتُي أَبِي عن جدى قال : أتيت رسول الله عَلَيْنَ فَى رَكِ من الحي فصلى بنا صلاة الغداة ، فانصرف (١) ، وما أكاد أن أعرف وجوه القوم أَى كأنه بغلس .
- ١٠٦٠ \_ حَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، قال : ثنا قرة عن ضرغامة بن عليبه ، عن أبيه عن جدد ، عن النبي يَرْبُ مُثله .
- قال أَبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، وقالوا : هكذا يفعل في صلاة الفجر ، 'يُغَلِّسُ بها ، فإنه أفضل من الإسفار بها .
  - وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل الإسفار بها أفضل من التغليس .
- ١٠٦١ واحتجوا فى ذلك بما حَرَّشُنَا روح بن الفرج، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو إسحق قال : ثنا أبو إسحق قال : شمت عبد الرحمن بن يزيد يقول : حَجَّ عبد الله ، فأمر نى علقمة أن الزمه .
- فلما كانت ليلة مزدلفة ، وطلع الفجر ، قال : « أَقِمْ » فقلت يا أبا عبد الرحمٰن ، إن هــذه الساعة ، ما رأيتك تصلى فها قط .
- فقال: إن رسول الله عَلِيَّةِ ، كان لا يصلي يعني هذه الصلاة ، إلا هذه الساعة في هذا السكان ، من هذا اليوم .

<sup>(</sup>١) و أبي نسخة ، فانصرفت ، .

قال عبد الله : ها صلاتان ُتِحوَّلاَن ِ عن وقتهما ، صلاة المفرب بعد ما يأتى الناس من المزدلفة، وصلاة النداة ، حين ينزع(١) الفجر ، رأيت رسول الله عَرَاقِتُه يفعل ذلك .

المجمع المجن بن نصر قال: ثنا الفريابى ، قال: ثنا إسرائيل ، قال: ثنا أبو إسحق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله بن مسمود رضى الله عنه إلى مكم ، فصلى الفجر يوم النحر ، حين سطع الفجر ، ثم قال: إن رسول الله عربية قال: « إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان ، المفرب ، وصلاة الفجر ، هذه المباعة » . .

۱۰۶۳ ـ حَرَثُ ابن أبى داود قال : ثنا يحيى بن مَعِينْ ، قال : ثنا بشر بن السَّسِرى ، قال : ثنا زكريا بن إسحق عن الوليد بن عبد الله بن أبى سُمْرة ، قال : حَرَثُنَى أبو طريف ، أنه كان شاهداً مع رسول الله عَلَيْقَةِ حصن الطائف، فكان يصلى بنا صلاة الفجر (۲) حتى لو أن إنساناً رمى بِنَبْسِلِهِ أبصر مواقع نبله .

١٠٦٤ - حَرَثْتُ يزيد بن سنان،قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: ثنا سقيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال: ` سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي عَمَلِيَّةٍ يؤخر الفجر كإسمها.

۱۰۶۵ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرةَ وَابِنَ مِهْرَوقَ ، قالا : ثنا سعيد بن عام، ، قال : ثنا عوف عن سَيَّار ْ بن سَلَامة ، قال : دخات مع أبى على أبى برزة فسأله أبى عن صلاة رسول الله يَهِلِيَّكِي ، فقال : كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه جليسه ، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة .

قالوا: فني هذه الآثار مايدل على تأخير رسول الله عَلِيَكَةٍ إياها ، وعلى تنويره بها ، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أنه كان يصلى في سائر الأيام صلاة الصبح في خلاف الوقت الذي يصلى فيه بمزدلفة ، وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها .

قال أبو جعفر : وليس في شيء من هـذه الآثار ، ولا فيا تقدمها ، دليل على الأفضل من ذلك ماهو ؟ لأنه قد يجوز أنْ يكون قد فعل شيئاً ، وغيره أفضل منه ، على التوسعة منه على أمته ، كما توضأ مرة مرة ، وكان وضوؤه ثلاثاً ثلاثاً ، أفضل من ذلك .

فأردنا أن ننظر فيا روى عنه سوى هذه الآثار ، هل فيها مايدل على الفضل في شيء من ذلك ؟

۱۰۲۹ - فإذا على بن شيبة قد صرّتُن ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن محمد بن مجلان ، عن عاصم ابن عمر بن قتادة ، عن محمود بن كبيد ، عن رافع بن خدَيج قال : قال رسول الله عَرَّيِّتُه « أَ سفيروا(٢) بالفجر فكلما أسفرتم ، فهو أعظم للا مجر » ، وقال : « لأجوركم » .

- (١) وني فسخة « ينزع بزاء مضمومة وغين معجمة أي يطلع .
  - (٢) وفي قسخة «الصر».

(٣) أسفروا أى صلوا في وقت الاسفار أو طولوها الى الأسفار وهو اختيار أبى جعفر كا متطلع عليه فيا سيأتى:
قال بعض العلماء وهذا التأويل أقوى جماً بين الأحاديث التى وردت في التغليس والأسفار وقال صاحب الأذكار هكذا اختاره
الشاوحون وليس بمختار في المذهب ، وقال الإمام ابن الهماام بعد نقل كلام أبى جعفر لكن الذي ذكره الأصحاب عن المثلاثة أن
الأفضل أن يبتدأ بالإسفار ويختم به وهو اللى يفيده الفظ اذ الإنفار بالفجر ايقاعها فيه وهو اسم مجموعها فيلزم ادخال
مجموعها فيه وبسطه أن شنت التفصيل فارجع الى فتح القدير ، المولوى وصي أحد شامه العميد ،

١٠٦٧ - مَرْثُنَا روح بن الفرج قال: ثنا زهير بن عباد قال: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ، عن عاصم بن عمر ابن قتادة ، عن رجال من قومه من الأنصار ، من أصحاب رسول الله عَلَيْظَة ، قالوا قال النبي عَلَيْظَة : « أصبحه ا بصلاة الصبح ، فا أصبحتم بها فهو أعظم للأجر » .

١٠٦٨ \_ حَرِّشُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال :أنا محمد بن إسحق . عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عمود بن لبيد ، عن دافع بن خديج قال : قال(١) رسول الله عَلَيْكُ نَوِّرُ و(٢) بالفجر فإنه أعظم للأجر .

١٠٦٩ - حَرَثُنَا محمد بن حيد قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا الليث، قال: صَرَثَى هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار، من أصحاب رسول الله عَيَّاتُهُ قالوا: قال رسول الله عَيَّاتُهُ قالوا: قال رسول الله عَيِّلُتُهُ قالوا: قال رسول الله عَيِّلُتُهُ قالوا: قال رسول الله عَيْلُتُهُ في أصبحوا بالصبح، في كما أصبحه بها فهو أعظم للأجر ».

١٠٧٠ \_ وَرَقُ بِكُر بِن إدريس بِن الحجاج، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم، اعن عاصم بن عمر] عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله على «نوّرُوا بالفجر فإنه أعظم للأجر».

١٠٧١ أَ ـ حَرِّتُ عَلَي بَن معبد قال: ثنا شَبَابة مَن سَوَّار ، قال: ثنا أيوب بن سيار ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن أبى بكر الصديق ، عن بلال ، عن النبي عَلِيَّةٍ مثله .

قال أبو جعفر: فني هذه الآثار ، الإخبار عن موضع الفضل ، وأنه التنوير بالفجر .

وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين ، الإخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله عليه ، أيَّ وقت هو ؟

فقد يجوز أن يكون ، كان مرة 'يُعَلِّس' ، ومرة 'يَسْفير' على التوسعة.

والأفضل من ذلك مايينه في حديث رافع ، حتى لا تتضاد الآثار في شيء من ذلك. .

فهذا وجه ماروى عن رسول الله عليه في هذا الباب .

١٠٧٢ ـ وأما ما روى عمن بعده فى ذلك فإن محمد بن خزيمة ، حَرَثُ قال : ثنا حجاج بن المهال ، قال : ثنا معتمر ابن سليان قال : سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخى، عن قُرَّةَ عن حبان بن الحارث ، قال : تسحرنا مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فلما فرغ من السحور ، أمر المؤذن ، فأقام الصلاة .

قال أبو جمفر : فني هذا الحديث ، أن عليا رضى الله عنه دخل في الصلاة عند طلوع الفجر ، وليس في ذلك دليل على وقت خروجه منها أي وقت كان .

۱۰۷۳ ـ فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة فأدرك التغليس والتنوير جميماً ، وذلك عندنا حسن فأردنا أن ننظر هل روىعنه (۲) ما يدل على شيء من ذلك ، فإذا أبو بشر الرق قد صرَّتُ قال: ثنا شجاع بن الوليد:عن داود بن يزيد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « سعت » ٠ (٢) وأي نسخة د أسقروا » ٠ (٣) وأني نسخة « نيـ » .

الأودى ، عن أبيه قال : كان على بن أبي طال ، ضى الله عنه يصلى بنا الفحر ، وُنحن تتراآى الشمس ، مخافة أن تكون قد طلعت .

فهذا الحديث يخبر ، عن انصرافه أنه كان ى حل التنوء ، فدل ذلك على ما ذكرنا وقد روى عنه أيضًا في ذلك الأم بالاسفار .

١٠٧٤ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُرة قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن سعيد بن عبيد، عن على بن ربيعة قال: صمت عليا رضي الله عنه يقول: يا تُقْتُبُرُ أُسْفِر أُسْفِر :

١٠٧٥ \_ حَرْثُ فَهِدَ قال : ثنا ابن الأصبهاني قال:أنا سيف بن هارون البرجي،عن عبد الملك بن سلع الهَـمُـدَا نِي، عن عبد خير قال : كان على رضي الله عنه يُنتِّـور بالفجر أحياناً ، ويتَعلِّسُ بها أحيانا .

فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليسا يدرك به الإسفار .

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك .

١٠٧٦ ـ حَرَثُ فَهِدَ قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: أنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى حصين ، عن خَرَ شَهَ بن الحر قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 'ينَّـورْ بالفجر و'يغلَّس ويصلى فيما بين ذلك ، ويقرأ بسورة يوسف ويونس ، وقصار المثاني والفصل .

وقد رويت عنه اثار متواترة ، تدل على أنه قد كان ينصرف من صلاته مُسْفِرا .

١٠٧٧ \_ حَرْثُ يُونَسَ قال : أنا إين وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامم بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلاة الصبح ، فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج ، قراءة بطئة فقلت والله إذاً لقد كان يقوم حبن يطلع الفجر ، قال أجل .

١٠٧٨ \_ مَرْثُ يزيد بن سنان قال: ثنا يحيي بن سعيد ، عن ابن جريح قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سعمت السائب ابن يزيد قال: صليت خلف عمر الصبح ، فقرأ فيها بالبقرة ، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا « طلمت» فقال: لو طلمت لم تجدنا غافلين » .

١٠٨٠ \_ حَرْشُ يزيد بن سنان قال : ثنا يحيي بن سعيد قال: ثنا مِسْمَر وقال : أخبرنى عبد الملك بن ميسرة ، عن زيد
 بن وهب قال قرأ عمر رضى الله عنه فى صلاة الصبح بالكهف وبني إسرائيل .

۱۰۸۱ ـ حَرَّثُ يونس قال: ثنا سفيان ، عن هشام بن عروه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عاص أن عمـ بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة الكهف ، وسورة يوسف .

١٠٨٢ \_ حَرْثُ عَمد بن خزيمه ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا حماد بن زيد قال : ثنا بديل بن ميسرة ، عن

عبد الله بن شقيق قال : صلى بتا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بماقول (١) الكوفة فقرأ فى الركمة الأولىالكهف، والتانية بسورة يوسف .

قال وصلى بنا عمر رضى الله عنه صلاة الصبح ، فقرأ بهما فيهما .

١٠٨٣ \_ عَرَّمَنَ روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمكة صلاة الفجر ، فقرأ فى الركمة الأولى بيوسف ، حتى بلغ « وابْسَضَت ْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرُنْ فَهُو كَظِيم ْ » ثم ركع ، ثم قام فقرأ فى الركمة الثانية بالنجم فسجد ، ثم قام فقرأ « إذا زُلْرِ لَتِ الأَرْضُ زِلْوَ الهَا » ورفع صورته بالقراءة حتى لو كان فى الوادى أحد لا سمعه .

١٠٨٤ ـ حَرِّثُ ابن أبى داود قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا شعبة عن الحكم ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه أنه صلى مع عمر رضىالله عنه الفجر فقرأ فى الركمة الأولى بيوسف ، وفى الثانية بالنجم ، فسجد .

١٠٨٥ ــ مَرْثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا أبي ، قال سمت الأعمش يجدث ، عرب إبراهيم التيمي ، عن حصين بن سَبْرَةَ ، قال : صلى بنا عمر رضى الله عنه فذكر مثله .

قال أبو جنفر : فلما روى ما ذكرنا عن عمرو رضي الله عنه فى حديث عبد الله بن عاص أن قراءته تلك كانت قراءة بطيئة لم نر<sup>۲۲</sup> والله أعلم أن يكون دخوله فيها كان إلا بغلس ، ولا خروجه كان منها إلا وقــد أسقر إسفاراً شـــديداً .

وكذلك كان بكتب إلى عاله .

١٠٨٦ - عَرْضًا ابن أبى داود قال: ثنا أبو عمر ا ْ لحَـو ْ ضِي قال: ثنا يزيد بن إبراهيم قال : ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى ( أن صل الفجر ) بسواد أو قال «بفلس» وأَطل ِ القراءة .

١٠٨٧ ــ حَرِّثُ على بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون ، عن عمــد ، عرف المهاجر ، عن عمر رضى الله عنه مثله .

أفلا تراه يأمرهم أن يكون ذخولهم فيها بغلس ، وأن يطيلوا<sup>(٢)</sup> القراءة فكذلك عندنا أراد<sup>(٤)</sup> بنه أن يدركوا الإسفار وكذلك كل من روينا عنه في هذا شيئاً سوى عمر رضى الله عنه ، قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضاً .

١٠٨٨ ـ حَرِّثُ الله الله الله عنه على الله عنه الرحمن بن زِياد قال: ثنا شعبة،عن قتادة،عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ملى بنا أبو بكر رضى الله عنه صلاة الصبح ، فقرأً بسورة « آل عمران » فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين .

<sup>(</sup>۱) بعاقولى قال المجد في القاموس الناقول سنلم البحر أو موجسه ومعلف الوادى والنهر وما التبعق من الأمور والأرض لا يحتدى لها وبقت دير عاقول بلد بالنهروان منه عبد الكريم بن الحيثم بلد بالمفرب منه أبو الحسن على بن أبراهيم وقرية بالموصل وعاقولى مقصورة اسم الكوفة في التواراة ويمكنأن يكون المراد منه ههنا هو معنلم البحر وكذا يمكن أن يواد به المعطف والله أعلم (۲) وفي نسخة ه لم يجز ، • (۶) وفي نسخة « يطولو » • (۶) وفي نسخة « ارادة » •

١٠٨٩ \_ صَرْتُكُ ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا ابن لهيعة قال: ثنا عبيد الله بن المغيرة،عن عبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي ، قال صلى بنا أبو بكر رضى الله عنه صلاة الصبح ، فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعاً ، فلما انصرف قال له عمر رضى الله عنه « كادت الشمس تطلع » فقال : « لو طلعت لم تجدنا غافلين » .

قال أبو جعفر فيذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، قد دخل فيها في وقت غير الاسفار ، ثم مد القراءة فيها ، حتى خيف عليه طلوع الشمس .

وهذا بحضرة أصحاب رسول الله عَلِيُّهُ ، ويقرب عهدهم من رسول الله عَلِيُّهُ ، وبفعله ، لاينكر ذلك عليهمهم منكر ، فذلك دليل على متابعتهم له .

ثم فعل ذلك عمر رضي الله عنه من بعده ، فلم ينكره عليه من حضره منهم .

فثبت بذلك أن هكذا يفعل في صلاة الفجر ، وأن ماعلموا من فعل رسول الله عَيْلِيُّكُم ، فغير مخالف لذلك .

فإن قال قائل فما معنى قول ابن عمر ، لغيث بن ُسمَى لما غلس بالفجر (١) هــذه صلاتنا مع رسول الله عَرْكُ ، ومع أبى بكر رضى الله عنه ، ومع عمر رضى الله عنه فلما قتل عمر رضى الله عنه أسفر بها عُمَان رضى الله عنه .

قيل له قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها ، لا وقت الخروج منها ، حتى يتفق ذلك وما روينا قبله ، ويكون قوله « ثم أسفر بها عثمان » أي ليكون خروجهم في وقت يأمنون فيه ولا يخافون فيه أن ينتالوا (٣) كم اغتيل عمر رضي الله عنه .

وقد روى عن عَبَانَ رضي عنه أيضاً ما يدل أنه كان يدخل فيها بسواد لا طالته القراءة فيها .

. ١٠٩٠ ـ عَرْشُ بونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه،عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد،أن الْفُرَ الْفِصَةَ بن مُحَدِّير الحنني، أخبره قال:ما أخذت سورة يوسف إلا منقراءة عثمان بنعفان رضي الله عنه إياها في الصبح ، من كثرة ما كان يرددها .

فهذا يدل أيضاً أنه قد كان يحذو فيها حَذْوَ من كان قبله ، من الدخول فيها بسواد ، والخروج منها في حال الإسفار .

وقد كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ينصرف منها مُسْفراً .

١٠٩١ ـ حَرَثُ فيه قال: ثنا عمر بن حفص قال: ثنا أي ، عن الأمم قال: حَرَثُني إبراهم التيمي ، عن الحارث بن سويد ، أنه كان يصلي ، مع إمامهم في التهم ، فيقرأ بهم سورة من المثين ، ثم يأتى عبد الله ، فيجده في صلاة الفجر .

١٠٩٢ \_ صَرْثُ أَبُو الدرداء (٣) ، هاشم بن محمد الأنصاري ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس قال : ثنا إسرائيل كال : ثنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: كنا نصلي مع ابن مسعود رضي الله عنه فسكان يسفر بصلاة الصبح .

<sup>(</sup>٢) يغتالوا من الاغتيال وهو القتل مرآ ، المولوي وصي أحد سلمه الصدد . (١) وأبي نسخة « بصلاه الفجر » .

<sup>(</sup>٣) هاشم بن يعل المقدسي شاى . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

فقد عقانا بهذا أن عبد الله كان ُيسْفير ، فعلمنا بذلك أن خروجه منها كان حينئذ ، ولم يذكر في هذه الأحاديث دخوله فيها في أي وقت كان ، فذلك عندنا والله أعلم ـ على مثل ما روى عن غيره من أصحابه .

وقد كان يفعل أيضاً مثل هذا على عهد رسول الله علية.

١٠٩٣ \_ حَرَّمُنَ إسماعيل بن يحيي المُرْ نِي ، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أنا سفيان بن عيينة، قال ثنا عثمان بن أبي سايان ، قال : سممت عراك بن مالك يقول سممت أبا هويرة رضى الله عنه يقول قدمت المدينة ورسول الله عَلَيْتُهُ بحير ورجل من بني غِفَارْ ، يؤم الناس فسممته يقرأ في صلاة الصبح، في الركمة الأولى بسورة «مريم» وفي الثانية « بويل للمطففين » .

۱۰۹٤ ـ حَرَثُ ابن أبي داود قال : ثنا المقدمي ، قال: ثنا فضيل بن سليان عن ُخَشَيْم (١) بن عراك ، عن أبيه ، عن أبي معن أبي معن أبي هريرة مثله ، غير أنه قال فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة النفاري فصليت خلفه .

فهذا سِباعُ بن ُعرْ ُفطَهَ قد كان في عهد رسول الله عَلِيَّةِ باستخلاف رسول الله عَلِيَّةِ إياه، يصلي بالناس صلاة الصبح هكذا، يطيل فيها القراءة، حتى يصيب فيها التغليس والا سفار جميعاً .

وقد روى أيضاً ، عن أبي الدرداء من هذا شيء .

١٠٩٥ ــ حَرَّثُ أَحَد بن داود قال : ثنا محمد بن الثنى قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية ، عن جبير بن تُقَـّير قال: صلى بنا معاوية الصبح بغَـكَـس فقال : أبو الدرداء «أسفروا مهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تُحَـِّلُوا بحوائجكم .

فهذا عندنا والله تعالى أعلم من أبى الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها .

فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله عن أسحاب رسول الله عن الله عن الله عنه مع ما روينا عنه عنه مع ما روينا عن إطالة القراءة في تلك الصلاة، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لاينبني لأحد تركه، وأن التغليس لايفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها .

فإن قال قائل : فما معنى ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النساء كُنَّ يصلين الصبح مع النبي عَمِلْكُ ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس .

۱۰۹٦ ـ قيل له يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمم، بإطالة الفراءة فيها فإنه قد حَمَّرُ ابن أبي داود قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال ثنا مُمرَجًا بن رجاء، قال : ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة وكمتين ركمتين فلما قدم الذي عَلِيَّةِ المدينة وصل (٢) إلى كل مسلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر ، وصلاة العسب لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلي صلاته الأولى .

<sup>(</sup>١) خثيم بمثلثة مصغر ، ابن عراك بن مالك الغفارى المدنى ، لا بأس به من السادسة ـــ ا ه . تقريب .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ( أضيف ) .

فأخبرت عائشة رضى الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يصلى قبل أن يتم الصلاة ، على مثال ما يصلى إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ، ثم أحكم بعد ذلك ، فزيد في بعض الصلوات ، وأمن بإطالة بعضها .

فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه يها ، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك (١) في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلى فيه الآن في السفر ثم أمن بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه ، وتخفيف هذه وقال : « أُسْفِرُ وا بالفجر » أي أطيلوا القراة فيها .

ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الاسفار .

فتبت بذلك نسخ ما روت عائشة رضى الله عنها بما ذكرنا ، مع ما قد دل على ذلك أيضاً من فعل أصحاب رسول الله علي ذلك أيضاً من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها ، واتفاقهم على ذلك .

۱۰۹۷ ـ حتى لقد قال إبراهيم النخمى ما قد **عَرْثُ ع**د بن خزيمة قال:ثنا القعلمي،قال : ثنا عيسى بن يونس عن **الأم**مش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب عد عَرِّكِيَّه على شيء ما اجتمعوا على التنوير .

فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا علىذلك فلا يجوز\_عندنا والله أعلم\_إجباعهم على خلاف ما قد كان رسول الله على الله على فعله إلا بعد نسخ ذلك ، وثبوت خلافه .

فالذى(٢٦) ينبني الدخول فى الفجر فى وقت التغليس ، والخروج منها فى وقت الا سفار ، على موافقة ما روينا عن رسول الله ﷺ وأصحابه .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تمالي .

### ١١ ـ باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه

١٠٩٨ - مَرْشُنَا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا ابن أبي ذئب (٣)، عن الزَّبرقان، عن عروة، عن أسامة بن زيد
 قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهجير.

١٠٩٩ ـ عَرْشُنَ أَبُو بَكُرَةَ قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، قال : عَرَشَىٰ سعد (٤) بن إبراهيم ، قال سمت محمد ابن عمرو بن حسن يقول سألنا جابر بن عبد الله فقال : كان رسول الله عَلَيْقَ يصلى الظهر بالهاجرة أو حين تزول الشمس .

١١٠٠ ـ عَرْثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أَسَدْ ، قال : ثنا عبدة بن سليان قال: ثنا محمد بن عمرو بن عَلْـقَــمَـةَ اللَّــــثِي ،عن

<sup>(</sup>۲) وأبي نسخة « رالذي » .

<sup>(</sup>۱) ونى نسخه و ذلك ۽ .

<sup>(</sup>٤)وني نسخة «سعيد».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة زيادة: «قال ثنا شعبة».

سعيد بن الحارث ،عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا نصلي ،مع النبي عَلَيْكُ الظهر فأخذ قبضة من الحسباء(١) ، أو من التراب فأجعلها في كفي ، ثم أحوّلها في الكف الأخرى حتى تبرد ، ثم أضعها في موضع جبيني من شدة الحد .

١١٠١ \_ **صَرَّتُنَ** أَبُو بَكُرة قال: ثنا مُؤمَّلُ قال: ثنا سفيان، عِن أَبِى إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خبّابُ قال: شكونا إلى رسول الله يُؤلِّقُهُ حرَّ (٢) الرَّمضاء بالهجير فما أشكانا .

١١٠٢ ـ عَرْشُنَ أبو بشر الرَّقيِّ ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن زياد بن خيثمة ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن خبّاب مثله .

قال أبو إسحاق كان يعجل الظهر فيشتد عليهم الحر .

ابن مُضَرِّب أو من هو مثله من أسحاب قال : ثنا أبي قال : ثنا الأعمش ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن حارثة ابن مُضَرِّب أو من هو مثله من أسحابه قال خبّاب : شكونا إلى رسول الله عَلِيَّة حرّ الرّمضاء فلم يشكنا (٢٠) .

١١٠٤ \_ عَرْثُ أَبُو أُمية قال: ثنا قبيصة قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ح.

١١٠٥ ـ وحدّث أبو أمية قال: ثنا أبو نعيم ومحمد بن سميد قال: أنا شريك عن أبى إسحاق ح وحدّث أبو أمية قال: ثنا ابن الأصبهانى قال: ثنا وكيع عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة ، عن خبّاب مثله .

١١٠٦ ـ حَرْثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان ح.

١١٠٧ ـ و حَدَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو حـــذيفة ، قال: ثنا سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت أحداً أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله عَلَيْتُهُم ما استثنت أباها ولا عمر رضى الله عنهما.

١١٠٨ ـ عَرَثُنَ أَبُو بَكُرة وابن مرزوق قالا : ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا عوف الأعرابي عن سيّار بن سلامة قال: سعت أبا بَرْزَةَ يقول كان رسول الله عَرْبُ يصلى الهجير الذي (٤) تدعونه الظهر إذا دحضت (٥) الشمس

۱۱۰۹ ـ مَرَثُّ رَيد بن سنان قال: ثنا يحيي بن سعيد، قال: ثنا شعبة ، هن حمزة العايدي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله عليه إذا نزل منزلا، لم يرتحل منه حتى يصلى الظهر.

فقال رجل : ولو كان نصف النهار ؟ فقال : ولو كان نصف النهار .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « الحصي » ـــ ( الحصياء ) وهو الحصي الصغار ، والحصي بالفارسية سنكريز . في القاموس : والحصي صفار الحجارة، الواحدة : حصاة ، والجمع حصيات وحصي . (۲) حر الرمضاء الرمل الحار لحر ارة الشمس .

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية فا أشكانا ، من (أشكا) إذا أزال شكواه ، فن النهاية : شكوا اليه حر الشمدر وما يصيب أقدامهم منه: إذا خرجوا الى صلاه الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يجبهم الى ذاك .

وقيل مثاه ( فلم يشكنا ) أى : فلم يحوجنا ال شكوى ، ورخص لناً في الابواد . وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث كذا في بعض الشروح ..

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة « التي » ، (٥) دحضت ، يفتح الدال والحاء من ( دحضت رجله ) إذا زلقت، أي زالت عن وسط البهاء
 الى جهة المغرب لأنها إذا انحطت الزوال كأنها دحضت ، ذكره المحدث القاري ، المولوي رصى أحمد ، سلمه الصمد .

۱۱۱۰ - مَرْثُنَ يونس بن عبد الأعلى قال: أنا عبد الله بنوهب قال: أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب أن أنس تن مالك رضى الله عنه آخيره أن رسول الله عَلِيَّةُ خرج حين زالت الشمس فصلى بهم (١) صلاة الظهر

١١١١ \_ حَدَثُنَا أَبُو بِشُر الرق قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران ح .

ابن خزيمة قال : أنا عبد الله بن رجاء قال : أنا زائدة عن سليان عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس ، فقال : هذا – والذي لا إله إلا هو – وقت هذه الصلاة .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى هذا ، فاستحبوا تعجيل الظهر فى الزمان كله ، فى أول وقمها ، واحتجوا فى ذلك عا ذكرنا .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : أما فى أيام الشتاء ، فيمجل بها كما ذكرتم ، وأما فى أيام الصيف ، فتؤحر ، حتى يبرد بها .

۱۱۱۳ \_ ولمحتجوا فى ذلك بما حدثنا ابن ممرزوق،قال ثنا وهب بن جرير، قال : ثنا شعبة ، عن مهاجر أبى الحسن ، عن زيد بن وهب،عن أبى دَرِ قال : كنا مع رسول الله عَلَيْكُ فى منزل ، فأدّن بلال فقال رسول الله عَلَيْكُ مه (٢٦) بالملال ثم أزاد أن يؤذن فقال : « مه يابلال » ، ثم أراد أن يؤذن فقال : « مه يابلال » ،

حتى رأينا في التلول (٢) ، ثم قال رسول الله عَلَيْكُ « إن شدة الحر من فيح (١) جهنم ، فأبردوا بالصلاة ذا اشتِد الحرّ .

١١١٤ - حَرَثُتُ فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عن أبى صالح ، عن أبى سعيد قال : قال رسول الله عَلَيْنَةِ « أبر دوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهم ، فأبر دوا بالصلاة إذا اشتد الحر .

١١١٥ \_ عَرْشُ فَهِد قال : ثنا عمر بن حفص قال : ثنا أبى قال : ثنا الأعمش قال : ثنا أبو صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي عَرَائِينَ مثله :

۱۱۱۹ ـ حَرَّثُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: اخبرنى اسامة بن زيد الليثى ، عن ابن شهاب ، أخبره ، عن أبى سلمة، وسميد بن السيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة رو لهم » .

<sup>(</sup>٢) مه : كلمة لأجر ، أو هو السكف ، وأصله ماهذا ويقال مه مه ، مكررًا .

<sup>(</sup>٣) التلول هي : الروابي المرتفعة والكدى النابعة في الأرض ، واحدها : ثل ، وحمناه أخر تأخيراً كثيراً حتى صار التلول في النابعة التي يظهر ظلها ألا بعد تمكن الله، واستطالته جداً ، بخلاف الأشياء المنتصبة التي يظهر ظلها سريعاً لاعتدال أعلاهاو أسفلها،

 <sup>(</sup>٤) فيح جهم ، بفاء ثم ياء ثم حاء أى نفسها وحرارتها ، أو غلياتها .
 وقال الطيبى : معناه انتشار حرها . قيل ; ليس هو على ظاهره م بل هو على وجه التشبيه و الاستعارة والتقريب .

وتقديره ; أن شدة الحر يشبه ذار جهام فأحذروه ، واجتنبوا ضرره .

وتال بعضهم : هو على ظاهره وهو الأظهر ، لأنه لامانع من حله على حقيقته ، فوجد الح كم يأنه على ظاهره ،

ولعل وجه اقتضاء هذا التعليل للايواد ، أن الوقت المذكّور صار مظهراً لاثار الغضب ، ذَلَاوَل الإحتراز عن أيبًاع الصلاة نيه ، لئلا يخل بالقبول بقلة مراعاة الاداب ــ بخلاف وقت الرضاء ذان القبول فيه أقرب ــ المولوى : رص أحد سلمه الصمه

- ۱۱۱۷ ـ عَرَّثُ ربيع الجيزىقال: ثنا النضر بن عبد الجبار قال:أنا نافع بن يزيد (۱) عن الماد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيَّةِ مثله .
- ١١١٨ حَمَّرُتُ ابن خريمة ، وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَثْنِي الليث قال : صَرَثْنِي ابن الهاد ، عن عبد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلِيَّةُ مثله .
- ١١١٩ ـ مَرْثُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالـكا حدثه ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأســـود بن سفيان ، عن أبي سلمة ، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَيْنَاتُهُم مثله .
- ١١٢٠ ـ عَرَّثُ يونس قال: أنا بن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه مثله .
- ۱۱۲۱ ـ حَدَّثُ ربيع المؤذن قال:ثنا شعيب بن الليث قال : ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن ُهُو ُمُزْ قال : كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله عَلِيَّةِ ، فذكر نحوه .
- ۱۱۲۲ ـ مَرَّثُ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : ثنا عمى (۲) قال : ثنا عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج ، عن بُسْر بن سعيد ، وسلمان الأغر ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عَرَّالَيْهِ قال : إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم .
- ١١٢٣ \_ حَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سسعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه، وعن عوف عن الحسن أن رسول الله عَلَيْكُ قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة.
- ١١٢٤ \_ حَرِّثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا عَمَر بن حَفَّص بن غَيَاتُ قَالَ ـ ثَنَا أَبِي ، عَنِ الحَسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن يزيد بن أوس ، عن ثابت بن قيس ، عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْتُ ح
- ١١٢٥ \_ وعن أبى زُرْعَةَ ، عن ثابت بن قيس ، عن أبى موسى يرفعه قال : أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر ، من فيح من جهم .
- فني هذه الآثار الأمم بالإبراد بالظهر من شدة الحر ، وذلك لا يكون إلا في الصيف فقد خالف ذلك ، ماروي عن رسول الله عَلَيْقَةً من تعجيل الظهر في الحر ، على ماذكرنا من الآثار الأول .
  - فإن قال قائل ، فما دل<sup>(٣)</sup> أن أحد الأمرين أولى من الآخر .
  - قيل له : لأنه قد روى أن تعجيل الظهر في الحر ، قد كان يفعل ثم نسخ .
- ١١٢٦ حقر أبراهيم بن أبى داود، قال: ثنا يحيى بن مَعين، وتميم بن المنتصر قالا: ثنا إسحاق بن يوسف قال: ثنا تشريك ، عن كبيان ، عن قيس بن أبى حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: صلى بنا رسول الله تَمْتِيَكُ الظهر بالهجير، ثم قال: ه إن شدة الحر من فيح جهم، فأبردوا بالصلاة »

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « زيد » · (۲) وفي نسخة « عثمان » · (۲) مكذا في الأصل و لمل الصواب فا دليل .

فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أَصَرَ رسول الله عَلِيُّ بالإيراد بالظهر، بعد أن كان يصليها في الحرّ .

فثبت بذلك ؛ نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر ، ووجب استعال الإبراد في شدة الحر .

وقد روى عن أنس بن مالك ، وأبي مسعود ، أن رســـول الله عَلِيُّ كَانَ يَعْجُلُهَا فَي الشَّتَاء ، ويؤخرها في الصيف

۱۱۲۷ ـ مَرَثُّنَ بذلك ابن أبي داود ، قال : ثنا عبــــد الله بن صالح قال : مَرَثَّنَى الليث قال : مَرَثَّنَى بزيد ابن أبي حبيب ، عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب ، عن عروة بن الزبير قال : أخبر في بشير بن أبي مسعود ، عن أبي مسعود أنه رأى<sup>(١)</sup> رسول الله عَرَيْتُهُ يصلي الظهر حين تزيغ الشمس<sup>(٢)</sup> ، وربحا أخرها في شدة الحر .

و بإسناده عن أبي مسمود أنه رأي رسور الله عَلَيْتُهُ يعجلها في الشتاء ، ويؤخرها في الصيف.

۱۱۲۸ ـ حَدَّثُ ابن أبي داود قال : ثنا المقدى قال : ثنا حَرَ مِي بن عمارة قال ثنى أبو خلدة، قال : ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول الله عَلِيَّةً إذا اشتد البرد ، بكَرَّرَ بالصلاة ، وإذا اشتد الحرّ ، أبرد بالصلاة ،

١١٢٩ \_ مَتَرَثُّنُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا بشر بن ثابت قال : ثنا أبو خلدة، عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عَلِيْنِهُ إذا كان الشتاء ، بَكَدر بالظهر ، وإذا كان الصيف أبرد بها .

قال أبو جعفر : فهكذا السنةُ عندنا ، في صلاة الظهر ، على ما يذكر أبو مسعود رضى الله عنه وأنس رضى الله عنه من صلاة رسول الله عَرِّقَةِ .

وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول مايجب به خلاف شيء من هذا ، لأن حديث أسامة ، وعائشة رضي الله عنها ، و خَبَّاب ، وأبى برزة ، كامها عندنا ، منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر .

وأما حديث أبن مسعود في صلاة الظهر، حين زالت الشمس وحَلِفُهُ أن ذلك وقتها، فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف، ولا أنه كان منه في الشتاء، ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره.

وهذا أنس بن مالك رضى الله عنه قد روى عنه الزهرى، أن رسول الله عَلَيْ صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء أبو خالدة ففسَّر عنه أنه كان يصليها في الشتاء ، معجلا ، وفي الصيف مؤخراً ، فاحتمل أن يكون ماروى ابن مسعوذ رضى الله عنه ، هو كذلك أيضاً .

١٩٣٠ هـ فإن احتج محتج في تعجيل الظهر ، بما صرّت فهد بن سلمان، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبها في قال: أنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن عَف كَه قال: سمم الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة (٣) فأرسل إليه فقال : ماهذه الصلاة قال : صليت مع أبي بكر ومع عمو ومع عمان دضي الله عنهم ، حين زالت الشمس قال : فصوفه وقال : « لا تؤذن ولا نؤم » .

<sup>(</sup>۱) رقی نسخة « کان » . (۲) تزیغ الشمس أی تؤول وتمیل .

 <sup>(</sup>٣) الجبانة بفتح الجيم وتشديد الموحده: الصحراء، وتحمى بها المقابر، لأنها تكون في الصحراء، والجبانة أيضاً: المنبت المكريم، والأرض المعتوية في الارتفاع، والمصل، وموضع في جانب شاى المدينة عند الذباب والمولوي وصيأجد مسلمه الصحدم

قيل له ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد ، كان في الصيف ، وقد يجوز أن يكون كان في الشتاء، ويكون حكم الصيف ، عندهم ، مخلاف ذلك .

١١٣١ \_ والدليل على ذلك أن يزيد بن سنان ، قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبن عمر أن عمر قال : لأ بى محذورة بحكة إنك (١) بأرض حارة شديدة الحر ، فأبرد ، ثم أبرد بالأذان للصلاة .

أفلا رَى أن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإ براد لشدة الحر .

وأولى الا°شياء بنا أن نحمل مارواه عنه سويد ، علي غير خلاف ذلك ، فيكون ذلك ، كان منه فى وقت لاحر فيه .

فإن قال قائل: إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان،ولا يؤخر كما روى عن رسول الله عَلِيَّةٍ، في حديث خباب وعائشة رضى الله عنها وجابر، وأبي برزة، وإنما كان من رسول الله عَلِيَّةٍ، ما كان من أمره إياهم بالإبراد،رخصة منه لهم، لشدة الحر، لأن مسجدهم لم يكن له ظلال، وذكر في ذلك، ماروى عن ميمون بن مهران.

١١٣٢ ـ حرَّث فهد قال: ثنا علي بن معبد قال : ثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران قال : لابأس بالصلاة نصف المهاد، وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف المهار ، لأنهم كانوا يصلون بمكة ، وكانت شديدة الحر ، ولم يكن لهم ظلال فقال و أبردوا بها .

قيل له : هذا كلام يستحيل (٢) لأن هذا لو كان كما ذكرت ، لما أخرها رسول الله يُؤلِّقُهُ ، وهو في السفر ، حيث لاكنَّ ولا ظل على مافي حديث أبي ذر ، ويصلبها حينئد لأنه في أول وقتها ، من غيركنَّ (٣) ولا ظلّ .

فتركه الصلاة حينئذ ، دليل على أن ماكان منه من الأمر بالإبراد ، ليس لأن يكونوا في شدة الحرّ في الكنّ ؛ ثم يخرجون ، فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر .

لائه لو كان ذلك كذلك ، لَصَلاَّها حيت لاكِنَّ في أول وقيها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا ، والله أعلم إيجاب منه أن ذلك هو سنتها ، كان السكن موجوداً أو معدوماً ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

## ١٢ ـ باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر؟

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « أنت » (۲) وفي نسخة « مستحيل »

<sup>(</sup>٢) الكن ما يوء الحر والبرد من الأرنية .

اخو بني عمرو بن عوف ، وأبو عبس بن جَبْر أحد بني حادثة دار أبي لبابة بقباء ، ودار أبي عبس في بني حارثة ، ثم إن كان ليصليان مع رسول الله عَلِيَّةِ المصر ، نم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله عَلِيَّةِ بها .

١١٣٤ \_ عَرْشُنَا ابن أبى داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلى العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر.

اله مرتب ابن أبي داود قال : ثنا نعيم ، قال : ثنا ابن المبارك ، قال : أنا مالك بن أنس قال : صَرَتُنَى الرهرى وإسحق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه كان يصلى العصر ، ثم يذهب الذاهب إلى قباء .

قال أحدها ، وهم يصلون ، وقال الآخر والشمس مرتفعة .

١١٣٦ \_ عَرْثُنَ ابِن أَبِي داود قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : أنا مالك عن الزهري عن أنس ح .

١١٣٧ \_ و مَرْشَعُ يونسقال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، قال: كنا نصلي العصر ، ثم يذهب الذاهب إلى قباء ، فيأتيهم والشمس مرتفعة .

١١٣٨ \_ مَرْشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا نعيم ، قال : ثنا ابن المبارك ، قال : أنا معمر ، عن الزهرى ، عن أنس ، أن دسول الله عَلَيْكُ كان يصلى العصر ، فيذهب الذاهب إلى العوالى ، والشمس مرتفعة .

قال الزهرى : والعوالى ، على الميلين والثلثة وأحسبه قال : والاأربعة .

11٣٩ \_ حَرَثُ يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي عَلِيَّ كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حيَّة ، فيدَهب الذاهب إلى العوالى ، فيأتى العوالى والشمس مرتفعة .

۱۱٤٠ \_ حَرَثُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة ، عن منصور ، عن رَ بَهِي ، قال: ثنا أبو الأبيض ، قال: ثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله عَرَائِيَّة يصلى بنا العصر والشمس بيضاء ، ثم أرجع إلى قومى ، وهم جلوس فى ناحية المدينة ، فأقول لهم : « قوموا فصلوا ، فإن رسول الله عَرَائِيَّة قد صلى » .

فقد اختلف عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى هذا الحديث ، فكان ماروى عاصم بن عمر بن قتادة وإسحق ابن عبد الله ، وأبو الائبيض ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، يدل على التعجيل بها ، لائن فى حديثهم أن رسول الله عني كان يصليها ، ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذى ذكروا ، فيجدهم لم يصلوا العصر .

ونحن نعلم أن أوائك لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس ، فهذا دليل التعجيل .

وأما ماروى الزهرى عن أنس رضى الله عنه ، فإنه قال : كنا نصليها مع النبي عَمَالِيَّهِ ، ثم نأتى العوالى والشمس مرتفعة ، فقد مجوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت .

فقد اضطرب حديث انس هذا ، لاأن معنى ماروى الزهرى منه ، بخلاف ماروى إسحق بن عبد الله ، وعاصم بن عمر ، وأبو الأبيض عن أنس رضى الله عنه .

وقد روى في ذلك أيضاً عن غير أنس .

1181 \_ فمن ذلك ما مترشن ابن أبى داود وفهد ، قالا : مترشن موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا أبو واقد الليبى ، قال : ثنا أبو أروى قال : كنت أصلى مع النبى عَلِيَّة العصر بالمدينة ثم آتى الشجرة ذا الحليفة ، قبل أن تغرب الشمس ، وهي على رأس فرسخين .

فني هذا الحديث أنه كان يسير بعد العصر فرسخين ، قبل أن تغيب الشمس.

فقد يجوز أن يكون ذلك سيراً على الأقدام ، وقد يجوز أن يكون سيراً على الإبل والدواب .

۱۱۶۲ ـ فنظرنا فى ذلك فإذا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائع ، قد صَرَّتُ قال : ثنا معلى وأحمد بن إسحاق الحضرى ، قالا ثنا وهيب ، عن أبى واقد قال : ثنا أبو أروى، قال : كنت أصلى العصر مع النبي عَرَاقِتْه ، ثم أمشى إلى ذى الحليفة، فَآتِيهم قبل أنْ تغيب الشمس .

فني هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا<sup>(١)</sup>.

وأما قوله «قبل أن تغرب الشمس» فقد يجوز أن يكون ذلك وقد اصغرت الشمس، ولم يبق منها إلا أقل القليل. وقد روي عن أنى مسعود ، نحو من ذلك .

118٣ - مَرْشُ ابن أبى داود قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: مَرْشُ يَ يَرِيد بن أبى حبيب، عن أسامة ابن زيد، عن محمد بن شهاب، قال: سمعت عروة بن الزبير يقول، أخبرتى بشير بن أبى مسعود، عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْقَة يصلى صلاة العصر، والشمس بيضاء مرتفعة، يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذى الحليفة ستة أميال، قبل غروب الشمس.

فقد وافق هذا الحديث أيضاً حديث أبى أَرْوى ، وزاد فيه أنه كان يصليها والشمس مرتفعة ، فذلك دايل على أنه قد كان يؤخرها .

۱۱۶۶ ـ وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاًما يدل على هذا ، ما صَرَّتُ نصار بن حرب المسمى البصرى، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور عن ربعي ، عن أبى الأبيض ، عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْقَةً يصلى صلاة العصر والشمس بيضاء (٢) علقه .

فقد أخبر أنس رضى الله عنه فى هذا الحديث ، عن رسول الله عليها أنه كان يصليها والشمس بيضاء محلقة ، فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها ، ثم يكون بين الوقت الذى كان يصليها فيه وبين غروبها ، مقدار ماكان يسير الرجل إلى ذى الحليفة وإلى ما ذكر فى هذه الآثار ، من الأماكن .

ه ١١٤ \_ وقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أيضاً في ذلك، ، ما صَّرْشُ إبراهيم ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « مثيا » . (٣) محلقة أي مرتفعه والتحليق الارتفاع كذا في النهاية .

ابن جرير، قال ثنا شعبة، عن أبى صدّ قَة مُولى أنس رضي الله عنه عن أنس أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال: كان رسول الله عَلَيْقُ يصلى صلاة العصر ، ما بين صلاتيكم هاتين .

فذلك محتمل أن يكون أراد بقوله « فيا بين صلاتيكم هاتين » ما بين صلاة الظهر ، وصلاة المغرب ، فذلك دليل على تأخيره العصر .

ويحتمل أن يكون أراد فيا بين تعجيلكم وتأخيركم ، فذلك دليل على التأخير أيضاً ، وليس بالتأخير الشديد .. فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ، وكان في حديث أبى الأبيض ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْقَهُ كان يصليها والشمس بيضاء محلقة ، دل على أنه قد كان يؤخرها .

فإن قال قائل : وكيف ذلك (١) كذلك ، وقد روى عن أنس رضي الله عنه في ذم من يؤخر العصر .

١١٤٦ \_ فذكر فى ذلك ما صَرَتُن يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه بعد الظهر فقام يصلى العصر.

فلما فرغ من صلاته ، ذكرنا تعجيل الصلحة ، أو ذكرها فقال : سمت رسول الله بالله يقول « تلك صلاة المنافقين » قالها ثلثا بجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس ، وكانت بين قرنى (٢٠) الشيطان قام ، فنقرأ ربما (٢٠) لا يذكر الله فهن إلا قليلا .

قيل له فقد بين أنس رضى الله عنه في هذا الحديث التأخير المكروه ماهو ؟ وإنما هوالتأخير الذي لا يمكن بعده أن يصلي العصر إلا أربعاً لا يذكر الله إلا قليلا .

فأما صلاة يصليها متمكنا ، ويذكر الله تعالى فيها متمكنا فبل تغير الشمس ، فليس ذلك من الأول في شيء .

والأولى بنا فهذه الآثار لما جاءت هذا الجيء أن نحملها و ُنخرَّجَ وجوهها على الانفاق،لا على الخلافوالتضاد.

فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه العلاء ، عن أنس ، ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن يصلى فيه هو ما بيّـنه أبو الابيض ، عن أنس ، ووافقه على ذلك أبو مسمود .

115٧ \_ فإن قال قائل : فقد روى عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على التعجيل بها ، فذكر ما حَمَّتُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة ، قال حدثثتني عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْقَةُ كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر .

<sup>(</sup>۱) وفي اسخة « يكون » .

<sup>(</sup>۲) ترنى الشيطان اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته رظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرئيه عند غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حيثة فيقارنها فيكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويعنيل لنفسه ولأعوافه أنهم انما يسجدون له فقيل هو على ألمجاز والمراد سلطانه رتسلطه وغلبة أعوانه وصحوره مطهيه من الكفارالشميس وقال الخطابي هو تمغيل ومعناه أن تأخيره بتزيين الشيطان وعدافته لهم عن تعجيلها كدافت ذات القرون لما تدفعه هذا وقد جثنا في حواشينا على سنن النساعي بأزيد من هذه -

 <sup>(</sup>٣) أربعا تصريح يذم من صلى مسرعاً بحيت لا يكمل الهشوع والطمأنينة والأذكار والمراد بالنقر سرعة الحركات (كنقر الطائر واقد أطم ) المولوي وصى أحمد سلمه الصمه .

- ١١٤٨ مَرْشُ مَمد بن خزيمة، قال ثنا الحجاج بن الْمِـنْهَال ، قال : ثناسفيان عن الزهرى ،سمع عروة بمدث عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَلَيْكُ ، كان يصلى العصر ، والشمس في حجرتها لم ينيء (١١) الفيء بعد .
- ١١٤٩ مَرْشُ ابن خزيمة قال : ثنا حجاج ؟ قال : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان النبي عَرَاتُ يصلى صلاة العصر ، والشمس طالعة في حجرتني .

قيل له قد يجوز أن يكون ذلك كذلك ، وقد أخر العصر لقصر حجرتها، فلم يكن الشمس تنقطع منها إلا بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل العصر .

• ١١٥ ـ وذكر في ذلك ما صَرَتُكُ عبد النبي بن أبي عقيل قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة ح .

١١٥١ ــ وحَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا سميد بن عامر قال : ثنا شعبة ، عن سيّار (٢) بن سَلاَمَــة ، قال: دخلت مع أبي على أبي بَرْزَةَ فقال كان رسول الله عَلَيْقِ بصلى العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية .

قيل له : قد مضى جوابنا في هذا ، فيم تقدم من هذا الباب ، فلم نجدق هذه الآثار لنّا مُحمِّحَت و مُجمِعَت ، ما يدل إلا على تأخير العصر ، ولم نجد شيئاً منها يدل على تعجيلها إلا قد عارضه غيره ، فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى والشمس بيضاء ، في وقت يبق بعده من وقتها مدة قبل (٣) تفيب الشمس .

ولو تُخلِّيناً والنظر ، لكان تعجيل الصلوات كامها فى أوائل أوقاتها أفضل ولكن اتباع ما روى عن رسول الله يَرْكِيَّة ، مما تواترت به الآثار أولى .

وقد زوي عن أصحابه من بعده ، ما يدل على ذلك أيضاً

- ١١٥٢ عَرْشُ يونس فال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله « إن أهم أُمر كم عندى الصلاة ، من حفظها وحافظ عليها ، حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، قدر ما يسير الراك فرسخين أو ثلثه .
- ١١٥٣ \_ مَرْتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : ثنا بزيد بن أبى حكيم عن الحــكم بن أبان ، عن عكرمة قال : كنا مع أبى هريرة رضى الله عنه فى جنازة ، فلم يصل العصر ، وسكت حتى راجعناه مراراً ، فلم يصل العصر ، حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل بالمدينة .
- ١١٥٤ طَرَّتُنَّ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ، قال ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال: «كان مَنْ قبلكم أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيراً للمصر منكم » .

فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عاله ، وهم أصحاب رسول الله علي أمم ، بأن يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة .

<sup>(</sup>١) لم بن النَّ ، بعد أَى لم يظهر ولم يصمد الطل بعده . (٢) انظر التقريب ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ولي نسخة و أن تتغير ۽ .

ثُم أبو هربرة رضى الله عنه قد أخرها ، حتى رآها عِكْـرِ مَـةُ على رأس أطول جبل بالمدينه .

ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله يعنى من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ ، وأصحاب عبد الله ، أنهم كانوا أشـــد تأخيرًا للعصر ممن بعدهم .

فلها جاء هذا من أفعالهم ، ومن أقوالهم مؤتلفاً على ما ذكرنا ، وروى عن رسول الله عَيَّلِيَّةِ أنه كان يصلبها والشمس مرتفعة وفى بعض الآثار محلقة ، وجب التمسك بهذه الآثار ، وترك خلافها ، وأن يؤخروا العصر ، حتى لا يكون تأخيرها يدخل مَؤَخِّرَها في الوقت الذي أخبر أنس بن مالك رضى الله عنه في حديث العلاء »أن رسول الله عليه عَيْلِية قال : « تلك صلاة المنافقين فإن ذلك الوقت ، هو الوقت الكروه تأخير صلاة العصر إليه .

فأما ما قبله من وقتها، مما لم تدخل الشمس فيه صفرة، وكان الرجل يمكنه أن يصلى فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ، ويخرج من الصلاة والشمس كذلك، فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت وذلك أفضل لما قد تواترت به الآثار عن رسول الله عَلَيْتُهُ وأصحابه من بعده .

ولقد روى عن أبي قلابة ، أنه قال : إنما سميت العصر لِتعصر « أي تأخر » .

١١٥٥ \_ حَرْثُنَا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا خالد ، عن أبى قلا بَـــة قال : إنما سميت العصر لتعصر .

فأخبر أبو ُقلاَبَةَ أن إسمها هذا إنما هو لأن سبيلها أن تعصر .

وهذا الذي استحببناه من تأخير العصر ، من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس ، أو دخلتها صفرة وهو قول أبى حنيقة وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ، وبه نأخذ .

1101 - فإن احتج محتج في التبكير بها أيضاً بما صرّت سليان بن شميب قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي ، قال حَدِيثِينَ أَبُو النجاشي ، قال : صَرَتْنَى رافع بن خديج ، قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله عَلَيْكُ ثم ننحر الجزور (١) فنقسمه عشر قسم ، ثم نطبخ فنا كل لحمّ نضيجاً قبل أن تغيب الشمس .

قيل له : قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذلك ، بسرعة عمل، وقد أخرت العصر فليس فى هذا الحديث \_عندناحجة\_ على من يرى تأخير العصر .

وقد ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث بريدة أن رسول الله عَلِيَّة ، لما سئل عن مواقيت الصلاة ، صلى العصر في اليوم الأول ، والشمس مرتفعة ، أخرها قوق العصر في اليوم الأول ، والشمس بيضاء مرتفعة نقية ، ثم صلاها في اليوم الثاني ، والشمس مرتفعة ، أخرها الذي قسد كان أخرها في اليوم الأول ، فكان قد أخرها في اليومين جميعاً ، ولم يعجلها في أول وقها ، كما فعل في غيرها .

فئبت بذلك أن وقت العصر الذي ينبنى أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه من ذهب إلى تأخيرها لاما ذهب إليه الآخرون ( آخر كتاب الأذان والمواقيت ) .

<sup>(</sup>١) الحزور اليعير أو خاص بالشاقة المجزوره والجمع جزائر وجزر وجزرات كذا في القاموس، المولوي وصيأحمد ملمة الصمة

# ١٣ - باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بها ؟

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا ، بل بنبغى له أن يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه .

110٨ ـ واحتجوا في ذلك بما مَدَّتُ الربيع بن سلمان المؤذن ، قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبر في عبد الرحمن ابن أبي الزّنبَّاد ، عن موسي بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله ابن أبي رافع عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه أنه كان إذا قام إلي الصلة الكتوبة كبّر ورفع يديه حَدْ و مَنكبيه .

۱۲۰۹ ـ وبما قد صَرَّتُ يونس بن عبد الأعلى ، قال ثنا سفيان بن عبينه ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال :رأيت النبي عَلَيْكَ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه .

١١٦٠ \_ وبما قد حدثه عن ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح .

١١٦١ \_ وحَدِّثُ ابن مرزوق ، قال : ننا بشر بن عمر ، عن مالك ، عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله .

۱۱۲۲ \_ وبما قد حَرَّثُ فَهِد بن سليمان ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة عن حابر ، قال : رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة ، رفع يديه حَدْ وَ منكبيه .

فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأت ابن عمر رضى الله عنه يفعل ذلك ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما : رايت رسول الله عليه ا

۱۱۶۳ \_ وبما قد صَرَّتُ أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد بن جمفر ، قال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء ، قال: سمعت أبا حميد الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى عَرَّاتُهُ أحدهم أبو قتادة قال: قال أبو حميد: « أنا أعلم بم بصلاة رسول الله عَرَاتُهُ .

قالوا: لم ، فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال « بلي » قالوا فأعرض .

فتال : كان رسول الله عَلِيَّ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه قال : فقالوا جميعًا : صدقت هكذا كان يصلى .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : الرفع فى التسكمير فى افتتاح الصلاة يبلغ به المنسكبين (١) ولا يجاوزان ، واحتجوا فى ذلك بهذه الآثار .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « بالمنكبين » .

وكان مافى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله ﴿ يَلَكُمْ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصلاة رفع يديه مداً ، فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أيّ موضع هو .

قد يجوز أن يكون يبلع به (۱) حذاء المنكبين ، وقد يحتمل أيضاً أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء ، ثم يكبر للصّلة بعد ذلك ، ويرفع يديه حذاء منكبيه .

فيكون حديث أبى هريرة رضى الله عنه على الرفع عندالقيام للصلاة للدعاء ، وحديث على رضى الله عنهو ابن عمر رضى الله عنهما على الرفع بعد ذلك ، عند افتتاح الصلاة ، حتى لاتتضادً هذه الآثار .

وخالف في ذلك آخرون ، فقالوا : يرفع الأيدي في افتتاح الصلاة ، حتى يحاذي بها الأذنان .

١١٦٦ \_ وبما قد صَرْتُ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم بن كلَــْيب ، عن أبيه ، عن واثل بن حجـُـر ، قال : رأيت النبي عَلَيْكِم حين يكبر للصلاة ، يرفع يديه حِيالَ أذنيه .

١١٦٧ \_ و بما قد حَرَّشُ صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كَلَـــيْب فذكر با سناده مثله .

۱۱۶۸ ـ و بما قد صَرَتَنَ محمد بن عمرو بن يونس السوسى الكوفى ، قال : ثنا عبد الله بن نَمَــُير ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن تتادة عن نصر بن عاصم ، عن مالك بن الحُــوَ "يرِث ، عن رسول الله عَلَيْقَة مثله ، إلا أنه قال : « حَى يحاذى بهما فوق أذنيه » .

1174 موباً قد حَرَثَى أبو الحسين ، محمد بن عبدالله بن عَلَمَ الأصبهاني ، قال : ثنا هشام بن عهر، قال : ثنا إسماعيل ابن عَيَّاش قال : ثنا عتبة بن أبى حكيم ، عن عيسى بن عبد الرحمن العدوى ، عن العباس بن سهل ، عن أبى حميد الساعدى أنه كان يقول لأصحاب رسول الله عَرَاقَةُ « أنا أعلم بم بصلاة رسول الله عَرَاقَةُ ، كان إذا قام إلى الصلاة كرّ ورفع يديه حِذَا وجهه » .

قال أبو جعفر : فلما اختلفت هذه الآثارعن رسول الله عَرَاقَة ، النّي فيها بيان الرفع إلى أيّ موضع هو ، فىالموضع الذى انتهى به ، وخرج حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، الذى بدأنا بذكره ، أن يكون مُضاداً لها ، أردنا أن ننظر أى هذين المنيين أولى أن يقال به ؟

۱۱۷۰ حفاً ذا فهد بن سلیمان ، قد ح*قرشن* ، قال : ثنا محمد بن سعید بن الأصبهائی ، قال : أنا َ شَرِیك ، عن عاصم بن كلیب ، عن أبیه ، عن وائل بن ُحجـ قال : أتیت النبی عَرَائِشَه ، فرأیته یرفع یدیه حِذَاء أذنیه إذا كبر ، وإذا رفع، وإذا رفع، وإذا سجد ، فذكر من هذا ماشاء الله .

<sup>(</sup>۱) وافي نسخة ه بهما ه

قال : ثم أتيته من العام المقبل ، وعليهم الأكسية والبرانس<sup>(۱)</sup> فكانوا يرفعون أيديهم فيها ، وأشار شريك إلى صدره .

فأخبر واثل بن حجر فى حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم ، إعا كان لأن أيديهم كانت حينئذ فى ثيابهم ، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ايست فى ثيابهم ، إلى حَذْو آذانهم .

فاعملنا(٢) روايته كلها فجملنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه ، وهو المنكبان .

وإذا كانتا باديتين ، رفعهما إلى الأذنين ، كما فمل عَلِيُّكُ .

ولم يجز أن يجمل حديث ابن عمر رضى الله عنهما وما أشبهه ، الذى فيه ذِكُـرُ رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان .

إذا كان قد يجوز أن تكونا ، كانتا في الثياب ، فيكون ذلك مخالفاً ، لما روى وائل بن حجر ، فيتضادُّ الحديثان .

ولكنا تحملهما على الاتفاق ، فنجعل حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، على أن ذلك كان من رسول الله عليه ويداه في ثويه ، على ماحكاه وائل في حديثه .

ونجعل ماروى وائل ، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه فعله ، في غير حال البرد ، من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به به و قرك خلافه .

وأما مارويناه عن على رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ في ذلك ، فهو خطأ ، وسنبين ذلك في « باب رفع اليدين في الركوع » إن شاء الله تعالى » .

فثبت بتصحیح هذه الآثار ، ماروی واثل عن النبی عَلَيْكَ علی مأفصلنا ، ممــا فعل فی حال البرد ، وفی غیر حال البرد .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

## ١٤ - باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح

۱۱۷۱ - مَدَّثُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا ابو ظفر عبد السلام بن مطهّ ( على وزن مفعول من التفعيل ) قال : ثنا جعفر بن سليان الضبي ، عن على بن على الرفاعى ، عن أبى المتوكل الناجى ، عن أبى سعيد الخدري قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا قام من الليل كبر ثم يقول : « سبحانك اللهم و محمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ،

 <sup>(</sup>۱) والبرانس في منتهى الأرب في لفات الصرب بونس يالهم كلاه دراز وجامه كلاه دراز ببراهين وجيه دباراني وهانتدان انتهى .

ولا إله غيرك ، ثم يقول : « لا إله إلا الله ، ثم يقول : « الله أكبر كبيراً » ثلاثاً ثم يقول « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم « من همزه (١) ، ونفخه ونفثه » ثم يقرأ .

١١٧٢ ـ مَرْثَنُ فهد بن سليمان ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا جعفر بن سليمان ، فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل « ثم يقرأ » ،

١١٧٣ \_ و حَرَثُ مالك بن عبد الله بن سيف التُّحِيمِينِ (٢) قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا أبومعاوية ، عن حارثة بن محمد ابن عبد الرحمن ، عن حَمْرَة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا افتتح الصلاة ، يرفع يديه حَدْوَ منكبيه ، ثم يكبر ، ثم يقول : « سبحانك اللهم و محمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك».

١١٧٤ ـ مَرْثُنُ فهد قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو معاوية ، فذكر مثله يا سناده .

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أنه كان يقول هذا أيضاً ، إذا افتتح الصلاة .

۱۱۷۰ \_ كما حَرَّشُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ،عن الحسكم ، عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضى الله عنه بذى الحُسُكَيْسَهَة ، فقال : « الله أكبر ، سبحانك اللهم و بحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك » .

۱۱۷۲ \_ وكما حَرَّثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة عن الحمكم فذكر بإسناده مثله وزاد لا إله غيرك، الله عن الله عن الله عن الله بن الزبير، قال: حَرَّثُ سفيان الثورى، عن منصور عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر مثله، غير أنه لم يقل « بذى الحليفة ».

۱۱۷۸ - حَرَثُ إِبراهيم بن مرزوق قال : ثنا محمد بن بكر الْـبَرْسَانِي ، قال : أنا سعيد بنأ بي عروبة، عن أبي معشر عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، عن عمر مثله ، وزاد « يُسْسِمعُ من يليه » .

١١٧٩ - وكما حَرْشُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر رضى الله عنه مثله .

۱۱۸۰ ــ وكما حَرَثُنَ فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حَرَثْمَى إبراهيم، عن علقمة، والأسود أنهما سمما عمر رضى الله عنه كبر، فرفع صوته وقال (٣٠): مثل ذلك ليتعلموها.

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا ينبغي للمصلى إذا افتتح الصلاة ، أن يقول ، ولا يزيد على هذا شيئًا غير التعوذ ، إن كان إماماً ، أو مصلياً لنفسه ، وممن قال ذلك (٢٤) أبو حتيفة رحمه الله .

 <sup>(</sup>١) من هزه « الحمر » في اللغة : الغمر والدفع ، وقسر في الحديث بالموتة بالضم وفتح التاء ، نوع من الجنون والصرع ،
 يمترى الإنسان ، فإذا أفاق عاد عليه كال عقله كالنائم والسكران .

وقال أبو عبيدة ; الجنون سماه همزآ لأنه يحصل من الهـز والنخس وكل شيء دنعته فقد همزته . وفسره بمضهم بالسحر، وفسر النفخ في الحديث بالـكبر ، يعني : المؤدى الى الـكفر وما لايجوز .

وفسر النفث في الحديث بالشعر ، والمراد به : الشعر المذموم ، فحير أبن جعفر كما سيأتى في المجلد الثانى « أن من الشعر حكماً » أي : مواعظ وأمثالا ، فلا يجوز أرادة مطلق الشعر ــ الموازى ، وصى أحمد سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>۲) التجيبي بفتح التاء وضمها ، قال عياض نتحها الذي اختاره • وبالرجوع الى لب اللباب للسيوطي اقضح أنه التجيبي بضم
 التاء وكسر الجيم • (۳) وفي نسخة « ثم قال » • (٤) وفي نسخة « بذلك » .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل ينبغى له أن يزيد بعد هذا <sup>(۱)</sup> ما قد روى عن على رضى الله عنه عن النبي عَالِمُهُ .

۱۱۸۱ - فذكروا ما حَرَثُنَ الحسين بن نصر ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون، عن عمه ، عن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُه كان إذا افتتح الصلاة قال : « وَجْهِيَ اللَّذِي وَطَرَ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً (٢) وَما أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَ بِي وَنُسُكِى وَتَحْمَاى وَمَمَا تِن لِلهِ رَبِّ العَاكِين لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِنْتُ وَأَنَا أُولً اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٨٢ \_ وما قد حرَّث محمد بن خزيمة البصرى قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : أنا عبد البعزيز بن أبي سلمة اللجشون.

١١٨٣ ـ وما حَرْثُ ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، وعبد الله بن صالح قالا: ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون، وعبد الله بن الفضل، عن الأعرج، فذكر بإسناده مثله.

١١٨٤ ـ وما قد صرَّتُ الربيع بن سليان الوُذن ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن أبي الرَّ نَّاد ، عن موسي بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن الأعرج ، فذكر بإسناده مثله .

قانوا :فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله استحببنا<sup>(٣)</sup> أن يقولهما المصلى جميعًا ، وممن قال هذا أبويوسف رحمهالله.

### ١٥ ـ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة

١١٨٥ \_ حَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن أبى مريم ، قال: أنا الليث بن سعد قال: أخبر فى خالدبن يزيد عن سعيد بن أبى هلال ، عن نعيم بن السُمجُ عرر ( ) قال: صليت ورا ، أبى هريرة رضى الله عنه ، فقرأ ، يِسْم اللهِ الرَّحَمَن الرَّحِيم » فلما بلغ « عَيْر اللهَ عَنْد عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ » قال: آمين ، فقال الناس «آمين» ثم يقول إذا سلم « أما والذى نفسى بيده إنى لأشبهم صلاة برسول الله عَلَيْق .

ابن أبى مُلَيْكَة ، عن أم سلمة أن النبي عَلِيَّة كان يصلى في ينها ، فيقرأ « بسم الله الرحن الرحم \* الْسَحمْدُ لِلهِ ابن أبى مُلَيْكَ ، عن أم سلمة أن النبي عَلِيَّة كان يصلى في ينها ، فيقرأ « بسم الله الرحن الرحم \* الْسَحمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ \* مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِنَّاكَ نَمْمُدُ \* وَإِيَّاكَ نَمْمُونِ \* إِمْدِنَا الْمَعْرَاطَ الله يَعْمُ وَلَا الْمَعْمَالُ \* عَلَيْهِم \* عَيْمِ الْمَنْمِينِ \* إِنَّالُ مَعْمُونِ عَلَيْهِم \* وَلَا الْمَعْالُينَ .

<sup>(</sup>١) وَلَى لِسَخَةُ مِعَ هَذَا أَوْ يَقُولُ تَبِلُهُ • (٢) سَلِماً : فَي رَوَايَةُ ابِنَ حَبَانَ أَنْهُ تَأْكِيد

لـ « حُنيفًا » لأنه جاء بمعنى المسلم ، ويمكن أن يكون معناه منتمادًا أو مخلصًا كما في قرلُه تعالى : « بل من أسلم وجهه » ومنه قولُه تعالى الإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين ، هكذا في الحرز التمثين شرح الحصن الحصين . (٣) وفي نسخة « اشتحسنا » .

<sup>ُ (</sup>ف) المجمر بضم الميم الأولى وكمرالثائية وشكون الجيم وفد ذكرنا وجه تسميته مجمراً في حواشينا على المجتبى للنسامي فإرجع اللهها - المولوي ومني أحمد ملمه الصمد.

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن « بسم الله الرحن الرحيم » من فاتحة الكتاب ، وأنه ينبغي للمصلى أن يقرأ بها ، كما يقرأ بفاتحة الكتاب .

۱۱۸۷ ـ واحتجوا في ذلك أيضاً ، بما روى عن أصحاب رسول الله عَلِيَّكُ ، كما حَرَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا عمر بن ذر ، عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : صليت خلف عمر رضى الله عنه فجهر بـ « بـم الله الرحمن الرحيم » .

۱۱۸۸ - و كا حرّش فهد قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك ، عن عاصم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس وضى الله عنهما أنه جهر بها .

١١٨٩ ـ وكما حَدَثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم قال : أنا ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، أنه كان لا يدع « بسم الله الرحمن الرحيم » قبل السورة وبعدها ، إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة .

• ١١٩ - وكما صرَّت أبو بكرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو بكر النَّهُ شَالِي ، قال : ثنا يزيد الفقير ، عن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يفتتح القراءة بـ « بــم الله الرحمن الرحيم ».

1191 - وكما صَرْتُ إبراهيم بن مرذوق، قال: ثنا أبو زيد الهَـرَ وِى ، قال: ثنا شعبة عن الأورق بن قيس قال: صليت خلف ابن الزبير ، فسمعته يقرأ « بسم الله الرحن الرحيم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين « بسم الله الرحن الرحيم » .

۱۹۹۲ \_ واحتجرا في ذلك أيضاً بما صَرَّتُ أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: أنا ابن جريج، عن أبيه ، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه « وَ لَقَـدْ آتَـيْنَاكُ سَبْعاً مِنَ الْلَثَانِي» قال: فاتحة الكتاب، ثم قرأ ابن عباس « بسم الله الرحن الرحيم » وقال هي الآية السابعة .

قال وقرأ على سعيد بن جبير ، كما قرأ عليه ابن عباس رضي الله عنه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لانرى الجهر بها في الصلاة ، واختلفوا بعد ذلك .

فقال بعضهم: يقولها سراً، وقال بعضهم لايقولها البتة ، لاق السر ، ولا في العلانية .

۱۱۹۳ ـ واحتجوا على أهل المقالة الأولى فى ذلك ، بما صَرَّتُ حسين بن نصر ، قال : ثنا محمى بن حسان ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا أبو هريرة عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله يَرْكِيَّ إذا مهض فى الثانية ، استفتح « بالحمد لله رب العالمين » ولم يسكت .

قال أبو جعفر . فني هذا دليل أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست من فاتحة الكتاب ، ولو كانت من فاتحة الكتاب ، لقرأ مها في الثانية ، كما قرأ فاتحة الكتاب .

والذين احتصبوا الحهر بها في الركعة الأولى لأنها \_ عندهم \_ من فانحة الكتاب، استحبوا ذلك أيضاً في الثانية

فلما انتنى بحديث ابى هريرة هذا أن يكون رسول الله عَلِيُّكُ قرأ بهما فى الثانية ، انتنى به أيضاً أن يكون قرأ بها فى الأولى .

فعارض هذا الحديث ، حديث نعيم بن ألْـُحِـُـيمر ، وكان هذا أولى منه ، لاستقامة طريقه ، وفضل صحة مجيئه ، على عجىء حديث نعيم .

وقالوا : وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها ، الذي رواه ابن أبي مليكه ، فقد اختلف الذين رووه في لفظه .

١١٩٤ \_ فرواه بعضهم على ماذكرناه ، ورواه آخرون على غير ذلك ، كما حَرَّثُ ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث على : ثنا الليث ، عن عبد الله بن أبى مليكة ، عن يَعْلَى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله عَلَيْكَ فنعت له قراءة رسول الله عَلَيْكَ ، مفسرة حرْفًا حرَّفًا .

فنى هذا أَنَّ ذكر قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » من أم سلمة ، تنعت بذلك قراءة رسول الله عَلَيْكُ لسائر القرآن ، كيف كانت ؟

وليس فى ذلك دليل أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ « بسم الله الرحمن الرحم » فعنى هذا غير معنى حديث ابن جرج .

وقد يجوز أيضاً أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث ابن جريج ، كان من ابن جريج أيضاً حكاية منه للقراءة الفسرة حرفاً حرفاً ، التي حكاها الليث ، عن ابن أبي مليكة .

فانتنى بذلك أن يكون في حديث أم سلمة ذلك حجة لأحد.

وقالوا لهم أيضا ، فيا رووه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله: « ولقد آكَيْـنَاك سَبْـمَا مِنَ الْمُثَانِي » .

أما ماذكرتموه من أنها هي السبع المثاني ، فا نا لاننازعكم في ذلك .

وأما ماذكرتموه من أن « بسم الله الرحمن الرحيم » منها ، فقدروى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، كما ذكرتم ، وقد روى عن غيره ممن روينا عنه ، في هذا الباب ، ما يدل على خلاف ذلك أنه لم يجهر بها

ولم يختلفوا جميعاً أن فانحة الكتاب سبع آيات .

فن جعل « بسم الله الرحمن الرحم » منها عدها آية ، ومن لم يجعلها منها ، عد أُنصَّمتَ عَلَيْهِم آية .

فلما اختلفوا في ذلك ، وجب النظر وسنبـيّن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

1990 \_ وقد روى عن عَمَان بن عفان رضى الله عنه ، ماقد حَرَّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا هوذة بن خليفة ، عن عوف عن يزيد الفارسي<sup>(۱)</sup> ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قلت لعمَّان بن عفان رضي الله عنه « ما جمله على أن عدتم إلى الأنفال ، وهي من السبع الطول (۲)وإلى «براءة» وهي من المئين ؟ فقرنتم ينهما ، وجملتموها في السبع الطول ، ولم تكتبوا بينهما سطر « بسمُ الله الرحمن الرحم » .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة ه الطوال ه

<sup>(</sup>١) رق نسخة «الرقاشي».

فقال عُمَان : إن رسول الله عَلَيْظُ ، كان ينزل عليه الآية فيقول : « إجسلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت قصّها شبيهة بقصّها .

فتوفى رسول الله عَلَيْكُ ، ولم أسأله عن ذلك ، فخفت أن تكون منها فقرنت بينهما ، ولم أكتب بينها سطر « بسم الله الرحن الرحم » وجعلتهما في السبع الطول(١) .

قال أبو جمفر : فهذا عثمان رضي الله عنه ، يخبر في هذا الحديث أن « بسم الله الرحمن الرحيم » لم تكن عنده من السورة ، وأنه إنما كان يكتبها في فصل السور ، وهي غيرهن " :

فهذا خلاف ، ماذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه من ذلك .

وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله عَلَيْظَةٍ ، وعن أبى بكر ، وعمر ، وعَمَان ، رضى الله عنهم ، أنهم كانوا لايجهرون بها في الصَّلاة .

- 1197 حَرَّثُ فَهِد قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا إسماعيل بن علية ، عن الجريرى ، عن قيس بن عباكة ، قال : حَرَّثُ بن عبد الله بن مُعَنَّل ، عن أبيه ، وقلها رأيت رجلا أشد عليه حدثاً في الإسلام منه ، فسمعنى وأنا أقرأ « بسم الله الرحمن الرحبم » فقال : أي مُبنَى " ، إياك والحدث في الإسلام ، فأبي قد صليت مع رسول الله عليه وأبى بكر ، وعمر ، وعمر ، وعمان ، رضى الله عنهم ، فلم أسمعها من أحد منهم ، ولكن إذا قرأت فقل « المحد لله رب العالمين » .
- ۱۱۹۷ \_ وكما طَرَثُنَا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم ، وسعيد بن عام قالا : ثنها سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أن النبى عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، كانوا يستفتحون القراءة به « الحمد لله رب العالمين » .
- ۱۱۹۸ ــ وكما حَرَّثُ سليان بن شعيب الْــكَـيْساَنِى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : محمت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : صليت خلف النبي عَرِّلِيَّةٍ وأبى بـكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، فلم أسمع أحداً منهم بجمر بـ « بسم الله الرحمن الرحم » .
- 1199 \_ وكما حَرْشُ يونس بن عبد الأعلى ، قال: أنا بن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن حيد الطويل ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال « قت وراء أبى بكر وعمر وعمان بن عفان رضي الله عنهم ، فكلهم كان لايقرأ « بسم الله الرحمن الرحم » إذا افتتح الصلاة .
- ۱۲۰۰ ـ وكما حَرْثُ مهد قال : ثنا أبو عسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية، عن حميد ، عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر وعمر ويرى حميد أنه قد ذكر النبي عَلِيْكُم ، ثم ذكر نحوه .
- ِ ١٢٠١ ـ وكما صَرَشُ أحمد بن أبى عمران ، وعلى بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قالا : ننا على بن الجعد ، قال : أنا شيبان ، عن قتادة ، قال : سمعث أنساً يقول : « صليت خلف النبي عَلِيَّةُ ، وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أشمع أحداً منهم يجهر بـ لا بسم الله الرحمن الرحيم ».

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « الطوال »

- ۱۲۰۲ ـ وكما حرَشْ أبو أمية قال: ثنا الأحوص بن جو آب، قال: ثنا عمار بن رُزَيْق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس رضى الله عنه قال: « لم يكن رسول الله عَرَاقَ ، ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهم يجهرون بد « بسم الله الرحن الرحيم » .
- ۱۲۰۳ \_ وكما حَرَثُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا كَدَّحْيم بن اليتيم ، قال : ثنا سويد بن عبد العزيز ، عن عمران القصير ، عن الحسن ، عن أنس رضى الله عنه، أن النبي عَلَيْتُهُ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يسر ون بـ «بسمالله الرحن الرحيم » .
- ١٢٠٤ \_ وكما حَدَّثُ أبو أمية ، قال ثنا سايان بن عبيد الله الرَّقِّ ، قال : ثنا تخْلد بن الحسين ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، والحسن ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله عَرَاتِ وأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم يستفتحون ( بالحد لله رب العالمين ) .
- م ١٢٠٥ \_ وكما حرّش أحمد بن مسعود الحياط المقدسي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي عَرَاقَتْهُ مثله .
- المحمد بن المحمد بن منقذ ، قال : ثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب أن محمد بن لوح ، أخا بنى سعد بن بكر ، حدثه ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال «سمعت رسول الله عَلَيْقَةً وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما يستفتحون القراءة (١) بالحمد لله رب العالمين .
- ١٢٠٧ مَرْثُنَا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: صَرَشَى أسباط بن محمد ، قال : ثنا سعيد بن ابى عروبة ، عن ُبدَ يُسل ، عن أبى الجوزاء ، عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله عَرَائِنَةً يفتتح الصلاة بالتكبير ، ويفتتح القراءة بالحد لله ويختمها بالتسليم » .

قال أبو جعفر فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله عَلَيْكُم ، وأبى بكر وعمر وعَمَان رضى الله عنهم بما ذكرنا ، وكان فى بعضها أنهم كانو يستفتحون القراءة « بالحمد لله رب العالمين » وليس فى ذلك دليل أنهم كانوا لا يذكرون « بسم الله الرحن الرحم » قبلها ، ولا بعدها ، لأنه إنما عنى بالقراءة ها هنا قراءة القرآن .

فاحتمل أنهم لم يعدوا « بسم الله الرحمن الرحيم » قرآنًا وعدّوها ذكرا مثل (سبحانك اللَّـهم وبحمدك) وما يقال عند افتتاح الصلاة .

فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح ( بالحمد لله رب العالميين ) وفى بعضها أنهم كانوا لا يجهرون بـ ( بسم الله الرحن الرحيم ) .

فنى ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك ، لما كان لذكرهم نفى الجهر معنى . فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر به (بسم الله الرحمن الرحم ) وذكرها سراً .

١٢٠٨ ـ وقد روى ذلك أيضاً عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وغيره ، من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ كما عَرْشُ سلمان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الصلاة » .

ابن شميب الكَيْساَنى ، قال: ثنا على بن معبد ، قال: ثنا أبو بكر ابن عَيَّاشْ ، عن أبى سعد ، عن أبى واثل ، قال : كان عمر وعلى رضى الله عنهما لا يجهران ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) ولا بالتعوذ ، ولا بالتأمين<sup>(۱)</sup> .

١٢٠٩ \_ صَرَّتُ سلمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا زهــير بن معاوية ، قال : سمت عاصما وعبد اللك بن أبى بشير ، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما فى الجهر به (بسم الله الرحمن الرحيم ) قال ذلك فعل ألاَّعراب .

١٢١٠ ـ وكما حَرَثُنَ فهد قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أنا شريك ، عن عبد اللك بن أبي بشير ، عن عكرمة عن أبن عباس رضى الله عنه ، مثله .

قال أبو جعفر فهذا خلاف ، ما روينا ، ــ ابن عباس رضى الله عنهما ، في الفصل الذي قبل هذا .

١٢١١ \_ وكما صَرَتُنَ إبراهيم بن منقذ قال : ثنا عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيمة ، أن سنان بن عبد الرحمن الصَّدَ في حدثه ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : أدركت الأئمة ، وما يستفتحون القراءة إلا « بالحمد لله رب العالمين »

١٢١٢ \_ صَرَّتُ إبراهيم بن منقذ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيمة ، عن أبى الأســود ، عن عروة ابن الزبير مثله .

۱۲۱۳ ـ حَرَثُنَ روح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب؛ عن يحيى بن سعيد قال: لقد أدركت رجالاً من علمائنا ، ما يقرؤن بها .

1718 \_ وكما حديث الفرج قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا يحبي ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال : ما سمحت القاسم يقوأ ( بسم الرحمن الرحيم ).

قال أبو جعفر فلما ثبت عن رسول الله عَرَاقَةِ ، وعمن ذكر نا بعده ، ترك الجهر ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) ثبت أنها ليست من القرآن .

ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهو بها كما يجهر بالقرآن سواها .

ألا ترى أن « بسم الله الرحمن الرحم » التي فى النمل يجهر بها، كما يجهر بغيرها من القرآن ، لأنها من القرآن. فلما ثبت أن التي قبل فأتحة الكتاب ، يخافت بها ، ويجهر بالقرآن ثبت أنها ليست من القرآن ، وثبت أن يخافت بها ويسر كما يسر (٢) التعوذ والافتتاح ، وما أشبهها .

وقسه ورد مرفوعاً من حديث واثل أنه قال أصليت خلف النبي صلى انته عليه وسلم ، فلما قرأ نخبر المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال أ آمين وأخلى بها صوته ، رواد أجد وأبو داود الطياليي وأبو يعل الموصلي في سانيدهم والدارتطلني في سنته والحاكم في مستددركه من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبين عن علقمة بن واثل عن أبيه ، ولفظ الحاكم في كتاب القراءة وخفض بها صوته وقال محيح الإسناد ولم يخرجاه وأما اعتراض البخاري فقد أحاب عنه بدر الذين العيني، وقد نقلنا بعضا من كلامه في حواشينا على النسائي وتكلما أيضاً على اعتراض البخاري في رسالة لنا مسهاة بالدرة في وضع الأبدى تحت السرة .

(۲) كا يسر وروى البيهي مايؤيد ذلك عن أبى وائل عن عبد الله قال يخى الإمام أربعاً : بسم الله الرحم الرحيم ، وآمين ،
 والمهم ربنا والله الحمد ، والتمود ، والتشهد ، شك أبو سعيد عن أبى واثل عن عبد الله . اهـ

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ولا بتعوذ ولا بآسي*ن* » .

وقد رأيناها أيضاً مكتوبة فى فواتح السور فى المسحف ، فى فاتحة الكتاب ، وفى غيرها ، وكانت فى غير فاتحة الكتاب الست بآية وهذ الذى ثبت من نفى ( بسم الله الرحم الرحم الكتاب اليست بآية وهذ الذى ثبت من نفى ( بسم الله الرحم الرحم ) أن تكون من فاتحة الكتاب ، ومن نفى الجهر بها فى الصلاة ، قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

#### ١٦ - باب القراءة في الظهر والعصر

1710 حَدَّثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسي قال: ثنا سعيد، وحماد ابنا زيد، عن أبى جهضم، موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضى الله عنهم قال: كنا جلوساً فى فتيان من بنى هاشم إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال له رجل: (كان رسول الله عَرَائِيَّةً يقرأ فى الظهر والمصر؟ قال: لا .

قال : فلعه كان يقرأ فيا بينه وبين نفسه في حديث سعيد ، قال : لا ، وفي حديث حماد هي شر من الأولى . ثم قال : (كان رسول الله عَلَيْظَةُ عبداً لله أمر، الله عز وجل فبلغ والله ما أمر، به (١) .

١٢١٦ ـ حَرِّتُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا أبى قال: سمعت أبا يزيد المدنى ، يحدث عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قيل له ( إن ناساً يقرؤن فى الظهر والعصر ) .

فقال لو كان لى عليهم سبيل ، لقلعت ألــنتهم ، إن رسول الله ﷺ قرأ ، فكانت قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوت .

فذهب قوم إلي هذه الآثار التي رويناها ، فقلدوها ، وقالوا لا ترى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر البتة .

١٢١٧ \_ ودووا ذلك أيضاً عن سويد بن عَفَلَة كما حَرَثُ أبو بشر عبد الملك بن مروان الرَّقِّى قال : ثنا شجاع بن الوليد، عن زهير بن معاوية ، عن الوليد بن قيس قال : سألت سويد بن عَفَلَة (أيقرأ في الظهر والعصر ؟ فقال : لا .

فقيل لهم: ما لكم فيما روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما حجة ، وذلك أن ابن عباس رضى الله عنهما قد روى عنه خلاف ذلك .

١٢١٨ = كَمَا حَرِّمْتُ صَالَحُ بن عبد الرحمَن الأنصارى ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا هشيم قال : أنا حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قد حفظت السنة غير أني لا أدرى أكان رسول الله عَيَّاتُ يقرأ في الظهر والعصر أم لا .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما يخبرفى هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده ، أن رسول الله عَلَيْكُم م يمن يقرأ فيهما، وإنما أمر، يترك القراءة فيا تقدمت روايتنا له عنه ، لأن رسول الله عَلَيْكُ ، لم يكن يقرأ في ذلك .

<sup>(</sup>١) و أن تسخة له ما أمره »

فإذا انتنى أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي عَلَيْقَةُ ، انتنى ما قال من ذلك ، لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله عَلَيْقَةً فيهما ، مماسنذ كره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى .

1719 \_ مع أنه قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من رأيه ما يدل على خلاف ذلك كما صَرَّتُ على بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا إسماعيل بن أبى خالد عن المَــْيزار بن حريث عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: إقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر .

١٢٢٠ ـ حَرَثُ على بن شيبة قال : ثنا أبو ُنمَـ م ، قال: ثنا يونس بن أبى إسحق عن العيزار بن حريث قال : شهدت ابن عباس رضى الله عنهما فسمعته يقول : لا تُصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب .

۱۲۲۱ ـ و حَرَّثُ أحمد بن داود ، بن موسى ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمى ، وموسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد ابن سلمة ، عن أيوب ، عن أبى العالمية البراء ، قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه ، أو سئل عن القراءة ، فى الظهر والعصر فقال: هو إمامك (١) فاقرأ منه ماقل وما كثر ، ونيس من القرآن شيء قليل .

١٢٢٢ ـ وكما حرَّث حسين بن نصر قال : سمعت يزيد بن هارون قال : أنا سعيد بن أبى عروبة ، عن أبى العالية قال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما فذكر مثله .

قال: وسألت ابن عمر رضى الله عنهما ، فقال: إنى لأستحيى أصلى صلاة لا أقرأ فيها بِأَمرِ القرآن وما تيسر. قال أبو جعفر فهذا ابن عباس رضى الله عنه قد روى عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام فى الظهروالعصر، وقد رأينا الأمام تحمل عن المأموم ، ولم تر المأموم تحمل عن الإمام شيئًا.

فإذا كان المأموم يقرأ ، فالإمام أحرى أن يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضاً من أممه بالقراءة فيهما .

المعلم المعلى عن النبي عَلَيْقَ خلاف مارواه ابن عباس رضى الله عنه من ذلك ، فإن أبا بكرة ، بكار بن قتيبة ، قد حَرَّثُ قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله عن يحيى بن أبى كثير ، عن عبد الله بن أبى قتادة ، أن أباه أخره أن رسول الله عَلَيْقَ ، كان يقرأ فى الظهر والعصر فيسممنا (٢٠) الآية أحيانا وأن أبا بكرة ، قد حَرَّثُ قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة ، عن أبيه، عن النبي عَلَيْقَ نحوه .

١٢٧٤ ـ وأن ابن أبى داود قد حَرَشُن قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال: ثنا إساعيل بن عياش، عن مسلم بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن الزهريُّ ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن على رضى الله عنه ، أنه كان يقرأ في الركمة ين الأولين من الظهر بأم القرآن، وقرآن، وفي العصر مثل ذلك، وفي الأخريين منهما بأم القرآن، وفي المعزب في الأوليين بنهما بأم القرآن، وفي المعزب في الأوليين بنهما بأم القرآن، وفي الثانة بأم القرآن.

قال عبيد الله : وأراه قد رفعه إلى النبي عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) هو امامك أي : القرآن اما.ك .

<sup>(</sup>٣) فيسمعنا الآية : أن يقرأ بحيث يسمع الآية في جملة ما يقرأ لا يقال هذا يدل على أن الجهر القليل في السرية لا يضر لأنا فقول : كان يفعل ذاك لبيان أن محل السر لا يخلو عن القراءة فلا يازم الجواز الاللضرورة .

ويمكن أن يكون ذلك الجهر من غير قصد منه صلى الله عليه وسلم لاستغراقه في مشاهدة من يناجيه ، والله أعلم · المولوي : وصي أحمد سلمه الصمد :

- 1 ٢٢٥ ــ وأن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادى قد حَرَّتُ قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير ، قال : كان النبى عَرَائِيَّةً بقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الأوليين من صلاة الظهر والمصر ويسمعنا الآية أحياناً :
- ۱۲۲٦ ـ وأن أبا بكرة قد حَرَّثُ قال: ثنا أبو داود قال: ثنا المسعودى ، عن زيد العَمِّى عن أبي نضرة ، عن أبي سميد الخدرى ، قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي عُرِّلِيَّةٍ فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله عَرَّلِيَّةٍ فيها لم يجهر فيه من الصلوات فما اختلف منهم رجلان .

فقاسوا قراءته فى الركمتين الأوليين من الظهر ، بقدر قراءة ثلاثين آية ، وفى الركمتين الأخريين على النصف من ذلك وفى صلاة العصرف الركمتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين فى الظهر ، وفى الركمتين الأخريين على قدر النصف من الركمتين الأخريين من الظهر .

- ۱۲۲۷ \_وأن إبراهيم بن مرزوق ، قد حَرَثُن قال : ثنا حِبَّان ° بن هلال ، قال : ثنا أبو عَوا لَه ، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبى بشر بن مسلم العنبرى ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كار رسول الله يَوْلِيَّةُ يقوم فى الظهر فى الركتين الأوليين فى كل ركعة ، قدر قراءة ثلاثين آية ، وفى الأخريين ، نصف ذلك ، وكان يقوم فى العصر فى الركعتين الأوليين ، قدر خمس عشرة آية ، وفى الأخريين قدر نصف ذلك .
- ۱۲۲۸ \_ وأن أحمد بن شميب قد حرّث قال: أنا يعقوب بن إبراهيم الدورق ، قال: ثنا هشيم ، قال: ثنا منصور ان زاذان ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال: كنا تحرّز أقيام وسول الله عن إن زاذان ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال: كنا تحرّز أقيام وسول الله و الفهر و المصر ، فحزرنا قيامه فى الظهر قدر ثلاثين آية ، قدر سورة السجدة فى الركمتين الأوليين ، وفى الأخريين من الفهر ، وحزرنا قيامه فى الركمتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من العصر ، على النصف من ذلك .
- ۱۲۲۹ ـ وأن على بن معبد قد صَرَّمُنُ قال: ثنا يونس بن محمد المؤذن، قال: ثناحاد بن سلمة، عن سِمَاك، عن جابر بن سَمُرَةَ أن رسول الله عَرِّلَيَّةٍ كان يقرأ في الظهر والعصر « بالسماء والطارق » « والسماء ذات البروج » وتحوها من السور .
- ۱۲۳۰ ـ وأن عبد الله بن محمد بن خشيش البصرى ، قد حَرَشُ قال : ثنا عارم قال: ثنا أبوعوانة ، عن قتادة ، عن زراره ابن أوفى ، عن عمران بن حصين و قال : قرأ رجل خلف النبي عَرَاقِيمَ في الظهر والعصر ، قلما انصرف قال : « أيكم قرأ » « بسبح اسم ربك الأعلى » قال رجل : أنا ، قال لقد علمت أن بعضكم قد خالجيهما(١) .
- ۱۲۳۱ ـ وأن محمد بن حَزيمة قد صَرَّتُ ، قال . ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن سميد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن زرارة قد حدثهم ، عن عمران ، عن رسول الله عَرِّلِيَّهُ مثله .
- ۱۲۳۲ ـ وأن محمد بن خزيمة ، قد **صّرتُن** قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران ، عن النبي عَلِيْقًا مثله .
- ١٢٣٣ \_ وأن محمد بن بحر بن مطر البندادي ، قد حَرَثُ ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا سليان التيمي ، عن

<sup>(</sup>۱) وفي أسخة « نازعنيها »

أبى نخلد ، عن ابن عمر قال : ولم أسمعه منه أن النبي ﷺ سجد ؛ صلاة الظهر ، قال : فرآه أصحابه أنه قرأ « بتنزيل السجدة » .

۱۲۳۶ ــوأن عبد الرحمن بن الجارود قد صَرَّتُ قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى عَرَّلِيَّةٍ يؤمنا ، فيجهر ويخافت ، فجهرنا فيا جهر ، وخافتنا فيا خافت ، وصعته يقول : ( لاصلاة إلا مقراءة ) .

۱۲۳۵ \_ وأن ابن أبي داود قد صرّت قال: ثنا سهل بن بكار ،قال:ثنا أبو عوانة ، عن رَقبهه عن عطاء ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : في كل العلاة قراءة ، فما أسمعنا رسول الله عَلَيْكَ ، أسمعنا كم ، وما أخفاه علينا ، أخفيناه عليكم . ١٢٣٦ \_ وأن محمد بن النمان السقطى ، قد صرّت ، قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن أبي هريرة رضى الله عنه مثله .

۱۲۳۷ ـ وأن يونس بن عبد الأعلى قد صرَّتُ قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ، فذكر نحوه .

۱۲۳۸ و أن محمد بن بحر بن مَطَر ، قد صرف ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا حبيب الملم ، عن عطاء ١٢٣٩ و أن محمد بن النمان قد صرف الله عنه مثله وأن محمد بن النمان قد صرف قال ، ثنا الحميدى قال : ثنا سفيان عن بن جريح عن عطاء قال : سمت أبا هريرة رضى الله عنه ، ثم ذكر مثله .

، ١٧٤ \_ وأن ابن أبي داود ؛ قد صرت ، قال : ثنا سعيد بن سلمان الواسطى ، قال : ثنا عباد بن العو ما ، عن سفيان ابن حسين ، قال : أخبر فى أبو عبيدة ، وهو محميد الطويل ، عن أنس ، أن النبي عَلَيْكَ كان يقرأ فى الظهر بـ (سبح اسم ربك الأعلى) .

قال أبو جمفر : وقد احتج قوم في ذلك أيضاً ، مع ماذكرنا ، بما روى عن خبَّاب بن الأَرَتْ .

١٢٤١ ـ كما قد صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن أبي معمر ، قال : قلنا لخباب : أكان رسول الله عَيِّلَةُ يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم .

قلت : بأي شيء كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب لحيته (١) .

۱۲٤٢ ـ وكما قد صَرَّتُ فهد بن سلمان، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أنا شريك ، وأبو معاوية ، ووكيم ، عن الأعمش ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فانم يكن في هذا عندنا ، دليل ، على أنه قد كان يقرأ فيهما لأنه قد يجوز أن يضطرب لحيته بتسبيح سبحه (٢٢) ، أو دعاء ، أو غيره .

ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ، من قد روبنا عنه الآثار ، التي في الفصل الذي قبل هذا . فلما ثبت بماذكرنا من رسول الله علي ، تحقيق القراءة في الظهر والعصر ، وانتني ماروي عن ابن عباس

<sup>(</sup>x) وفي نسخة « يسبحه »

مما يخالف ذلك ، رجعنا إلى النظر بعد ذلك ، هل نجد فيه ما يدل على عمة أحد القولين اللذين ذكرنا .

فاعتبرنا ذلك ، فرأينا القيام في الصلاة فرضا ، وكذلك الركوع ، وكذلك السجود ، وهــــذا كله من فرض الصلاة ، وهي به (١) مضمنه لا تجزىء الصلاة إذا ترك شيء من ذلك ، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء

ورأينا القمود الأول سـنة ، لا اختلاف فيه ، فهو ف كل الصلوات سواء ورأينا القمود الأخير ، فيه اختلاف بين الناس .

فنهم من يقول هو فرض، ومنهم من يقول إنه سنة، وكل فريق منهم قد جمل ذلك في كل الصلوات سواء.

فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضاً في صلاة ، فهو فرض في كل الصلوات ، وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة .

وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام فذلك قسد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت فى بعضها والذى هو فرض والصلاة به مضمنة لا تجزى إلا بإصابته إذا كان فى بعض الصلوات فرضاً ، كان فى سائرها كذلك .

فلما رأينا القراءة فى المغرب والعشاء ، والصبح ، واجبة فى قول هذا المخالف ، لا بدمنها ، ولا تجزىء الصلاة إلا با ٍصابتها ، كان كذلك هي فى الظهر والعصر .

فهذه حجة قاطعة ، على من ينفي القراءة من (٢٦ الظهر والعصر ، ممن يراها فرضا في غيرها .

وأما من لايرى القراءة من صلب الصلاة، فإن الحجة عليه فى ذلك أنا قد رأينا المغرب والعشاء، يقرأ فى كلهما (٣) فى قوله ويجهر فى الركتين الأوليين منهما ، ويخافت فيا سوى ذلك .

فلما كانت سنة ما بعد الركمتين الأوليين هي القراءة ، ولم تسقط بسقوط الجهر ، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك السنة ، في الظهر والعصر ، لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا يسقط القراءة قياساً على ما ذكرنا من ذلك .

وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عَرْضِهِ .

١٢٤٣ \_ حَرْثُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد ، وموسي بن إسماعيل ، قالا : ثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أبى عبان النَّمْ دي ، قال : سمعت من عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقسسرا في الظهر والعصر ( ق والقرآن الجيد ) .

1788 حقرتُ بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا سنيان بن حسين ، قال : سمعت الزهرى يحدث عن ابن أبى رافع ، عن أبيه ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، أنه كان يأم أو يحب أن يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر ، فى الركمتين الأوليين بقائحة الكتاب وسورة ، وفى الأخريين بقائحة الكتاب .

<sup>(</sup>۲) وأن نسخة « أن » .

<sup>(</sup>۱) ني نسخة د بها ه ٠

<sup>(</sup>٣) في كلهما ولعل الصواب كليهما .

١٧٤٥ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو داود ، قال ثنا شعبة ، عن أشعث بن أبى الشعثاء قال : سمعت أبا مربيم الأسدى يقول : سمت ابن مسعود رضى الله عنه يقرأ في الظهر .

۱۲٤٦ = حَرَّشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا هشام بن حسان ، عن جميل بن مرة ، وحكيم أنهما دخلا على مُوَّرَّقُ العجلى فصلى بهم الظهر ، فقرأ « بقاف والذاريات » أسمعهم (١) بمض قراءته .

فلما انصرف قال : صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات ، وأسمعنا ، نحو ما اسمعناكم .

175٧ ـ و حَرَّتُ إبراهيم بن منقذ قال: ثنا المقرى، ، عن حيوة ، وابن لهيمة قالا : أنا بكر بن عمرو أن عبيد الله بن مقسم أخبره أن ابن عمر رضى الله عنهما قال له: إذا صليت وحدك فاقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ، بأم القرآن وسورة سورة ، وفى الركعتين الأخريين بأم القرآن .

قال فلقيت زيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله ، فقالا مثل قال ابن عمر رضي الله عنهما .

١٧٤٨ \_ حَدَّثُ حَسِينَ بَنْ نَصْرٍ، قَالَ : ثَنَا الفريابي: قال: ثنا سفيانَ عَنْ أَيُوبِ بَنْ مُوسَى ، عَنْ عَبَيْدُ الله بِنْ مِقْسَمَ ، وقال : شألت جابر بن عبد الله ، عن القراءة في الظهر والعصر ، فقال : أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .

١٢٤٩ \_ صَرِّتُنَ فَهِد قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: صَرِيْتُنَى الليث ، قال: صَرِّتُنَى أسامة بين زيد ،عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله أنه سأله كيف تصنعون في صلاته التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنم في بيوتكم ؟ فقال نقرأ في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة ، بفاتحة الكتاب وسورة ، ونقرأ في الأخريين بأم القرآن وندعو .

١٢٥٠ \_ صَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرى مخرمة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن مِقْسَم ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا صلت وحدك شيئاً من الصلوات ، فاقرأ في الركمتين الأولين بسورة مع أم القرآن وفي الأخريين ، بأم القرآن .

۱۲۵۱ \_ حَرَّتُ يَرِيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا مِسْمَوْ بن كِدَامْ ، قال حَرَثْثَى يَرْيد الفقير، عن جابر بن عبد الله سمعته يقول : يقرأ في الركمتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك ، أو فما أكثر من ذلك .

١٢٥٢ \_ صَرَّتُ فَهِد قال: ثنا ابن الأصبهاني ، قال: أنا شريك ، عن زكريا ، عن عبد الله بن خباب ، عن خالد بن عرف فُطكه ، وأن فُطكه ، والسمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر (إذا زلزت ).

١٢٥٣ \_ مَرْثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود، قال : ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير،عن محمد بن إبراهيم قال : سمت هشام بن إسباعيل ، عند منبر رسول الله عليه عليه عليه على يقول : قال أبو الدرداء إقرؤا في الركمتين الأوليين من الظهر والعصر بفائحة الكتاب وسورتين ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .

<sup>(</sup>۱) رأى نسخة « يسمهم » ·

#### ١٧ - باب القراءة في صلاة المغرب

١٢٥٤ \_ حَرَّتُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: حَرَثْنَ مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ح .
 ١٢٥٥ \_ وحَرَّتُ يزيد بن سنان قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان قال : ثنا مالك ، قال أخبر فى الزهرى ، عن ابن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله عَرِيْتُ يقرأ فى الغرب بالطور .

١٢٥٦ - مَرْثُنَ إَسَاعيل بن يحيى الدُرَ نِى قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : أنا مالك ، وسفيان ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

١٢٥٧ ـ حَرَّثُ ابن ممرزوق قال: ثنا وهب بن جرير، قال ثنا شعبة، عن سعـد بن إبراهيم، قال: حَرَثْنَى بعض إخوتى، عن أبيه، عن ُحِبُ ير بن مطعم أنه أتى النبي عَرِّلِهِ في بدر، قال: فانتهيت إليه، وهو يصلى المغرب، فقرأ بالطور فكا نما صدع (١) قلى، حين سمعت القرآن، وذلك قبل أن يسلم.

١٢٥٨ ـ حَرَثُنَ يُونَسَ قال . أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن أم الفضل بنت الحارث سمعته ، وهو يقرأ « والمرسلات عرفا » .

فقالت یابنی، لقد ذکرتنی قراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله بالله علیه مقرأ بها فی صلاة الغرب. ۱۲۰۹ ـ حدثت ابن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهرى فذكر مثله بإسناده.

۱۲۰ حَرَثُ ربيع بن سلمان الجيزى ، قال : ثنا أبو زُرْعَـةَ قال : أنا حيوة، قال : أنا أبوالأسود أنه سمع عروة بن الزبير ، بقول: أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحسكم : يا أبا عبد الملك ، ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب بـ ( قل هو الله أحد ) وسورة أخرى صغيرة .

قال زيد فو الله لقد سمعت رسول الله عَالِيَّةٍ يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي ( آلمس ) .

1771 \_ حَدَّثُ دوح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن عفير ، قال: ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود فذكر مثله با سناده . 1777 \_ حَدَّثُ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد عن هشام ، عن أبيه أن مهوان كان يقرأ في المغرب بسورة يس .

قال عروة: قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري ـ شك هشام - لمروان وقال لِم تقصر صلاة المغرب ، وكان رسول الله لِيَّةِ يقرأ فيها بأطوال الطوليين ( الأعراف ) .

١٢٦٣ \_ حَدِّثُ فَهِد قال : ثنا موسى بن داود ، قال: ثنا عبد العزير بن أبي سلمة، عن حيد ؟ عن أنس، عن أم الفضل

(۱) صدح قلبي أي شق في القاموس صدع كـ « منع » » شق واصدع بما تؤمر « أي شق چهاعاتهم بالتوجيد أو اجهر بالقرآن
 أو أظهر أو احكم بالحق وافصل بالأمر واقصد بما نؤمر أر فرق به بين الحق والباطل ، المولوي وص أجهد ، سلمه الصده .

بنت الحارث قالت : ( صلى بنا رسول الله ﷺ في بيته ، المغرب في ثوب واحد ، متوشحاً (١) به فقرأ والمرسلات ) ما صلى بعدها صلاة ، حتى قبض .

فزعم قوم أنهم يأخذون بهذه الآثار ، ويقلدونها .

وخالفهم آخرون في قولهم ، فقالوا لا ينبغي أن يقرأ في الغرب إلا بقصار الْـُنَــــَــَـَـلُ\* .

وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ ( بالطور ) قرأ ببعضها وذلك جائز فى اللغة يقال:هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئاً منه

ويحتمل قرأ ( بالطور ) قرأ بكلها .

فنظرنا في ذلك هل رُوِيَ فيه شيء يدل على أحد التأولين ؟

۱۲۹۶ \_ فإذا صالح بن عبد الرحمن، وابن أبى داود قد حَرَّثُ ، قالا : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : قدمت المدينة على عهد رسول الله عَلَيْظُ لا كله في أسارى بَدْر ، فانتهيت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة المغرب ، فسمعته يقرأ (۳ « إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اقِعْ » فكا مُنا صُدعَ قلى فلما فرغ كلته فيهم فقال (شيخ لو كان أتاني لشفعته ) يعنى أباه مطعم بن عدى) .

فهذا هشيم قد روى هذا الحديث، عن الزهرى ، فبَــَيْن القصة على وجهها ، وأخبر أن الذى سمعه من النبي عَرَاقَةٍ ( إن عذاب ربك لواقع ) .

فبين هذا أن قوله في الحديث الأول قرأ ( بالطور ) إنما هو ما سمعه يقرأ منها .

وليس لفظ جبير إلا ما روي هشيم لأنه ساق القصة على وجبِها .

فصار ما حكى فيهارعن النبي عَلِيُّكُم هو قراءته ( إنَّ عذاب ربك لواقع ) خاصة .

وأما حديث مالك مختصر ُ من هذا وكذلك قول زيد بن ثابت في قوله لمروان ( لقد سممت رسول الله ﷺ يقرأ فيها بأطول الطول ( المص ) يجوز أن يكون ذلك على قراءته ببعضها .

۱۲۳۵ \_ ومما يدل أيضاً على صحة هذا التأوبل: أن محمد بن خزيمة مترشن قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد ، عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون (٢٠) .

۱۲٦٦ ـ مَرْثُ أحد بن داود بن موسى ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد ، وموسى بن إسهاعيل قالا : ثنا حماد قال: أنا ثابت عن أنس رضى الله عنه قال كنا نصلى المغرب مع النبي يَرَافِيُّه ، ثم يرمى أحدنا ، فيرى موضع نبله .

١٢٦٧ \_ حَرَثُ عُمد بن خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال ثنا حماد ، فذكر بإسناده مثله .

 <sup>(</sup>١) متوشعا به المتوشع هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه بأن يأخيذ الطرف الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت بده اليدرى
 ويأخذ طرفه الذي ألقاء على منكبه الأيسر من تحت بده العيني ثم يعقد بهما على صدره .
 (٢) وفي نسخة « يقول » .

<sup>(</sup>٣) ينتضلون أى يرامون على سبيل المسابقة في النهاية انتضل القوم وتناضلوا رموا للسبق المولوي وصي أحد سلمه الصمد .

١٢٦٨ \_ طَرْشُنَا أحمد بن داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، ح .

۱۲۲۹ ـ و حَدَّثُ ابن مرازُوق قال : ثنا أبوداود ، عن أبى عوانة ، وهشيم ، عن أبى بشر، عن على بن بلال قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله على من الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصاون مع رسول الله على الفرب، ثم ينطلقون يرتمون (۱) لا يخنى عليهم موقع سهامهم ، حتى يأتوا ديارهم ، وهم فى أقصى المدينة ، فى بنى سلمة .

۱۲۷۰ - مَرْشُ أحمد بن مسعود الخياط ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعى ، عن الزهرى، عن بعض بنى سلمة، أنهم كانوا يصلون مع النبي عَلِيْقُهُ ، المغرب ، ثم ينصرفون إلى أهلهم ، وهم يبصرون مَوْقِعَ النَّبْرِل على قدر ثُمُاتَى ميل .

۱۲۷۱ حَمَرُثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبرى ، عن القعقاع بن حكم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نصلي مع النبي عَلِيكُ المغرب ثم نأتى بني سلمة ، وإنا لنبصر مواقع النَّابِّـل .

۱۲۷۲ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال: ثنا شعبة ، عن محارب بن دثار ، عن جابر ابن عبد الله قال: صلى معاذ بأصحابه المغرب ، فافتتح سورة البقرة أو النساء ، فصلى رجل ثم الصرف فبلغ ذلك معاذاً فقال ( إنه منافق ) فبلغ ذلك الرجل ، فأتى رسول الله عَلَيْكُ فذكر ذلك له .

فقال رسول الله عَلِيْكُ أَفَاتَن (٢) أنت يا معاذ قالها مرتين، لو قرأت بـ (سبح اسم ربك الأعلى ــ والشمس وضحاها) فإنه يصلى خلفك ذو الحاجة والضعيف ، والصغير والكبير .

۱۲۷۳ - مَرْشُنَّا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن عارب بن دثار ، عن جابر عن النبي عَلَيْقًا ، نحوه .

١٢٧٤ ـ عَلَرْشُنَا ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال : هي العتمة .

۱۲۷۵ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان، عن همرو بن دينار عن جابر رضى الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي تَرَكِّقُهُ، ثم يرجع نَيوُمُسُناً فأخَّر النبي تَرَكِّقُهُ العشاء ذات ليلة، فصلى معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا (فافتتح سورة البقرة) فلما رأى ذلك رجل من القوم تنسَحَّى ناحية فعملى وحده.

فقلنا : مالك يا فلان أَنَافَتْتَ ؟ قال: ما نافقت ولآنين رسول الله عَلِيُّكُ فَكُرُّتْ بِرَنَّه .

فأتى النبي عَلَيْكُ فقال يا رسول الله إن مُمَاذاً يصلى معك ثم يرجع فيؤمنا، وإنك أخَرْت العشاء البارحة فصلى معك ، مم جاء فتقدم ليؤمنا فافتتح ( سورة البقرة ) فلما رأيت ذلك تنحيث فصليت وحدى يا رسول الله ، إنما نحن أصحاب نواضح (٣) إنما نعمل بأجزائنا (أى بأعضائنا).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة و يرمون ٤٠ (٢) وفي نسخة و أودان ير ٠

<sup>(</sup>٢) نواضح هي ابل يسقى عليها جمع ناضح نضح النهذل سقاها بالسائية المولوي وصي أحد تبلمه الصدد .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ « أفتّان أنت يا معاذ » مرتين « إقرأ سورة كذا ، إقرأ سورة كذا ، السور قصار من المفصل لا أحدها (١)» .

فقلنا لممرو إن أبا الزبير ثنا عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال له إقرأ بسورة « والليل إذا يغشى ــ والشمس وضحاها ، والمهاء ذات البروج ، والسهاء والطارق » فقال عمرو بن دينار ( وهو نحو هذا ) .

فقد أنكر رسول الله عَلَيْ على معاذ ، نثقيل قراءته بهم ، سورة البقرة ، فقال له ( أفشّان أنت يا معاذ ) وأمره بالسُّورَ التي ذكرنا من المفصّل .

فإن كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب فقد ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرنا معه في أول هذا الباب .

و إن كانت هي صلاة العشاء الآخرة فيكره رسول الله عَلَيْكُ أن يقرأ فيها بما ذكرنا مع سعة وقتها ، فإن صلاة الغرب \_ مع ضيق وقتها \_ أحرى أن يكون تلك القراءة فيها مكروهة .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّ فيها كان يقرأ به في صلاة العشاء الآخرة ، نحو من هذا .

١٢٧٦ \_ صَرَّتُ أَحمد بن عبد المؤمن الخراساني ، قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق قال : ثنا الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله عَرَّقَ كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بـ ( الشمس وضحاها ) وأشباهها من السور .

فَإِن قال قائل : فَهِل روي عَن النِّي عَلَيْتُهُ أَنْهُ قَرَّأً فَى المَنْرِبِ بقصار المُفصل .

۱۲۷۷ \_ قيل له « نعم » صَرَّتُ أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر رضى الله عنه ، عن عامر، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْقَةً قرآ في المغرب ( بالتين والزيتون ).

١٢٧٨ ـ حَرَّثُ يحيي بن إسماعيل أبو ذكريا البغدادى قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا زيد بن الخُباب ، قال : ثنا الصحاك بن عُمان ، قال . حَرَثْثَى بكير بن الأشج ، عن سلمان بن يسار ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْقَة يقرأ في المغرب بقصار الفصل .

١٢٧٩ ـ حَرَّثُ روح بن الفرج قال : ثنا أبو معصب ، قال : ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزوى ، عن الضحاك ، عن بكير عن سليان ، عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال : ما رأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله عَلِيَّةٍ ، من فلان .

قال بكير: فسألت سلمان، وقد كان أدرك ذلك الرجل فقال (كان يقرأ في المنرب بقصار الفيصل.

١٧٨٠ \_ صَرَبُّ على بن عبد الرحمـن قال: ثنا سعيد بن أبي مرجم قال: أنا عبان بن مكتل عن الضحاك ، شم ذكر با سناده مثله .

فهذا أبو هريرة رضى الله عنه قد أخبر عن النبي عَلَيْ أنه كان يقرأ ف صلاة الفرب بقصار الفصل .

<sup>(</sup>١) وأي نسخة و أخرها و .

فا ٍن حملنا حديث جبير وما روينا معه من الآثار ، على ما حمله عليه المخالف لنا ، تضادت تلك الآثاز وحديث أبي هريرة هذا، وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت (١) هي وهذا الحديث .

وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد .

فثبت بما ذكرنا أن ما يتبغى أن يقرأ به فى صلاة المغرب هو قصار المفصلوهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف، ومجمد رحمهم الله تمالى .

۱۲۸۱ ـ وقد روى مثا, ذلك ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مترشّ فهد قال : ثنا ابن الأصبهائى قال : أخبرنا شريك عن على بن زيد بن ُجدُّ عانُ عن زُرارَة بن أوفى ، قال أقرأنى أبو موسى كتاب عمر إليه إقرأ فى المغرب بآخر المفصل.

### ١٨ - باب القراءة خلف الإمام

۱۲۸۲ – مَرْثُنَ حسين بن نصر قال : سمعت يزيد بن هارون قال : أنا محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله يَرْإِلَيْهُ صلاة الفجر فتعايت (٢) عليه القراءة ، فلما سلم قال : ( أتقرؤن خلني ) قلنا نعم يا رسول الله قال ( فلا تفعلوا إلا بفائحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .

۱۲۸۳ ـ و مَدَّرَثُ حسين بن نصر قال سمت يزيد قال: أنا محمد بن إسحاق قال: ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عائشة رضى الله عنها قالت: (سمت رسول الله عَلَيْقَ يقول (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج(٢).

١٢٨٥ \_ مَرْشُنَ يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله عَرِيْقُ ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهى خداج غير تمام .

فقلت يا أبا هريرة إنى أكون أحيانا وراء الامام قال اقرأها(<sup>٤)</sup> يا فارسي<sup>(٥)</sup> في نفسك .

<sup>(</sup>۱) وفی نسخة ( انتلفت ) .

<sup>(</sup>٣) خداج بكسر أوله أى ذات خداج أى نقصان أو مصدر بمعنى اسم الفاعل أى خادجه يعنى ناقصه أووصفها بالمصدر للمبالغة كرجل عدل قال أبن الملك الحديث حجة لأبى حنيفة فى أن الصلاة تجوز بُدون الفاتحة مع الفقصان عنده وقال الشافعي لا تصح بدونها قاله القارى... (٤) أقراما المراد من القراءة ههنا القراءة فى النفس والإخطار بالبال من دون أن يتلفظ بها أي أحضر سعافيها فى نفسك وتدبر فيها حين يقرأ الإمام كذا نقله الزرقاني فى معناه عن عيمى وابن ثافع كذا في ظل الغهام فى سألة نقواءة تحلف الإمام . (٥) يا فارسي ،أى: يا عجمى ولعله اصله كان من فارس بكسر الراء وتسكن وهوالشيران وما حوله قاله فى كثف المغطا شرح الموطان المولوى ومى أحد سلمه النصية .

١٢٨٦ \_ حَدَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب وسعيد بن عامر ، قالا : ثنا شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي طَلِّقَةِ مثله .

١٢٨٧ - مَرْشُ ابن آبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا أبو غسَّان قال: ثنا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على مثله.

قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم ، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب. وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف الإمام فى شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ، ولا بغيرها .

وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثَى أبي هريرة رضي الله عنه وعائشه رضى الله عنها اللذين دووهما عن النبي عَرَاقِيُّهُ ( كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) .

ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك ، الصلاة التي تكون وراء الإمام .

قد يجوز أن يكون عَني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك المأموم بقوله ( من كان له إمام فتراءة الإمام قراءة له .

فجمل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه ، فـكان المأموم بذلك خارجاً من قوله (كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفائحة الكتاب فصلاته خداج .

وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي عَلِيُّ في ذلك ، مثل هذا ، فلم يكن ذلك ، عنده ، على المأموم .

١٢٨٨ \_ صَرَتُنَا بحر بن نصر قال: ثنا عبد الله بن وهب ، قال : صَرَتُني معاوية بن صالح ــ ح .

۱۲۸۹ \_ و حَرَّثُ أحمد بن داود قال : ثنا محمد بن المتنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا معاوية بن صالح عن ، أبى الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء ، أن رجلا قال : يا رسول الله فى كل الصلاة قرآن ؟ قال « نع » فقال رجل من الأنصار وجبت .

قال : وقال أبو الدرداء ( أرى أن الامام إذا أمّ القوم ، فقد كفاهم .

فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي عَلِيَّ ( في كل الصلاة قرآن ) فقال رجل من الأنصار « وجبت » فلم ينكر ذلك رسول الله عَلِيِّ من قول الأنصار .

ثم قال أبوالدرداء بَمْدُ من رأيه ما قال وكان ذلك عنده ، على من يصلى وحده ، وعلى الامام لا على المأمومين. فقد خالف ذلك رأى أبى هريرة رضى الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام ، وانتنى بذلك أن يكون فى ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه .

وأما حديث عبادة ، فقد بين الأمر ، وأخبر عن رسول الله عَلَيْكُ أنه أمرالمأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب. فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا ؟ ١٢٩٠ - فا ذا يونس قد حَرَّثُ قال أنا ابن وهب أن مال كا حدثه عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَرْلِيُّه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال هل قرأ منكم معى أحد آنماً فقال رجل نعم (١) يا رسول الله فقال : رسول الله عَرَلِيَّةً إن (٢) أنول ما لى أُنازَعُ القرآن ؟ .

قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عَلَيْهُ فيا جهر فيه رسول الله عَلَيْهُ بالقراءة ، من الصلوات ، حين سمعوا ذلك منه .

۱۲۹۱ ـ مَرَثُّنَ حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي ، عن الأوزاعي ، قال : مَرَثُّنِي الزهري،عنسعيد (٢٠)،عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله يَرْكِنَّ نحوه ، غير أنه قال : « فا تَمَظ المسلمون بذلك ، فلم يكونوا يقرؤن » .

۱۲۹۲ ـ حَرَثُ ابن أبى داود قال: ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قال: ثنا أبو خالد سليان بن حيّان ، قال: ثنا ابن مجلان عن زيد بن أسلم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْقَ « إنما جعل الامام ليُـوُ تَمَّ به ، فا ذا قرأ فأتصتوا » .

١٢٩٣ - حَرَثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إلا حوص عن عبد الله قال: كانو يقرؤن خلف النبي عَلَيْقٍ فقال ( خلطتم على القراءة ) .

١٢٩٤ حَرَثُ أَجَد بن عبد الرحمن قال: ثنا عمى عبد الله بن وهب قال أخبرنى الليث، عن يعقوب ، عن النعمان ، عن موسي بن أبى عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْكُ قال : من كان (٤) له إمام فقراءة الامام له قراءة .

۱۲۹۰ ـ عَرْثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو أحد، قال: ثنا سفيان الثورى ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عبد الله بن شداد عن النبي عَرْفَتْه ، محوه ، ولم يذكر جابراً .

١٢٩٦ ـ وإذا أبو بكرة **حَرَّتُنَا** قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا إسرائيل ، عن موسى بن أبى عائشة، عن عبد الله بن شداد ، عن رجل من أهل البصرة عن رسول الله عَرِّكَ محوه .

١٢٩٧ ـ مَرَّتُ أبو أمية قال : ثنا إسحاق بن منصور السلولى ، قال : ثنا الحسن بن صالح ، عن جابر وليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، عن رسول الله عَيِّلِيِّهم ، مثله .

١٢٩٨ - مَرْشُ ابن [أبي] داود وفهد، قالا: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن النبي عني الجعفي عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عني الجعفي عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي

(١) نعم الظاهر من قوله : هل قرأ منكم أنه قرأ سرآ ٠

(۲) ان أقول أى تى نفسى مال أى ، أى شىء حصل ل آنازع بصيغة المجهول أى أجازب القرآن بالنصب أى تى قراءته وهو معنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك قال الباجى ومعنى منازعتهم له أن لا يقردوه بالقراءة ويقرءوا معه من التنازع بمنى التجارب ذكره القارئ.

(٣) في اتحاف المهرة مكان سعيد: (ابن أُكَيِّمَةً) وهو عُهَارة - بضم أوله والتخفيف. الليثي، أبو الوليد المدني. ثقة من الطبقة الثالثة.
 ت ١٠١ هـ (التقريب: ٤٠٨).

(٤) من كان له إمام الخ رواه الإمام محمد بن الحسن في موطائه عن أبي حنيفة رحمه الله عن موسى بن أبي عائشة إلى آخر السند بلفظ من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة قال محمد بن منيع والإمام بن الحمام هذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين .

١٢٩٩ \_ و حديث فهد قال : ثنا أحمد قال : ثنا ابن حيّ ، عن جابر ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله .

• ١٣٠ \_ صَرَتُنَ بحر بن نصر ، قال : ثنا يحي بن سلام ، قال : ثنا مالك ، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي عَرَائِيَّةٍ ، أنه قال : ( من صلى ركعة ، فلم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل إلا وراء الإمام ) .

۱۳۰۱ \_ مَرَثُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن وهب بن كيسان عن جابر (۱) مثله ، ولم يذكر النبي عَلَيْق مَرْثُنَ فَهِد قال: ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السُّدَّى ، قال: ثنا مالك ، فذكر مثله بإسناده قال: فقلت لما لك « ارفعه » فقال: « خذوا برجله » .

۱۳۰۲ \_ صَرَّتُ أَحمد بن داود قال: ثنا يوسف بن عَدى قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن ابى قلابة، الله عن أنس رضى الله عنه قال: صلى رسول الله عَلَيْقَةً ، ثم أقبل بوجهه فقال (أتقرؤن والإمام يقرأ) فسكتوا فسألهم (ح.٥)

ثلاثا فقالوا إنا لنفعل، قال (فلا تفعلوا).

قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن النبي عَلَيْكُ خلاف ما روى عبادة .

فلما اختلفت هذه الآثار المروية فى ذلك ، التمسنا حكمه من طريق النظر ، فرأيناهم جميعاً لا يختلفون فى الرجل يأتى الامام ، وهو راكع أنه يكبر ويركع معه، ويعتد تلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها شيئاً .

فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فَوْتَ الرّكمة ، احتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لمكان الضرورة ، وأحتمل ، أن يكون إنما ، أجزاه ، ذلك لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فرضاً .

فاعتبرنا ذلك ، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الامام ، وهو راكع فركع ، قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه ، إن ذلك لا يجزئه ، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة ، وخوف فوات الركمة ، فكان لا بدله من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة .

فهذه صفات القرائض التي لا بد منها في الصلاة ، ولا تجزي الصلاة إلا باصابتها .

فلما كانت القراءة مخالفة لذلك ، وساقطة في حال الضرورة ، كانت من غير جنس ذلك .

فكانت في النظرأمها ساقطة في غير حالة الضرورة .

فهذا هو النظر في هذا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

فإن قال قائل : فقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله يَرْكِيُّ أنهم كانوا يقرءون حلف الإمام ويأمرون بذلك .

١٣٠٣ مـ فذكر ما حدّث صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو إسحق الشيبانى عن جو اب بن عبيد الله التيمى قال: ثنا يزيد بن شريك ، أبو إبراهيم التيمى ، أنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لى إقرأ .

<sup>(</sup>١) على شرط الشيخين عن جابر مثله أخرجه في الموطأ والترمذي وقال هذا حديث حسنصحيح، المرلوي وصي أحد سلمه الصمد.

فقلت وإن كنتُ خلفك ؟ قال : « وإن كنتَ خلني » قلتُ : وإن قرأتَ ؟ قال : « وإن قرأت » .

١٣٠٤ \_ حَرْثُ صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم قال : أنا أبو بشر عن مجاهد ، قال : سممت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مربيم .

١٣٠٥ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن حصين قال ، سممت مجاهداً بقول:صليت مع عبد الله
 ابن عمرو ، الظهر والعصر ، فكان يقرأ خلف الإمام .

قيل له : قد روى هذا عمن ذكرتم ، وقد روى عن غيرهم بخلاف ذلك .

١٣٠٦ \_ حَدَّثُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ومن على دار ابن الأصبهانى قال: حَدَثْثَى صاحب هذه الدار ، وكان قد قرأ على أبى عبد الرحمن ، عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى قال : قال على رضى الله عنه ( من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ) :

١٣٠٧ ــ وَرَشُنَا نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، عن منصور بن المعتمر ، عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيكذلك(١) الإمام .

١٣٠٨ - عَرَّضُ مبشر بن الحسن، قال: ثنا أبو عامر (٢)، أو أبو جابر-[قال أبو جعفر]-أنا أشك عن شعبة، عن منصور، عن أبي واثل، عن عبد الله مثله.

۱۳۰۹ \_ عَرْشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبى واثل ، عن ابن مسعود نحوه .

١٣١٠ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حديج بن معاوية ، عن أبى إسحق ، عن علقمـــة ، عن ابن مسعود قال : (ليت الذي يقرأ خلف الإمام مُمِليءَ فوه ترابًا).

١٣١١ \_ حَدَّثُ حسن بن نصر قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن الزبير ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، محوه .
١٣١٢ \_ حَدَّثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن عبيد الله ابن مِدْسَم ، الله سأل عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، فتالوا : (لاتقراوا خلف الإمام في شيء من الصلوات)

١٣١٣ \_ صَرِّتُ يُونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبر في مخرمة ، عن آبيه ، عن عبيد الله بن مقسم ، قال : سمت جابر ابن عبد الله ، ثم ذكر الحديث مثل ذلك .

١٣١٤ \_ وحَرِّثُ يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرتى مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، سممه يقول : ( لاتقرأ خلف الايمام في شيء من الصلوات).

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ذاك » · (۲)

١٣١٥ \_ صَرَّتُ فَهِد قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا إمهاعيل بن أبي كثير ، عن يزيد بن قسيط ، عن عطاء بن يسار عن زيد ، مثله .

١٣١٦ \_ صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو صالح الحرانى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي جمـــرة ، قال : قلت لابن عباس ( أقرأ والإيمام بين يدى ؟ فقال : لا ).

١٣١٧ .. مَرْتُنْ يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام فسبه قراءة الإمام) وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الإمام.

١٣١٨ \_ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، در ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : ( يكفيك قراءة الإمام ) .

فَهُوْلاء جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْقَة ، قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام .

وقد وافقهم على ذلك ، ماقد روى عن رسول الله ﷺ مما قدمنا ذكره ، وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا ، فذلك أولى مما خالفه .

#### ١٩ \_ باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟

١٣١٩ \_ مَرْثُ ابن أب عمران قال: ثنا أب وخيشه قال: ثنا يجيى بن حاد عن شعبة (١عن الحسن بن عمران عن ١٣١٩ عن ابن عبد الرحن بن أبزى ، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله مَنْ الله عن ابن عبد الرحن بن أبزى ، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله مَنْ الله عن الله عن

. ١٣٢٠ ـ عَرَشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، قال : ثنا شعبة ، فذكر مثله بإسناده .

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا ، فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا ، ويكبرون إذا رفعوا ، وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك .

وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرقع جميعاً ، وذهبوا في ذلك إلى ماتواترت به الآثار ، عن رسول الله عليه الله عليه المستقلة .

١٣٢١ \_ صَرْتُونَ ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا زهير بن معاوية قال: ثنا أبو إسحق، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعلممة عن عبد الله قال: أنا رأيت رسول الله على يكبر في كل وضع ودفع -

١٣٧٧ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَشَر الرَّقِّ قال : ثنا شجاع ، عن زهير ، فذكر مثله بإسناده ، قال : ورأيث أبابكر وعمر رضي الله عنهما ينملان ذلك .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة و سيد ٢ .

۱۳۲۳ مِ حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا عنان قال : ثنا همام قال : ثنا عطاء بن السائب ، قال : حَدَّثَى سالم البرّاد ، قال : وكان عندي أوثق من نفسى قال : قال أبو مسمود البدرى ( ألا أصلى لكم صلاة رسول الله عَرَاقَةِ ) فصلى بنا أربع ركعات يكبر فيهن ، كلا خفض ورفع وقال : ( هكذا رأيت رسول الله عَرَاقَةِ )

١٣٢٤ - حَرْثُ ابن أبي داود قال: ثنا [مسدد قال ثنا] عبد العزيز بن المختار، قال: ثنا عبد الله الداناج، قال: ثنا عِكْرِمَةُ، قال: صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه، فكان يكبر إذا رفع، وإذا وضع.

فأتيت ابن عباس رضى الله عنه فأخبرته بذلك فقال : (أو ليس ذلك سنة أبى القاسم عَلَيْكُمُ ) .

١٣٢٥ - صَرْثُنَا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سميد ، قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر ، عن عكرمة مثله ، ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه .

١٣٢٦ حَرِّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن الأسود بن يزيد ، قال : قال أبو موسى الأشعرى ، ذَكَرناً على رضى الله عنه صلاة كنا نصليها مع النبي عَلِيَّةٍ ، إما نسيناها وإما تركناها عمداً يكبر كلما خفص ، وكلما رفع ، وكما سجد .

١٣٢٧ ـ حَرَّثُنَّ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ح .

۱۳۲۸ ـ و حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا عفان قال : ثنا هام ، عن قيادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطَّان بن عبد الله الرقاشي ، عن أبي موسى ، عن النبي عَلِيْقً قال : « إذا كبر الإمام وسجد ، فكبروا واستحدوا » ،

۱۳۲۹ - مَتَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: ثنى (۱) يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : حَرَثْنَى عبد الرحمن الأصم قال : سمعت أنساً يقول: كان رسول الله عَلَيْتُهُ وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما 'يَتِــُمُون الله عنهما 'يَتِــُمُون الله عنهما 'يَتِــُمُون الله عنهما 'يَتِــُمُون الله عنهما الله عنها الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها الل

۱۳۳۰ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة ، عن سفيان عن عبد الرحمن الأصم ، فذكر بإسناده مثله. اسما محرّث يونس قال: أنا ابن وهب قال:أخبرنى مالك عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يصلى لهم المكتوبة ، فيكبر كلا خفض ورفع .

فإذا انصرف قال : « والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله عَلِيُّكُمْ » .

۱۳۳۲ مِرَقِّتُ ابن مرزوق قال ، ثنا وهب ، قال : ثنا أ بي قال : سمت النمان يحدث عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يصلى بهم المكتوبة ، فذكر مثله .

١٣٣٣ \_ حَرْثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) ثني: وكل صبت لاسدثنيه.

١٣٣٤ \_ مَرْشَنَ أبو بكرة قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا ابن أبى ذئب،عن سميد بن سمعان ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال (كان رسول الله عَلَيْقِيْمَ ، يكبر كلا سجد ورفع .

۱۳۳۵ ـ مَرَشُنَا محمد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي قال : صَرَشَى يحيي أن أبا سلمة قال : ( رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة ، كلا خفض ورفع ) .

فقلت يا أبا هريرة ، ما هذه الصلاة ؟ فقال : ( إنها كَـصَلاةُ رسول الله عَيْلِيُّ ) .

فكانت هـــده الآثار المروية ، عن رسول الله عليه في التكبير ، في كل خفض ورفع ، أُظهر من حديث عبد الرحمن بن أَبْرى ، وأكثر تواتراً .

وقد عمل بها من \_ بعد رسول الله ﷺ \_ أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ، ولا يدفعه دافع .

ثم النظر يشهد له أيضاً ، وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة، يكون بالتكبير، ثم الخروج من الركوع والسجود، يكونان أيضاً بتكبير .

وكذلك القيام من القعود يكون أيضاً بتكبير .

فكان ما ذكرنا من تنير الأحوال من حال إلى حالٍ قد أجمع أن فيه تكبيراً.

فكان النظر على ذلكأن يكون تغير الأحوال أيضاً من القيام إلى الركوع ، وإلى السجود فيه أيضاً تكبير، قياساً على ما ذكرنا من ذلك .

وهذا قول أبي حنيفه ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

# ٢٠ - باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا؟

١٣٣٦ \_ حَرَّثُ ربيع المؤذن قال : ثنا وهب ، قال : أخبر في عبد الرحمين بن أبى الزناد ، عن موسى بن عقبه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبى دافع ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْ أنه كان ، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حَذْو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع ، ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع ، ولا يرفع يديه فى شى من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجد تين رفع يديه كذلك وكبر .

۱۳۳۷ ـ حَرَثُنَ يُونس قال: ثنا سفيان عن الزهرى ، عن سالم ، عن أَبيه قال: (رأيت النبي عَلَيْكَ إذا افتتح الصلاة ير فع يديه، حتى يحاذى بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين .

١٣٣٨ ـ حَدَّثُ يونس قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الشركية كان إذا أفتتح الصلاة ، رفع يديه حَذْوَ منكبيه ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع من الركوع ، رفعهما كذلك وقال ( محم الله لن حده ، ربنا لك الحجد ) وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين .

١٣٣٩ \_ حَدَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا مالك رضي الله عنه فذكر بإسناده مثله .

. ١٣٤ \_ حَرْثُ فَهِد قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن جابر قال : رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حِذَاء منكبيه في الصلاة ثلث مرار (١) حين افتتح الصلاة وحين ركع ، وحين رفع رأسه .

قال : جابر فسألت سالما عن ذلك فقال : سالم ( رأيت ابن عمر رضى الله عنهما يفعل ذلك ) وقال : ابن عمر رضى الله عنهما رأيت رسول الله عَلِيَّة يفعل ذلك ) .

١٣٤١ - حَدَثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال: ثنا عمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدى في عشرة من أسحاب النبي عَرَاقَتُه ، أحدهم أبو قتادة قال: قال أبو حميد أنا أعلم بصلاة النبي عَرَاقَتُه .

قالوا لِم ؟ فوالله ما كنت أكثر ناله تَسِعَةً ، ولا أقدمنا له صحبة فقال : بلي ، فقالوا فاعرض.

قال كان رسول الله عَلِيَّةِ إذا قام إلى الصلاة ، رفع بديه ، حتى يحاذى بهما منكبيه ، ثم يكبر، ثم يقرآ، ثم يكبر فيرفع يديه ، حتى يحاذى بهما منكبيه ، ثم يركم ، ثم يرفع رأسه فيقول ( سمع الله لمن حمده ) ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يقول ( الله أكبر ) يهوى إلى الأرض ، فإذا قام من الركمتين كبر ، ورفع يديه، حتى يحاذى بهما منكبيه ، ثم صنع مثل ذلك في بقية صلانه ) .

قال: فقالوا جميعاً صدقت ، هكذا كان يصلي .

۱۳٤۲ حقيث ابن مرزوق قال: ثنا أبوعامر (۲) العقدى قال: ثنا فليح بن سليان، عن عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسَيد ، وسهل بن سعد، فذكروا صلاة رسول الله عَلِيق .

فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَلَيْتُه ، إن رسول الله عَلِيْتُه كان إذا قام رفع يديه ، ثم رفع يديه حين يكبر للركوع ، فإذا رفع رأسه من الركوع ، رفع يديه .

۱۳۶۳ حقر أبو بكرة قال: ثنا مؤمل بن إسهاعيل قال: ثنا سفيان ، عن عاصم بن كَلَيْب عن أبيه ، عن وائل بن تحجّر قال: وأيت رسول الله عليه عين يكبر للصلاة ، وحين يرفع وأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه .

١٣٤٤ - حَدَثُ صالح بن عبد الرحن قال: ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا أبوالأحوص ، عن عاصم فذكر بإسباده مثله.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « مرات ،

<sup>(</sup>٢) أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو العقدى « بفتح العين والتاف » منسوب الى جده عقد فيكون اسم قبيلة ، وقد اختلف فيه ، هل هو اسم أو لقب ، المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

1۳٤٥ ـ حَرَثُ محد بن عمرو قال: ثناعبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم، عن مالك ابن الحويرث ، قال رأيت رسول الله عَلِيَّةً إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من ركوعه ، يرفع يديه ، حتى يحاذى مهما فوق أذنيه .

١٣٤٦ \_ حَرَّمُ ابن أبى داود قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِي ، كان يرفع بديه إذا افتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد. قال أبو جمفو: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا رى الرفع إلا في التكبيرة الأولى .

واحتجوا فى ذلك بما حَرَثُ أبو بكرة قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان قال: ثنا يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان النبى عَرَالِكَمْ إذا كبر لافتتاح الصلاة ، رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتى أذنيه ، ثم لا يعود .

١٣٤٧ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا عمرو بن عون ، قال أنا خالد، عن ابن أبى ليلى ، عن عيسي بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن البراء بن عازب ، عن النبي عَرِّقِيًّ مثله .

١٣٤٨ \_ حَرَثُنَ محمد بن النعان ، قال ثنا يحيي بن يحبي ، قال : ثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلي ، عن أحيه ، وعن الحسكم ، عن ابن أبي ليلي عن البراء عن النبي عَلِيَّهُ مثله .

١٣٤٩ \_ حَرَّثُ ابن أبي داود ،قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيات ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحن بن الأسود ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي تَرَاقِيَّةٍ أنه كان (١) يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا سه د .

١٣٥٠ \_ صَرَّتُ محمد بن النمان ، قال : ثنا يحيي بن يحيي ، قال : ثنا وكيم ، عن سفيان ، فذكر مثله بإسناده .

١٣٥١ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن المفيرة قال: قلت لإبراهيم (حديث وائل أنه رأى النبي عَلِينَ ، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ؟) .

فقال إن كان واثل رآه مرة يفعل ذلك ، فقد رآه عبد الله تحسين مرة ، لا يفعل ذلك .

١٣٥٢ \_ صَرَّتُ أَحَد بن داود قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا خالد بن عبد الله قال : نما حصين ، عن عمرو بن مرة ، فال: دخلت مسجد حَضَّرَ موت ، فإذا علقمة بن وأثل يحدث ، عن أبيه ، أن رســول الله عَلِيْقَة كان يرفع يديه قبل الركوع ، وبعده

 <sup>(</sup>١) كان يرفع يديه ، أخرجه الترمذي ، وقال حديث حسن وأخرجه النسائي في المجتبي ، قال : حدثنا سويد بن نصر، حدثنا
 عبد الله بن المبارك ، عن سفيان الى آخر السند ولفظه « فقام فرقع يديه أول مرة ، ثم ثم يعد .

قال العلامة الحاشم المدنى وكشف الدين عن سألة وفع اليدين» أن أسناد النسائى على شرط الشيخين ؛ المولوى وصى أحمد شلمه الصسه

هد كرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال رآه هو ولم يره ابن مسعود رضي الله عنه ولا أصحابه .

قَكَانَ هَذَا ثَمَا احتج به أهل هذا القول، لقولهم ثما رويناه، عن النبي عَلَيْتُهُ .

فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال ما روينا نحن ، بتواتر الآثار ، وصحة أسانيدها واستقام ما ، فقولنا أولى من قولكم .

فكان من الحجة عليهم في ذلك ما سَنُبيِّنَهُ إِن شاء الله تعالى.

أمّا ما روى في ذلك عن على رضى الله عنه عن النبي عَرَاقَهُ في حديث ابن أبي الزناد الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب .

۱۳۵۳ - فإن أبا بكرة قد حَرَثُ قال : ثنا أبو احمد ، قال : ثنا أبو بكر النهشلي ، قال : ثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه أن عليّا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ، نم لا يرفع بَدْدُ .

١٣٥٤ - حَرَثْ ابن أبى داود قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن عاصم، عن أبيه \_ ؟ وكان من أصحاب على رضى الله عنه؟ عن عليمثله.

فحديث عاصم بن كليب هذا ، قد دل أن حديث ابن أبى الزناد على أحد وجهين .

١٣٥٥ ــ إمّــا أن يكون فى نفسه سقيا أولا يكون فيه ذكر الرفع أصلاء كما قد رواه غيره فإن ابن خزيمه صّرتث قال: ثنا عمد الله بن رجاء ح .

١٣٥٦ ـ و حَرْثُ ابن أبى داود قال : ثنا عبد الله بن صالح والوهى ، قالوا أنا عبد العزيز بن أبى سلمة ، عن عبد الله ابن الفضل .

فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه ، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك .

فإن كان هذا هو الحفوظ ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة .

وإن كان ما روى ابن أبن الزناد صحيحاً لأنه زاد على ما روى غيره ، فإن عليّـاً لم يكن ليرى النبي عَلِيُّ يرفع ، نم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع .

فحديث على رضى الله عنه ، إذا صح ، فقيه أكثر الحجة لقول ، من لا يرى الرفع .

وأما حدیث ابن عمر رضی الله عنهما ، فإنه قد روی عنه ما ذکرنا عنه ، عن النبی عَلَیْتُهُ ثم روی عنه ، من فعله بعد النبی عَلِیْتُهِ خلاف ذلك .

۱۳۵۷ ـ حَرَثُ ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن حصين ، عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر رضى الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة .

فهذا ابن عمر قد رأى النبي عَلِيْكُ يرفع ، ثم قد ترك هو الرفع بمد النبي عَلِيْكُ فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي عَلِيْكُ فعله وقامت الحجة عليه بذلك .

فَارِن قال : قائل « هذا حديث منكر » قيل له « وما دلُّك على ذلك ؟ فلن تجد إلى ذلك سبيلا » .

فإن قال : فإن طاؤساً قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل مايوافق ماروى عنه ، عن النبي عَلَيْظَةٍ ، من ذلك. قبل لهم : فقد ذكر ذلك طاؤس ، وقد خالفه مجاهد .

فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل مارآه (١) طاؤس يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بينسخيه ، ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ماذكره عنه مجاهد .

هكذا ينبغي أن يحمل ماروي عنهم ، وينني عنه الوهم ، حتى يتحقق ذلك ، وإلا سقط أكثر الروايات .

وأما حديث واثل ، فقد ضادَّه إبراهيم بما ذكر ، عن عبد الله أنه لم يكن رأى النبي عَلِيَّتُه فعل ماذكر .

فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله عَرَاقَتُم، وأفهم بأفعاله من واثل، قد كان رسول الله عَرَاقَةِ يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه .

١٣٥٨ \_ حَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا حميد عن أنس رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله

١٣٥٩ \_ وكما حرَّث أبو بكرة ، قال: ثنا عبد الله بن بكر ، فذكر بإسناده مثله.

قال أبو جمفر : وقال مُتَلِقَّةُ « ليليني منكم أولوا الأحلام والنهمي » .

۱۳۹۰ \_ كما حَرَشُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة قال : أخبرتى سليان ، قال : سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبى معمر ، عن أبى مسعود الأنصاري ، قال : كان رسول الله عَرَاتِهِ يقول : « ليليني (٢) ٣ منكم أولوا الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » .

۱۳۶۱ \_ وكما حَرَثُ أبو بكرة وابن مرزوق قالا : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى جُمْرَة ، عن إياس بن قتادة ، عن قيس بن عباد قال : قال لى أبى بن كعب ، قال لنا رسول الله عَرَاقَةُ «كونوا في الصف الذي يليني » .

قال أبو جعفر : فعبد الله من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي عَلَيْكُ ، ليعلموا أفعــاله في الصلاة كيف هي ؟ ليعلموا الناس ذلك .

فا حكوا من ذلك ، فهو أولى مما جاء به من كان أبعد منه منهم في الصلاة .

فإن قالوا ما ذكر تموه عن إبراهيم ، عن عبد الله غير متصل .

قيل لهم كان إبراهيم ، إذا أرسل عن عبد الله ، لم يرسله إلا بعد صحته عنده ، وتواتر الرواية عن عبد الله ، قد قال له الأعمش : إذا حدثتني فأسند .

فقال: إذا قلت لك قال « عبد الله » فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله ، وإذا قلت « صَرَحْنَى فلان عن عبد الله » فمو الذي صَرَحْنى .

<sup>(</sup>۲) رأن نسخة « ليلني \* •

<sup>(</sup>۱) وأن أسخة « رواده .

١٣٦٢ ـ عَرَشُ بذلك إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب أو بشر بن عمر ، شك أبو جعفر ، عن شعبة ، عن الأعمش بذلك .

قال أبو جمفر: فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله ، فخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله . فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله .

ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك كان عبد الله يفعل في سائر صلاته .

١٣٦٣ - كما صَرَّتُ ابن أبي داود، قال: ثنا أحمدبن يونس، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله لايرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح.

١٣٦٤ \_ وقد روى مثل ذلك أيضاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كما حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الحمَّانى ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن الحسن بن عياش ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن الزبير بن عَدِيٌ ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرفع بديه فى أول تكبيرة ، ثم لايمود ، قال : ورأيت إبراهيم ، والشعي يفعلان ذلك .

قال أبو جمفر : فهذا عمر رضى الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا فى التكبيرة الأولى فى هذا الحديث ، وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش ، وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه ، فإنه ثقة حجة ، قد ذكر ذلك يحيى ابن معين وغيره .

أفترى عمر بن الخطاب رضى الله عنه خفى عليه أن النبي عَلَيْكُ كان يرفع يديه فى الركوع والسجود ، وعلم بذلك مَنْ دونه ،أومن هو معه يراه يفعل غير مارأى رسول الله عَلِيَّة يفعل ، ثم لا ينكر ذلك عليه ، هذا عندنا محال .

وفعل عمر رضى الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله عليه الله على ذلك ، دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي الاينبغي لأحد خلافه .

وأما مارووه عن أبى هريرة رضى الله عنه من ذلك ، فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش ، عن صالح ابن كيسان .

وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين ، حجة ، فكيف يحتجون على خصمهم ، بما لو احتج بمثله عليهم ، لم يسوغوه إياه .

وأما حديث<sup>(١)</sup> أنس بن مالك رضى الله عنه فهم يزعمون أنه خطأ ، وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثتني خاصة ، والحفاظ يوقفونه ، على أنس رضى الله عنه .

وأما حديث عبدالحميد بن جمفر، فإنهم يضعفون عبدالحميد، فلايقيمون به حجة، فكيف يحتجون به في مثل هذا .

<sup>(</sup>أ) ليمن في هذا الباب حديث أنس رضى الله عنه ولا حديث طاؤس الذي مر ذكره آنفاً في حديث ابن عمر رضى الله عنه ولا روايته أنهما مذكوران في باب آخر أو هما سقطا من البكتاب ، أو أشار المسنف عل ما أورده الحصم ، وهما مذكوران في كتب أخر في موضعه ، المترجير سلمه الله تمال ،

ومع ذلك فإن مد بن عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبى حميد، ولا ممن ذكر معه فى ذلك الحديث بينهما رجل مجهول، قد ذكر ذلك المطاف بن خالد عنه ، عن رجل ، وأنا ذاكر ذلك فى باب الجلوس فى الصلاة إن شاء الله تعالى .

وحدیث أبی عاصم ، عن عبد الحمید هذا ، فنیه « فقالوا جمیعاً صدقت » فلیس یقول ذلك أحد غیر أبی عاصم . ۱۳۹۵ \_عَرَّشُ علی بن شیبة قال : ثنا یحبی بن یحبی قال : ثنا هشیم ، ح .

(۱) مو مرتش ابن أبي عمران قال : ثنا القواريري ، قال ثنا يحيى بن سعيد قالا : ثنا عبد الحميد ، فذكراه بإسناده، ولم يقولا « فقالوا جميعاً صدق » وهكذا رواه غير عبد الحميد .

وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة .

فا نرى كشف هذه الآثار ، يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا تُرك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

قال أبو جمفر : فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم ، وماهكذا مذهبي ، ولكني أردت بيان ظلم النخصم لنا .

وأما وجه هذا الباب من طريق النظر ، فا إنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى ، معها رفع ، والتكبيرة بين الـجدتين لارفع معها .

واختلفوافي تكبيرة الهوض، وتكبيرة الركوع

فقال قوم حكمها حكم تكبيرة الافتتاح ، وفيهما الرفع كما فيها الرفع .

وقال آخرون حَكمها حكم التَّكبيرة بين السجدتين ، ولا رفع فيهما ، كما لارفع فيها .

وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صاب الصلاة لانجزى الصلاة إلا بإصابتها ، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ، ليست كذلك ، لأنه لو تركها تارك ، لم تفسد عليه صلاته .

ورأينا تكبيرة الركوع، وتكبيرة المهوض، ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته، وهما من سنمها.

فلما كانت من سنة الصلاة ، كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة ، كانتا كهي ، في أن لا رفع فيهما ، كما لارفع فيها .

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى .

۱۳۶۷ \_ولقد صَرَتْنُ ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش قال : مارأيت فقيهاً قط يفعله ، يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى .

<sup>(</sup>١) راجع ص (٢٢٣) الحديث (١٣٤١).

#### ٢١ - باب التطبيق في الركوع

۱۳٦٨ ـ صَرَّتُ على بن شيبة قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، فال : أنا إسرائيل ، عن منصور عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، أنهما دخلا على عبد الله فقال « أصلَّى هؤلاء خلفكم ؟ » فقالا : « نعم » :

فقام بينهما وجعل أحدها عن يمينه والآخر عن شماله ، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا فطبَّق ثم طبَّق بيديه ، فجملهما بين فخذيه .

فلما صلى قال « هكذا فعل النبي عَرَّالِيَّةِ » .

١٣٦٩ ـ حَرَّثُ على ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، والأسود أنهما كانا مع عبد الله ، ثم ذكر نحد

١٣٧٠ ـ حَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش ، قال : حَرَثْثَى إبراهيم عن الأسود ، قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله ، فقال: « أَصَلَّى هؤلاء خلفكم ؟ » فقلنا : نعم. قال : فصلوا .

فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، فقمنا خلفه ، فقدمنا ، فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فلما ركع وضع يديه يين رجليه وحنا<sup>(١)</sup> ، قال : وضرب يَدَى ّعلى ركبتى ّ وقال : ( هكذا ) ، وأشار بيده .

فلماصلى قبال: إذا كنتم ثبلاثة، فصلوا جميعاً، وإذا كنتم أكثر من ذلبك، فقيدموا أحدكم فبإذا ركع أحدكم فليقبل هكذا وطبّق يديه، ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه، فيكا ننى أنظر إلى أصابع رسول الله عَرَائِينٍ ).

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، واحتجوا بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه<sup>(٢)</sup> القابض عليهما ويفرق بين أصابعه .

۱۳۷۱ ــ واحتجوا في ذلك بما طرّتن يزيد بن سنان ، قال : ثنا بشر بن عمر ، وحيان بن هلال ، قالا: ثنا شعبة قال : أحبر ني أبو حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال عمر أمسّوا فقد « مُسنّت (٢٠ لكم الركب .

۱۳۷۲ - مَرَثُنَّ ابن مرزوق قال: ثنا عفان ، قال: ثنا هام قال: ثنا عطاء بن السائب ، قال: ثنا سالم البراد ، قال: « وكان عندى أوثق من نفسى » قال: قال لنا أبو مسمود البدرى « ألا أربكم صلاة رسول الله عَلَيْظَةً » فذكر حديثًا طويلا ، قال ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه ، وفضلة أصابعه على ساقيه .

١٣٧٣ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر العَـقَـدى قال : ثنا فليح بن سليان ، عن عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أَسَيدُ وسهل بن سعد ، ومحمد بن مَسلمة فيا يظن ابن مرزوق فذكروا صلاة رسول الله عَلَيْقِ .

<sup>(</sup>۱) وحمنا ؛ أن جملهما شبه القوس، كما يقعله العامة ، ومنه حديث الجَاعة « فلم يحن أحد مننا ظهره حتى يقع » أي لم يقوس ، (۲) وفي تسخة « يشبه » (۲) أصوا أي أمكنر أيديكم من من الركب كذا وجدت في بعض الهوامش.

فقال أبو حميد : أنا أعلم م بصلاة رسول الله على أذا ركم وضع يديه على ركبتيه ، كأنه قابض عليهما . ١٣٧٤ - وَرَثُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا [أبو عاصم، قال ثنا] عبد الحميد بن جعفر قال : ثنا محمد بن عمرو بن عطاء ، قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله على أحدهم أبو قتادة ، فذكر مثله . قال فقائوا جميعاً « صدقت » .

١٣٧٥ ـ مَرْشَلُ صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه ، عن واثل بن مُحجُّر ، قال رأيت رسول الله عَلِيَّةِ إذا ركع ، وضع يديه على ركبتيه .

۱۳۷۹ \_ مَرْثُنُ ربيع الجِيزى قال: ثنا أبو زُرْعَةَ ، قال: أنا حيوة ، قال: سممت ابن عجلان يحدث من سمّى ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: اشتكى الناس إلى رسول الله عَلَيْقَةُ البَمْرِجِ في الصلاة ، فقال رسول الله عَلَيْقَةُ (استمينوا بالركب)

فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأول ، ومعها من التواتر ما ليس معه فأردنا أن ننظر هل في شيء من هذه الآثار ، ما يدل على نسخ أحد الا ممرين بصاحبه .

۱۳۷۷ ـ فاعتبرنا ذلك فإذا أبو بكرة قد حَرَثُن ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي يعفور ، قال : سعد يقول صليت إلى جنب أبي فجعلت يدى بين ركبتي ، فضرب يدى فقال : يا بني إنا كنا يفعل هذا (١) فأهرنا أن نضرب بالأكف على الركب .

١٣٧٨ ـ مَدَيْثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبر عوانة عن أبى يعفور، فذكر بإسناده مثله.

۱۳۷۹ - مَرْشُنْ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أَبُو إسحاق ، عن مصعب بن سعد ، قال : كنا نفعله ، حتى نُهيي عنه .

فقد ثبت بما ذكرنا ، نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله عَلِيَّةٌ من وضع اليدين على الركبتين .

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو ؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما .

فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو .

قرأينا السنة جانت عن النبي تَلَيِّكُ بالتجافى فى الركوع والسجود ، واجمع المُمُلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء ، وكمن قام فى الصلاة أمر أن يراوح(٢) بين قدميه ، وقد روى ذلك ، عن ابن مسمود وهو الذى روى التطبيق .

فلما رأينا تفريق الاعضاء في هـــذا ، بمضها من بمض أولى من إلصاق بمضها ببعض واختلفوا في إلصاقها

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « مكذا » .

 <sup>(</sup>۲) أن « يواوح » في الصحاح المراوحة في العملين أن يعمل هذا مرة وهذ امرة ، راوح بين رجليه ، اذا قام لل هذا مرة وعلى الأخرى ـــ المولوى وصى أجمد سلمه الصمد .

وتفريقها في الركوع ، كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفاً على ما أجموا عليه منه، فَيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك .

١٣٨٠ ـ وقدروي [في التجافي في السجود،ما مترثث ابن مرزوق ، قال : ثنا عنان ، قال : ثنا شعبة عن أبى إسحاق ،
 عن التميمي،عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه كان إذا سجد ، يرى بياض إبطيه .

۱۳۸۱ - حَرَثُنَ أَبُو أَمِية ، قال: ثنا كثير بن هشام ، وأبو نعيم قالا : ثنا جعفر بن برقان ، قال حَرَثُن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضى الله عنها ، زوج النبي عَلَيْكُ قالت : كان النبي عَرَكِكُ إذا سجد، جاف حتى يرى مَن ْ خلفه وضح (۱۳) إبطيه . ١٣٨٧ حَرَثُن ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن الصياح قال : ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن جعفر بن برقان وعبد الله بن عبد الله بن الأصم ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة بنحوه .

١٣٨٣ مترش ابن أبي داود ، قال : ثنا على بن بحر قال : ثنا هشام بن يوسف ، عن مَعْمَر ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يولي ، كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه ، أو حتى أرى بياض إبطيه .

١٣٨٤ \_ حَرَّتُنَ أَبُو أُميه ، قال : ثنا يحيى بن إسحاق ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن عبيد الله بن المنيرة ، قال حَرَثْتَى أَبُو الهيثم ، قال : سمعت أبا سعيد يقول (كأنى أنظر إلى بياض كَشْحى (٢) رسول الله يَرْأَيْنَ وهو ساجد ) .

١٣٨٥ ـ عَرْشُ أَبُو أُمِيةً ، قال : ثنا يحيي الحانى ، قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، قال : رأيت البراء إذا سجد خوسى (٢) ورفع عجيزته (١) وقال ( هكذا رأيت رسول عَرْبُيَّةً يفعل) .

١٣٨٦ - حَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثبنا أبو صالح ، قال : حَرَثْنَ يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن مُحرَّمُ ، عن عبد الله بن محينة أنه حدثه أن رسول الله عليه كان إذا سجد فَرَّج بين ذراعيه، وبين جنبيه حتى بُرَى بياضُ إبطيه .

١٣٨٧ \_ َ مَرْثُ يَ وَنَسَ قَالَ أَخْبِرَ فَي عَبِدَ الله بِن ذافع ، عن داود بن قيس ، عن عبيه الله بن عبد الله بن أقرم الكمي ، [عن أبيه] قال رأيت رسول الله عليه وهو يصلي فنظرت إلى عفرة (٥) إبطيه ، يعني بياض إبطيه ، وهو ساجد.

۱۳۸۸ ـ مَرِّثُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا ابن أبى مربم قال: أخبرنى نافع بن يزيد<sup>(۱)</sup> قال : أخبرنى خالد بن يريد ، عن عبيد الله بن المنيرة ، عن أبى الهيثم ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : كأنى أنظر إلى بياض كَـشــُحـَى.ْ رسول الله عَلِيَّةِ وهو ساجد .

<sup>(</sup>١) وضح أبطيه أى بياض تحتهما، وذلك لمبالغة في رههما وتجافيهما عن الجنبين والوضع بفتح الضاد البياض من كل تبيء.

<sup>(</sup>٢) كشحى مثنى الكشح وهو مابين الخاصرة الى الضلع الحلف •

 <sup>(</sup>٣) خوى أى جانى بطنه عن الأرض ورفعها ، رجانى عضديه عن جنبيه ، حتى يخوى ما بين ذلك والعجيزة هى العجز للمرأة فاستعاره للرجل والعجز مؤخرالثي، كذا تى المجمع .
 (٤) وثى نسخة ٥ عجيزتيه » .

<sup>(</sup>ه) عفرة ابطيه في النهاية هو بياضغير خالص ، بل كلون عفر الأرض وهو وجهها .

قال بعض الشراح أراد منبت الشعر من الإيطان بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر .

في الصحاح « الأعفر » الأبيض ، وليس بالشديد البياض ، وشاة عفراء يعلو بياضها حرة .

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة و زيد ۽ ٠

۱۳۸۹ ـ مَرْشُنَا محمد بن على بن داود ، قال : ثنا أبو نعيم ، وعفان قالا : ثنا عباد بن راشد ، قال : ثنا الجسن قال : مَرْشَى أحمر صاحب النبي مَرِّشِيِّةً قال : إن كنا لناوى(١) لرسول الله مِرَشِّقُ مما يجافى يديه عن جنبيه إذا سجد .

• ١٣٩٠ - حَرَّثُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، وأبو عامر ، عن عباد بن ميسرة ، عن الحسن ، فال أخبرنى أحمر صاحب رسول الله عَلِيْنَةً مثله .

فلما كانت السنة ، فيها ذكرنا ، تفريق لأعضاء لا إلصاقها ، كانت فيها ذكرنا أيضاً كذلك .

فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا ، وبالنسخ الذي وصفنا ، إنتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

## ٢٢ ـ باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزىء أقل منه

۱۳۹۱ ـ مَرَثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبدالرحمن قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، عن عون ابن عبد الله ، عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال ( إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا ، فقد تم َّ سجوده وذلك أدناه ، وإذا قال في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم َّ سجوده وذلك أدناه .

۱۳۹۲ \_ عَرْشُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو عامر ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : مقدار الركوع والسجود الذي لا مجزىء أقل منه هذا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا مقدار الركوع أن يركع حتى يستوى راكماً ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا ، فهذا مقدار الركوع والسجود الذى لا بدمنه .

واحتجوا في ذلك بما حَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: ثنا سلمان بن بلال ، قال: السجد ١٣٩٣ - حَرَّثَى شريك بن أبي عمر ، عن على بن يحيى عن عمّه رفاعة بن رافع أن النبي الله كال جالساً في السجد فدخل رجل فصلى ، ورسول الله الله ينظر إليه فقال له ( إذا قت في صلاتك فكبر ثم اقرأ إن كان ممك قرآن فاحد الله، وكُبر وهلل ، ثم اركع حتى تطمئن راكما ، ثم قم حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ، فإذا فعلت ذلك فقد تحت صلاتك وما أنقصت من ذلك ، فإنما تنقص من صلاتك .

م ١٣٩٨ عربي عن يحيى بن على بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن يحيى بن على بن ابن على بن ابن يحيى بن خلاد الزرقي، عن آبيه عن جده رفاعة بن رافع، عن رسول الله على نحوه.

<sup>(</sup>۱) لناوی أی نوق يقال أوی لفلان اذا رئی ته ورق ـ المزاوی وطنی أخره سلته القسد .

ه ۱۳۹ \_ حَرَّشُ أَحَد بن داود قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحبي بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : حَرَثْنُ سعيد ابن أبي سعيد القُبْرِي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلِيَّةً نحوه .

فأخبر رسول الله عَلَيْقِهِ في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ، ولا تتم الصلاة إلا به .

فعلمنا أن ما سوى ذلك إنما أريد به أنه أدنى ما يبتنى به الفضل ، وإن كان ذلك الحديث الذى ذلك فيه منقطماً عنه (١) غير مكاف لهذين الحديثين في إسنادها وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

### ٢٣ - باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود

۱۳۹٦ مرترش ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرتى ابن أبى الزناد، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل، عنعبدالرحن الأعرج، عن عبيدالله بن أبى رافع، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان دسول الله عنه يقول وهو داكم ( اللهم لك ركمت وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت دبى، خشع لك سمى وبصري و مُخمَّى وعظمى و عصري و عَمَى لله رب العالمين).

ويقول فى سجوده ( اللهم لك سجدت،ولك أسلمت ، وأنت ربى ، سجد وجهى للذى خلقه وشق ممعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ) .

١٣٩٧ \_ حَرِّتُنْ محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء ح.

١٣٩٨ ـ و مَترَثُنَ ابن أبى داود قال: ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالوا: أنا عبد العزيز بن الماجشون،عن الماجيشُون ، وعبد الله بن الفضل ، عن الأعرج ، فذكر با سناده مثله .

۱۳۹۹ حرز أبو أمية قال: ثنا روح بن عبادة ، عن ابن جربج قال : أخبرنى موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفه بن الفصل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن علي رضى الله عنه أن رسول عرفي كان إذا ركع قال(اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أن ربى ، خشع لك سمى وبصرى و مُختّى وعظمى، وما استقات ، به قدى لله رب العالمين ) .

العبد الواحد بن زياد، عن عبد الله بن محمدالتيمى قال: أنا عبد الواحد بن زياد، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن النمان بن سمد، عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه ( مُهِيتُ أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد ). فأما الركوع فَعظُمُوا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمَمِن (٢) أن يستجاب لكم ).

١٤٠١ ـ عَرْشُ أَحد بن الحسن الكوف قال : صمت ابن عيينة يقول : عَرْشُ سليان بن سُحَــْيم عن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عنهم » .

 <sup>(</sup>٢) قمن أن يستجاب قمن وقين خليق وجدير وبالفارسية سزاوارينال فالنهاية قن بكسر الميم ثنى جم وأنث لأنه وصف ومن فتح سوى الكل لأنه مصدر .

عبد الله بن معبد ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كشف رسول مُثَلِّقُ الستارة (١) ، والناسُ صفوف خلف أبى بكر ، ثم ذكر مثله .

14.۲ حَمَرَتُ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ: ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور، عن أبى الضّـحى، عن صَـْسروف عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان النبي عَرَاقَ يكثر أن يتول في ركوعه ٥ سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك وأتوب إليك ، فاغفرلى إنك أنت التواب » ) .

١٤٠٣ - ٥٥ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر ح.

١٤٠٤ ـ و حَدَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود قالوا : حَرَثَتُ شعبة عن منصور فذكروا بإسناده مثله .

م ١٤٠٥ - صَرَّتُ على بن شيبة قال: ثنا محمد بن عبد الله الكناسي ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، فذكر بإسناده مثله.

١٤٠٦ ـ مَرَثُنَ يزيد بن سنان قال: ثنا يحيي بن سميد ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مطرِّف ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَلَيْقَة كان يقول في ركوعه وسجوده ( سبوح قدوس رب الملائمكة والروح ) .

١٤٠٧ = مَرَشُنُ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

18.۸ - مَرْشُنَ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا الفرج بن فصالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت فقدت النبي عَرَقَتْكَ ذات ليلة ، فظننت أنه أتى جاريته ، فالتحستُه بيدى فوقعت يدى على صدور قدميه ، وهو ساجد يقول « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » .

١٤٠٩ ـ حَرَثُنَا يُونَس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيي بن سعيد ، عن محمـ د بن إبراهيم بن الحادث التيمي أن عائشة رضى الله عنها قالت ، ثم ذكر مثله .

181٠ - حَدَثُ حسين بن نصر قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، قال : حَدِثْنَ عمارة بن غزية، قال : سمعت أبا النضر يقول : سمعت عروة يقول : قالت عائشة رضى الله عنها ، فذكر مشله إلا أنه لم يذكر قوله « لا أحصى ثناء عليك » وزاد: «أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك » (٢).

۱٤۱۱ - مَرَّثُ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبر بى يحيى بن أيوب ، عن عارة بن غز يَّة ،عن ُسمَى مولى أبى بكر، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكَ كان يقول : في سجوده « اللهم اغفرلى ذنبى كله ، دقه و جلّه ، أوله و آخره ، وعلانيته وسره » .

١٤١٢ ـ مَرْشُنَ مَمَد بن خزيمة قال: ثنا أبو صالح قال: مَرَشَىٰ يحيى بن أيوب، عن عمارة بن عَزِيَّة، عن سُمِي ّ مولى أبى بكر عن أبى صالح، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال « أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل، وهو ساجد: فأكثروا الدعاء».

<sup>(</sup>١) الستارة بكسر السين ستر يكون على باب الدار --- المولوي وصى أحد سامه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وڧ نسخة «كلا قيل » .

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار[إلى]أنه لا بأس أن يدعو الرجّل في ركوعه وسجوده بما أحب، وليس في ذلك عندهم \_ شيء مؤقت، واحتجوا في ذلك، بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا ينبني له أن يزيد في ركوعه على «سبحان دبي المظيم » يرددها ما أحب، ولا ينبغي له أن ينبغي له أن يزيد في سجوده على «سبحان دبي الأعلى» يرددها ما أحب، ولا ينبغي له أن ين

۱٤۱۳ ـ واحتجوا فى ذلك بما حَرَثُ عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا أبو عبد الرحمـن المقرى ، ، قال : ثنا موسى ابن أبوب ، عن عمه إياس بن عامر الفافتي ، عن عقبة بن عامر الجُهـَـنِى قال: لما نزلت ( فَسَبِّح ُ بِاسْمِ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْكَ : « اجعلوها فى ركوعكم » ولما نزلت ( سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعلى ) قال النبي عَلِيْكَ : « اجعلوها فى ركوعكم » ولما نزلت ( سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعلى ) قال النبي عَلِيْكَ : « اجعلوها فى سجودكم » .

۱٤۱٤ ـ مَرَثُنَّ أحمد بنعبدالرحمن بن وهب ، قال : ثنا عمى ، قال: صَرَثَنَى موسى بن أبوب ، فدكر با سناده مثله .

١٤١٥ ـ حَرَثُ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : ثنا موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه فذكر مثله .

وكان من الحجة لهم أيضاً في ذلك ، أنه يجوز أن يكون ما كان من النبي عَلَيْكُ في الآثار الأول ، إنما كان قبل نزول الآيتين اللتين ذكرنا في حديث عقية .

فلما نزلتا أمرهم النبي عَلِيَّةً بما أمرهم به من ذلك ، فكان أمره ناسخًا لما تقدم من فعله .

وقد روى عن رسول الله عَمْرُكُ أيضاً أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في حديث عقبة .

۱٤۱٦ - مَرَشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر، وبشر بن عمر قالا: ثنا شعبة عن سليان الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن المستورد، عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله (۱۹ عَرَاقِتُهُ ذات لميلة، فكان يقول فى في ركوعه « سبحان ربى الأعلى ».

181٧ \_ حَدِّثُ فهد بنسليان قال: ثنا سحيم الحراني، قال: ثنا حفص بن غياث ، عن مجالد، عن الشَّمْسِي، عن صلة عن حديقة قال : كان رسول الله عَلِيَّة يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم ثلاثاً وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً).
فهذا أيضاً قد دل على ما ذكرنا من وقوفه على دعائه بعينه في الركوع والسجود.

وقال آخرون أما الركوح ، فلا يزاد فيه على تمظيم الرب عز وجل ، وأما السجود ، فيجهد فيه في الدعاء .

واحتجوا في ذلك بحديثي على رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اللذين ذكرناها في الفصل الأول.

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد جعلوا قول الذي عَلِينَ (أما الركوع فعظموا فيه الرب) ناسخاً لما تقدم من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول.

فيحتمل أن يكون أمرهم بالتمظيم في الركوع قبل أن ينزل عليه « فسبح باسم ربك العظيم » و يجهدهم بالدعاء في السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه «سبح اسم ربك الأعلى» فلما نزل ذلك عليه أمرهم بأن ينتهوا إليه في سجودهم (١) وفي نسخة « الني »

على مافى حديث عقبة ، ولا يزيدون عليه فصار ذلك ناسخاً لما قد تقدم منه قبل ذلك ، كما كان الذى أمرهم به فى الركوع عند نزول « فسبح باسم ربك العظيم » ناسخاً لما قد كان(١) منه قبل ذلك .

فان قال قائل: إنما كان ذلك من النبي عَلَيْقَهُ بقرب وفاته ، لأن في حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كشف رسول الله عليه الله عنهما «كشف رسول الله عليه الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر » .

قيل له : فهل في هذا الحديث أن تلك الصلاة التي توفى رسول الله عَلَيْكُ بِعقبِها أو أن تلك المرضة ، هي مرضته التي توفى فيها ؟ ليس في الحديث من هذا شيء .

وقد يجوز أن يكون هي الصلاة التي توفي بمقبها ويجوز أن تكثُّون صلاة غيرها قد صح بعدها .

فا إن كانت تلك هي الصلاة التي توفى بعدها ، فقد يجوز أن يكون «سبح اسم ربك الأعلى » أنزلت عليه بعد (\*) ذلك قبل وفاته .

و إن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك ، فهي أحرى أن يجوز أن يكون بعدها ما ذكرنا .

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر .

فمن ذلك التكبير للدخول في الصلاة ، ومن ذلك التُسكبير للركوع والسجود والقيام من القعود . •

فكان ذلك التكبير تكبيراً قد وقف العباد عليه وعلموه ، ولم يجمل لهم أن يجاوزوه إلى غيره .

ومن ذلك مايشهدون به في القعود ، فقد علمود ، ووقفوا عليه ، ولم يجمل لهم أن يأتوا مكانه بذكر غيره لأن رجلاً لو قال مكان قوله « الله أكبر » الله أعظم<sup>(٢)</sup> أو « الله أجل »كان في ذلك مسيئاً .

ولو تشهد رجل بلفظ بخالف لفظ التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول عَلَيْنَهُ وأصحابه ، كان (١) في ذلك مسيئًا وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب فقيل له فيا روى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي «ثم ليختر (٥) من الدعاء ما أحب » :

فكان قد أورِقف في كل ذكر على ذكر بعينه ولم يجعل مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد أورِقف عليه من ذلك،وإن استوى ذلك في المعنى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « تقدم » .

<sup>(</sup>٢) قوله بعد ذلك ولا أدرى كيف قال ذلك معه أنه لم يثبت أنه أنزلت آية عند وفاة الني صلى الله عليه وسلم ، ولا أنه ثبت أن الني صلى الله عليه وسلم مرض مرض صرفاً شديداً ، حتى استخلف أبا بكر رضى الله عنه فصلى بالناس ، غير ماتوفى فيه الني صلى الله عليه وسلم ، كما لا يخنى معه ذلك ، أن تلك الواقعات لا يخنى مثلها ، بل يتواتر بها الرواية وإن كانت تلك الصلاة مى الصلاة التى توقى النبى صلى الله عليه وسلم بعقبها ، فيثبت اسخ حديث عقبة ، ولم يقل بذلك أحد ، فهذا الحديث بعينه عمل كلام أو تأويل يعنق هذا والله أعلم بالثراب ، المترجم سلمه الله نفسه .

<sup>(</sup>٤) كان في ذلك مسيئاعلم من قول أبي جعفر هذا أن من ترك السنة كان مسيئًا. المولوي وصي أحمد سلمه الصمه .

<sup>(</sup>ه) وفي لمنخة « ليتغير » .

فلماكان فى الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكراً ، ولم يجمع على أنه أبيح له فيهما كل الذكر ، كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر في صلاته ، من تكبيره وتشهده ؟ وقوله: «سمع الله لمن حمده » وقول المأموم « ربنا ولك الحذد » فيكون ذلك قولا حاصاً لاينبني لأحد مجاوزته إلى غيره ، كما لا يلبني له في سائر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزته ذلك إلى غيره إلا بتوقيف من الرسول على الله على ذلك .

فثبت بذلك قول الذين وقَدَّوا في ذلك ذكراً خاصاً وهم الذين ذهبوا إلى حديث عُقْسَبَةً ، على ما نُصِّلَ فيه من القول في الركوع والسجود.

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى

فَإِن قال قائل : وأين ُجعِـلَ العصلي أن يقول بعد التشهد ما أحب.

١٤١٨ - قيل له في حديث ابن مسعود: عَرَشْنَ بذلك أبو بكرة ، قال : ثنا يحيى بن حماد ، قال : ثنا أبو عوانه ، عن سلمان ، عن شقيق ، عن عبد الله قال: كنا نقول خلف رسول الله عَلَيْتُهُ إذا جلسنا في الصلاة « السلام على الله، وعلى عباده ، السلام على جبريل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان » .

فقال رسول الله عَلِيَّةِ « إن الله هو السلام ، فلا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : فذكروا التشهد على ما ذكرناه فى غير هذا الموضع ، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ثم ليختر (١) أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام » .

1819 - عَرْشُنَا أَبُو بِكُرةَ قال : ثنا سعيد بن عامم قال : ثنا شعبة عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال : كنا لا ندرى ما نقول بين كل ركمتين ، غير أنا نسبح و نكبر و تحمد ربنا ، وأن عجداً أوتى فوانح السكام (٢) وجوامعه ، أو قال : خواتمه فقال : إذا قعدتم فى الركمتين فقولوا فذكر التشهد ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه ، فيدعوا به ربه .

١٤٢٠ - حَرَثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا الفـضَـْيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن شقيق ، عن عبد الله ، عن رسول الله عَرَاقَة ، مثله غير أنه قال : « ثم ليتخير (٢٠) من الكلام بعد ماشاء » .

فأبيح له هاهنا أن يختار من الدعاء ما أحب ، لان ماسواه من الصلاة بخلافه .

من ذلك ماذكرنا من التكبير في مواضعه ، ومن التشهد في موضعه ، ومن الاستفتاح في موضعه، ومن التسليم في موضعه، ومن التسليم في موضعه ، فجمل ذلك ذكراً خاصاً غير متعد<sup>(4)</sup> إلى غيره .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك ، الذكر في الركوع والسجود ، ذكراً خاصاً ، لايتعدى إلى غيره .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « الـكلام » .

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة « متعدى » .

<sup>(</sup>١) وفى نسخة « لينغير » .

<sup>(</sup>٣) وفى نسخة ليختر » .

## ٢٤ - باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا؟

1571 \_ حَدَّثُ إِبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عفان بن مسلم ، قال: ثنا همام ، وأبو عوانة ، وأبان ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله ، عن أبى موسى الأشمرى ، قال: علمنا رسول الله عَرَاقَةُ الصلاة فقال : « إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا رُكع فاركموا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال: « سمع الله لمن حمده » فقولوا : « أللهم ربنا ولك الحمد » يسمع الله لكم ، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه عَرَاقَةُ : « سمع الله لمن حمده » .

۱۶۲۷ \_ حَرَّتُ أَبُو بَكُرَة ، وابِن مُرزوق قالا : ثنا سميد بن عامر ، قال : ثنا سميد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، فَذَكُو بِاسِناده مثله .

1٤٧٣ \_ حَرَّمْ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمت أبا علقمة يحدث ،عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله على يحوه غير أنه لم يدكر قوله : « يسمع الله لكم » إلى آخر الحديث أبو بكرة قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُم مثله .

۱٤۲٥ ـ عَرْثُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب ، عن مصعب بن محمد القرشي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْقَه مثله .

1877 \_ صَرَّتُ يُونِس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد » فإنه من وافق قوله قوله قول اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

فذهب قوم إلى أن هذه الآثار قد دلتهم على مايقول الإمام والمأموم جميعًا وأن قول رسول الله عَلَيْكُم « إذا قال سمع الله لمن حده » يقولها الإمام دون المأموم ، وأن « ربنا لك الحد » دليل على أن « سمع الله لمن حده » يقولها الإمام دون المأموم .

وممن ذهب إلى هذا القول ، أبو حنيفة ، ومالك رحمهما الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يقول الإمام « سمع الله لمن حمـــده ، ربنا ولك الحمد » ثم يقول المــأموم « ربنا ولك الحمد » خاصة .

وقالوا : ايس في قول النبي عَرَاقِتُهُ « وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد » دليل على أن ذلك يقوله المسأموم دون غيره .

ونو كان ذلك كذلك ؛ لاستحال أن يقولها ، من ايس بمأموم .

فقد رأينا كم ُتجْميـُعونَ أن المصلى وحده يقولها مع قوله ﴿ سمع الله لن حمده » .

فَكُمَا كَانَ مَنْ يَصَلَى وَحَدَّهُ يَقُولُهَا وَلِيسَ بَمُأْمُومُ ، وَلَمْ يَنْفَ ذَلْكُ مَاذَكُونَا مِنْ قول رَسُولَ اللهُ يَتَلِيقُ كَانَ الإِمَّامُ أَيْضًا يَقُولُهَا كَذَلْكُ ، ولاينني ذَلْكُ مَا ذَكُرنا مِنْ قول رَسُولَ الله يَتَلِيقُ .

۱٤۲۷ \_واحتجوا فى ذلك بما حرّش ربيع المؤذن قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرتى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن أبى الناد ، عن علي بن أبى طالب موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن النبى عرضي أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: « اللهم ربنا لك الحد (١) مل والساء (٢) ومل ومل ومل ماشك من شى و بعد ».

١٤٢٨ ـ و بما حَرَثُ البراهيم بن مرزوق قال: ثنا عَبَان بن عمر قال: أنا هشام بن حسان ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله مَرَاقِينَةً مثله .

١٤٢٩ - صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا أبو الوليد قال : ثنا شعبة قال : أخبرنى عبيد ، هو ابن حسن أبو الحسن ، قال : سعت ابن أبى أوفى يحدث عن رسول الله عَلَيْقُ مثله .

۱۶۳۰ مَرَّمُنُ مالك بن عبد الله بن سيف ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف الدمشق قال : أنا سميد بن عبد المريز السَّنُوخي ، عن عطية بن قيس الكلاعي ، عن قزعة (٢) بن يحيي ، عن أبي سميد الخدري ، عن رسول الله عليه ، السَّنَاء والمجد ، أحق ماقال العبد ، وكانا لك عبد لانازع (٤) لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

1٤٣١ - صَرِّتُ بَنُ أَبِي داود قال : ثنا سعيد بن سليان ، عن شريك ، عن أبي عمرو ، هو النبهي ، عن أبي جحيفة قال: ذكرت (٥) الحدود عند النبي عَلِيْكُ ، فقال بعض القوم « جَدُّ فلان في الإبل » وقال بعضهم في الخيل (٢) فسكت النبي عَلِيْكُ فلما فام يصلي ، فرفع رأسه من الركوع ، قال : « اللهم ربنا لك الحد مل السهاء ومل الأرض ومل ماشئت من شيء بعد ، لامانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام، ولا فيها ما يدل على شيء من ذلك .

غير أنه قد ثبت بها ، أن من صلى وحده يقول « سمع الله لمن حده ، ربنا ولك الحمد » .

فأردنا أن ننظر : هل روى عن النبي ﷺ مايدل على حكم الا مام فى ذلك كيف هو ؟ وهل يقول من ذلك مايقوله من يصلى وحده أم لا ؟

١٤٣٢ - فإذا يونس قد حَرَثُ قال : أنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن السيّب ، وأبى سلمة ، عن أبى هريرة رضي الله عنه ، أنهما سماه يقول : كان رسول الله عَرَاقَة حين يفرغ من صلاة الفجر من

<sup>(</sup>۱) ملء السماء تمثيل وتقريب والمراد تكثير العدد وتعظيم الثمنر وملء ماشئت الح كالعرش والكرسي وتحوجا وملء يكسنر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهما والأشهر النصب والمعنى لوكان جسما لملاً لخليته كذا وجدته في بعض هوامش الكتاب. المولوى وصي أحمد سلمه الصدد.

 <sup>(</sup>٣) قزعة بتاف وزاى معجبة وعين مهملة مفتوحات .
 (٤) وفي نسخة « لا مانع » .

 <sup>(</sup>ه) ذكرت الجدود جمع جد بالفتح الغناء والحظ وقوله « لاينفع فا الجد » أى: ذا الفتاء أى: لاينفع ذا الفنى خله وغناه اللذان
 منك ، إنما نفعه الإيمان والعمل والطاعة .

القراءة ويكبر ، ويرفع رأسه من الركوع يقول « سمع الله <sup>(۱)</sup> ان حمد ، ربنا ولك الحمد ، اللهم أنج للوبيد بن الوليد<sup>(۲)</sup> ثم ذكر الحديث .

فقد يجوز أيضاً أن يكون قال ذلك لأنه من القنوت ثم تركه بعد ، لما ترك القنوت ، فرجبنا إلى غير هذا الحدث هل فيه دلالة على شيء مما ذكرنا .

1277 \_ فإ ذا ربيع المؤذن قد صَرَّتُ قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن المقبُرى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه قال : أنا أشبه على صلاةً برسول الله عَلَيْقَة ، كان إذا قال « سمع الله لمن حمده » قال « اللهم ربنا لك الحمد » .

1 ٤٣٤ - وإذا يونس قد أخبرتى قال: أنا ابن وهب قال: أخبرتى يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت « خسفت الشمس فى حياة رسول الله عَلَيْتُهُ ، فصلى بالناس، فلما رفع رأسه من الرّ كُوع قال « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد » .

م ١٤٣٥ ـ مَرْشُنَ أَبُو بَكُرة قال : ثنا إبراهيم بن أبى الوزير ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن الزهرى عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله عَلِيَّةِ كان إذا قام من الركوع قال ذلك .

فِق هذه الآثار مايدل على أن الا مام يقول من ذلك مثل مايقول من صلى وحده ، لأن في حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليه عليه عنها أن رسول الله عليه عنها الله عنها الله عليه عنها الله ع

وفى حديث أبى هويرة رضى الله عنه أنا أشبهكم صلاة برسول الله عَلِيُّكُ ثُم ذَكَر ذلك.

فَأَخْبِرِ أَنْ مَافِعُلِ مِنْ ذَلِكَ ، هو مَا كَانْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعُلُهُ فَي صَلَاتُهُ لَا يَفْعُلُ غَيْرِهُ .

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما ذكرنا عنه وهو أيضاً فيه إخبار عن صفة صلاته (٢٠) كيف كانت.

فلما ثبت عنه أنه كان يقول وهو إمام إذا رفع رأسه من الركوع « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » ثبت أن هكذا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك ، اتباعاً الــا قد ثبت عن رسول الله عَلِيَّةِ في ذلك .

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلى وحده ، على أنه يقول ذلك فأردنا أن ننظر في الامام هل حكمه في ذلك حكم من يصلى وحده أم لا ؟

<sup>(</sup>١) سمح الله لمن حمده قال بعض علما تا في شرح الترمذيع أي قبل حمد من حمده واللام في لمن للمنفعة والهاء في حمده للكناية وقبل للمكتة والاستراحة وعلى كل تقدير يجب إسكانه كما حققناء في ماعلقناه على الزيلمي انتهس .

<sup>(</sup>۲) الوليد بن الوليد هوأخو خالد بن الوليد أسر يوم بدر كافراً فاما فدى أسلم فقيل له هلا أسامت قبل أن تخلص تفدى فقال كرهت أن يظل أنى أسلمت جزعا فجلس بمكة ثم أفلت أى من أسرهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق به صلى الله عليه وسلم.
كرهت أن يظل أنى أسلمت جزعا فجلس بمكة ثم أفلت أى من أسرهم بدعاء رسول الله عليه وسلم ولحق به صلى الله عليه وسلم.
وسلمة بن هشام كان قديم الإسلام وعذب في الله ومنعوه من أن يهاجر إلى مدينة الرسول استشهد أول خلافة عمر .

وعياش بن أبى ربيعة أسلم قديمًا وأوثقه أبو جهل بمكة وهو أخوه لأمه وقتل يوماليرموك وهؤلاء كل واحد منهم ابن عم الآخر. وقوله «واشدد وطأتك كناية عن الأنخذ الشديد ومضرأ بو قبيلة. والمراد من سنى بوسف مى السبع الشداد المذكورة فى القرآن. المولوى وصى أحمد سلمه الصمد . (٣) وفى نسخة « صلاته » صلاة رسول انة صلى انتحليه وسلم .

فوجدنا الامام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة والقيــام والقعود والتشهد ، مثل ما يفعــله من صلى وحده .

ووجدنا أحكامه فيا يظرأ عليه فى صلاته ، كأحكام من يصلى وحده فيا يطرأ عليه ، من (١) صلاته من الأشياء التى توجب نسادها ، وما يوجب سجود السهو فيها ، وغير ذلك ، وكان الإمام ومن يصلى وحده فى ذلك سوا. ، بخلاف المأموم .

قلما ثبت باتفاقهم أن المصلى وحده يقول بعد قوله « صمع الله لمن حمده » « ربنا ولك الحمد » ثبت أن الإمام أيضاً يقولها بعد قوله « سمع الله لمن حمده » .

> فهذا وجه النظر أيضاً في هذا الباب ، فبهذا تأخذ ، وهو قول أبى يوسف، ومحمد ،رحمهما الله . وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول .

### ٢٥ ـ باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها

1877 - حَدَثُ يونس بن عبد الأعلى قال: أنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبى سلمة ، أنهما سما أبا هربرة رضى الله عنه يقول: «كان رسول الله عَلَيْ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة و يكبر و يرفع رأسه ويقول: «سمع الله أن حمده ربنا ولك الحمد » يقول وهو قائم « اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبى ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم الشدد وطأتك على مُسَضر، واجعلها عليهم كيسينى يوسف ، اللهم المن كحيان و وعلاً وذكوان ، وتحصية ، عصت الله ورسوله » .

١٤٣٧ حَمَرُتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع ، قال ( اللهم أبح الوليد بن الوليد ) ثم ذكر مثله .

١٤٣٨ ـ عَرَبُّنُ أَبِو بَكُرة قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام عن يحيي بن أبى كثير ، عن أبى سلمة قال : قال أبوهو يرة رضى الله عنه ( لا يُر يَنَسُكُمُ صلاة رسول الله عَلِيَّةُ ) وكلة نحوها .

فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقال ( سمع الله لن حمده ) دعا للمؤمنين ، ولعن الكافرين .

1879 - صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا عبد الله بن بكر قال ، ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه أنه كان إذا قال (سمنم الله لمن حمده ) في الركمة الأخيرة (٢) من صلاة العشاء قال (اللهم أنج الوليد) ثم ذكر مثل حديث أبى بكرة ، عن أبى داود .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « في » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « الآخرة » .

155. مِرَدُّتُ مَحد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، قال : صَرَتْتُ أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله .

قال أبو هريرة رضى الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال: أو ما تراهم قد قدموا(١).

1881 - حَرَثُ أَحَد بن داود قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبن شهاب عن سعيد بن المسيَّب وأبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله يَرَافَّهُ كَانَ إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قَدَتَ بعد الركوع ، وربما قال « إذا قال سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » اللهم أُ بج الوليد، ثم ذكر مثله .

غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه « فأصبح ذات يوم ، ولم يدع لهم » إلى آخر الحديث.

وزاد قال : « يجهر به » وكان يقول في بعض صلاته « اللهم العن فلاناً وفلاناً » أحياء من العرب ، فأنزل الله تعالى « كَيْـسُ كَكَ مِنَ الأَّمْرِ تَنَىُء أَوْ يَتُنُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّ بَهُمْ فَإَنَّهُم ظَالِمُونَ » .

1257 \_ حَدَّثُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا حسين بن مهدى قال : ثنا عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن الرُّ همري ، عن سالم ، عن أبيه أنه سمع رسول الله بَلِيَّةِ في صلاة الصبح حين رمع رأسه من الركوع قال : «ربنا ولك الحمد» في الركمة الآحر- ثم قال : « اللهم المن فلاناً وفلاناً » على ناس من المنافقين ، فأنزل الله تعالى « لَيْسَ كَكَ مِنَ الأُهُم مَنْ الأُهُم مَنْ المُؤْمَنُ مَنْ اللهُ عَمالِي يَتُنُوب عَلَيْهِم أَوْ المُهُم فَا إِلَهُم مُنْ فَا اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْه مَا لَهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْهُم مُنْ فَا اللهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم مُنْ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم مِنْ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ

الذا المحد بن إسحاف ، عن عبد الله بن كب ، عن عبد الرحن بن أبى بكر ، قال : كن النبي عُرَافَ إذا رمع رأسه عبد الرحن بن الحارث عن عبد الله بن كب ، عن عبد الرحن بن أبى بكر ، قال : كان النبي عُرَفَ إذا رمع رأسه من الركعة الآخرة (٢) .

قال: اللهم أنج.

ثم ذكر مثل حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذي ذكر ناه فى أول هذا الباب ، وزاد فأنزل الله عز وجل كَيْسَ لَكَ مِنَ الأَّمْسِ شَيْءٍ.

ـ قال: فما دعا رسول الله على أحد.

1884 \_ مَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبى ليلي ، عن البراء بن عازب حدثه ، أن رسول الله عَرَائِيَّة كان يقنت في الصبح والمغرب .

١٤٤٥ \_ حَدَّثُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو نَعْمِ قَالَ : ثَنَا سَفِيانَ ، وَشَعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بَنْ مَرَةَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنَ بَنْ أَبِ لَيْلِي ، عَنْ الْبِرَاءَ ، أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلِيْتُهُ ، كَانْ يَقْنَتْ فِي الصّبِحِ والمنزب .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « الأخيرة » . .

<sup>(</sup>١) قدموا : أي ماتوا .

١٤٤٦ - مَرْثُنَ ابن أبى داود قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن نصير (١) ، عن أبى حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال (قَنتَ رسول الله عَلَيْهِ ثلاثين يوماً).

١٤٤٧ - حَرَّمُنْ فَهِدَ قَالَ : ثنا أَبُو بَكُرَ بِنَ أَبِي شَيبة ، قالَ : ثنا محمد بن بشر العبدى ، قالَ : ثنا محمد بن عمرو قال : ثنا خلا بن عبد الله بن عبد الله بن عرملة ، عن الحارث بن خفاف ، عن خفاف <sup>(٢)</sup> ابن إيماء قال : ركم رسول الله برَّالَيْهُ أَبَم رفع رأسه فقال ( غِفار (٢) غفر الله لها وأسلم سالمها الله و عصيبيّة ، عصت اللهورسوله ، اللهم العن بنى لحيان ، اللهم العن رعلاً وذكوان ، الله أكبر ) ثم خرّ ساجداً .

188۸ ـ حَرَّثُ مُحد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكثيرى المسدى قال: ثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حَرَثْثَى عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقة الليثي، عن خالد بن حبد الله بن حرملة المدلجي ، عن الحارث بن خفاف ابن إيماء ، عن رسول الله عَلِيَّةِ مثله .

غير أنه لم يذكر أنه لما خرَّ ساجداً قال ( الله أكبر ) وزاد فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك .

۱۶۶۹ – قَرَّثُ فَهِدَ قَالَ : ثنا على بن معبد قال : ثنا إسماعيل بن أبى كثير ، عن محمد بن عمرو ، فذ كر بإسباده مثله . ۱۶۵۰ – حَدَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد قال ، سئل أنس: أقنت النبي يَالِيَّةٍ في صلاة الفجر ؟ قال : ( نمم ) .

فقيل له \_ أو فقلت له \_ : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع يسيراً .

١٤٥٢ ـ حَرَّثُ ابن أبي داود قال : ثنا يحيي بن صالح الوحاظي ، قال : ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَرَّلِيَّةٍ قنت شهراً يدعو على ( عصيّة ) ( وذكوان ) ( ورعل ) ( ولحيان ) .

١٤٥٣ \_ حَرْثُ أَبُو أُميه قال : ثنا قبيصة بن عقبة قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أنس رضى الله عنه قال: إنما قنت رسول الله علياتية بعد الركعة شهراً .

قال : قلت ، فكيف القنوت ؟ قال : قبل الركوع .

<sup>. . (</sup>١) وفي نسخة « حصين » .

 <sup>(</sup>٢) خفاف بضم الحاء المعجمة وفائين بن إيماء بكسر الهمزة ومثناه من تحت مصروف مممدود وفيه فتح الهمزة مع القصر ابن
 رحضة بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة وضبط بعن الشراح خفافاً بفتح الحاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) غفار بكسر الفين المعجمة والتخفيف قبيلة من كنانه وهو مبتداً والحبر قوله غفر الله لها وأسلم بنتج الهمزة قبيلة من خزاءة مبتداً والحبر سالمها الله أى سلمه الله فقوله غفر وسالم خبر أراد به الدعاء أو هو خبر على بابه وخصهما بالدعاء لأن غفار أسلموا قديماً وأسلم سالموه صلى الله عليه وسلم وعصية بمهملتين مصغراً بطن من بنى سليم قوله ثم خر ساجداً أى سقط — المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

1508 \_ حَرَثُ محمد بن عمرو بن يونس قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه ، عن القنوت : قبل الركوع أو بعد الركوع ؟

فقال: لا ، بل قبل الركوع .

قلت إن ناساً يزعمون أن رسول الله عَرَاقَ قنت بعد الركوع.

قال إنما قنت رسول الله عَرْكِيُّ شهراً ، يدعو على ناس قتلوا ناساً من أصحابه يقال لهم القراء .

م ١٤٥٥ ـ حَرَثُنَا ابن أبى داود قال : ثنا شاذ بن فياض قال : ثنا شعبة ، عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه قال : كان القنوت في الفجر والمغرب .

١٤٥٦ ـ مَرْشُ أَحَمَد بَن داود قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زائدة بن قـدامة ، عن سليان التيمى ، عن أبى مجلز، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قنت رسول الله عَرَالَيَّةُ شهراً ، يدعو على رعل ، وذكوان .

١٤٥٧ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا الحارث بن عبيد قال: ثنا حفظة السدوسي ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان من قنوت النبي تَرَاقِينَهُ ( واجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر ).

١٤٥٨ \_ حَرَّثُ فَهِد قال : ثنا أبو نميم قال : ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس قال : كنت جالساً عند أنس ابن مالك رضى الله عنه فقيل له : إنما قنت رسول الله عَلِيَّةِ شهراً .

فقال : ما زال رسول الله عَرَالِيُّهِ يقنت في صلاة الغداة ، حتى فارق الدنيا .

1809 حرَّشُ أحمد بن داود قال: ثنا سليان بن حرب قال: ثنا شعبة ، عن مروان الأصفر قال: سألت أنساً أقنت عمر رضي الله عنه .

١٤٦٠ - صَرَّتُ ابن أبي داود قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا أبو بكر ، عن حميد ، عن أنس رضى الله عنه قال : قنت رسول الله عَلِيَّةِ عشرين يوماً .

١٤٦١ ـ عَرَّشُ الحَسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال: ثنا الهيثم بن جميل ، قال: ثنا أبو هلال الراسي ، عن حنظلة السدوسي ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت النبي عَرَّالِيَّهِ في صلاة الصبح يكبر حتى إذا فرغ كبر فركع ، ثم رفع رأسه فسجد ، ثم قام في الثانية فقرأ ، حتى إذا فرغ كبر فركع ، ثم رفع رأسه فدعا .

1277 - مَدَّثُنَ مُحَد بن خريمة قال : ثنا عبد الله بن رجاء قال : أنا هام ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، مَدَثَّنُي أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دعا النبي عَلِيْكُ ثلاثين صباحاً على رعل<sup>(۱)</sup> وذكوان ومُعسِّية الذين عصوا الله ورسوله .

<sup>(</sup>١) رعل وذكوان: في القاموس هما قبيانان من سليم وفي منتهى الأرب أن لحيان هو أبو قبيلة وهو لحيان بن هذيل بن مدرً ابن إلياس بن مضر .

**١٤٦٣ ـ عَرَثُنَ فَهِـ دَ قَال** : ثنا أَبُو نعيم قال : ثنا هشام الدستوائى ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه قال : قنت رسول الله عَلِيْقَةِ شهراً بعد الركوع ، يدعو على حَيّ من أحياء العرب ، ثم تركه .

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر ثم افترقوا فرقتين .

فقالت فرقة منهم هو بعد الركوع وقالت فرقة قبل الركوع.

1878 ــ وممن قال ذلك منهم ابن أبى ليلى ومالك بن أنس رضي الله عنهما كما حَرَّثُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: معمت ما لكا يقول الذي أخذته في خاصة نفسى القنوت في الفجر قبل الركوع .

فكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد الركوع ما ذكر ناه عرب أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهما وعبد الرحمن بن أبى بكر .

وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ، ما ذكرناه في حديث سفيان ، عن عاصم ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَيِّلِيًّ إنما قنت بعد الركوع شهراً ، وإنما القنوت قبل الركوع .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا لا نرى القنوت في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده .

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت ، قد رويت على ما ذكرنا .

فكان أحد من روى ذلك عنه عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قــد روينا عنه فيها أن رسول الله عَلَيْظَةٍ فنت ثلاثين يوماً.

فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله يَرْكُلُهُ وعلمه .

١٤٦٥ - ثم قد وجدنا عنه ، ما صرَّت فهد بن سليان قال : ثنا أبو غــان ، قال : ثنا شريك ، عن أبى حــزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لم يقنت النبي عَرَائِكَ إلاشهراً لم يقنت قبله ولا بعده .

1877 ـ وحرّش ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدى ، قال : ثنا أبو معشر ، قال : ثنا أبو حزة ،عن إبراهيم،عن علقمة، عن ابن مسعود قال قنت رسول الله عَرَاقَ شهراً يدعو على مُعصَيّة وذكوان .

فلما ظهر (١) عليهم ترك القنوت وكان ابن مسمود رضي الله عنه لا يقنت في صلاة الفداة .

قال أبو جعفر فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن قنوت رسول الله عَلَيْكُ الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه ، وإنه قد كان ترك ذلك قصار القنوت منسوخًا فلم يكن هو من بعد رسول الله عَلِيُّكُهُ يقنت .

وكان أحد من روى ذلك أيضاً ، عن رسول الله علي عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

ثم قد أخبرهم أن الله عز وجل نسخ ذلك حين أنزل على رسسول الله عَلِيْكُ كَيْسَ كَكَ مِنَ الْأَمْسِ شَيْءُ أَوْ يَشُوبَ عَلَيْهِهِمْ أَوْ ثُيْمَذً بِّهُمْ فَإِنِّهُمْ ظَالِمُونَ .

<sup>(</sup>١) ظهر عليهم أي غلب عليهم من ظهرت علوت وغلبت - المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

فصار ذلك عند ابن عمر رضي الله عنهما منسوخا أيضا ، فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله عَلَيْكُ .

127۷ \_ وكان ينكرعلى منكان يفنت كما حَرَثُ إبراهم بن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا شعبة قال أن عند العبد عن أن يجُلز قال : صليت خلف ابن عمر رضى الله عنه الصبح فلم يقنت فقل آلكبر يمنعك ؟ فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابي .

187۸ - وكا حَرَّثُ أبو بكرة قال: ثنا وهب ومؤمل، قالا حَرَّثُ شعبة ، عن الحكم ، عن أبى الشعشاء قال: سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن الفنوت فقال: (ماشهدت ومارأيت) هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل (ولا رأيت أحداً يفعله).

1879 ـ وكما حَرَثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا زائدة ، عن الأشعث، عن أبيه قال: سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن القنوت ؟ فقال: وما القنوت فقال: إذا فرغ الامام من القراءة فى الركعة الآخرة ، قام يدعو قال: مارأيت أحداً يفعله وإنى لأظنكم ـ معاشر أهل العراق ـ تفعلونه .

1 ٤٧٠ ـ وكما صَرَّتُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا زائدة ، عن منصور؛ عن تميم بن سلمة قال : سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن القنوت ، فذكر مثله إلا أنه قال ( ما رأيت ولا علمت ) .

فوجه ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه في همذا الباب أنه رأى رسول الله عَلَيْكَ إِذَا رَفِع رأْمُه مِنَ الرَّكُمَة الآخرة قنت حتى أثرل الله تعالى كَيْسُنَ كُنَّ مِنَ الأَمْسِ شَيْءٌ أَوْ يَشُوبَ عَلَيْمِهُمْ أَوْ يُعَذَّ بَهَمْ فَإِنَّهُمْ ظَا لَمُونَ فَتَرَكُ لذَكَ القنوت الذي كان يقنته.

وسأله أبو مجلز فقال آلكبر يمنعك من القنوت فقال ما أحفظه من أحد من أصحابي يعني من أصحاب رسولالله عَرِيْنِيْ أَى إِنْهِم لَم يفعلوه بعد رَكُ رسول الله عَرَائِيَّةً إِياه .

وسأله أبو الشعشاء عن القنوت وسأله ابن عمر رضى الله عنه عن ذلك القنوت ما هو فأخبره أن الامام إذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو .

فقال ما رأيت أحداً يفعله لأن ما كان هو علمه مر قنوت النبي عَرَائِيَّةً إنما كان الدعاء بمد الركوع وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره فأنكم ذلك من أجله .

فقد ثبت بما روينا عنه ، نسخ قنوت رسول الله عَرِيقٍ بعد الركوع، وننى القنوت قبل الركوع أصلا أن رسول الله عَرِيقٍ ، لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده .

وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله عَلَيْتُ ، عبد الرحمٰن بن أبي بكر فأخبر في حـديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله عَلَيْتُ دعاء على من كان يدعو عليه ، وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله كيْس َ لَكَ عِنه بأن ما كان يقنت به رسول الله عَلَيْتِ دعاء على من كان يدعو عليه ، وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله كيْس َ لَكَ مِن الأَمْر صَنْي الْمُر صَنْي الْوَ وَ يَتُوب عَلَيْتِيم أَوْ أَيهَ لَذَ بَهُم الآية فني ذلك أيضاً وجوب ترك القنوت في الفجر .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عن »

وكان أحد من روى عنه عن رسول الله عَلِيَّةِ ذلك أيضًا 'خفاف بن إيماء فذكر عن رسول الله عَلَيْظَةُ أنه لـــا رفع رأسه من الركوع قال « أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله لها ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن بني لحيان ومن ذكر معهم » .

فني هذا الحديث لعن من لعن رسول الله عَلِيَّة ، وفي حديثي ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراها في حديثهما أن رسول الله عَلِيَّة وسلم ترك ذلك حين أنزلت عليه الآية التي ذكرنا .

فنى حديث النامخ كما فى حديث خفاف بن إيماء فهما أولى من حديث ابن إيماء، وفى ذلك وجوب ترك القنوت أيضاً .

وكان أحد من روى عنه ذلك أيضاً البراء ، فروى عنه أن رسول الله عَلِيَّة كان يقنت فى الفجر والمغرب ، ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو فقد يجوز أن يكون ذلك القنوت الذى رواه ابن عمر رضى الله عنهما وعبد الرحمن بن أبى بكر ومن روى ذلك معهما ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية أيضاً وقد تُدرِنَ في هذا الحديث بين المغرب والفجر فذكر أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يقنت فيهما .

فق إجماع نحالفنا لنا ، على أن ما كان يفعله فى المغرب من ذلك منسوخ ، ليس لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ما كان يفعله فى الفجر أيضاً كذلك .

وكان أحد من روى عنه عن رسول الله عَلِيُّ أيضًا القنوت في الفجر أنس بن مالك رضي الله عنه .

فروى عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ لم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة ، حتى فارقه .

فأثبت في هذا الحديث القنوت في صلاة الغداة وأن ذلك لم ينسخ .

وقد روی عنه من وجوه ، خلاف ذلك ، فروی أيوب عن عجد بن سيرين قال : سئل أنس أقنت رسول الله عَيْظَةً في صلاة الصبح فقال نعم .

فقيل له : قبل الركوع أو بمده ؟ فقال : بعد الركوع يسيراً .

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عنه أنه قال : قنت رسول الله عَلَيْتُهُ ثلاثين صباحًا،علي رعل وذكوان. وروى قتادة عنه نحواً من ذلك .

وروى عنه حميد أن رسول الله عَلَيْكُ إنما قنت عشرين يوماً .

فهؤلاء كلهم قد أخبروا عنه خلاف ما روي عمرو عن الحسن، وقد روى عاصم عنه إنكار القنوت بعد الركوع أصلا وأن رسول الله عَلَيْكُمْ إنما فعل ذلك شهراً ولكن القنوت قبل الركوع فضاد ذلك أيضاً ما روى عمرو بن عبيد وخالفه .

<sup>(</sup>١) وف نسخة د حديثيهما ء .

فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس رضى الله عنه بأحد الوجهين مما روى عن أنس رضى الله عنه لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روى عن أنس مما يخالف ذلك .

وأما قوله : ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي عَلِيَّ فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيًا رآد .

فقد رأى غيره من أصحاب رسول الله عَلِيَّة خلاف ذلك ، فلا يكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا. فإن قال قائل فقد روى أبو جعفو الرازى عن الربيع بن أنس قال : كنت جالساً عند أنس بن مالك رضى الله عنه فقيل له : إنما قنت رسول الله عَلِيَّةِ شهواً .

فقال ما زال رسول الله عَلِيُّ يقنت في صلاة الفداة ، حتى فارق الدنيا .

قيل له قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت الذى رواه عمرو عن الحسن عن أنس رضى الله فإن كان ذلك. كذلك فقد ضاده ما قد ذكرنا .

ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره أنس رضي الله عنه في حديث عاصم .

فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي عَلَيْكُ في القنوت قبل الركوع شيء ، وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع . وكان أبو هريرة رضى الله عنه أحد من روى عنه عن رسول الله عَلَيْكُ أيضاً القنوت في الفجر ، فذلك القنوت هو دعاء لقوم ودعاء على آخرين .

وفى حديثه أن رسول الله عَلِيَّةِ رَكَ ذلك حين أنزل الله عز وجل « كَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْمِ مَشَىءٌ » الآية . ١٤٧١ - فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا ، وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه بعد النبي عَلِيَّةٍ بقنت في الصبح فذكر ما قد صَرَّتُ يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف ح .

۱٤۷۲ ـ و صَرَّتُ دوح بن الفرج قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قالا : ثنا بكر بن مضر، عن جعفو بن ربيعة ، عن الأعرج قال : كان أبو هريرة رضى الله عنه يقنت في صلاة الصبح .

قال أبو جعفر : فدل ذلك على أن النسوخ عند أبى هريرة رضى الله عنه إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه وسول الله عليه .

فأما القنوت الذي كان مع ذلك ، فلا .

قيل له : إن يونس بن يزيد قد روى عن الزهرى في حديث القنوت الذي رويناه في أول هـــذا الباب ، ما قد ١٤٧٣ ــ حَرَثُ يونس بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس ، عن ابن شهاب فذكر ذلك الحديث بطوله .

ثم قال فيه : ثم قد بلغنا أنه ترك ذلك حين أنزل عليه « كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْمِ مَشَى الْآية » ، فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ، من كلام الزهري، لا نما رواه عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فقد يحتمل أن يكون نزول هذه إلآية لم يكن أبو هريرة رضى الله عنه علمه ، فسكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عَمَالِيَّةً وقنوته إلى أن مات لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك . وعلم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وعبد الرحمن بن أبى بكر أن نزولهذه الآية كان نسخاً لما كان رسول الله عليه (١٠ فانتهيا إلى ذلك وتركا به النسوخ المتقدم .

وحجة أخرى أن فى حديث ابن إيماء أن رسول الله ﷺ قال \_ حين رفع رأسه من الركمة (٢) غفار غفر الله لها حتى ذكر ما ذكر فى حديثه ثم قال « الله أكبر » وخر ً ساجداً .

فتبت بذَلَك أن جميع ما كان يقوله هو ما ترك بنزول تلك الآية وما كان يدعو به مع ذلك من دعائه للأسرى الذين كانوا بحكة ، ثم ترك ذلك عند ما قدموا .

وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أيضاً ، في حديث يحيي بن كثير الذي قد رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، فذكر القنوت .

وفيه قال : أبو هريرة رضى الله عنه ، وأصبح ذات بوم ولم يدع لهم فــذكرت ذلك فقال : أو ما تراهم قد قدموا على م

في ذلك أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول ذلك القنوت في العشاء الآخرة ، كما كان يقوله في الصبح، وقد أجموا أن ذلك منسوخ من صلاة العشاء الآخرة بكاله لا إلى فنوت غيره ، فالفجر أيضاً في النسخ كذلك .

فلما كثفنا وجوه هذه الآثار الروية عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فى القنوت، فلم نجدها تدل على وجوبه الآن فى صلاة العجر لم نأم، به فيها وأمرينا بتركه، مع أن بعض أصحاب رسول الله عَلِّلَةٍ قد أنكره أصلا كما حَرَّثُ على بن معبد، وحسين بن نصر وعلى بن شيبة، عن يزيد بن هارون.

قال أنا أبو مالك الأشجى سعد بن طارق قال : قلت لأبى « يا أبت ، إنك قد صليت خلف رسول الله عَلَيْظُهُ وخلف أبى بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف على رضى الله عنهم ههنا بالكوفة، قريباً من خمس سنين، أفكانوا يقنتون فى الفجر ؟

فقال أي بني ، محمدت .

قال أبو جعفر : فلسنا نقول إنه محدث ، على أنه لم يكن قد كان ، ولكنه قد كان بعده ما رويناه فيما قد رويناه في هذا الباب قبله .

فلما لم يثبت لنا القنوت عن رسول الله عَرْكَيْكُم، رجعنا إلى ماروى عن أصحابه في ذلك.

1 ابن أبى المحمد المحمد الأنصارى قد حَرَّثُ قال: ثنا سميد بن منصور قال: ثنا هشيم ، قال: أنا ابن أبى ليلى ، عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر رضى الله عنه صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال: في قنوته ( اللهم إنا نستمينك ونستغفرك ، ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إباك نسبي والمحد واليك نسبي و محفد ترجو رحمتك و محشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحتى).

<sup>(</sup>۲) وق نسخة » الركوع » ·

1277 \_ وإذا صالح قد حَرَّثُ قال : ثنا سعيد قال : ثنا هشيم قال : أنا حصين عن ذرّ بن عبد الله الهمداني ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ، عن أبيه أنه صلى خلف عمر رضى الله عنه ففعل مثل ذلك إلا أنه قال » نشى عليك ولا نكفرك ، و نخشى عذابك الجد » .

١٤٧٧ ـ وإذا ابن مرزوق قد مرّث قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة ، عن عبدة بن أبى لبابة ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه أن عمر رضى الله عنه « قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين » .

١٤٧٨ ـ مَرْشُ أبو بكرة قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة عن الحكم ، عن مِقْسَمْ عن ابن عباس رضى الله عنه عن عمر رضى الله عنه ، أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين « اللهم انا نستعينك » و« اللهم إياك نعبد » .

١٤٧٩ - مَرَثُنَ أبو بكرة قال: ثنا أبوداود قال: ثنا هام ، عن قتادة ، عن أبى رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، صلاة الصبح ، فقرأ بالأحراب ، فسمعت قنوته ، وأنا في آخر الصفوف .

١٤٨٠ ـ حَرَثُ أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان ح.

١٤٨١ ــ و حَرَشُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل ، كلاهما عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، قال : صليت خلف عمر رضى الله عنه صلاة الصبح ، فلما فرغ من القراءة فى الركعة الثانية ، كبر ثم قنت ، ثم كبر فركع .

١٤٨٢ \_ صَرْتُتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة ؛ عن مخارق ، فذكر بإسناده مثله.

١٤٨٣ ـ حَرْثُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن سعيد ابن المسيب ذكر له قول ابن عمر رضى الله عنه في القنوت فقال: أما إنه قد قنت مع أبيه ، ولـكنه نسى .

قال أبو جعفر : فقد روى عن عمر رضى الله عنه ماذكرنا ، وروى عنه خلاف ذلك ·

١٤٨٤ ـ فحدثنا ابن حمزوق قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهبم ، عن الأسود أن عمر رضى الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح .

١٤٨٥ ـ مَرَّتُ مُحمد بن خزعة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: ثنا زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعمرو بن ميمون قالا : صلينا خلف عمر رضى الله عنه الفجر فلم يقنت .

١٤٨٦ ـ حَرَثُنَا ابن أبي داود قال : ثنا عبد الحميد بن صالح قال : ثنا أبو شهاب عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ومسروق ، أنهم قالوا : « كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنت » .

١٤٨٧ \_ مَرْشُ ابن أبى داود قال : ثنا عبد الحميد بن صالح قال : ثنا أبو شهاب بإسناده هذا أنهم قالوا : كنا نصلى خلف عمر رضى الله عنه نحفظ ركوعه وسجوده ، ولا نحفظ قيام ساعة ، يمنون : القنوت .

١٤٨٨ ــ حَرَثُ فهد قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا جرير عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعمرو بن ميمون قالا : صلينا خلف عمر رضى الله عنه فلم يقنت في الفجر .

١٤٨٩ \_ حَرَّتُنَ أَبُو بِكُرةَ قال : ثنا أَبُو داود قال : ثنا شعبة عن منصور قال : سمت إبراهيم يحدث عن عمرو ابن ميمون محود قال أبو جعفر : فهذا خلاف ماروى عنه فى الآثار الأول . فاحتمل أن يكون قد كان فعل (١) كل واحد من الأمهرين فى وقت .

فنظرنا فى ذلك ، فإذا يزيد بن سنان قد حَرَثُ ، قال : ثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا مسعر بن كدام ، قال : و الشيخ عبد الملك بن ميسرة ، عن زيد بن وحب ، قال : ربما قنت عمر رضي الله عنه .

فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت ، وربما لم يقنت .

فأردنا أن ننظر في المني الذي له كان يقنت ماهو ؟

1 ٤٩١ - فإذا ابن أبي عمران قد حرَّث قال : ثنا سميد بن سليان الواسطى ، عن أبى شهاب الحناط عن أبى حنيفة عن حاد رحمها الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : كان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنت ، وإذا لم يحارب لم يقنت.

فأخبر الأسود بالمعنى الذى له كان يقنت عمر رضى الله عنه أنه إذا حارب يدعو على أعدائه ، ويستعين الله عليهم ويستنصره ، كما كان رسول الله مَلِيَّةِ فعل ، لما قتل من فتل ، من أصحابه حتى أثرل لله عز وسل كيْسَ من ألاً من من أسحابه عتى أثرل لله عز وسل كيْسَ من ألاً من من أسحابه عتى أوْ تَعَدَّمُ مَا كَيْسَ مِنْ أَوْ تَعَدَّمُ مَا كَيْسَ مَا كَيْسَ مَا كَيْسَ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ تَعَدَّمُ مَا كَيْسَ مَا كَيْسَ مَا كَيْسَ مَا لَهُ مَا يَعْدَ مَا كُونَ مَا كُونَ مَا كُونَ مَا يَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ تَعَدَّمُ مِنْ أَوْ تَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا يَسْتَعِيْهُ مَا يَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْدَى مَا مَا يَسْتَعِيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ أَوْلُونَ مَنْ مِنْ أَوْلُونُ مِنْ مَا يُعْلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَلْمُ لِلْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَلِيْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَلِيْهُ مِنْ مُنْ أَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ عَلِيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَالْمُونُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُ

قال عبد الرحمن بن أبي بكر : فما دعا رسول الله عَلَيْكُ على أحد بعد .

فكانت هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ومنُ وافقهما ، تنسخ الدعاء بعد ذلك ف الصلاة على أحد .

ولم يكن عند عمر رضي الله عنه بناسخه ما كان القتال، وإنما نسخت ـ عنده ـ الدعاء في حال عدم القتال. إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر.

فهذا وجه ماروي عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب .

1 ٤٩٢ - وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فروى عنه فى ذلك ماقد حَرَّثُ صالح بن عبد الرحن قال : ثنا سعيد ابن منصور قال : ثنا هشيم عن عطاء بن السائب ، عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه أنه كان ينت في مسلاة الصبح قبل الركوع .

189٣ ـ و حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود قالا: ثنا شعبة ح.

1598 - وحَرَّشُ حسين بن نصر تال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان ، كلاها عن أبى حصين عن عبد الله بن معقل فى حديث سفيان قال : كان على رضى الله عنه وأبو موسى يقنتان فى صلاة الغداة ، وفى حديث شعبة قنت بنا على رضى الله عنه وأبو موسى .

١٤٩٥ ـ و حَرْثُ أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة عن عبيد بن الحسن (٢) قال سمعت ابن معقل يقول: صليت خلف على رضى الله عنه الصبح فقنت .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة. (يفعل ) .

قال أبو جمفر : فقد يجوز أن يكون على رضى الله عنه كان يرى الفنوت في صلاة النحر في سائر الدهر ، وقد بجوز أن يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر رضى الله عنه من أجله .

١٤٩٦ ــ فنظرنا فى ذلك ، فإذا روح بن الفرج قد حَرَّثُ قال : ثنا يوسف بن عدىقال : ثنا أبوالأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان عبد الله لايقنت فى الفجر ، وأول من قنت فيها على رضى الله عنه ، وكانوا يرون أنه إنحا فعل ذلك لأنه كان محارباً .

١٤٩٧ ـ مَرَثُّنَ فَهِد قال: ثنا محرز بن هشام قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إنما كان على رضى الله عنه يقنت فيها ههنا لأنه كان محارباً ، فكان يدهو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب .

فتبت بما ذكرنا أن مذهب على رضي الله عنه في القنوت ، هو مذهب عمر رضي الله عنه الذي وصفنا .

ولم يكن على يقصد بذلك إلى الفجر خاصة لأنه قد كان يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم .

١٤٩٨ ـ حَرِّثُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو داود عن شعبة قال: أحر في حصين بن عبد الرحمن قال: سمت عبد الرحمن الله عنه الغرب فقنت ودعا .

فكل قد أجمع أن الغرب لايقنت فيها إذا لم يكن حرب(١) ، وأن عليًا رضي الله عنه إنما كان قنت فيها من أجل الحرب ، فقنوته في الفجر أيضًا عندنا \_ كذلك .

١٤٩٩ \_ وأما ابن عباس ، فروى عنه فى ذلك ماقد صَرَّتُ على بن شيبة قال : ثنا قبيصة بن عقبة قال : ثنا سفيان ، عن عوف ، عن أبى رجاء ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : صليت معه الفجر فقنت قبل الركمة .

• ١٥٠٠ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عاصم قال : ثنا عوف ، فذكر بإسناده مثله وزاد وقال : هذه الصلاة الوسطى. فقد يجوز أيضاً في أمر ابن عباس رضى الله عنه في ذلك ماحاز في أمر، على رضى الله عنه ، فنظرنا هل روى عنه خلاف لهذا(٢) .

١٥٠١ \_ فإذا أبو بكرة قد حرث قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا سميان الثورى ، عن وافد عن سعيد بن جبير قال: صليت خلف ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم فكانا لايقنتان في صلاة الصبح .

١٥٠٢ ـ مَرَشُّ محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة عن منصور قال: ثنا مجاهد أو سميد بن جبير أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لايقنت في صلاة الفجر.

١٥٠٣ ـ مَرْشُنَا صالح بن عبد الرحن قال: ثناسعيد قال: ثنا هشيم قال أنا حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما في داره الصبح، فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده.

10.5 مرتش أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة ، عن حصين بن عبد الرحمن قال: أنا عمران بن الحادث السلمي قال: صليت خاف ابن عباس رضي الله عنهما السبح ، ظم يقنت .

قال أبوجعفر: فكان الذي يرويعنه القنوت هوأبو رجاء، وإنما كان ذلك وهوبالبصرة والياعليها لعلىرضي اللهعنه

 <sup>(</sup>١) وق تسخة « خوف » .
 (٢) وق تسخة « هذا » .

وكان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلانه معه بعد ذلك بمكم ، فــكان مذهبه ق ذلك أيصاً مذهب عمر وعلى رضي الله عنهما .

فكان ذلك الذى رويناه عنهم القنوت فى الفجر إنما كان ذلك منهم للمارض الذى ذكرنا فقنتوا فيها وفى غيرها من الصلوات وتركوا ذلك فى حال عدم ذلك المارض. وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ ترك القنوت فى سائر الدهو.

١٥٠٥ - فن ذلك ما مترشنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن أبى إستحاق عن علقمة قال: كان عبد الله
 لايقنت في صلاة الصبح.

10.7 ـ مَرْثُنَ أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا المسعودى قال: ثنا حبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود رضى الله عنه لايقنت فى شيء من الصلوات إلا الوثر فإنه كان يقنت قبل الركمة(١).

١٥٠٧ ـ مَرْثُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر، ، عن سفيان ، عن أبى إسحق ، عن علقمة قال: كان عبد الله لايقت في صلاة الصبح .

١٥٠٨ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال : أنا المسعودى فذكر مثل حديث أبى بكرة عن أبى داود عن المسعودى بإسناده .

١٥٠٩ ـ مَرْتُنُ فهد قال : ثنا الحماني قال : ثنا ابن مبارك عن فضيل بن غروان عن الحارث العكلي عن علقمة بن قيس قال : لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه .

101. ـ مَرَثُنُ يُونِس قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح.

ا ١٥١١ ـ و حَدَّثُ ابن مرزوق قال: ثنا القِمنبي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات .

**١٥١٢ \_ حَرَثُنَ ا** ابن أبى داود قال : ثنا ابن أبى مريم قال : أنا محمد بن مسلم الطائني قال : حَرَثْنَى عمرو بن دينار قال : كان عبد الله بن الزبير يصلى بنا الصبح بحكة فلا يقنت .

قال أبو جعفر : فهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لم يكن يقنت فى دهره كله وقد كان المسلمون فى قتال عدوهم فى كل ولاية عمر ، أو فى أكثرها ، فلم يكن يقنت لذلك ، وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت ، وابن الزبير لا يُعله ، وقد كان محاربًا حينئذ لأنه لم نعلمه أمّ الناس إلا فى وقت ما كان الأمم صار إليه .

فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت فى حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت فى حال عدم المحاربة .

فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المنيين معنى صحيحا ، فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات الدلك الصبح والغرب خلا ماروينا عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات الدلك الصبح والغرب خلا ماروينا عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عنهم

<sup>(</sup>١) وفرنسخة ( الركوع) .

أنه كان يقنت في صلاة العشاء ، فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ، ويحتمل أن يكون هي العشاءالآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره .

فلما كانت هاتان الصلاتان لاقنوت فيهما في حال الحرب وفي حال عدم الحرب، وكانت الفجر والمغرب والعشاء لاقنوت فيهن في حال الحرب أيضا، وقد رأينا الوتر فيهما القنوت عند أكثر الفقها، في حال عدم الحرب ثبت أن لاقنوت فيهن في حال الحرب أيضا، وقد رأينا الوتر فيهما القنوت عند أكثر الفقها، في حائد الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة، في كانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره .

فلما انتنى أن يكون القنوت فيا سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها ، انتنى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك .

فثبت بما ذكرنا أنه لاينبغي القنوت في الفجر ، في حال حرب ولا غيره ، قياسا ونظراً على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

### ٢٦ \_ باب ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين؟

١٥١٥ \_ حَرَثُنَ صَالَحُ بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيدبن منصور قال: ثنا عبد العزير بن محمد قال: حَرَثَى محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبى الأناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَرَاتُهُ إذا سجد أحدكم فلا<sup>(٢)</sup> يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه.

فقال قوم هذا الكلام(٣) محال لأنه قال : لا يبرك كما يبرك البعير ، والبعير إنما يبرك على يديه ، ثم قال : ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فأمره هاهنا أن يصنع ما<sup>(4)</sup> يصنع البعير ، ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما<sup>(6)</sup> يفعل البعير .

فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت هذا الكلام وتصحيحه ونني الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم، وبنواآدم ليسواكذلك، فقال الايبرك على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يبرك البعير على ركبتيه

<sup>(</sup>١) وق نسخة (قوضع ) .

<sup>(</sup>٣) فلا يبرك : أى لايضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك يبروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبةالإنسان ف الرجل وركبة الدواب ف البد فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شايه الإبل ف البروك ، قاله العلامة القارى . المولمي وصى أحمد سلمه الصمد. (٣) وفي نسخة (كلام) .

اللتين فى يديه ، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه ، فيكون ما يفعل فى ذلك بخلاف مايفعل البعير .

فذهب قوم إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين .

وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ بِهِذَهِ الْآثَارِ .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين .

١٥١٦ \_ واحتجوا في ذلك بما مَرَشُن ابن أبي داود قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد، عن جده ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْقَهُ كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه .

١٥١٧ \_ وبما حَدَثُ لَ دبيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده ، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلِيَّةً قال: « إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل » .

فهذا خلاف ماروی الأعرج عن أبی هریرة رضی الله عنه ، ومعنی هذا لایبرك علی بدیه كما یبرك البعیر علی بدیه . ۱۰۱۸ - مَرَّثُ أحد بن أبی عمران ، قال : ثنا إسحق بن أبی إسرائيل ، قال أنا يزيد بن هارون ، قال : أنا شريك ، ،
عن عاصم بن كليب الجري ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : كان رسول الله عَلِيَّةِ إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه
قبل يديه .

۱۰۱۹ ـ و مَرَثُنَ ابن أبی داود، قال : ثنا أبو عمر الحوضی قال : ثنا هام، قال : ثنا سفیان الثوری عن عاصم بن کلیب عن أبیه ، عن النبی عَلِی مثله ، و لم ید کر واثلا ، کذا قال ابن أبی داود من حفظه سفیان الثوری وقد غلط عن أبیه ، عن النبی عَلِی مثله ، و لم ید کر واثلا ، کذا قال ابن أبی داود من حفظه سفیان الثوری وقد غلط ۱۵۲۰ ـ والصواب شقیق وهو أبو لیث کذلك مَرْشُنَ ایزید بن سنان من كتابه قال : ثنا حبان بن هلال قال : ثنا هام عن شقیق أبی لیث عن عاصم بن کلیب عن أبیه وشقیق أبو لیث هذا فلا یعرف .

فلما اختلف عن النبي عَرَاقَتْهِ فيما يبدأ بوضه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سبيل تصحيح معانى الآثار: أن واثلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبى هريرة رضى الله عنه فكان ينبغى أن يكون ماروى عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا حكم تصحيح معانى الآثار في ذلك .

وأماً وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء بذلك جاءت الآثار عن رسول الله عليه عليه عليه .

۱۵۲۱ ـ فما روى عنه فى ذلك ما مَرَّتُ أبو بكرة قال: ثنا ابراهيم بن أبى الوزير قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال[قال النبي ﷺ]: أمر العبد أن يسجد على سبعة (١) أرآب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم يقع فقد انتقص.

<sup>(</sup>١) سبعة آراب . جمح ارب بالكسر والسكون كفعل وأفعال أى يسجد على سبعة أعضاء ووجهه ومابعده بدل من سبعة فقد انتقس أى من صلانه .المولوي وصي أحمد سلمه الصهد .

١٥٢٢ \_ وما حَرْثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل عن عامر، بن سعد، عن أبيه قال: إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب ثم ذكر مثله.

١٥٢٣ ــ و حَرْثُ محمد بن خزيمة وفهد قالا . ثنا عبد الله بن صالح قال حَرْثَى الليث ح .

ابن الحادث عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن عباس بن عبد الطلب أنه سمع رسول الله عَرَاقِيُّ يقول إذا سجد العلم النبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .

١٥٢٥ ـــويما صَّرْتُنَّ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر العقدى قال : ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد فذكر بإسناده مثله .

١٥٢٦ ـ وما حَرَّتُ يونس قال : ثنا سفيان عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس دضي الله عنهما أمرالنبي عَرَّكُم أن يسجد على سبعة أعظم .

١٥٢٧ ــ وما صَرِّتُنَّ ابن أبى داود قال : ثنا محمد بن النهال قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا روح بن القاسم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عَلِيْكُ مثله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود .

فنظرنا كيف حكم مااتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم مااختلفوا فيه منها فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدها ورأيناه إذا رقع بدأ برأسه فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخراً في الوضع ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميماً فكان النظر على ماوصفنا في حسكم الرأس إذا كان مؤخراً في الوضع لما كان مقدماً في الرفع أن يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع فثبت بذلك ماروى وائل .

فهذا هو النظر وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

١٥٢٨ ـ وقد ورى ذلك أيضاً عن عمر وعبد الله وغيرها كما صَرَّفُ فهد بن سليان قال: ثنا عمر بن حفص قال: ثنا أبى قال: ثنا الأعمش قال صَرَّشَى إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن (١) عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه.

1079 ـ عَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن أرطاة أحبرهم قال: قال إبراهيم النخعي حفظ عن (٢) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه.

١٥٣٠ - حَرَثُنَا ابن مرزوق قال: ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه
 إذا سجد فقال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون.

(١) وفي نسخة ( من ) .

<sup>(</sup>٢) وق تستخة ( من )

## ٢٧ ـ باب وضع اليدين في السجود، أين ينبغي أن يكون؟

١٥٣١ ـ مَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا فليح بن سلمان ، عن عباس بن سهل ، قال: اجتمع أبو حيد، وأبو أسيد، وسهل بن سمد، فذكروا صلاة رسول الله عَرَاقِيَّ فقال أبو حميد: أنا أعلم بم بصلاة رسول الله عَرَاقِيَّ إن رسول الله عَرَاقِيَّ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته و نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه .

قال أبو حمفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : الذي (١) ينبغي للمصلى أن يجعل يديه في سجوده حذاء منكميه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل مجمل يديه في سجوده حذاء أذنيه .

۱۵۳۲ ـ واحتجوا في ذلك بما صرّت أبو بكرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان الثورى عن عاصم بن كليب الجومى ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله يَرْتِيَّة إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه .

١٥٣٣ \_ و بما حَدَثُنَ فهد بن سلمان ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا خالد ، قال : ثنا عاصم فذكر بإسناده مثله .

۱۵۳٤ ـ وبما صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا محمد بن مُجحادة (٢٠) ، قال: صَرَتَّتِي عبد الحِبار بن وائل بن حجر ، قال : كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى فحدثنى وائل بن علقمة ، عن أبى وائل بن حجر قال : صليت خلف رسول الله على أن أذا سجد وضع وجهه بين كفيه .

١٥٣٥ \_ و بما حَرْثُ أحمد بن داود بن موسى ، قال : ثنا سهل بن عَبَان ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن الحجاج عن أبى إسحاق ، عن البرا، ، قال : سألته أبن كان رسول الله عَلَيْقَ يضع جبهته إذا صلى قال : بين كفيه .

فكان كل من ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين فىالسجود حيال المنكبين أيضا وكل من ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين فى السجود حياً، الأذنين أيضاً .

## ٢٨ - باب صفة الجلوس في الصلاة ، كيف هو؟

10٣٦ - مَدَثُنَ يُونَس بن عبد الأعلى ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن يحيي بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليميني وثني رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يفعل ذلك .

١٥٣٧ = مَرْشُ يُونِس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وق نسخة «كذلك » . (٢) بضم الجيم وتخفيف المهدلة .

ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع (١) في الصـــلاة إذا جلس قال : ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليميني وتثني اليسرى فقلت له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي (٢٠) لا تحملاني .

قال : أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القمود في الصلاة كالها أن ينصب الرجل رجله اليمني ويثني رجله اليسري ويقمد بالأرض.

واحتجوا في ذلك بما وصفه بحيين سميد في حديثه من القعود ويقول : عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة قالوا : والسنة لا تَكُونُ إلا ، عن رسول عُرْفَطّ

وخالفهم في ذلك آخرون وقانوا: أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى وكان من الحجة لهم في ذلك فيا احتج به عليهم الفريق الأول أن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سنة الصلاة فذكو (٢٠ ما في الحديث لا يدلُّ ذلك أنه عن النبي عَلِيُّكَ قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه بمن بعد رسول الله عَلِيُّكُ ، ثم قال رسول الله عَلِيُّ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، وقال : سميد بن المسيب لما سأله ربيعة ، عن أروش(١) أصابع المرأة أنها السنة يا ابن أخي ولم يكن مخرج ذلك إلا عن (٥) زيد بن ثابت فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة فَكَذلك يحتمل أن يكون عبدالله بنعمر رضي الله عنهما سَمَّى مثل ذلك أيضاً سنة وإن لم يكن عنده في ذلك ، عن رسول الله عَلَيْكُ شيء .

وفي ذلك حجة أخرى أن عبد الله بزعبدالله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر عبد الرحمن ابن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه لما قال له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلاى لا تحملاني فسكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني تعدت على إحداها وأقمت الأخرى ، لأن ذكره لهم لايدل على أن إحداها تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعًا ؛ فيقمد على إحداهما وينصب الأخرى ، فهذا خلاف ما في حديث يحيي بن سعيد .

١٥٣٨ ـ وقد روى أبو حميد الساعى عن النبي عَرَاقَةً في ذلك ما قد طَرَثُنَ أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد ابن جعفر قال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال ؛ سمت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي عليه أحدهم أبو قتادة قال : قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول عُلِيِّة فقالوا : لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة ، فقال : على ، قالوا : فاعرض فذكر أنه كان في الجلسة الأولى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى إذا كانت السحدة التي يكون في آخرها التسليم أحر رجله البسري وقعد متوركا (٢) على شقه الأسم قال: فقالوا جميعًا: صدقت.

١٥٣٩ ــ وما فد عَرْشُنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب قال : صَرَثَى الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن عطاءح. ١٥٤٠ = قال : وأخبرني ابن لهيمه ، عن يزيد بن أبي حبيب وعبد السكريم بن الحارث ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد عن رسول عَلِيُّكُ محوه غير أنه لم يقل فقالوا جميمًا صدقت.

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة « يرتبع » .
 (٢) أروش جم الأرش الدية أي سأله عن أروش جنايات أصابح المرأة . (٣) وفي نسخة « يذكر » :

<sup>(</sup>۵) وفی نسخة د من ۹ ـ

<sup>(</sup>٦) متوركا : التورك هو أن يوصل الرجل أليتيه ، أى طرق مقعده إلى الأرض ، ويجعل رجليه غرجتين إلى الجانب الأيمن •

١٥٤١ - صَدَّتَى (١) أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد قال: ثنا عبَّان بن أبي شيبة قال: ثنا خالد بن مخلد ، قال : ثنا عبد السلام بن حفص ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي فذكر بإسناده مثله .

مهدا بوامن ما ذهب إليه أهل هذه المقالة .

وقد خالف في ذلك أيضاً آخرون فقالوا القعود في الصلاة كام اسواء على مثل القعود(٢) الأول في قول أهل المقاله الثانية نصب رجله اليمني ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها .

١٥٤٢ ـ واحتجوا في ذلك عا حَرْثُ صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا : حَرَثُ يوسف بن عـدى قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عاصم بن كليب الجرمي ، عن أبيه عن وائل بن حجر الحضري ، قال : صليت خلف رسول الله عَلَيْظَة فقلت لأحفظن صلاة رسول الله عَلَيْظَة قال: فلما قعد للنشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضم كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع صرفقه الأيمن على فخذه اليمني ، ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهاموالوسطى ثم جعل يدعو (٣) بالأخرى ·

١٥٤٣ ـ حَرَثُ فهد بن سليمان قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا خالد ، عن عاصم فذكر با سناده مثله . قال أبو جمفر : فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك .

وفي قول وائل ، ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة فقد نضاد هذا الحديث وحديث أبي هميد فنظرنا في صمة مجيئهما واستقامة أسانيدها .

١٥٤٤ \_ فإذا فهد ويحيى بن عشمان قد حدثانا قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال يجيى وسعيد بن أبي مريم، قالا: *هَرْشُنَ* عطاف بن خالد ، قال: هَرْشُنَ محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : هَرْشَنَى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي عَلَيْنَ جلوسًا(١) فذكر نحو حديث أبي عاصم سواه .

قال أبو جعفو : فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد لأنه صار ، عن محمد بن عمرو ، عن رجل وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن ذكروا في ذلك ضعف العطاف(٥) بن خالد قبل لهم وأنتم أيضاً تضعفون عبد الحميد أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله إنما تزعمون أن حديثه في القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شيء .

هكذا قال: يحيى بن معين في كتابه ، فأمو صالح سماعه من العطاف قديم جداً فقد دخل (٦) ذلك فيما صحيحه يحيي من حديثه مع أن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا ، وليس أحد يجعل هذا الحديث سماءا لمحمد بن عمرو من أب حيد إلا عبد الحيد وهوعندكم أضعف (٧)ولكن الذي روى حديث أبي حيد ووصله لم يفصل حكم الجنوس (٨) كما فصله عبد الحميد.

<sup>(</sup>١) وفي تسخة « حدثنا » . (٢) وفي نسخة « القعدة الأولى » .

<sup>(</sup>٣) يدعو بالأخرى أي يشير بالأخرى إلى النوحيد والأخرى مي السبحة ويمكن أن يقال بالأخرى متطق بمحذوف وهو طال من ضير يدعو والتقدير يدعوا يقرأ الشهد مشيرا بالأخرى إلى التوحيد . (\$) وفي نسخة ﴿ جلسها \* ـ

<sup>(</sup>٥) تلت عطاف : بتشديد الطاء ، ابن غالد بن عبد الله بن العاص المخزوى أبو صفوان المديني صدوق بهم من السابعة، مات قبل مالك ، كذا ف التقريب ، وأعلم عليه بتخريج الترمذي ، والنبائي ، والبخاري له معلقاً ، وأبي داود له في القدر -

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة « دخاه ». (٧) وق نسخة « ضعيف» . (A) وق نسخة « الجلوسين » .

١٥٤٥ \_ حَرَثُنَا نصر بن عهر البغدادى ، قال : ثنا على بن اشكاب ، قال : حَرَثُنَى أبو بدر شجاع بن الوليد ، قال : ثنا أبو خيثمة ، قال : ثنا الحسن بن الحر، قال: حَرَثُنَى عيسى بن عبد الله بن مالك ، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن عياش أو عباس بن سهل الساعدى وكان فى مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبى عَرَاقَة وفى المجلس أبو هرير ترضى الله عنه وأبو أسيد وأبو حميد الساعدى من الأنصار أنهم تذاكروا الصلاة فقال : أبو حميد أنا أعلم بصلاة رسول الله عَرَاقَة .

فقالوا: وكيف؟ فقال: اتبعت ذلك من رسول الله على قالوا: فأرنا ، قال : فقام يصلى وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه أيضاً ، ثم أمكن يديه من ركبتيه ، غير (١) مقنع رأسه ولا مصوبه ، ثم رفع بديه ، ثم قال: الله أكبر فسجد ولا مصوبه ، ثم رفع بديه ، ثم قال: الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتور له إحدى رجليه و نصب قدمه الأخرى ، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ، فلم يتورك ، ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ، ثم جلس بعد الركعتين حتى أذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ، ثم ركع الركعتين ، ثم سلم عن يمينه ، السلام عليكم ورحمة الله ، وسلم عن شماله أيضاً السلام عليكم ورحمة الله .

١٥٤٦ \_ مَرْشُنَ نصر بن عمار ، قال : ثنا على ، قال : ثنا أبو بدر ، قال : ثنا أبو خيثمة ، قال : ثنا الحسن بن الحر ، قال : صحرت على على عيسى هذا الحديث هكذا ، أو نحوه وحديث عيسى (٢) أن مما حدثه أيضاً في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويضع يده اليمين على فخذه اليمين ، ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة .

١٥٤٧ ـ وَرَشَى إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر العقدى ، قال : ثنا فليح بن سايان عن عباس بن سهل،قال : اجتمع أبو حميد وأبو أسيد ، وسهل بن سعد ، فذكروا صلاة رسول الله عَلَيْكُ فدكروا القعود على ما ذكره عبد الحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غيره ذلك .

۱۰۶۸ \_ حَرَثَىٰ (٣) أبوالحسين الأصبهاني ، قال : ثنا هشام بن عمار ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، قال : ثنا عتبة بن حكيم ، عن عيسى بن عبد الرحمن العدوى ، عن العباس بن سهل ، عن أبى حميد الساعدى ، أنه كان يقول لأصحاب رسول الله عَرْبُ أنا أعلم على بصلاة رسول الله عَرْبُ .

قالوا: من أين ؟ قال : رقبت (٤) ذلك منه حتى حفظت صلاته .

قال: كان رسول الله عَلِيكُم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذا ً وجهه ، فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك فقال : ربنا ولك الحسد، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فتخذيه ، ولا مفترش ذراعيه ، فإذا قعد للتشهد ، اضجع رجله اليسرى ونصب اليمني على صدرها ، ويتشهد .

<sup>(</sup>۱) غير مقتم أى غير رافع رأســـه حتى لا يكون أعلى من ظهره ولا مصوبه أى ولا خافضه حتى لا يكون أسفل من ظهره · الأول من الإفعال والثانى من التضيل المولوى وصى أحمد سلمه الصمد ·

 <sup>(</sup>۲) وق نمخة « سلام » • (۳) وق نمخة « حدثنا » .
 (٤) رقبت ، أى نظرت •

فهذا أصل حديث أبى حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما فى حديث وائل والذى رواه محمد بن عمرو، فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبى حميد ، لأن فى حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ، ووفاة أبى قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع على رضى الله عنهما وصلى عليه على رضى الله عنه فأين سن عمد بن عمرو بن عطاء من هذا .

فلما كان التصل ، عن أبى حميد موافقا لما روى وائل ، ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا القمود الأول فى الصلاة وفيما بين السجدتين فى كل ركمة ، هو أن يفترش اليسرى فيقمد علمها .

ثم اختلفوا في القعود الأخير ، فلم يخل من أحد وجهين ، أن يكون سنة أو فريضة .

فإن كان سنة ، فحكمه حكم القمود الأول ، وإن كان فريضة ، فحكمه حكم القمود فيما بين السجدتين .

فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد، رحمهم الله .

وقد قال بذلك أيضًا ، إبراهم النخمي رحمه الله .

١٥٤٩ - كما حَرَّشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها .

### ٢٨ - باب التشهد في الصلاة ، كيف هو؟

• ١٥٥ حَرَثُ يُونَس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبر بى عمرو بن الحارث ، ومالك بن أنس أن ابن شهاب حدثهما، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى ، أنه سمع عمر بن الحطاب رضى الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا : التحيات لله الزاكيات لله ، الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

۱۵۵۱ ـ و حَرَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال: أخبرنا ابن جريج قال : أنا ابن شهاب عن حديث عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى فذكر مئله .

1007 \_ فَرَشُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم ، قالَ : ثنا ابن جريج ، قال قات : لنافع كيف كان ابن عمر رضى الله عنهما يتشهد، قال: كان يقول بسم الله التحيات لله والصلوات لله، والراكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يتشهد فيقول : شهدت أن لا إله إلا الله ، شهدت أن محمداً وسول الله .

١٥٥٣ \_ عَرْشُ نصر بن مرازوق ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ح .

1008 - و حَرْشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قالا : حَرْشُ الليث بن سعد ، قال : حَرْثُ عقيل بن خالد ، عن أبيه ، قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: ثم ذكر مثل تشهد عر رضى الله عنه .

الله عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال : كانت عائشة رضى الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها ، ثم ذكر مثله .

فَذَهِبِ قَوْمٍ إِلَى هَذَهُ الْأَحَادِيثِ ، وقانوا : هَكَذَا التَشْهِدُ فِي الصَلاةِ ، لأَنْ عَمْرِ بنِ الخطابِ رضى الله عنه قد علم ذلك الناس على منبر رسول الله ﷺ بحضرة المهاجرين والأنسار ، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر .

وخاهم في ذلك آخرون فقالوا: لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب رسول عَلَيْكُ إِذَا لَمَا خَالَفَ أَحد منهم عمر رضى الله عنه في ذلك فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه .

وروى أكثرهم ذلك عن رسول الله عَلَيْكُم.

١٥٥٧ \_ وما طَرْشُ حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن حاد ، فذكر مثله بإسناده .

١٥٥٨ ـ وما صَرَتُنَ أَبُو بَكْرَة ، قال : ثنا يحيى بن حاد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سليان ، عن شقيق ، عن عبد الله مثله .

١٥٥٩ ـ و مَرَثُّ نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا وهِيب عن منصور بن المعتمر عن أبى وائل عن عبد الله مثله .

١٥٦٠ \_ صَرْشُ أَبُو بِكُرة قال: ثنا أَبُو أَحَد قال: ثنا أُعِل ّ بن نحرز الضي ح .

1071 ــ و حَرَثُ حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا محل بن محرز قال: ثنا شقيق فدكر مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه قالوا: وكانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن .

١٥٦٢ ـ مَرْثُنَّ ابن مرزوق قال: ثنا عمر بن حبيب قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال: أخذت التشهد من فَى رسول الله يَرْكِينَّهُ ولقننيها كلة كلة ثم ذكر التشهد الذى فى حديث آبي وائل وزاد قال: فكانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه .

<sup>(</sup>١) وڧنسخة « جبرئيل » .

١٥٦٣ \_ مَتَرَثُنَا حسين بن نصر قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : ثنا زهير قال : ثنا مغيرة الضبي قال : ثنا شقيق بن سلمة، ثم ذكر مثل حذيث حماد ومنصور وسليان ومحل عن أبى وائل غير أنه لم يقل وبركاته .

١٥٦٤ - حَرَّثُنَا أَبُو بَكُرة قال : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا شعبة ح .

١٥٦٥ ـ و طَرْشُكُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة ح .

١٥٦٦ \_ و طَرْتُنَ على بن شيبة قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أنا إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال • كنا لاندرى مانقول بين كل ركمتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل وأن محمداً علم فوآنح الكلم وخواتمه أو قال وجوامعه فقال: إذا قمد أحدكم في الركمتين (١) فليقل ثم ذكر مثله.

١٥٦٧ - مَرْثُ حسين بن نصر قال: ثنا شبابة بن سَو ار وعبد الرحن بن زياد قالا: ثنا السعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله عِلَيْكَ خطبة الصلاة فذكر مثله.

و خالفه في ذلك أيضاً عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، فروى عنه عن النبي عَلَيْتُهُ في ذلك ما صَرَتْتُ ربيع المؤذن قال : ثنا شميب بن الليث ، وأسد بن موسى ، قالا : ثنا الليث ، عن أبى الربير ، عن سعيد بن جبير ، وطاؤس ،عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد ، كما يعلمنا القرآن ، فكان يقول : التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام(٢) علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

١٥٦٨ ـ و مَرْشُ أبو بكرة قال: أنا أبو عاصم ، قال : أنا ابن جريج قال : سئل عطاء ، وأنا أسمع ، عن التشهد فقال : التحيات المباركات ، الطيبات الصلوات لله ، ثم ذكر مثله ، ثم قال : لقد صمت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر ، يملمهن الناس ، ولقد سممت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يقول مثل ماسمعت ابن الزبير يقول .

قلت فلم يختلف ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم فقال: لا .

وخالفه في ذلك أيضاً عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

١٥٦٩ ـ عَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ثنا أبان بن يزيد قال : ثنا قتادة قال : عَرْشَي عبد الله ابن بابي(٣) المكي قال : صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما قضي صلاته ضرب يده على فحدى ، فقال : ألا أعلمك كية الصلاة كما كان رسول الله عَلِيِّ يعلمنا ، قال : فتلا هؤلاء(<sup>4)</sup> الكلمات مثل ماق حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم .

١٥٧٠ ـ عَرَشُنَا ابن أبى داود ، ويحيى بن إسماعيل البغدادى بطبرية ، قالا : ثنا نصر ابن على قال : ثنـا أبي قال: ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال: ابن أبي داود في حديثه عن مجاهد ، وقال يحيى: صمت مجاهداً يحدث

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د الركعة » ·

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « سلام » ·

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « بابا » .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة د مذه ٢٠

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ في النشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

إلا أن يحبي زاد في حديثه ، قال ابن عمر زدتُ فيها وبركاته ، وزدت فيها ، وحده لإشريك له .

۱۵۷۱ - حَدَثُنَ ابن أبى داود ، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : ثنا أبى ، قال: ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن مجاهد ، قال : كنت أطوف مع ابن عمر رضى الله عنهما بالبيث وهو يعلمنى التشهد ، يقول : التحيات لله ، الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله .

قال ابن عمر رضى الله عنهما وزدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله السالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله.. قال ابن عمر رضي الله عنهما : وزدت فيها وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

١٥٧٢ ـ وهكذا صَرَّتُ ابن أبى داود ، عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن أبى بشر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكر النبي ﷺ ، إلا أن تول ابن عمر رضي الله عنهما فيه ، وزدت فيها ، يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ، ممن هو خلاف ابن عمر رضي الله عنه ، إما رسول الله علي وإما أبو بكر رضي الله عنه .

١٥٧٣ ـ وحَرَثُنَ حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان (١) عن زيد الْـمَـمِّى، عن أبى الصديق الناجى، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان أبو بكر رضى الله عنه يعلمنا التشهد على المِـنْـبَرِه كما تعلمون الصبيان الـكتاب، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود رضي الله عنه سواء.

فهذا الذى رويناه عن ابن عمر رضى الله عنهما يخالف مارواه سالم ونافع عنه ، وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله على وعن أبى بكروضى الله عنه وعلمه مجاهداً ، فحال أن يكون ابن عمر رضى الله عنهما يدع ما أخذه من النبي عليه الله ما خذه عن عن غيره .

۱۵۷۶ \_ وخالفه فى ذلك أبوسميد الخدرى، فروى عنه فى ذلك ما صَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا موسى بن هارون البردى قال: ثنا سهل بن يوسف الأعاطى قال: ابن أبى داود بصرى ثقة: قال: ثنا حميد (١) عن أبى المتوكل عن أبى سميد الخدرى ، قال: كنا نتملم التشهد كما نتملم السورة من القرآن ، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسمود رضى الله عنه سواء.

1000 \_ وخالفه في ذلك أيضاً جابر بن عبد الله ، فروى عنه في ذلك عن النبي عَلَيْقَ ما صَرَشَكَ ابراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عامر المقدى قال ، ثنا أبين بن نابل قال : صَرَتَثَى محمد بن مسلم أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله عَلَيْقَ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، بسم الله وبالله ، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود سواء ، إلا أنه قال : عبد الله ورسوله ، واسأل الله الجنة ، وأعوذ بالله من النار .

۱۵۷٦ \_ وخالفه فى ذلك أبو موسى الأشعرى ، فروى عنه فى ذلك عن النبى عَلِيْنَةُ ماقد صَرَّمْنَ أبو بكرة ، وابن مرزوق قالا : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حِطَّانْ بن عبد الله الرقاشى ، قال : سعت أبا موسى الأشعرى يقول : إن رسول الله عَلِيْنَةُ خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنسا سنتنا ، فقال :

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د شقيق ۽ ٠

إذا كان فى القمدة الثانية فليكن من قول أحدكم ، التحيات الطيبات ، الصلوات لله ، السلام أو قال : سلام شك سعيد ، عليك يا أيها النبى ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله السالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله .

۱۵۷۷ = صَرِّمْتُ ابن مرزوق قال: ثنا عفان ، قال: ثنا هام قال: ثنا قتادة قال: ثنا أبوغلاب ، يونس بن جبير أن حطَّانُ ابن عبد الله الرقاشي حدثه ، قال: قال لى أبو موسى الأشمرى أن رسول الله يَرَائِنَهُ خطبنا فعلمنا سنتهنا ، وعلمنا صلاتنا فقال : إذا كان عند القمدة فليكن من قول أحدكم ، التحيات الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي وزحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن(١) محمداً عبده ورسوله .

10۷۸ - وخالفه فى ذلك أيضاً عبد الله بن الزبير فروى عنه ، عن النبي عَنَائِتُهُ فى ذلك ما قد حَرَشَ محد بن حميد أبو قرة قال : ثنا سعيد بن أبى مريم ، قال : أنا ابن لهيعة ، قال حَرَشَى الحارث بن يزيد، أنَّ أبا الوردُ المؤذن حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول : أن تشهد رسول الله عَنَائِهُ الذى كان يتشهد به ، بسم الله وبالله خير الأسماء ، التحيات الطيبات ، الصلوات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيرا ، وأن الساعة آتية لارب فيها ، السلام علينا وعلى عباد الله السام الله علينا وعلى عباد الله الله الفه علين واحدة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الله الفه بن ، اللهم اغفر في واهدنى .

فكل هؤلاء قد روى عن النبي عَلَيْكُ في النشهد ما ذكرنا عنهم وخالف ماروى عن عمر رضى الله عنه ، فقد تواترت بذلك عن النبي عَلَيْكُ الروايات ، فلم يخالفها شيء ، فلا ينبني خلافها ولا الأخذ بغيرها ولا الزيادة على شيء ما فيها إلا أن في حديث ابن عباس رضى الله عنهما حرفًا يزيد على غيره وهوالمباركات.

فقال قائلون : هو أولى من حديث غيره ، إذا كان قد زاد عليه ، والزائد أولى من الناقص .

وقال آخرون: بل حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبى موسى وابن عمر رضى الله عنهما الذى رواه عنه مجاهد وابن بابي (٢) أولى لاستقامة طرقهم واتفاقهم على ذلك ، لأن أبا الزبير لا يكاف الأعمش ، ولا منصور ، ولا مغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث ابن مسعود رضى الله عنه، ولا يكاف قتادة في حديث أبى موسى ولا يكاف أبا بشر في حديث ابن عمر ، ولو وجب الأخذ بما زاد ، وإن كان دونهم ، لوجب الأخذ بما زاد عن ابن نابل ، على الليث عن أبى الربير ، فإنه قد قال في التشهد أيضاً بسم الله ، ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبير فإنه قد قال في التشهد أيضاً على مافي ذلك من الزيادة على حديث ابن مسعود رضى الله عنهما .

فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة لأنه لم يزدها على الليث مثله ، لم يقبل زيادة ابن أبى الزبير في حديث ابن عباس رضى الله عنهما على عطاء بن أبى رباح لأن ابن جريج رواه عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، موقوفا.

ودواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير ، وطاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهم مرفوعا ، ولو ثبتت هذه الأحاديث كلما وتكافأت في أسانيدها لحكان حديث عبد الله أولاها ، لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ماروى من ذلك .

<sup>(</sup>١) وفى نسخة « وأشهد » • (٢) انظر معجم الطبراني ومجمع الزرائد. (٣) وفى نسخة « بابا » •

فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر ، وكان مارواه عبد الله قد وافقه عليه كل من رواه عن النبي عليه عيره وزاد عليه غيره ماليس في تشهده ، كان ماقد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف فيه .

وَحجة أخرى أنا قد رأينا عبد الله ، شدد في ذلك ، حتى أخذ على أصحابه الواو فيه ، كى يوافقوا لفظ رسول الله عليه و الله ولا نعلم غيره فعل ذلك فلهذا استحسنا(۱) ماروى عن عبد الله دون ماروى عن غيره .

١٥٧٩ - فها روى عن عبد الله فيم ذكرنا ما صرَّث أبو بكرة ، قال: ثنا أبو أحمد قال : ثنا سفيان عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الله في بن يزيد ، قال : كان عبد الله يأخذ علينا الواو ف التشهد .

١٥٨٠ ـ عَرْثُ أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا إسحاق بن يحيى ، عن السيب بن رافع قال: سمع عبد الله . عبد الله أنا كل .

۱۵۸۱ \_ صَرَّتُ أبو بكرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان الثورى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن الربيع ابن خيثم لقي علقمة ، فقال : إنه قد بدا لى أن أزيد في التشهد ومففرته ، فقال له علقمة : نتهمي إلى ماعلمناه .

1001 \_ حَرَّمْنَ فَهِدَ قِالَ: ثنا أبو عسان قال : ثنا أبو إسحاق ، قال : أتيت الأسود بن يزيد فقلت: إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات قال : فأنه فقل له : إن الأسود يمهاك ويقول لك : إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن، عدهن عبد الله في يده ، ثم ذكر تشهد عبد الله ، فلهذا الذي ذكر نا استحبينا (٢) ماروى عن عبد الله لتشديده (٣) في ذلك ولاجماعهم عليه إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لاينبني أن يتشهد إلا بخاص من التشهد .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله ثمالي .

### ٢٩ - باب السلام في الصلاة، كيف هو؟

الدراوردى ، عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عامر، بن سعد ، عن سعد أن رسول الله علي كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة : السلام عليكم .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن المصلي يسلم فى صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه، السلام عليكم . واحتجوا فى ذلك مهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: بل ينبغى له أن يسلم عن يمينه وعن شماله يقول فى كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله . وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن حديث سمد هذا إنما رواه كما ذكره الدراوردي خاصه.

وقد خالفه في ذلك كل من رواه ، عن مصعب غيره .

۱۵۸۶ - صَرِّتُ أَحَد بن داود بن موسى ، قال : ثناعبيدالله بن محمد التيمى ، قال : ثنا عبدالله بن المبارك ، قال : ثنا مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله عليه كان يسلم عن يمينه ، وعن يساره ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خديه من ها هنا ومن ها هنا .

١٥٨٥ ـ عَرْشُنَا محمد بن خزيمة و إبراهيم بن أبى داود ، قالا : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو ، عن مصعب بن ثابت ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا عبد الله بن المبارك مع حفظه و إتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردى عنه . ووافقه على ذلك محمد بن عمرو ، مع تقدمه وجلالته .

ثم قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن محمد عن غير مصعب ، كما رواه محمد بن عمرو ، وابن المبارك لا كما رواه الدراوردي .

١٥٨٦ \_ صَرَّتُ يونس ، قال : ثنا يحيي بن حسان ح .

۱۵۸۷ ـ و صَرَتُتُ ابن مهزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قالا : ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد ، عن عامر بن سعد عن سعد ، قال : كان النبي عَرَاقَتُهُ يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده ، وعن يساره حتى أرى بياض خده .

فقد انتنى بما ذكرنا ماروى الدراوردى عنه ، وثبت عن سعد ، عن النبي عَلَيْنَةً أنه كان يسلم تسليمتين . وقد وافقه على ذلك غير واحد من أصحاب النبي عَلَيْنَةً .

۱۵۸۸ - فحدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن بُرَيْد بن أبي مريم ، عن أبى موسى ، قال : صلى بنا على رضى الله عنه يوم (۱) الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله عَلَيْتُ إما أن يكون نسيناها أو تركناها على (۲) عمد ، فكان يكبر في كل خفض ورفع ، ويسلم عن يمينه ، وعن شماله .

الأحوس ، عن عبد الله ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى العبسى ، قال : أنا سفيان ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوس ، عن عبد الله ، قال : كان النبي عَلَيْقًا يسلم عن يمينه ، وعن شماله ، حتى يبدو بياض خده ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .

. ١٥٩ \_ حَرَثُثُ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا أَبُو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله ، عن رسول الله عَلَيْقِ مثله .

<sup>(</sup>۱) يوم الجل يوم حرب بين على رضى الله عنه وعائشة رضى الله عنها على باب البصرة وسمى به لأنها يومئذ راكبة على جل. (۲) وفي نسخة « في عمد»

١٥٩١ \_ صَرَّتُ أَحَمَد بن عبد المؤمن المروزي ، قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق ، قال : ثنا الحسين بن واقد ، قال : ثنا أبو إسحاق ، قال : ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو الأحوص ، قالوا : صَرَّتُ عبد الله بن مسمود رضى الله عنه عن رسول الله عَنِّلُ مِثْله .

١٥٩٢ \_ صَرَّتُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أسد قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن الأسود ، عن عبد الله ، عن رسول الله على منه .

١٥٩٣ \_ مَرْشُنَا على أَبن شيبة ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا إمرائيل ، عن آبى إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن الأسود عن آبيه ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله عَرِيقَةُ وأبو بكر وعمر رضى الله عمهما يسلمون عن أيمانهم وعن شائلهم في الصلاة ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .

١٥٩٤ ـ مَرْشُنُ أَبُو بشر الرق ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن زهير بن معاوية ح .

ه ١٥٩ ـ حَمَّرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد : قال : ثنا زهير ح .

١٥٩٦ ـ و مَرَشَنَ على بن معبد ، قال : ثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب ، قال : أنا زهير ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، وعلقمة ، عن عبد الله ، عن رسول الله عَلَيْكُ وأبى بكر وعمررضي الله عنهما مثله.

١٥٩٧ \_ مَرَّثُنَا إِن أَبِي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا شعبة عن الحكم ، ومنصور ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن عبد الله ، قال : صلى أمير بحكم ، فسلم عن يميته وعن شاله ، فقال عبد الله : من أبي علم الله علم ال

١٥٩٨ \_ حَرَثُ أَبُو أُمية ، قال : ثنا على بن المديني قال : ثنا يحيي فذكر باسنادء مثله .

١٥٩٩ \_ حَرْثُ صالح بن عبدالرحمن وعلى بن عبد الرحمن قالا: حَرْثُ يوسف بن عدى، قال: ثنا أبوبكر بن عياش، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفرعن عمار ، أن النبي عَرَاقً كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شاله .

١٦٠٠ - مَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا ابن جربج ، قال : أخبرنى عمر بن يحيى المازنى ، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ، واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، عن صلاة رسول الله عَلَيْتُه ، فقال : كان يكبر كلا خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله ( السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ).

۱٦٠١ ـ مَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا حيوة بن شريح قال : ثنا بقية ، عن الزبيدى ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله عليه كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله .

١٦٠٢ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا مسعر ح.

١٦٠٣ ـ و مَرْشُ أبوأمية ، قال: ثنا يعلى بن عبيد قال: ثنا مسعر ، عن عبيد الله بن القبطية ، عن جابر بن سمرة ، قال: كنا إذا صلينا خلف التبي عَلَيْقُ سلمنا بأيدينا ، قلنا: السلام عليكم السلام عليكم ، فقال : ما بال أقوام يسلمون بأيديهم

<sup>(</sup>١) علقها ينتج عين وكسر لام أي من أين تعلم هذه السنة وحصلها وبمن أخذها وظفر بها ٠

- كأنها أذناب خيل شمس<sup>(۱)</sup> أما<sup>(۱)</sup> يكني أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده علي فخذه ويشير بأصبعه ، ويقول: « السلام عليكم ، السلام عليكم » .
- ١٦٠٤ ـ مَرَثُنَا عَلَى بن عبد الرحمن ، قال : ثنا أبو إبراهيم النرجاني ، قال : ثنا حديج بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، أن رسول الله عَلَيْقُ كان يسلم في الصلاة تسليمتين .
- ١٦٠٥ ـ مَرَشُ أحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، وأبو الربيع ، قالا : ثنا عبد الله بن داود ، عن حريث ، عن الشعبي، عن البراء ، عن رسول الله عَلِيقَةُ مثله .
  - س ١٩٠٦ حَدَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة .
- س ١٦٠٧ ـ و حَرَثُ أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شمبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال سمعت حجراً أبا عنبس يحدث عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله ﷺ فسلم عن يمينه وعن يساره .
- الم ١٦٠٨ مَرَثُنَ عِد بن خريمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبى البختري ، قال سمت عبد الرحمن يحدث ، عن وائل بن حجر ، عن رسول عَلَيْكُ مثله .
- ۱٦٠٩ هَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال: ثنا المعتمر بن سلمان ، قال: قرأت على الفضيل صَرَّتُي أبو حريزان قيس بن أبى حازم حدثه أن عدى بن عميرة الحضرى حدثه ، قال: كان رسول الله يَرَاكِنَّهُ إذا سلم في الصلاة أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ، ثم يسلم عن يساره ، ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر .
- ١٦١٠ ـ مَرْثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عياش الرقام قال: ثنا عبد الأعلى ، قال ثنا قرة ، قال : ثنا بديل ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن عنم ، قال : قال أبو مالك الأشعرى لقومه ألا أصلى بكم صلاة رسول الله عن عبد الرحمن بن عنم ، قال : هكذا كانت صلاة رسول الله عن عمينه ، وعن شماله ، ثم قال : هكذا كانت صلاة رسول الله عن عمينه ، وعن شماله ، ثم قال : هكذا كانت صلاة رسول الله عن عمينه ،
- 1711 \_ حَرَّثُ أَبُو أَمِية ، قال : ثنا علي بن المديني ، قال : ثنا ملازم بن عمرو ، قال : ثنا هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه ، عن جده طلق بن عني قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر .
- ١٦١٢ \_ وَرَّمْنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن عمير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن أوس بن أوس، أو أوس بن [أبي] أوس، قال : أقمت عندرسول الله على نصف شهر، فرأيته يصلى ويسلم عن يمينه، وعن شماله.
- 1717 ـ مَرَشُنَ أحمد بن عبد المؤمن الصوف ، قال : ثنا أشمث بن شعبة ، قال : ثنا المنهال بن خليفة ، عن الأزرق امن قيس ، قال صلى بنا أبو رمثة (٢٠٣) ثم مَرَشُنَ أن رَسول الله عَلَيْقَ سلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « ربمة » ٠ (٤) وفي نسخة » «أُميُّة». ٠

قال أبو جعفر : فلم نعلم شيئاً صح عن النبي ﷺ في السلام في الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب ، فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب .

١٦١٤ \_ وقد احتج قوم في ذلك أيضاً بما صرّت ابن أبي داود ، وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرق ، قالا : ثنا عُمرو بن أبي سلمة قال : ثنا زهير بن عجد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة .

قيل لهم هذا حديث أصله موقوف على عائشة رضى الله عنها هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمد وإن كان رجلا تقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جداً .

هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى له عنه غير واحد من أسمابنا لآمُنهم على بن عبد الرحمن بن المفيرة (١) إلى وزعم أن فيها تخليطاً كثيراً .

فَإِن قال قائل: فإذ ثبت عن عائشة رضى الله عنها فيما ذكرت فبمن تعارضها فى ذلك من أصحاب النبى عَلَيْكُ . قيل له بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما قد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب .

1710 ــ وقد صَرَّتُ حسين بن نصر ، وعلى بن شيبة ، قال : ثنا أبونعيم قال : ثنا سفيان ، عن حماد ، عن أبى الضحى، عن مسروق ، قال: كان أبو بكر رضى الله عنه بسلم عن يمينه ، وعن شماله ، ثم ينتقل<sup>(٢)</sup> ساعتئذ كأنه على الرضف .

١٦١٦ ـ عَرْثُ أبو بكرة قال: ثنا أبو داود، ووهب قالا: ثنا شعبة وهشام ح.

١٦١٧ \_وحَرَثُنَ أَبُو بَكُرة قال: ثنا أَبُو عامر، قال: ثنا هشام، عن حماد، فذكر بإسناده مثله.

١٩١٨ ـ مَرَشُنَ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبى رزين ، قال : صليت خلف علي بن أبى طالب رضى الله عنه فسلم عن يمينه وعن يساره .

١٩١٩ \_ حَرْثُ حَسِينَ بن نصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، قال : كان على رضى الله عنه يسلم عن يمينه ، وعن شماله .

قيل لسفيان على رضى الله عنه قال نعم .

۱۹۲۰ ــ وَرَشَىٰ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، قال : صليت خلف على رضى الله عنه وعبد الله فسلما تسليمتين .

١٩٢١ ـ عَرْشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا عموو بن خالد ، قال : ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن شقيق بن سلمة ، ع. على رضى الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله .

١٦٢٧ \_ وَتُرْثُنُ اللَّهِ مِن شَغِيبٍ ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن عطاء بن السائب ، عن الى عند الرحمن

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « مشهم »
 (٢) وق نسخة « ينفل » ٠

السلمى ، أنه صلى خلف على رضى الله عنه و ابن مسعود فسكلاهما (١) يسلم عن يمينه وعن يساره (السلام عليكم ورحة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) .

١٦٢٣ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، عن شقيق ، عن على رضى الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله .

١٦٢٤ \_ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عَمَان بن أبى شيبة ، قال: ثنا جرير عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحن بن يزيد ، عن عبد الله أن أميراً صلى بمكة فسلم تسليمتين ، فقال ابن مسعود رضى الله عنه أترى من أين علقها .

فسمعت ابن أبي داود يقول : قال يحيي بن معين هذا من أصح ما روى في هذا الباب .

١٦٢٥ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : كان عمار أميراً علينا سنة ، لايصلى صلاة إلا سلم عن يمينه ، وعن شمّاله ( السلام عليسكم ورحمة الله ، السلام عليسكم ورحمة الله ).

١٦٢٦ \_ حَرَثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حَرَثْثَى عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه ، أنه رأى سهل بن سعد الساعدى إذ انصرف من الصلاة ، سلم عن يمينه، وعن ثماله .

قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله عَلَيْ أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم وعمار، ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أعامهم، وعن شائلهم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول الله عَلَيْنَةً وحفظهم لأفعاله.

فما ينبغي لأحد خلافهم لولم يكن روى في ذلك عن النبي عَلَيْكُمْ شيءُ

فَكَيْفُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُرْكِئَةً مَا يُوافَقُ فَعَلَمُمْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ .

قإن أنكر منكر ماروينا عن أبي واثل ، عن على رضى الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسايمتين ، وما روينا عنه المراد عن عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك عا مرتش ابن مرزوق، قال : ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة م

١٦٢٨ \_ و بما حَدَّثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : قلت لأبى واثل أتحفظ التسكبير ، قال: نعم قال قلت : فالتسليم واحدة ، قال : واحدة ، قال : فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة ، قد رأى علياً رضى الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين .

أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما ، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى .

نمي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتي*ن* .

<sup>(</sup>۱) وف سخة « نكلىما » ·

قيل له: إن الذى روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شي في إسناده ، ولا في متنه ، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود ، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة ، من السلام مرة واحدة ، هو في الصلاة ذات التكبير ، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين ، منهم إبر اهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية (١) ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين .

فه كذا معنى حديث أبى وائل عندنا فى ذلك ولهذا<sup>(٣)</sup> أولى أن يحمل عليه ما روى عنه فى<sup>(٣)</sup> ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضاً .

فإن قال قائل: فقد كان عمر بن عبدالعزيز، والحسن وابن سيرين، ، يسلمون في صلاتهم (٢) تسليمة واحدة، ١٩٢٩ \_ وذكر في ذلك ما قد حَرَشُنَ أبو بشر الرق، قال: ثنا معاذ، عن ابن عون عن محمد، وعن أشعث، عن الحسن، أنهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة واحدة حيال وجوههما.

. ١٩٣٠ ـ وما **عَرْشُنَا** ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، عن ابن عون ، ، عن الحسن ، ومجمد تسايمة واحدة .

١٦٣١ \_ وَرَثُنَ إبراهم بن مرزوق ، قال : ثنا سعيد ، عن سعيد ، عن عسر بن عبد العزيز ، مثله .

قيل له صدقت ، قد روى هذا عن هؤلاء وقد روى عمن قبلهم ممن ذكرنا<sup>(ه)</sup> ما يخالف ذلك،مع مأقد تواتر عن رسول الله عَلِيْقُ ، مما قدمت ذكره في هذا الباب .

وقد روى عن سعيد بن المسيب ، وابن أبى ليلي ، وهما من التابعين أكبر<sup>(٢)</sup> من أولئك خلاف ما روى عنهم .

١٦٣٢ \_ حَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبر في سعيد بن أبي أبوب ، ، عن زهرة بن معبد ، قال : كان سعيد بن السيب ، يسلم عن يمينه وعن يساره .

١٩٣٣ \_ حَرَثُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : كنت أصلى مع ابن أبى ليلى ، فيسلم عن يمينه وعن شماله ، ( السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) .

فهذان تابعيان معهما من القدم ومن الصحبة بجماعة من أصحاب رسول الله عُرَاقِيَّة ما ليس للذي يخالفهما ممن ذكرنا في هذا الباب .

ولذى روينا عنهما من ذلك أولى ، لاقتدائهما بمن قبابهما ، و لموافقتهما لما قد ثبت يمن رسول الله عَلَيْكُ فيذلك. وهذا أيضاً قول أبى حنيفة ، ، وأبى يوسف ، ومحد ، رحهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « خنيفة » · (٢) وني نسخة « وهذا » · (٣) وفي نسخة « من » ·

# ٣٠ ـ باب السلام في الصلاة ، هل هو من فروضها أو من سننها؟

١٦٣٤ - مَرَثُ الحسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن عمد بن عقيل ، عن محمد بن الحنفية ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله على « مفتاح الصلاة الطهور ، وإحرامها التسكيم ، .

فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة ، لأن رسول الله عليه قال: «تحليلها التسليم » فلا مجوز أن يخرج منها بغيره .

خالفتهم في ذلك آخرون ، فافترقوا على قولين .

فنهم من قال : إذا قعد مقدار التشهد ، فقد عت صلاته ، وإن لم يسلم .

ومنهم من قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة من ضلاته ، فقد تمت صلاته ، وإن لم يتشهد ولم يسلم.

وكان من الحجة للفريقين جميماً على أهل المقالة الأولى أن مادوى عن النبي عَلَيْقُهُ ، من قوله تحليلها النسلم ، إنما روى عن على رضى الله عنه .

وقد روى عن على رضى الله عنه من رأيه فى مثل ذلك مايدل على أن معنى قول رسول الله ﷺ ذلك كان عنده على غير ماحمله عليه أهل المقالة الأولى .

١٦٣٥ ـ فذكروا ماقد **هَرْشُنَ** أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن أبى عوانة ، عن الحكم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على عن على عن على عن على الله عنه قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته .

فهذا على رضى الله عنه قد روى عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال تحليلها النسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم ، إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم ، وكان معنى تحليلها النسليم عنده أيضاً هو (١) التحليل الذي ينبغى أن يحل به لابغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره .

فإن قال قائل : قد قال تحريمها التكبير ، فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به ، فكذلك لما قال وتحليلهاالتسليم كان كهو أيضاً لايخرج منها(٢) إلا به .

قيل له إنه لا يجوز الدحول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها ، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومين غير ذلك .

من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى فى عدة ، وكان من عقده عليها وهى كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها و لا وجب له عليها نكاح .

ى أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب.

<sup>(</sup>١) وَقَ نَسَعُهِةً « إِنَّا » .

وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه ، وأن تكون المطلقة طاهراً من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثاً أو طلق امرأته حائضاً يلزمه ذلك وإن كان إثماً ، ويخرج بذلك الطلاق المنعى عنه من النكاح الصحيح .

فكان قد تثبت الأسباب التي تُمُــلَكُ بها الأبضاع كيف هي؟ والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي؟ ونهواً عما خالف ذلك أو شيئاً منه .

فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح ، لم يدخل به فيه ، وإذا فعل شيئاً منه ليخرج به من النكاح ، خرج به منه .

فلما كان لايدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به . والخروج منها قد يكون من حيث أمر به(١) ، وقد يكون بغير ذلك .

كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك ، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ، ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك .

وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته ، فقد تمت صلاته .

١٦٣٦ \_ ما صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلِيَّة ، قال : « إذا رفع رأسه من آخر السجود ، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث » .

١٦٣٧ \_ وما **مَرَثُنَ** يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى، قالا : ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله بإسناده .

قيل لهم : إن هذا الحديث قد اختلف فيه ، فرواه قوم هكذا ، ورواه آخرون على غير ذلك .

1٦٣٨ - مَرَّثُ إبراهيم بن منقذ ، وعلى بن شيبة، قالا : ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، عن عبد الرحمن بن زياد بَن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، وبكر بن سوادة الحذاى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله بي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله بي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله بي عن عبد الله بن الإمام الصلاة ، فتمد ، فتم

قال أبو جعفر : فهذا معناه غير معنى الحديث الأول .

وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا.

1779 - مَرْثُنَ يزيد بن سنان ، قال : ثنا معاذ بن الحكم ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنم ، فذكر مثل حديث أبى بكرة ، عن أبى داود ، عن ابن البارك .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة « ويحرج منها من حيث أمر به الحروج منها وبقير ذلك ٧٠

۱٦٤٠ \_ قال معاذ ، فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنهم ، فحدثني عن عبد الرحن بن رافع ، وبكر بن سوادة ، فقات له: لقيمهما جميعاً ، فقال : كايمهما (١) صرفتي به عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله يركي قال : « إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته ، وقضى تشهده ، ثم أحدث ؛ فقد تمت صلاته ، فلا يعود لحما » .

1781 \_واحتج الذين قالوا: لاتتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما حَرَّثُ فيد ، قال : ثنا أبو نعيم ، وأبو غسان ، واللفظ لأبى نعيم ، قالا : ثنا زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، قال : حَرَيْثُي القاسم بن محيمرة ، قال : أخذ علقمة بيدى فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخذ بيده ، وأن رسول الله عَرَيْتُه أخذ بيده وعلمه التشهد ، فذكر التشهد على ما ذكر نا عن عبدالله في باب التشهد .

وقال : فإذا فعلت ذلك ، أو قضيت هذا فقد تحت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد .

۱۶۶۲ ـ مَرْثُنَا الحسين بن نصر ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا الحسن بن الحر ، فذكر مثله بإسناده .

١٦٤٣ ـ مَرْشَتُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا المقدني ، قال : ثنا أبو معشر البراء ، عن أبى حزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي عَرَائِتُه ثم ذكر التشهد ، وقال : لاصلاة إلا بتشهد .

١٦٤٤ \_ فرووا ماذكرنا من قول رسول الله تَرَاقِيَّ ثم رووا من قول عبد الله ما حَرَثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا يحيي ابن حسان ، قال : ثنا أبو وكيع ، عن أبى إسحق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال : التشهد انقضاء الصلاة ، والتسليم إذن بانقضاءها .

مم قد روى عن رسول الله عَلِيْظَ أيضاً مايدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة وهو أن رسول الله عَلِيْظُ صلى الظهر حمساً ، فلم يسلم ، فلما أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين .

١٦٤٥ ـ كَمَا **صَرَّمْتُ ا** ربيع المؤذن ، قال : ثنا يحيى بن حسان قال : ثنا وهيب بن خالد ، عن منصور بن المعتمر ، عر إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن رسول الله عَلِيَّتِهُ بذلك .

في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ، ولم ير ذلك مفسداً للصلاة ، ولو رآه مفسداً لها إذاً لأعادها ، فلما لم يعدها ، وقد خرح منها إلى الخامسة لابتسليم ، دل ذلك أن السلام ليس من صلبها .

ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة ، وقد بق عليه مما قبلها سجدة ، كان ذلك مفسداً للأربع ، لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجباً كوجوب سجود الصلاة ، لكان حكمه أيضاً كذلك ، ولكنه بحلافه فهو سنة .

وقد روى أيضاً في حديث أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله عَرَائِيَّهُ قال : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلِم يَدْر أثلاثاً صَلَّى أَمْ أُرْبِهاً فَلَيْنِ عَلَى اليقين ويدع الشك ، فإن كانت صلاته نقصت ، فقد أتمها ، وكانت السجد تان ترغمان الشيطان ، وإن كانت صلاته تامَّة ، كان مازاد والسجدتان له نافلة » .

فقد جمل رسول الله عَلِيُّ الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعاً، ولم يجمل ما تقدم من الصلاة بذلك

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «كلام) » .

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإن الذين قالوا إنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته، ققد تحت صلانه. قالوا رأينا هذا القمود قمود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة ، وقد رأينا قبله في الصلاة ، مودا فيه ذكر يتشهد به .

فكلُّ قد أجم أن ذلك القمود الأول ، وما فيه من الذكر ، ليس هو من صل الصلاة ، بل هو من سنها .

واختلف فى القعود الأخير فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ، ويكون ما فيه كما فى القعود الأول ، فيكون سنة ، وكل مايفعل فيه سنة ، وقد رأينا القيام الذى فى كل الصلاة والركوع والسجود الذى فيها أيضاً كله كذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضاً كله كذلك.

فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بق منه كذلك أيضاً في النظر .

واحتج عليهم الآخرون فتـــالوا : قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستنم قائمًا أمر بالمضى في قيامه ولم يؤمر بالرجوع إلى القمود وقد رأينا من قام من القعود الآخر<sup>(۱)</sup> ساهيا حتى استنم قائمًا أمر بالرجوع إلى قعوده .

قالوا فما يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فهوالفرض ومالا يؤمر بالرجوع إليه بعدالقيام عنه، فليس ذلك يغرض-

ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استم فائما أمر بالرجوع إلى ما قام عنه لأنه قام فترك فرضاً فأمر بالمود إليه ، وكذلك القمود الأخير ، لما أمر الذى قام عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلا أنه فرض ، ولو كان غير فرض إذاً لما أمر بالرجوع إليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى القمود الأول .

فكان من الحجة عليهم للآخرين أنه إنما أمر الذى قام من القعود الأول حتى استم قائمًا بالمضى فى قيامه وأن لا يرجع إلى قعوده لأنه قام من قعود غير فرض فدخل فى قيام فرض فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى غير الفرض وأمر بالتمادى على الفرض حتى يتمه .

فكان لو قام عن القتود الأول فلم يستتم قائمًا أمر بالعود إلى القعود لأنه مالم يستتم قائمـاً فلم يدخل فى فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو سنة ، ويؤمر بالعود من السنة إلى ما هو فريضة وكان الذى قام من القعود الأخير حتى استتم قائماً داخلا لا فى سنة ولا في يضة وقد قام من قعود هو سنة فأص بالعود إليه وترك التمادى فيا ليس بسنة ولا فريضة .

كما أمر الذي قام من القمود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائمًا فيدخل في الفريضة أت يرجع من ذلك.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ الْأُخْبِي ،

إلى القعود الذي هوسنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استم قائمًا بالرجوع إليه لا لما ذهب إليه الآخرون. قال أبو جعفر : فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ماقال الآخرون.

ولكن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمداً، رحمهم الله تعالى، ذهبوا فى ذلك إلى قول الذين قالوا إن القمود الأخبر مقدار التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص كما ذكرنا .

وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك .

١٦٤٦ - كما حرَّث بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم ، قال : ثنا شعبة ، عن يونس ، عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال : لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد .

١٦٤٧ - مَرْشُنَا عَمَـد بن خريمة ، قال : ثنا سعيد بن سابق الرشيدى ، قال : ثنا حيوة بن شريح ، عن ابن جريج ، قال : كان عطاء يقول : إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال السلام عليك أيها النبى ورحمـة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث .

وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره فذ كركلاما معناه ، فقد مضت صلاته أو قال فلا يعود إليها .

#### ٣١ - باب الوتر

١٦٤٨ - صَرْتُ إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا على بن الجمد ، قال : أنا شعبة ح .

١٦٤٩ \_ وحَرَثُنَ بَكَار ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى التياح ، قال : سممت أبا مجلز بحدث ، عن ابن عمر عن النبي عن النبي عَلَيْكُ قال : الوتر ركمة من آخر الليل .

• ١٦٥٠ \_ عَلَرَثُنَ سليمان بن شعيب الكيسانى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أبا مجلز فذكر مثله .

1701 - مَرَثُّ سليان، قال: ثنا الحصيب، قال: ثنا هام، عن قتادة، عن أبى مجلز، قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما، عن الوتر فقال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « ركعة من آخر الليل » وسألت ابن عمر فقال: قال رسول الله عَلَيْ : « ركعة من آخر الليل » :

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقلدوه وجعلوه أصلا .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فافترقوا على فرقتين ، فقال بعضهم : الوتر ثلاث ركمات لايسلم إلا فى آخرهن ، وقال بعضهم : الوتر ثلاث ركمات يسلم فى الاثنتين منهن ، وفى آخرهن .

وكان قول رسول الله ﷺ « الوتر ركمة مين آخر الليل » قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى ، ويحَتمل أن يكون ركعة من شفع قد تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركمة توثر (١) الشفع المتقدّم لها .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « وترا للشفع »

وقد بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن ابن عمر رضي الله عنهما .

١٦٥٢ ـ مَرْشُنَ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل النبي مَرِّقُ عن صلاة الليل فقال : « مثنى ، مثنى ، فإذا خشيت الصبح ، فصل ركمة توتر لك صلاتك ».

١٩٥٧ ـ مَرْشُ يونس، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضى الله عنهما عن رسول الله عَلِينِ مثله .

١٦٥٤ \_ حَرَثُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما عن رسول علي نحوه .

١٦٥٥ ـ مَرْشُنَ نَصِر بن مرزوق ، قال : ثنا على بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى عنهما ، عن الذي مَرَاقِقَ مثله

١٦٥٦ - مَرَثُنَ بَكَارُ (١) قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، فال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار عن طاؤس ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَرَاقِتُهُ مِثْلُه .

- ١٦٥٧ ـ مَرَثُنَ بكار قال: ثنا أبو داود عن هشم ، عن أبى بشر ، عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضى الله عن النبي عَرِالِيَّةِ مثله .

١٦٥٨ \_ صَرِّتُ فَهِد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن حبيب ، عن طاؤس ، عن أبن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَرِيقٍ مثله .

ابن شقيق ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ مثله .

١٦٦٠ \_ حَرَثُنَ فَهِد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر، عن حبيب بن أبى ثابت ، عرف طاؤس ، قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يحدث عن النبي مَرَيِّ مثله .

- ١٩٦١ ـ عَرْشُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وأيوب ، عن عبد الله ابن شقيق ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عَرِيْكَ مثله .

١٦٦٢ \_ حَرَّثُ ابن أبى داود قال: ثنا يحيي بن صالح ، قال: ثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، ونافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أخبرها ، عن رسول الله عنها .

١٦٦٣ حَمَّرُ أَحْدَ بن عبد الرحمٰ ، قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب ، قال : ثنا عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاف عن سالم وحميد بن عبد الرحمٰ حدثاه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْقُ مثله .

١٦٦٤ ـ وقد حَرَثُ أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا على بن بحر القطان ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن الوضين

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « أبو بكرة ، .

ابن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، [عن ابن عمر] أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. وأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.

فقد أخبرأنه كان يصلى شفعاً ووتراً وذلك فى الجملة كله وتر ، وقوله يفصل بتسليمة يحتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد ، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة .

١٦٦٥ ـ فنظرنا في ذلك فا ذا يونس قسد مَرَّتُ ، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته .

۱۹۹۳ - مَرَشُنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن منصور ، عن بكر بن عبدالله قال صلى ابن عمر رضى الله عنهما ركمتين ثم قال : يا غلام أوْ رحل لنا ثم قام فأوتر بركمة .

في هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث، ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين ، فقد اتفق عنه فىالوترأنه ثلاث. وقد جاء عنه من رأيه أيضاً ما يدل على أن قول النبي عَلَيْكُ الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.

177٧ - حَرَّثُ روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عقبة بن مسلم ، قال سألت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن الوتر فقال : أتعرف وتر النهار ؟ قات نعم ، بسلاة المغرب قال : صدفت أو أحسنت ، ثم قال : بينا نحن في المسجد قام رجل فسأل رسول الله عليه عن الوتر أو عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه : « صلاة الليل مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » .

أفلا ترى أن ابن عمرحين سأله عقبة عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار ، أى هوكهو ، وفي ذلك ما ينيئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثاً كصلاة المغرب إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل : أتعرف وتر النهار ، صلاة المغرب .

ثم حدثه بعد ذلك عن النبي عَرَاقِيْ بما ذكرنا ، فثبت أن قوله فأوتر بواحدة أى مع شيء تقدمها توتر (١) بتلك الواحدة سا صليت قبلها وكل ذلك وتر .

۱۶۲۸ \_ وقد بین ذلك أیضاً بما **صّرَثُنا** ابن أبی داود قال: ثنا سمید بن أبی مریم ، قال: ثنا محمد بن جعفر،قال: أخبر بی موسی بن عقبة ، عن أبی إسحاق ، عن عامرالشعبی ، قال: سألت ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهما كیف كان <sup>(۲)</sup> صلاة رسول الله بَرِيَّاتِيْهُ بالليل فقال: ثلاث عشرة ركمة ، ثمان ويوتر بثلاث وركمتين بعد الفجر . هكذا فی النسخ .

١٦٦٩ - صَرَّتُ سليان بن شعيب ، قال : من الله عبد الله الأوزاعى ، قال : صَرَّتُي المطلب بن عبد الله المخزومي ، أن رجلا سأل ابن عمر رضى الله عبهما عن الوتر ، فأمره أن يفصل ، فقال الرجل : إنى لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء (٢٠).

فقال ابن عمر رضى الله عنهما ثريد سنة الله وسنة رسوله عَلَيْكُ ؟ هذه سنة الله وسنة رسوله عَلَيْكَ . وقد روى عن عائشة رضى الله عنها في ذكرها وتر النبي عَلَيْكُ ما يدل على حقيقة ما ذكرنا .

Ser.

 <sup>(</sup>٦) وقانسخة البتراء ، والبتيراء : تصغيرالبتراء من البتر يمنى القطع ، والصلاة البتراء قبل هي ماكانت على ركمة وقبل هي التي
 زواها المصلى ركعتين فقطعها على ركمة هكذا في الهامش ، المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

. ١٦٧٠ ـ عَدَّثُ أَبُو بِشَر الرَق ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن سعيد بن ابي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام ، عن عائشة رضي الله عنها ، قال : كان نبي الله عنها ، لله عنها ، قال : كان نبي الله عنها ، قال .

١٦٧١ \_ صَرَّتُ ابن أبي دَاود ، قال : ثنا محمد بن النهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن سميد ، قذ كر بإسناده مثله . فأخبرت أن الوتر ثلاثاً لايسلم بين شيء منهن .

ثم قد روى عن عائشة رضي الله عنها بعد هذا أخاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى حديث سعد هذا(١).

فأخبرت هاهنا أنه كان يصلى ركمتين ثم ثمانيا ثم يوتر .

فكان معنى ثم يوتر يحتمل ثم يوتر بثلاث ، منهن ركعتان من الثمان وركعة بمده

فكون جميع ماصلي إحدى عشرة ركعة .

وبحتمل ثم يوتر بثلاث متتابعات .

فيكونَ جميع ماصلي ثلاث عشرة ركعة .

فنظرنا فيا يحتمل من ذلك ، هل جاء شيء يدل على شيء منه بمينه .

۱۹۷۳ - فإذا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن سليان الباغندى، قد حدثانا قالا: مَرْشُنَ أبو الوليد، ثنا حصين بن نافع العنبرى عن الحسن ، عن سعد بن هشام، قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت : حدثينى عن سلاة رسول الله بَالله عن سلاة مان ركمات ويوتر بالتاسعة فلما 'بدّن (۲) سلى ست ركمات وأوبر بالسابعة وسلى ركمتين وهو جالس.

فني هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسمة ، فذلك محتمل أن يكون يوتر بالتاسمة مع اثنتين من الثمان التي قبلها، حتى تتفقى هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضاداً ن .

1774 - عَرَضُ بَكَارِ (٣) قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو حرة ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام الأنصارى ، أنه سأل عائشة رضى الله عنها ، عن سلاة رسول الله على بالليل ، فقالت : كان يصلى العشّاء ثم يتجوز بركمتين ، وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه ، فيتسوك ، ويتوضأ ، ثم يصلى ركمتين ، ثم يقوم فيصلى ثمان ركمات يسوى بينهن في القراءة ، ثم يوتر بالتاسعة .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ، ابن هشام ، ٠

<sup>(</sup>٢) بدّن بالتشديد بمعنى أسن وكبر أو ثفل في السن وبالتخفيف والضم أى عظم به وكثر لحمه قاله الشيخ في اللمعات ، المولوى وصي أحد سلمه الصمد .

فيبعثه الله ال شاء أن يبعثه ، فيتسوك ، ويتوضأ ، ثم يصلى ركمتين ، ثم يقوم فيصلى ثمان ركمات يسوى بينهن في القراءة ، ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله عليه وأخذه اللحم ، جعل تلك الثماني (١) ستاً ، ثم يوتر بالسابعة ، ثم يصلى ركمتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض .

فني هذا الحديث أنه كان يصلى قبل الثمانى (٢) التى يوتر بتاسعتهن أدبعاً فجميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوسر الذى فسره زرارة ، عن سعد ، عن عائشة رضى الله عنها وهو ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن فقد صحت رواية سعد عن عائشة وثابت على ما ذكرنا .

۱۹۷۵ - وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة فى ذلك ما صرّتُن ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا هشيم بن بغير ، قال : أنا خالد الحذاء ، قال : أنا عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة ، عن تطوع رسول الله عَلَيْتُ بالليل فقالت: كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلى ركمتين قالت : وكان يصلى من الليل تسع ركمات فيهن الوثر قا ذا طلع الفجر صلى ركمتين في بيتى ثم يخرج. فيصلى بالناس صلاة الفجر .

فني هذا الحديث أنه كان يصلي إذا دخل بيته بمد العشاء ركمتين ومن الليل تسمًّا فيهن الوتر .

وإنما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سمد بن هشام ولا يتضادان .

۱۶۷۶ ـ وقد روی أبو سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضی الله عنها فی ذلك ما قد حَرَشُّ أحمد بن داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا أبان بن يزيد ، قال : ثنا يحيى بن أبى كثير ، قال : ثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَرَبُّ كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركمة ، يصلى ثمان ركمات ثم يوتر بركمة ثم يصلى ركمتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركمتين .

فيحتمل أن يكون الثمان ركمات التي أو تَرَ بتاسعتهن في هذا الحديث هي الثمان ركمات التي ذكرسمد بن هشام عن عائشة رضى الله عنها أن رسول عَرَائِتُه كان يصلى قبلهن أربع ركمات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ، ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله عَلَيْتُهُ بعد الوتر .

و يحتمل أيضاً أن يكون هذه التسع هى التسع الى ذكرها سعد بن هشام فى حديثه ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على كان يصليها لما بدن فيكون ذلك (٢) تسع ركمات مع الركمتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته ، ثم كان يصلى بعد الوتر ركمتين جالساً بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن قائمًا وهو ركمتان ، فقد عاد ذلك أيضاً إلى ثلاث عشرة ركمة .

١٦٧٧ ـ مَرَثُنَّ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا هازون بن إسماعيل الخزاز ، قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيي ابن أبى كثير ، عن أبي سلمة ، قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن سلاة رسول الله عَلَيْقَةُ بالليل فقالت : كان

 <sup>(</sup>١) و (٢) وق نسخة د الثمان ، ..

يصلى ثلاث عشرة ركعة ، يصلى عمان ركعات ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع قائمـا ثم يستجد وكان يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح.

فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود ، عن سهل ، غير أنه ترك ذكر الوتر .

۱۹۷۸ \_ مَرْشُنَ فهد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى كثير ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله عَلِيَّة يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة، منها ركعتان وهوجالس، ويصلى ركعتين قبل الصبح ، فذلك ثلاث عشرة ركعة .

فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد بن داود وقولها يصلى ركمتين قبل الصبح يعني قبل صلاة الصبح وهما الركمتان اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة .

١٦٧٩ \_ مَرْشُ أحد بن أبي عمران ، قال: ثنا القواريري ح.

١٦٨٠ \_ او حَدَّتُ روح بن الفرج ، قال: ثنا حامد بن يحيى ، قالا : ثنا سفيان ، قال: ثنا إبن أبي لبيد، قال: سمت أباسلمة يقول : دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألمها عن صلاة رسول الله عَبِّكُ بالليل فقالت: كانت صلاته في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركمة منها ركمتا الفجر .

فقد وافق هذا الحديث أيضاً ما رويناه قبله من أحاديث أبي سلمة .

١٦٨١ - مَرْثُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله عَلَيْتُ في رمضان فقالت: ما كان رسول الله عَلَيْتُ بين يد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركمة يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسمهن ، وطولهن ، ثم يصلى أربعاً ، فلا تسأل ، عن حسمهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاتاً .

قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ، قال : « يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلمي » .

فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها ثم يصلى ثلاثًا تريد يوتر بإحداهن اثنتين من الثمان ثم يصلى الركمتين الباقيتين .

وهما الركمتان اللتان ذكرهما أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه آنه كان يصليهما وهو جالس حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه.

ويحتمل أن يكون الثلاث وتراً كلمها وهو أغلب المنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت: كان يصلىأربعاً ثم أربعاً ووصفت ذلك كله بالحسن والطول، ثم قالت: ثم يصلى ثلاثاً ولم تصف ذلك بطول وجمت الثلاث بالذكر .

فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحــدى عشرة ركمة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سمد بن هشام أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر .

وهذا أشبه بروأيات أبي سلمة لأن جميم اتخبر عن صلاته بعد ما 'بدِّنَ، وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما بدن، وعن صلاته قبل ذلك ۱۶۸۲ ـ وقد روى عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها و ذلك ما حَرَّثُ يونس ، قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول عَلَيْقَ كان يصلى من (۱) الليل إحدى عشرة ركمة ويوثر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركمتين خفيفتين .

فهذا بحتمل أن يكون علىصلاته قبل أن يبدّن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركمتين الخفيفةين اللتين كان يفتتح بهما صلاته .

ويحتمل أن يكون على صلاته بعد ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة منها تسم فيها الوتر ، وركمتان بعدهما وهو جالس على ما فى حديث أبى سلمة وعلى ما فى حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق .

غير أن غير مالكاً روى هذا الحديث فزاد فيه شيئاً .

١٦٨٣ - حَرَّثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس وعمرو بن الحارث وابن أبى ذئب، عن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْق يصلى فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركمة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحددكم خمسين آية فا ذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى بأتيه المؤذن للإقامه فيخرج معه .

وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث .

17۸٤ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قَالَ : ثنا أبو عاص العقدى ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى فذكر مثله بإسناده . فني هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركمة .

فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعد ما 'بدِّنْ .

وأما قولها يسلم بين كل ركمتين فإن ذلك محتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركمتين في الوتر وغــيره فيثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر .

ويحتمل أن يكون كان يسلم بيمت كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحــديث سعد بن هشام ولا. يتضادان، مع أنه قد روي عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه .

١٦٨٥ - فمن ذلك ما حَرَثُثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه،عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين .

فهذا خلاف ما فى حديث ابن أبى ذئب وعمرو ويونس،عن الزهرى،عن عروة فذلك محتمل أن يكون الركمتان الزائدتان فى هذا الحديث على ذلك الحديث هما الركعيان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام فى حديثه وليس فى ذلك دليل على وتره كيف كان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د باقبل ۽ -

١٦٨٦ \_ فنظرنا في ذلك فا ذا ابن مرزوق قد صَرَّتُ ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة،عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي تَلِيَّةُ كان يوتر بخمس سجدات ( يعني ركعات ) .

١٦٨٧ مرتمن روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : صَرَتْنَى الليث ، عن هشام ، بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم .

١٦٨٨ \_ مَرَشُنَا ابن أبى داود ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن ، يو ، قال : ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله علي يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن .

فقد خالف ما روی هشام و محمد بن جعفر ، عن عروة ما روی الزهری من قوله کان یصلی إحدی عشرة رکعة یوتر منها بواحدة ویسلم بین کل رکمتین .

فلما اضطرب ما روى ، عن عروة في هـذا ، عن عائشة من صفة وتر رسول الله عَلِيَّةِ لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة ورجمنا إلى ما روى عنها غيره .

١٦٨٩ \_ فنظرنا في ذلك فإذا على بن عبد الرحمن قد صَرْشُ ، قال : ثنا عبد الغفار بن داود ، قال : ثنا موسى بن أعين عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ء ثنة رضى الله عنها أن النبي عَرَاقً كان يوتر بتسع ركمات

• ١٦٩ \_ مَرْشُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي يُؤَلِّمُ كان يوتر بتسع ركمات

١٦٩١ ـ مَرْشُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأعمس ، عن أبي الضحى ، عر مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت كان رسول الله عَرَاقَ يُوتَر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع .

١٦٩٢ \_ مَرْتُنَ أَبُو أَيُوب يعنى ابن خلف الطبران (١٠) قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : ثنا ابن فضيل ، عر الأعمش ، عن عمارة ، عن يحيي بن الجزار ، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلَيْقٍ مثله

فني هذا الحديث أن وتره كان تسماً .

179٣ ـ إلا أن فهداً صَرَّتُ قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمى، عن إبراهيم قال أبو جمفر: فيا أظن، عن الأسود، عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ كان يصلى من الليل تسع ركمات فنى هذا الحديث أن تلك التسع هي صلاته التي كان يصليها في الليل مُخْالف هذا ما قبله من حديث الأسود واحتمل أن يكون جميع ما سماه وترا هو جميع صلاته التي فيها الوتر.

والدليل على ذلك ما فى حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلى قبل أن يضعف تسما فلما بلغ سناً صلى سبما فوافق ذلك ما روى سعد بن هشـــام فى حديثه من الثمان التى كان يصليهن أولا ويوتر بواحدة فلما 'بدَّنَ جعل تلك الثمان ستاً ، وأوتر بالسابعة .

<sup>(</sup>١) هو عبد اللّه بن أيوب.

له الله على أنه سمى جميع صلاته في الليل التي كان فيها الوتر وتراً حتى تتفق هذه الآثار فلا تتضاد غير أنَّا لم نقف بعد على حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام خاصة .

فنظر نا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضاً كيف هي ؟

١٦٩٤ - فإدا حسين بن نصر قد مَرَشُ ، قال : ثنا سعيد بن عفير ، قال : أنا يحي بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليه كان يقرأ فى الركمتين اللتين كان يوتر بعدها يسبح اسم دبك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ، ويقرأ فى التى فى الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس .

١٦٩٥ - مَرْشُنَا بَكُر بن سهل الدمياطى ، قال : ثنا شعيب بن يحيى ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سميد ، عن عرة ، عن عائشة أن النبي عَلِيَّةً كان يوتر بثلاث يقرأ فى أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد والمعودتين .

فأخبرت عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها في هذا الحديث بَكيفية الوتركيف كانت ووافقت على ذلك سعد بن هشام وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم إلا في آخرهن .

1797 - مَرَثُنَ أَبُو زَرَعَة ، عبد الرحمٰن بن عمرو الدمشتي ، قال : ثنا صفوان بن صالح ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن يربد الرحبي ، عن أبى إدريس ، عن أبى موسى ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت كان رسول الله عَرَاقَة يقرأ في وره في ثلاث ركمات قل هو الله أحد والموذين .

فقد وافق هذا الحديث أيضاً ما روى سعد وعمرة .

١٦٩٧ - و حَرَثُ بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : حَدَثْنَى معاوية بن صَالِح ، عن عبد الله بن أبي قيس قال: ذلت لمائشة بكم كان رسول الله عَلِيَّةِ يوتر قالت : كان يوتر بأربع وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .

فقى هذا الحديث ذكرها لماكان يصليه عَلَيْكُ فى الليل من النطوع وتسميها إياه وتراً إلا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس فى ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيى بن الجزار ، عن عائشة أنه كذلك .

والدليل على ذلك أيضاً ما روى عنها من قولها .

179۸ - مَرْشُنَ أحمد بن داود قال : ثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة (١) ، عن سعيد بن السيب ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان الوتر سبعاً وخساً والثلاث بتيراء (٢) .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « ثنا جعفر بن » .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « بتراء » .

فكرهث أن تجمل الوتر ثلاثاً لم يتقدم من شيء حتى يكون قبلهن غيرهن ، فلَما كان الوتر عندها أحسبن مايكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمت بذلك تطوع رسول الله عَلَيْقَةٍ في الليل الذي صلح به الوتر الذي بمدها والوتر فسمت ذلك بذلك وتراً .

إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثاً فثبت من روايتها عن رسول الله عَلَيْكُ مارواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه .

فثيت بذلك أن الوتر ثلاثاً لا يسلم إلا في آخرهن .

غير أن مارواه هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي عَلَيْكُ كان يُوتُر بخمس لايجلس إلا في آخرهن لم نجد له معنى .

وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره ، عن عائشة رضى الله عنها ، بخلاف ذلك فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به .

وقد رُويت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ في ذلك آثار يعود معناها ايضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة رضي الله عنها .

١٦٩٩ ــ فمن ذلك ماقد كترتش ابن مرزوق وبكار ، قالا : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي حجرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : كان رسول الله عَلِيَّةِ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة .

. ۱۷۰ ومن ذلك ماقد صَرَشَ ابن خزيمة ، قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاؤس عن عـكرمة بن خالد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ، فقام النبي عَرَاقِتُهُ من الليل يصلى فقمت فتوضأت ، ثم قت عن يساره فجذبني فأدارني (١) عن يمينه ، فصلى ثلاث عشرة ركمة ، قيامه فيهن سواء .

۱۷۰۱ ــ ومن ذلك ما صَرَّتُ بكار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال: سمت كريبا يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما فذكر مثله وقال : فتكاملت صلاة رسول الله عَلِيَّةِ ثلاث عشرة ركعة .

فقد الفق هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها في حِملة صلاته أنها كانت ثلات عشرة ركعة .

إلا أنه لا تفصيل في حديث ابن عباس رضى الله عنهما فأردنا أن ننظر هل ,وى(٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما فأدينا أن ننظر هل ,وى(٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفصيل ذلك شيء .

۱۷۰۲ \_ فنظرنا في ذلك فإذا على بن معبد قد مترش قال: ثنا شبابة بن سوّاز ، قال: ثنا يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبيه قال: أمري العباس رضي الله عنهم ، عن أبيه قال: أمري العباس رضي الله عنهم ، عن أبيه قال: أمري العباس رضي الله عنه أن أبيت بآل الذي عَلِيَّةً و و تقدم إلى أن لا تنام حتى تحفظ لى صلاة رسول الله عَلِيَّة .

قال : فصليت مع النبي عَلِيْ العشاء ، ثم نام ، ثم قام ، فبال ، ثم توضأ ، ثم صلى ركعتين ، ليستا بطويلتين ولا

<sup>(</sup>١)وفي نسخة «فأقامني».

<sup>(</sup>٢)وڧنىخە «ورد».

بقصيرتين ، ثم عاد إلى فراشه ، ثم نام حتى سمت غطيطه (۱) أو خطيطه ثم استوى وفعل مثل ذلك حتى صلى ست ركمات وأوتر بثلاث .

۱۷۰۳ ـ مَرَثُنُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة عن حصين ، عن حبيب بن أبى ثابت عن عمد بن على بن عبد الله بن عباس قال : ثنا أبى عن ابن عباس رضى الله عنه مثله .

١٧٠٤ - مَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم ، قال : أنا حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَلَيْكُ مثله ، غير أنه قال : ثم أوتر ولم يقل بثلاث .

١٧٠٥ ـ وأما سعيد بن جبير فروى عن ابن حباس رضى الله عنهما فى ذلك ما صرَّث أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود
 قال : ثنا شعبة عن الحكم ، قال : سمت سبعيد بن جبير يقول عن ابن عباس رضى الله عنهما - .

١٧٠٦ \_ و حَرْثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ح.

۱۷۰۷ ــ و طَرَّتُ سليمان بن شميب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا : ثنا شعبة عن الحسكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت في بيت خالتي ميمونة ، فصلي رسول الله علي العشاء ، ثم جاء فصلي أربعاً ، ثم قام فصلي خس ركمات ، ثم صلي ركمتين ، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة .

فني هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر .

فقد وأفق علي بن عبد الله في التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركمتين بمد الوتر .

وقد روى عن سميد بن جبير وبحيي بن الجزار عن ابن عباس رضى الله عنهما فى وتر رسول الله عَلِيَّةِ مفرداً ما يدل على أنه ثلاث .

۱۷۰۸ - فن ذلك ما مترش أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو بكر الهشلي عن حبيب بن أبي ثابت ، عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي كان يوثر بثلاث ركمات .

۱۷۰۹ - مَرْشُنَا دُوحَ بِنِ الفرج، قال : ثنا لُو ً بِن مَ قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحق ، عن سميد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي تراثي مثله .

· ۱۷۱ \_ حَرَّشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا نُوين ، قال : ثنا شريك عن مخوّل (٢٠عن مسلم البطين ، عن سعيدبن جبير،

<sup>(</sup>١) غطيطه أو خطيطه قال في النهاية ها متقاربان يمعني صوت النائم ، المولوي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٢) عن مخول بضم ميم وفتح خاء معجمة وواو مشددة على وزن محمد عن مسلمَ هو ابن عمران والبطين لقبه .

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله على يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى ( بسبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( قل يا أيها السكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) .

١٧١١ \_ **صَرَّتُنَا** محمد بن خَرِيمة ، قال : ثنا ابن رجاء ، قال : أنا إسرائيل عن أبى إسحق ، عن سميد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عَرِّقِهِ مثله .

١٧١٢ \_ فهذا فيه تحقيق ماروى على بن عبد الله عن أمه من وتر رسول الله علي أنه كان ثلاثا .

وأما كريب فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك ما هر أبى داود ، قال · ثنا الوحاظى قال : ثنا سلبان بن بلال ، قال : ثنا شريك ابن أبى بمر أن كريبا أخبره أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول : بت ليلة عند رسول الله علي ، فلما انصرف من المشاء الآخرة انصرفت معه ، فلما دخل البيت ركع ركمتين خفيفتين ، وكوعهما مثل سجودها . وسجودها مثل قيامهما ، ثم اضطجع مكانه فى مصلاه ، حتى سمعت غطيطه ، ثم تعار (١) ثم توضأ فصلى ركمتين كذلك ، ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه ، ثم فعل مثل ذلك خس صمات فصلى عشر ركمات ثم أوتر بواحدة ، وأناه بلال فأذنه بالصبح فصلى ركمتين ثم خرج إلى الصلاة .

فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ركمات ثم أوتر بواحدة فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين ٣٠ قد تقدمتاها ، فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثاً ليستوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث على بن عبد الله ، وسعيد ابن جبير ، ويحيى بن الجزار .

ثم نظرنا هل روى عنه مايبين ذلك .

۱۷۱۳ \_ فإذا إبراهيم بن منقذ العصفرى قد حَرَّثُ قال: ثنا المقري، عن سميد بن أبى أيوب، قال: ثنا عبد ربه ابن سعيد بن قيس [عن نخرمة] بن سليهان، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: فصلى رسول الله عَرِّالِيَّةِ ركمتين بعد العشاء، ثم ركمتين، ثم ركمتين، ثم ركمتين، ثم أوتر بثلاث.

فاتفق هذا الحديث وحديث ابن أبى داود ، على أن جميع ماصلى إحدى عشرة ركمة ، وبين هذا أن الوتر فيها ثلاث فثبت بذلك أن معنى حديث ابن أبى داود ، ثم أوتر بواحدة ، أى مع اثنتين قد تقدمتاهاهما معها وتر .

۱۷۱۶ \_ مَرَشَنَ يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نخرمة بن سلمان ، عن كريب أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدثه أنه بات ليلة عند ميمونة وهى خالته فصلى رسول الله علي كمتين ، ثم ركمتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع ، ثم جاءه المؤذن ، فقام فصلى ركمتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح .

نقد زاد فى هذا الحديث ركتين ولم يخالفه فى الوتر فكان ماروينا عن ابن عباس رضى الله عنهما لما جمعت معاينه يعل على أن النبي لَلْقِيْقُ كان يوتر بثلاث .

<sup>(</sup>١) ثم تعاربتشديد الراء أي هب واستيقظ من نومه .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في ذلك شي

١٧١٥ ـ مَرَثُنَا محمد بن الحجاح الحضرى ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا يزيد بن عطاء ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إنى لأكره أن يكون (١) بتراء ثلاثاً ، ولكن سبعاً أو خمـاً .

١٧١٦ ـ عَرْشُ عَسَى بن إبراهيم الفافق قال : ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ، فذكر بإسناده نحوه .

١٧١٧ ـ مَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا شعبة عن الأعمس ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وتراً لم يتقدمه تطوع ، وأحب أن يكون قبله تطوع ، إما ركمتان وإما أربع فإن قال قائل : فقد روى عن ابن سباس رضى الله عنهما خلاف هذا .

١٧١٨ - فذكر ماصرَّثُ محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن عطاء : قال : قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما هل لك فى معاوية أوتر بواحدة ، وهو يريد أن يعيب معاوية ، فقال ابن عباس : أصاب معاوية .

قيل له : قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في فعل معاوية هذا مايدل على إنكاره إياه عليه .

۱۷۱۹ ــ وذلك أن أباغسان مالك بن يحيي الهمدانى حدثنا قال : ثنا عبدانوهاب ببن عطاء ، قال : أنا عمران بن حدير ، عن عكرمة أنه قال : كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع (٣) من الليل ، فقام معاوية ، فركم ــ ركمة واحدة ، فقال ابن عباس : من أين ترى أخذها الحمار ؟.

· ١٧٢ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، قال : ثنا عمران ، فذكر با سناده مثله إلا أنه لم يقل الحمار .

وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس «أصاب معاوية» على النقية له ؛ أي أصاب فى شيء آخر لأنه كان فى زمنه، ولا يجوز عليه ــ عندناـــ أن يكون ما خالف فعل رسول الله ﷺ الذي قد علمه عنده صوابا .

وقد روى عن ابن عباس في الوتر أنه ثلاث .

۱۷۲۱ - مَرَثُنَّ روح بن الفرج ، قال : ثنا عبدالله بن محمد الفهمى ، قال : أنا ابن لهيمة ، عن عبد العزيز بن صالح ، عن أبى منصور ، قال : سألت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن الوتر فقال : ثلاث ، قال: ابن لهيمة :

١٧٢٧ \_ و صَّرَتْنَى بزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبى منصور بذلك.

(٢) هزيع من اللبل: أي طائفة مِن اللَّهِل نحو ثلثه وربعه . كذا في النَّهايُّة ,

(٣) سمر، السمر: الحديث بالليل أي تحدثا وأصل السمر لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه .

(٤) طَلَعَت الحَمراء أي البيضاء : أراد الفور هكذا في علمي وانة أعلم .

 <sup>(</sup>۱) أن يكون بتراء : أى إنى لأكره أن يكون الوتر بتراء أى مبتورة مقطوعة عن التطوع بل ينبغى أن ينضم بالتطوع على النحو الذى ذكره أ بوجه ر فيا يستقبل ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>ه) أهل الزوراء هو بفتح الزاى وسكون الواو وفتح الراء تمدودا ، موضع بسوق المدينة وقيل إنه مكان مرتفع كالمثارة وقيل حجرة كبيرة عند بات المسجد . كذا ذكره بعض شراح البخارى .

اروبى أدوك أصلى ثلاثا ، يريد الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح ، قبل أن تطلع الشمس فقالوا : نعم ، فصلى، وهذا في آخر وقت الفجر

فحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه أقل من ثلاث ، ثم يصلمه حينئذ ثلاثاً مع ما يخاف من فوت الفجر . فدل ذلك على صحة ما صرفنا إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث .

وقد روى ، عن على بن أبي طالب في الوتر أيضاً أنه ثلاث

1۷۲٤ - حَرَّثُ فَهِد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : كان النبى على أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : كان النبى عمر أبي أبي إسحاق عن الحارث عن على قال : كان النبى ورد إنا أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي الكافرون » وفي الثالثة « قل يا أبيها الكافرون » وفي الثالثة « قل يا أبيها الكافرون » و « تبت و « قلهو الله أحد »

وروى عمران بن حصين عن النبي عَلِيُّكُ مثل ذلك

1۷۲٥ \_ مَرْشُنَ فهد قال : ثنا الحانى ، قال: ثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن قتادة عن زرارة بن اوق عن عمران ابن حصين أن النبي عَلَيْقُ كان يقرأ فى الوتر فى الركمة الأولى بـ « سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية « قل يا أيها الكافرون » وفى الثالثة « قل هو الله أحد » .

۱۷۲٦ ـ وروى عن زيد بن خالد الجهنى عن النبي عَلَيْقٍ فى ذلك ما حَرَثُنَّ يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبدالله بن أبى بُكر ، عن أبيه أن عبدالله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : الأرمقن (١) صلاة رسول الله عَلَيْقِ ركمتين خفيفتين ثم صلى ركمتين طويلتين طويلتين طويلتين ثلاث مراد ثم صلى وكمتين ، وها دون اللتين قبامها ، ثم صلى ركمتين ، ها دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركمتين ، ها دون اللتين قبلهما ، ثم أو تر ، فذلك ثلاث عشرة ركمة .

فالكلام في هذا مثل الكلام فيا تقدمه .

۱۷۲۷ = وقد روی عن أبی أمامة ، عن النبي تَرَافَّ فى ذلك ما صَرَّتُ سلمان بن شمیب قال : ثنا الخصیب بن ناصح قال : ثنا عمارة بن زاذان ، عن أبی غالب ، عن أبی أمامة أن رسول الله عَرَّفَ كان يوتر بتسع ، فلما 'بدِّن وكثر لحمه أوتر بسبم وصلى ركمتين وهو جالس يقرأ فيهما « إذا زلزلت » و « قل يا أيها الكافرون »

فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع ووتره ، فجعل ذلك كله وتراكما قد ذكرنا في بعض ما تقــدم ذكرنا له .

وقد روينا عن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا .

١٧٢٨ - صَرِّمُنْ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا سلّمال بن حيان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان بوتر شلات .

<sup>(</sup>١) لأرمقن أى : لأحفظن و « الفسطاط » ضرب من الأبنية يحمل في السفر . المولوي وصي أحمد سأمه الصمد.

فتبت بذلك أن الوتر عند أبى أمامة هو ما ذكرنا ، ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك ، وقد علم من فعل رسول الله عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه عليه وسلم خلافه ، ولكن ما علمه من فعل رسول الله عليه عليه عليه عليه والله عليه عليه والله والله

۱۷۲۹ ـ وقد روى فى ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله عَلَيْنَ ما قد **صَرَّتُ محمد** بن خزيمة قال : ثنا نعيم بن حماد قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت : كان رسول الله عَلَيْنَ يَوْتُ بشارة عشرة ركمة ، فلما كبر وضعف أو تر بسبع .

فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضاً.

۱۷۳۰ ــ وقد روى فى ذلك عن أم سلمة عن النبى ﷺ ما حدثنا فهد ، قال : ثنا على بن معبـــد، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحسكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله عَلَيْكُ يوتر بخمس وبسبع لا يفصل ينهن بسلام ولا كلام

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم .

وقد روى عن أبي أبوب ما مدل على أن ذلك كان كذلك.

- ۱۷۳۲ مرتش أحمد بن داود ، قال ثنا سهل بن بكار قال : ثناً وهيب بن خالد ، قال : ثنا معمر عن الزهرى عن عطاء ابن يزيد، عن أبى أيوب عن النبى عَلَيْكُ قال: « الوترحق (٢) فن أوتر بخمس ، فحسن ، ومن أوتر بثلاث، فقدأحسن، ومن أوتر بواحدة فحسن ، ومن لم يستطع فليومى، إياء » .
- ١٧٣٣ عَرْثُ فهد ، قال: ثنا يحيى بن عبدالله بن الضحاك ، قال: ثنا الأوزاني ، قال: ثنا الزهرى عن عطاء
   ابن يزيد ، عن أبى أيوب أن النبى عَرَاقً قال: « الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة » .
- ١٧٣٤ مَرَثُنَا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيى أيوب، قال: الوتر حق أو واجب، ثن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يوىء فليويء.

فأخبر فى هذا الحديث أنهم كانوا غيرين فى أن يوتروا بما أحبوا ، لا وقت فى ذلك ، ولا عدد ، بعد أن يكون ما يصلون وترا .

وقد أجمعت الأمة بمد رسول الله عليه على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيءمنه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( فأوم ) .

فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله عَلِيُّ لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال .

١٧٣٥ \_ وقد روى عبد الرحمن بن أبرى عن النبي ﷺ في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو المطرف بن أبي الوذير قال: ثنا محمد بن طلحة عن زبيد ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه أنه صلى مع النبي عَلَيْهُ الوتر فقرأ في الأولى: بـ « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية: « قل يا أيها الـكافرون » وفي الثالثة : « قل هو الله أحد » فلما فرغ قال : « سبحان الملك القدوس » ثلاثًا ، يمد صوته بالثالثة .

١٧٣٦ \_ قَرْشُنْ حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن زبيد ، فذكر مثله بإسناده .

١٧٣٧ حَرَرْثُ ابن أبى داود ، قال ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، فذكر مثله بإسناده . غير أنه قال : وفي الثانية ( قل للذين كغروا ) يعني : قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة : الله الواحد الصمد .

فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث .

١٧٣٨ \_ وقد روى عن أبى هريرة عن النبي عَلِيْقٍ في ذلك ما قد صَرَّتُنَ أحمد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب قال : ثنا سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمي ، والأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال : « لا توتروا بثلاث ، وأوتروا بخمس أو سبع (١) ولا تشمهوا بصلاة الغرب » .

١٧٣٩ \_ وَيَرْشُنُ فَهِدَ قَالَ : ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة حدثه ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ولم يرفعه ، قال : لا توتروا بثلاث ركمات تشبهوا بالغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسم أو باعدى عشرة .

فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوثر حتى يكون معه شفع على ماقد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نني الواحدة أن تكون وترا .

ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة .

فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها ؛ عن النبي عَلِيُّكُ أن الوتر أكثر من ركعة ، ولم يرو في الركعة شي (٢٠) وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيتاه في موضعه من هذا الباب .

ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين ، إما أن يكون فرضا أو سنة ، فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئًا من الفرائض إلا على ثلاثة أوجه ، فمنه ما هو ركمتان ، ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث ، وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا .

فثبت بذلك أنه ثلاث.

<sup>(</sup>٢) وفي أسخة ( شيئا ) (١) وفي نسخة (بسيم).

هذا إذا كان فرضا ، وأما إذا كان سنة ، فإنا لم نجد شيئًا من السنن إلا وله مثل في الفرض .

من ذلك الصلاة منها تطوع ، ومنها فرض .

ومن ذلك : الصدقات ، لها أصل في الفرض ، وهو الزكاة .

ومن ذلك : الصيام ، وله أصل في الفرض ، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل في الكفارات .

ومن ذلك : الحج ، يتطوع به ، وله أصل في الفرض ، وهو حجة الإسلام .

ومن ذلك العمرة ، يتطوع بها ، ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى .

ومن ذلك العتاق ، له أصل في الفرض ، وهو ما فرض الله عز وجل في الكتاب من الكفارات والظهار .

فكانت هذه الأشياء كامها يتطوع بها ، ولها أصول فى الفرض ، فلم نر شيئًا يتطوع به ، إلا وله أصل فى الفرض .

وقد رأينا أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها .

منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منهما .

فكان الفرض قد يكون في شيء ولا يجوز أن يتطوع بمثله .

ولم نر شيئًا يتطوع به إلا وله مثل فى الفرض ، منه أخذ ، وكان الوتر يتطوع به ، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل فى الفرض ، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا .

فتبت بذلك أن الوتر ثلاث.

هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة ، وأني يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

١٧٤٠ ـ وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله عَرِيجَةِ ما صَرَشْنَ يُونس ، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح .

۱۷٤۱ ـ و مَرَثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا مالك ، عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد ، قال : أمر، عمر بن الخطاب أبي بن كمب و تمم الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركمة .

قال: فكان القارىء يقرأ بالمثين حتى يعتمد على العصا من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.

1۷٤٢ - طَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا يحيى بن سليان الجمني ، قال : أنا ابن وهب ، قال : آخبر بي عمرو ، عن ابن أبى هلال ، عن ابن السباق عن المسور بن غرمة ، قال: دفنا أبا بكر ليلا، فقال عمر: إنى لم أوتر، فقام وصففنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركمات ، لم يسلم إلا في آخرهن .

١٧٤٣ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا أَبُوخلدة ، قال : سألت أبا العالية عن الوتر ، فقال : علمنا أصحاب محمد عَلِيقًا أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب ، غير أنا نقرأ في الثالثة ، فهذا وتر الليل ، وهذا وتر النهار.

١٧٤٤ ــ مَرْثُنَا أبو بشر الرق ، قال : ثنا شجاع عن سليان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود ، قال : الوتر ثلاث ، كوتر النهار ، صلاة المغرب .

1۷٤٥ \_ **مَدَّثُنَّ** ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث ، فذكر مثله إسناده .

۱۷۶٦ \_ حَرْثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن حميد ، عن أنس رضى الله عنه قالوا : الوتر ثلاث ركمات ، وكان يوتر بثلاث ركمات .

١٧٤٧ ـ عَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا ثابت ، قال صلى بى أنس رضى الله عنه الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ، ثلاث ركمات ، لم يسلم إلا فى آخرهن ، ظننت أنه يريد أن يعلمنى .

۱۷۶۸ - حَرِّشُ أبو أمية ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن نافع والمقبرى ، سمعا معاذا القارىء يسلم ق الركتين من الوتر .

1۷٤٩ ـ عَرْشُ فهد ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: عَدْشَى الليث ، عن عياش بن عباس القتبانى ، عن عامر بن يحيى ، عن حنش الصنعاني، قال: كان معاذ (١) يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة ، يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام ، حتى يسمع من خلفه تسليمه .

فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت ، فأوتر بثلاث ، لم يسلم حتى فرغ منهن .

فقال له الناس : أرغبت عن سنة صاحبك ؟ فقال : لا ، ولكن إن سلت انفض<sup>(٢)</sup> الناس .

فهؤلاء جميعاً من أصحاب رسول الله عَرَاقِيَّ كانوا يوترون بثلاث ، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم .

فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ، نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن ، كيف هو؟

فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج السلم به منها ، حتى يكون في غير صلاة .

وقد رأبنا ما أجمعوا عليه من الفرض لا ينبني أن يفصل بعضه من بعض بسلام .

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك ، الوتر لا ينيني أن يفصل بعضه من بعض بسلام .

• ١٧٥ - فإن قال قائل: فإنه قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أنه كان يوتر بواحدة ، فذكر ما حَرَشُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا فليح بن سلمان الخزاعى ، قال : ثنا محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن التيمى ، قال : قلت لا يغلبنى الليلة على القيام (١) أحد ، فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفى في ظاهرى (١) فنظرت فإذا عثمان بن عفان ، فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد فقلت أو هم الشيخ ، فلما صلي قلت : يا أمير المؤمنين ، إعا صليت ركمة واحدة ، فقال : أجل ، هي وترى .

(١) في قبام الليل للمروزى كان أبي بن كعب.

(٢) انفض الناس أى افترقوا وشت جعهم والله أعلم . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

 قيل له: قد يجوز أن يكون عُمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك، ثم أوتر فى وفت ما رآه عبد الرحمن .

وفى إنكار عبدالر حمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة .

فقد دخل بذلك هذا المني في العني الأول .

ا ۱۷۰۱ - وإن احتج في ذلك محتج بما روى عن سعد ، فإنه قد صَرَّتُ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، حدثهم ، عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب قال : شهد عندى من شئت (۱) من آل سعد بن أبي وقاص ، أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة .

ر ۱۷۵۲ - عرش صالح بن عبدالرحمن ، قال : ثنا سعید بن منصور ، قال : ثنا هشیم ، قال : ثنا حصین ، عن مصعب بن سعد، عن أبیه أنه كان یوټر بواحدة :

1۷0٣ - مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة قال: أَسَّنا سعد بن أبي وقاص في صلاة العشاء الآخرة ، فلما انصرف ، تنحى في ناحية المسجد، فصلى ركمة فاتبعته (٢) فأخذت بيده فقلت له : يا أبا إسحق ما هذه الركمة ؟ فقال : وتر أنام عليه ، قال عمرو : فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال : كان يوتر مركمة ، يعنى سعداً .

. قيل له : قد يجوز أن يكون سعد فعل في ذلك ما احتمله مافعله عُمَّان فما ذكرنا قبله .

فَإِن قَالَ قَائُل: فَفِي حَدَيْث عَمَرُو بَنْ صُهَ. مَا يَدُلُ عَلَى خَلافَ ذَلِكَ لَأَنَهُ قَالَ : صَلَى بَنا فَلَمَا انْصَرَفَ تَنْجَى فصل رَكَمَةً .

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هوالانصراف إلى منزله وقد صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته. ١٧٥٤ \_ وقد صرّت أبو أمية ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : ثنا داود بن أبي هند عن عاص ، قال : كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركمتين من الوتر ويوترون بركمة ركمة .

فقد بين الشميي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر ، وهم المقتدون بسعد ، المتبعون لفعله ، وإن وترهم الذي كان ركمة ركمة إنما هو وتر بعد صلاة ، قد فصلوا بينه وبينها بتسليم .

فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث .

١٧٥٥ ـ وقد صَرَتُنَ بكار، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد ، عن حماد ، عن إبراهيم، أن ابن مسمود عاب ذلك على سعد وعال عندنا ـ أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا لمنى قد ثبت عنده ، وهو أولى من فعله،

 <sup>(</sup>۱) من شيب بفستين وبكسرشين وسكون مثناه تحتية أى من رجال شيب كالنين من آل سعد وواحده الغيب بنتع المعجمة وسكون التحتية وهو الشهر وبياضه كالمشيب. المولوى وصى أحمد سلمه الصمد.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ( فتبعته ) .

ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ، ولما عاب ذلك على سعد ، إذا كان ما أخذ ذلك منه هو الرأى ، ولكن الذي علمه ابن مسعود رضى الله عنه مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأى .

1۷۵٦ \_ وإن احتج فى ذلك بما مرّشُ فهد ، قال : ثنا عد بن كثير عن الأوزاعي ، عن يزيد بن أبى مريم ، عن أبى عبيد الله ، قال : رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ، ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم يدخلون السجد والناس فى صلاة الغداة فيتنحون (١) إلى بعض السوارى فيوتر كل واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس فى الصلاة .

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعد ما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعاً كثيرة ؟ فـكان ذلك الذي صلوا في بيوتهم هو الشفع وما صلوا في المسجد هوالوثر فيعود ذلك أيضاً إلى الوثر ثلاث.

١٧٥٧ ــ وقد صَرَتُنُ دبيع المؤذن ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرتى ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، قال : أثبت عمر ابن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثاً ، لا يسلم إلا في آخرهن .

1۷۵۸ - مَرَثُنَ أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادى قال : ثنا خالد بن تزار الأبلى ، قال : ثنا عبد الرحمن ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن السبعة ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبى بكر ابن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، وسلمان بن يسار ، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً .

فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لايسلم إلا في آخرهن .

فهذا من ذكرفا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجموا أن الوتر ثلاث لايسلم إلا فى آخرهن ، وتابعهم على ذلك ممر ابن عبد العزيز ، ولم ينكر ذلك منكر سواهم وقد علم سعيد بن المسيب ماكان من وتر سعد ، فأفتى بغيره ، ورآه أولى منه وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضاً ، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام فى الوتر ما قد تقدمت روايتنا له فى هذا الباب .

قهذا عندنا مما لاينبغي خلافه لما قد شهدله من حديث رسول الله عَلِيَّةِ ثُم فعل أصحابه، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم .

#### ٣٢ ـ باب القراءة في ركعتي الفجر

قال أبوجمفر: قال قوم لايقرأ في ركمتي الفجر ، وقال آخرون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة .

١٧٥٩ ــ واحتج النريقان في ذلك بما قد صَرَيْثَي يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن حفعة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله علي كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء فالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « فيلتجون »

. ۱۷٦ \_ حَرَّثُ محمد ابن إدريس الحكي ، قال : ثنا الحميدى ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبى حازم ، عن موسى بن عقبة عن نافع . فذكر بإسناده نحوه .

فذهبوا إلى أن السنة فيهما هي التخفيف.

وممن قال: إنه يقرأ فيهما بفاتحة الكيّاب خاصّة ، مالك بن أنس رضي الله عنهما .

١٧٦١ - حَرْثُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: قال مالك: بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ فيهما بأم القرآن.

۱۷۶۲ ـ عَرَثُ أَبُو أُمِيةَ قال : ثنا عبد الله بن حمران (۱) قال : ثنا عبد الحميد بن جمفر ، عن يحيى بن سميد ، عن عرة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يصلى ركمتي الفجر ركمتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب ؟

۱۷٦٣ \_ **حَدِّثُ** حَدِّينَ بن نصر ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا على بن مسهر ، عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده نحوه .

١٧٦٤ \_ صَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن سعيد حدثه أن محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها قالت . ثم ذكر نحوه .

الله المراق عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليه كان إذا طلع الفجر صلى ركمتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .

قال أبوجمفر: فني حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة رضى الله عنها التي قبله لأنه قال: قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

فنى هذا تثبيت قراءته فيهما فذلك حجة على من ننى القراءة منهما ، ويجوز أن يكون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جداً حتى تقول على التعجب من تخفيفه « هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ » .

وقد روى عنها منقطماً مافيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فأنحة الكتاب.

١٧٦٣ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال: ثنا سعيد بن عام ، قال: ثنا هشام عن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عَرِّقَةِ يخفي ما يقرأ فيهما وذكرت « قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله أحد » .

فقد ثبت عنه بحديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه شعبة قراءة فاتحة الكتاب ، وبحديث أبى بكرة هذاقراءة « قل يا أيها الكافرون» و « قل هو الله أحد » .

فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما مايفعل في سائر الصلوات من القراءة .

ثم نظرنا هل روى غير<sup>٢٦)</sup> عائشة رضى الله عنها فى ذلك شيئاً ؟ .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « عمران » . (٢) وق نسخة « عن » .

1۷٦٧ - فإذا إبراهيم بن أبى داود قد صَرَّتُ قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا عبد اللك بن الوليد بن معدان ، عن عاصم عن أبى واثل عن عبد الله ، قال : ما أحصى ما سمت رسول الله عَلَيْظُ يقرأ في الركمتين قبل الفجر والركمتين بعد المغرب بـ « قل يا أيها السكافرون » و «قل هو الله أحد» .

١٧٦٨ \_ صَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا إسرائيل عن أبى إسحق عن مجاهد ح .

1۷٦٩ ــ و حَرَّشُ فَهِد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : رمقت النبي عَلِيْقَةِ أربعاً وعشرين ممة أو خمساً وعشرين ممة يقرأ فى الركمتين قبل صلاة الغداة وفى الركمتين بعد المغرب بـ « قل يا أيها المكافرون » و « قل هو الله أحد » .

107. \_ حَرِّثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسدح.

۱۷۷۱ ـ و حَدَّثُ ابن أبى داود قال: ثنا سويد بن سميد قالا: ثنا مروان بن معاوية ، قال: ثنا عَمَّان بن حَكيم الأنصارى قال: أنا سعيد بن يسار أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ في ركعى الفجر في الأولى منهما « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ، الآية » وفي الثانية « قِل آمنا بالله والههد بأنا مسلمون » .

1۷۷۲ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال : ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال : سمعت أبا الغيث يقول السجدتين قبل الفجر ، في السجدة الأولى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم » الآية وفي السجدة الثانية « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » .

م۱۷۷۳ \_ حَدَّثُ ابن أبی داود ، قال : ثنا عثمان بن موسی بن خلف العمی ، قال . ثنا أخی خلف بن موسی عن أبیه عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله على يقرأ في ركمتي الفجر بـ « قل يا أيها الكافرون و « قل هو الله أحد » .

١٧٧٤ \_ مَرْشُنَا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : [ثنا يحيى] بن عبد الله بن يزيد ابن عبد الله بن أنيس الأنصارى ، قال : سمت طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركسى الفجر فقرأ و الأولى « قل يا أبها الكافرون » حتى انقضت السورة فقال النبي عَلَيْكُ « هذا عبد آمن بربه » ثم قام فقرأ في الآخرة « قل هوالله أحد» حتى انقضت السورة فقال النبي عَلَيْكُ « هذا عبد عرف ربه » قال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركمتين .

فني هذه الآثار في بمضها أنه قرأ بـ « قل يا أيها الـكافرون » و « قل هو الله أحد » وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك وليس في ذلك نني أن يكون قد قرأ فأتحة الـكتاب مع ماقرأ به من ذلك .

فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفاً معه قراءة وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فأنحة الكتاب نفى قول من كره أن يقرأ فيهما غير فأتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ في التطوع ولم نجد شيئاً من صلوات التطوع لايقرأ فيه بشيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة .

ولم نجد شيئًا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة .

بل قد استحب طول القنوت ، وروي ذلك عن رسول الله عليه.

١٧٧٦ ـ و حَرَّثُ أبو بشر ألرق ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ، أتى رجل إلى رسول الله عَلِيَّةٍ فقال : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « يطول القنوت » .

۱۷۷۷ ـ مَرْثُنَا محمد بن النعان ، قال : ثنا الحميدى ، قال : ثنا سفيان ، قال : سمعت أبا الزبير بحدث عن جابر أن رسول الله عَلِيقًا ، قال : « أفضل الصلاة طول القيام » .

١٧٧٨ - مَرْثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنهم أنرسول الله

۱۷۷۹ ـ عَرْضُ على بن معبد ، قال : ثنا الحجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : ثنا عثمان بن أبى سليمان ، عن على الأزدى ، عن عبيد بن عمير ، عن عبد الله بن حبشى الخثممي أن رسول الله عَرَالِيَّهُ سئل أى الصلوات أفضل ، قال : « طول القيام » .

١٧٨٠ \_ حَرْثُ يَن يد بن سنان ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا سويد أبو حاتم ، قال : حَرْثُ ي عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي تَرْبَيْ أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » .

۱۷۸۱ ــ وصممت ابن أبي عمران يقول: صممت ابن صماعة يقول: صممت محمد بن الحسن يقول: بذلك نأخذ وهو أفصل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام، فلما كان هذا حكم التطوع وقد جملت ركمتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما مالم يؤكد أمر غيرها من التطوع .

۱۷۸۲ ـ وروى عن النبي عَلِيْقَةً فيهما ما قد حَدَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليان الواسطى ، قال : ثنا خالد ابن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن ابن سيلان ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّةً « لا تَتَرَكُوا ركمتى الفجر ولو طردتكم (۱) الخيل».

۱۷۸۳ ـ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى بن سميد ، عن ابن جريج ، قال : حَرْثُنَ عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ، إن رسول الله عَلَيْكَ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركمتين قبل الفجر (۲) .

١٧٨٤ ـ عَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : ثنا حفص ، عن ابن جريج ، عن عطاء فذكر مثله بإسناده .

<sup>(</sup>١) طردتكم أى جرت عليكم ودقت أعناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بهما . المولوى وصى أحمد. سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « الصبح » .

م ۱۷۸۵ \_ حَدَثُنَ فَهِد ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد ابن هشام ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلِيْقِ « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » .

قال أبو جعفر : فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع .

1۷۸٦ ــ وقد صَرَتُمْ يُ ابن أبي عمران قال : صَرَتُمْ محمد بن شجاع ، عن الحسن بن زياد ، قال سمعت أبا حنيفة رجمه الله يتول ربما قرأت في ركعتى الفجر حزبي من القرآن فبهذا نأخــذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة ؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله عَلَيْكَ في التطوع على غيره .

١٧٨٧ ــ وقد روى فى ذلك أيضاً ، عن إبراهيم حَرَثُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عام ،، ح .

۱۷۸۸ ــ و حَرَشُ ابن خزيمة ، قال : ثنا مسلم \_ إبراهيم ، قال ; ثنا هشام الدستوائى ، قال ثنا حماد، عن إبراهيم،قال: إذا طلم الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، تات لإبراهيم ، أطيل فيهما القراءة ؟ قال: نعم إن شئت .

وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله عَيْكُ في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما.

۱۷۸۹ ـ فمن ذلك ما صرّش أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر،عن إبراهيم النخعى قال : كان ابن مسعود يقرأ فى الركمتين بعــد المغرب وفى الركمتين قبل الصبح « قل يا أيها الـكافرون » و « قل هو الله أحد » .

• ١٧٩ - حَدَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك :

١٧٩١ ـ عَرَشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنى الأعمش ، عن إبراهيم أن أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه كانوا يفعلون ذلك .

١٧٩٢ ـ صَرِّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عر العلاء بن المسيب أن أبا واثل قرأ فى ركعتى الفجر بفاتحة الكتاب وبآية .

۱۷۹۳ ـ مَرَشُنَا يُونَسَ وَفَهِد ، قالا : مَرَشُنَا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا بكر بن مضر ، قال : مَرَثَثَنَ جعفر بن ربيعة ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن جبير أنه صمم عبد الله بن عمرو يقرأ في ركمتى الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئاً .

#### ٣٣ ـ باب الركعتين بعد العصر

1۷۹٤ عن أبي مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ومسروق ، عن مائشة رضى الله عنها أنها قالت : ماكان اليوم الذي يكون عندى فيه رسول عَلَيْكُ إلا صلى ركعتين بعد العصر .

١٧٩٥ \_ وَرَشُنَا أَحَمَد بن داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا الشيباني ،

قال : ثنا عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركمتان لم يكن رسول الله عَلَيْقَ يدعهما صراً ولا علانية ، ركمتان قبل الصبح ، وركمتان بعد العصر .

۱۷۹٦ ـ صَرَّتُ ابن أبی داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمیر ، قال : ثنا حفص ، عرب الشیبانی شم ذکر با سنّاده مثله .

۱۷۹۷ حقر أبو بكرة ، قال : ثنا هلال بن يحيى ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه عن مسروق ، عن ءائشة رضي الله عنها ، قالت كان النبي عَلِيقٍ لا يدع الركمتين بعد العصر .

۱۷۹۸ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدى ، قال : ثنا عباد بن عباد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت : والله ما ترك رسول الله عَرَّاقِيم الركمة بن عندى بعد العصر قط.

١٧٩٩ ـ عَرْشُنَا أَحَد بن داود ، قال : ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت مادخل علي رسول الله عَرَائِيَّةٍ قبط بعد العصر إلا صلى ركمتين .

١٨٠٠ - حَرْثُثُ ابن أبى داود ، قال ثنا عبد الله بن يوسف ، قاأ : ثنا ابن أبى الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها نحوه .

1 100 - حَرَّثُ ابن أبي داود، قال: ثنا الحوضي، قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة، عن أم موسى قالت: أتيت عائشة رضى الله عنها فسألتها عن الركمتين بعد العصر فذكرت عنها مثل ذلك أيضاً.

۱۸۰۲ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا عَبَّان بن عمر ، قال : ثنا إسرائيل ، عن القدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَرِيقَة يصلى صلاة العصر ثم يصلى بعدها ركمتين .

. ۱۸۰۳ ـ عترش أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : سمت أباسعـ د<sup>(۱)</sup> الأعمى يحدث ، عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين ، عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه ركع بعد العصر ركمتين وقال : لا أدعهما بعد ما رأيت رسول الله عليه يصليهما .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا وقالوا: لا بأس بأن يصلى الرجل بعد العصر ركمتين وهما من السنة عندهم. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

فخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما .

۱۸۰۶ ــ واحتجوا في ذلك بما صرّت على بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسى ، قال: أنا طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله بن عبد الله على وسول الله على عندى ركمتين بعد العصر، فقلت: أمرت بهما؟ قال: « لا ، ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن ».

<sup>(</sup>۱) وق نسخة «سعيد».

الى المدة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبى سفيان ، قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت إذهب إلى عائشة رضى الله عنما فاسألها عن ركعتي النبي عن المنبول الله بن المنبول المنبول الله بن المنبول الله المنبول الله المنبول الله المنبول الله المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول الله المنبول الله المنبول الله المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول المنبول الله المنبول الله المنبول المنبو

المحد المحد الله على المحد ال

١٨٠٧ \_ حَرَثُ عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا حماد بن سلبة عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن عائشة ، عن أم سلمة رضى الله عنهم أن النبي عَرَاقِيّة صلى فى بيتها ركمتين بعد العصر، فقلت يا رسول الله ما هاتان الركمتان ؟ فقال : «كنت أصليهما بعد الظهر فجاءتي مال فشغلني فصليتهما الآن » .

١٨٠٨ \_ حَرَثُ على بن عبد الرحن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثُى بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحادث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس رضى الله عنهما حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمين بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها ، فقالوا : أقرئها السلام منا جميعاً وسلها عن الركمتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصليفهما وقد بلغنا أن رسول الله عَرَائِيَّة مهى عنهما .

قال ابن عباس رضى الله عنهما وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما ، قال : كريب ف دخلت عليها فبلغتها ما أرساونى به ، فقالت: سل أم سلمة رضى الله عنها فحرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردونى إلى أم سلمة رضى الله عنها ، معمت رسول الله على ينهى عنهما ، ثم رأيته صلاهما ، أما حين صلاها فإنه صلى العصر ثم دخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاها فأرسلت إليه الجارية فقلت قوى إلى جنبه فقولى تقول لك أم سلمة رضى الله عنها يا رسول الله رام أسمك تنهى عنها بين الركمتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: « يا بنت أبى

<sup>(</sup>١) وفد من بني تميم الوفد جم وافد وهو الذي يأتي إلى الأحماء برسالة من قوم ويعبر عنه بالعجمية «بابلجي» .

<sup>(</sup>٢) قلائص جمع قلوس الناقة الشابة ويجمع على قلاس وقلمس أيضاً — المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٣) وني نسخة ﴿ يُرُونَ، ،

أمية سألت عن الركعتين بعد المصر،وأنه أتانى أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشفلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » .

ففي هذه الآثار أوفي بعضها أن عائشة رضى الله عنها لما سئلت عما حكى عنها مما ذكرنا في الفصل الأول أن النبي عليه للم يكن يأتيها في بينها بعد العصر إلا صلى ركعتين أضافت ذلك إلى أم سلمة رضى الله عنها فانتقت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة رضى الله عنها فلما سئلت عن ذلك أم سلمة رضى الله عنها أخبرت أنها قد كانت سممت النبي عنهما.

ووافقها على ذلك ابن عباس رضي الله عنه والسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن ابن الأزهر إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه ساعا .

#### ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي لمالية

۱۸۰۹ ـ فها روی فی ذلك ما مترشن محمد بز, عزیر الأبلی ، قال : ثنا سلامة بن روح ، عن عقیل ، قال ،: مترشی این شهاب ، قال : أخبر فی حزام بن دراج أن علی بن أبی طالب رضی الله عنه سبح بسد العصر ركعتین ، بطریق مكم ، فدعاه عمر فتغیظ علیه وقال : والله لقد علمت أن رسول الله عملی كان ینهانا عنهما .

• ۱۸۱ - حَرَّثُ عبد الله بن معاوية بن عبد العزير العتابى ، قال : ثنا يحيى بن حماد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس رضى الله عمهما ، قال : شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن رسول الله عنها أبي العالمة بعد الفحر ، حى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

١٨١١ ـ حَرْثُنَ صَالَح بن عبد الرحمن ، قال : حَرْثُنَ سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم عن منصور ، عن قتادة ، عن أبى العالية عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : ثنا غير واحد من أصحاب رسول الله عَلَيْقَةُ ثم ذكر مثله .

١٨١٢ ــ حَرْثُ عُمْد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ؛ قال : ثنا أبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله .

1117 - مَرَثُنَا إساعيل بن إسحق الكوفي ، قال : ثنا أبو نعيم ح .

١٨١٥ - صَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا عَلَى بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن سعد بن سعيد ، عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على الله عن عن صلاة بعد الصبح ، حتى تطلع الشمس ، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .

١٨١٦ - مَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدمى ، قال : ثنا محمد بن دينار ، قال : ثنــا سعد بن أوس ، قال : مَدَّثَىٰ مصدع أبو يحيى ، قال : حدثننى عائشة رضى الله عنها وبينى وبينها سِـــْتر أن رسول الله ﷺ لم يكن يصلى صلاة إلا تبعها ركمتين غير العصر والغداة ، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما .

١٨١٧ \_ حَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال ته ثنا شعبة عن سعد عن نصر بن عبد أن لرحمين معاذ بن عفراء

أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل ، فسئل عن ذلك ، فتــال : نهمى رسول الله علي عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن صلاة بعد العصر ، حتى تغرب الشمس .

١٨١٨ \_ مَرْثُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أبو داود الطياليي ، قال : ثنا أبوبكر الهشلي ، عن عطية العوفي ، عن أبي سميد عن رسول الله عليه أنه نهي عن ذلك كما ذكره معاذ بن عفرا : عن رسول الله عليه الله عليه الله عن دسول الله عليه الله عن رسول الله عن رسول الله عليه الله عن دسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن دسول الله

١٨١٩ \_ صَرَّتُ ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن رسول الله

١٨٢٠ ـ عَرْثَتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: أخبرنى ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى سعيد م عن رسول الله عَلِي نُنهِ

١٨٢١ ـ حَرَثُ فهد، قال : ثنا يحيى بن صالح ، قال : ثنا سليان بن بلال ، قال : ثنــا عمرو بن يحيى ، عن آبيه ، عن أبي سميد الخدري عن رسول الله ﷺ مثله .

١٨٢٧ \_ مَدْتُنَ أَحَد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرق ، قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال : أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عَلِيْكُ مِثله .

ابن أبان ، قال : ثنا عبد الله بن حمران ، قال : : ثنا شعبة عن أبى التياح الضبعى ، قال : ثنا حمران ابن أبان ، قال : خطبنا معاوية بن أبى سفيان ، فقال : ياأيها الناس إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله عليها مارأيناه يصليها ، ولقد نهى عنها ، يعنى الركمتين بعد العصر .

١٨٢٤ ـ حَرَثُ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه الله عنه الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

فقد جاءت الآثار عن رسول الله عَلَيْكُ متواترة بالنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده ، فلا ينبني لأحد أن يخالف ذلك .

۱۸۲۵ ـ فها روى عن أصحابه فى ذلك ما صرّت الله عنه يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالسكا حدثه عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يضرب المنسكدر فى الصلاة بعد العصر .

١٨٢٦ \_ صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو صالح ، قال : صَرَثْنَى الليث ، قال : صَرَّشَى عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده .

١٨٢٧ ـ حَرَثُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا الأعمش ، عن أبى وائل عن عبد الله، قال: كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ماكره عمر رضي الله عنه .

١٨٢٨ ـ مَرْثُنَ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا يحيي بن حاد ، قال : ثنا أبو عوانة عن سليمان فذ كر بإسناده مثله .

١٨٢٩ ـ عَرْثُ ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة ، عن جبلة بن سحيم ، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

يقول: رأيت عمر رضى الله عنه يضرب الرجل إذا رآه<sup>(۱)</sup> يصلى بعد العصر حتى ينصرف من صلاته . ١٨٣٠ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة عن أبى جمرة قال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن الصلاة بعد العصر فقال : رأيت عمر رضى الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلى بعد العصر .

١٨٣١ \_ صَرَّتُنَ أَبُو بِـكَرَةَ قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط عن أياد بن لقيط عن البراء ابن عازب ، قال: بمثنى سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى حاجة له فقدمت عليه فقال لى: لا تصلوا بعد المصر، فإنى أخاف عليـكم أن تتركوها إلى غيرها.

١٨٣٧ حَرِّتُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أنبأنى سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت عبد الله ابن رافع بن خديج يحدث عن أبيه ، قال : فاتتنى ركعتان من العصر فقعت أقضيهما ، وجاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه الدرة فلما سلمت ، قال : ماهذه الصلاة ؟ فقلت : فاتتنى ركعتان فقمت أقضيهما ، فقال : ظننتك تصلى بعد العصر ، ولو فعلت ذلك ، لفعلت بك وفعلت .

۱۸۳۳ ـ مَرْتُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة عن سعد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه . فذكر مثله . الملك ١٨٣٤ ـ مَرْتُنَ فهد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن مجمد بن عمر ووعن عمر بن عبد الملك ابن المغيرة بن نوفل [عن أبيه]عن أبي سعيد الحدري أنه قال : أمرني عمر بن الحطاب أن أضرب من كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدَّرة .

م ١٨٣٥ - حَرَّثُ الحَسِينِ بن الحَسَمِ الحِيْرِي ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا مسعود إبن اسعد. عن الحسن بن عبيدالله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر ، قال : كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد المعسر .

١٨٣٦ حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ، قال : أخبرني عامر بن مصمب عن طاوس ، أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن الركمتين بعد العصر فنهاه وقال : « وَمَا كَانَ لِلْـُوْ مِن ۗ وَكَا مُؤْمِنَةً إِذَا وَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُسُولُهُ اللهَ .

فهؤلاء أصحاب رسول الله علي ينهون عنهما ، ويضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله عليهما بحضرة للك عليه منهم منكر .

فإن قال قائل : فقد أخبرت أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله بَرَاتِيَّهُ قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر .

فهكذا أقول: يصابيهما بعد المصرمن تركهما بعد الظهر ، ولا يصلى أحد بعد العصر شيئًا من التطوع غيرهما. قبل له : إن رسول الله عَلِيُّ لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد .

<sup>(</sup>۱) وفي نمخة « يراه » .

۱۸۳۷ ــ وذلك أن على بن شيبة مَتَرَثُنَ قال: ثنا يزيد بن هرون ، قال: أنا حاد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن أم سلمة ، قالت: سلى رسول الله عَلَيْتُها العصر ، ثم دخل يبتى ، فصلى ركعتين ، فقلت يارسول الله: صليت صلاة لم تكن تصليبها ، قال: « قدم علي عال فشغلني (۱) عن ركعتين كنت أصليبها بمد الظهر فصليتهما الآن. قدت : يا رسول الله أفنقضيهما (۲) إذا فاتنا ، قال: « لا » .

فنهي رسول الله يُؤلِّقُه في هذا الحديث أحد أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان بصليه بعد الظهر .

فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما ، إذا فاتناه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلاً .

وهذا هو النظر أيضاً ، وذلك أن الركمتين بعد الظهر ليستا فرضاً ، فإذا تركتا حتى يصلى صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحداً أن يصلى بعد العصر تطوعاً وجعلنا هاتين الركمتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء .

وهذا قول أبي حنيقة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعمالي .

### ٣٤ - باب الرجل يصلي بالرجلين، أين يقيمهها؟

قال أبو جعفر : قد ذكرنا فى باب التطبيق فى الركوع ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، قال : ثم ركمنا فوضعنا أيدينا على ركينا ، فضرب أيدينا بيده وطبق ، فلما فرغ قال : هكذا فعل رسول الله عليه .

فاحتمل ذلك \_ عندنا \_ أن يكون ما ذكره عن رسول الله عَلِيُّ أنه فعله ، هو التطبيق .

واحتمل أن يكون هو التطبيق ، وإقامة أحد المأمومين عن يمينه ، والآخر عن شماله .

فأردنا أن ننظر ، هل في شيء من الروايات ، ما يدل على شيء من ذلك ٪ .

۱۸۳۸ - فا ذا حسين بن نصر قد حَرَّشُ قال : حَرَّشُ يزيد بن هارون ، قال : أنا مجمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن الأسود ، عن أبيه قال: دخلت أنا وعمى ، على عبد الله بالهاجرة ، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله ، فجملنا عن يمينه وعن يساره ، فلما صلى قال : هكذا كان رسول الله يَرَّافِيَّ يصنع إذا كانوا ثلاثة .

فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود رضى الله عنه « هكذا فعل رسول الله بَرَائِيَّةٍ » هو على قيام الرجلين ، أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، وعلى التطبيق .

١٨٣٩ ــ وقد وَرَشُنَ أبو بشر الرق ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن عون ، قال : كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم ، فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله ، قال : ظما صلينا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « من أشغلني » . (٢) وفي نسخة « أفأقضهما » .

وخِرجنا إلى الدار ، قال : إبراهيم ، قال : أبن مسعود رضي الله عنه « هكذا ، فصلوا ولا تصلوا كما يصلي فلان α .

قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ، ولم اسم له إبراهيم ، فقال: هذا إبراهيم ، قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى أبن مسمود رضى الله عنه فعله إلا لضيق كان في المسجد ، أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة .

قال: وذكرته للشمي؛ فقال: قد زعم ذاك علقمة بن عون القائل.

غنى هـذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مـعود رضى الله عنه ولا يذكره الشعبي ولا ابن سيرين ، عن علقمة ، عن النبي عَلِيْنَهُ .

وقد يجوز أيضاً أن يكون علتمة لم يذكر ذلك للشعبي ولابن سيرين أن ابن مسعود رضى الله عنه ذكره ، عن النبي عَلِيقٍ ثم ذكره الأسود لابنه ، عن النبي عَلِيقٍ وكيف كان المهني في هذا ؟.

• ١٨٤٠ - فقد عورض ذلك بما حَرَّمُن حسين بن نصر ، قال: ثنا مهدى بن جعفر ، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبى حزرة المديني يعقوب بن مجاهد ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، قال: أبينا جابر بن عبد الله فقال: جابر رضى الله عنه جثت رسول الله عَلَيْتُ وهو يصلي حتى قت عن يساره فأخذني بيده فأداري حتى أقامي عن يمينه وجاء جبّار بن صخر فقام عن يساره ، فدفعنا بيده جميعاً حتى أقنا خلفه .

ا ١٨٤١ حَمَّاتُ يُونَس ، قال : آنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله على للمام صنعته ، فأكل منه ، ثم قال : « قوموا فَ لُأُصَلُ لَكُم »، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله على وصففت أنا واليتم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى بنا ركمتين ثم انصرف .

فا ن قال قائل : فإن فعل ابن مسعود رضى الله عنه هذا الذى وصفنا بعد النبي عَلَيْكُ يدل على أن ما عمل به من لك هو الناسخ .

قيل له: فقد روى عن غير ابن مسمود رضى الله عنه من اصحاب النبي برائية أنه فعل بعد موت النبي برائية في ذلك مثل ماروى جابر وأنس رضى الله عنهما فإن كان ما روى عن ابن مسمود رضى الله عنه من فعله بعد النبي برائية دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ ، كان ما روى عن غير ابن مسمود رضى الله عنه من ذلك دليلا عند حصمك أن ذلك هو الناسخ .

١٨٤٢ ـ فيا روى عن غير ابن مسعود رضى الله عنه في ذلك ما صرَّتُ يُونَس، قال : ثنا سفيال، عن الرهري ح.

۱۸٤٣ ـ و مَرَثُنَّ يونس ، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: جثت بالهاجرة إلى عمر فوجدته يصلى ، فقمت عن شهاله فأخلفني فجمانى عن يمينه ثم جاء يرفأ (١) فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه .

١٨٤٤ \_ مَرْشُنَا بَكُر بن إدريس ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا شسبة ، قال : ثنا محمد بن عبد الرحمين مولى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « رجل ۽ .

آل طلحة ، قال : سممت سليان بن يسار يقول سمت ابن عتبة يقول : أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه ، فصلي بهما .

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله عليه في حديث أنس رضي الله عنه .

١٨٤٥ ـ وفيا حَرَثُ بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: أتيت النبي ﷺ وهو يصلى ، فقمت عن يساره ، فأخلفنى فجعلني عن يمينه .

فهذا مقام الواحد مع الإمام . وكان إذا صلى بثلاثة أقاميهم خلفه .

هذا لا اختلاف فيه بين العلماء ، وإنما اختلافهم في الاثنين ، فقال بمضهم : يقيمهما حيث يقيم الواحد .

وقال: بعضهم يقيمهما ، حيث يقيم الثلاثة .

فَاردنا أَن نَظِر فِي ذَلِكَ لَنعلم ، هل حَكم الاثنين في ذلك كَسَمَم الثلاثة ؟ أو كَسَمَم الواحد ؟ فرأينا رسول الله ﷺ قد قال : « الاثنان فما فوقهما جماعة» .

۱۸٤٦ ــ مَرَشُنَ الله أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد النَّسيمي وموسى بن إسماعيل قالا : ثنا الربيع بن بدر عن أبيه ، عن جده ، عن أبي موسى الأشعرى ، عن النبي عَلِيَّةً بدلك .

فجعلهما رسول الله علي جاعة ، فصار حكمهما كم ما هو أكثر منهما ، لا حكم ما هو أقل منهما .

ورأينا الله عز وجل فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجمل للأخت من الأب النصف وللاثنين الثلثين ، وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث (١) وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين ، وقال أكثرهم وابن مسمود رضى الله عنه فيهم : أن للاثنتين أيضاً [الثلثين].

فكذلك هو في النظر، لأن الإبنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها، كانت الابنتان أيضاً في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراتهما من أخيهما .

فكان حكم الاثنين فيا وسفنا ، حكم الجماعة، لا حكم الواحد ،

فالنظر على ذلك، أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجاعة لا مقام الواحد .

فتبت بذلك ما روى جابر وأنس ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

غير أن أبا يوسف قال: الإمام بالخيار ، إن شاء فعل كما روى ابن مسمود رضى الله عنه ، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر رضى الله عنهما .

وتول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، رحمهما الله في هذا ، أحب إلينا .

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة « فرض الثلث » .

## ٣٥ - باب صلاة الخوف، كيف هي؟ (١)

١٨٤٧ ـ مَرْثُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا عاصم بن على ، وخلف بن هشام ، قالا : ثنا أبو عبرانة . ح

١٨٤٨ ـ عَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو إسحاق الضرير [قال ثنا أبو عوانة]. ح.

١٨٤٩ ـ و حَدَثُ عبد المزيز بن معاوية قال : ثنا يحيي بن حماد ، قال : ثنا أبو عوانة ..

١٨٥٠ - وحَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم عَلِيْكُ أربعاً فى الحضر ، وركمتين فى السفر ، وركمتين فى الله فى الخوف .

قال أبو جمفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ، وجملوه أصلا فجملوا صلاة الخوف ركمة .

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال: ﴿ وإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ وَلَمْتَ عَمُ الصَّلاةَ وَلَمْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام .

فثبت بهذا ، أن الإمام يصليها في حال الخوف ركمتين وهذا خلاف هذا الحديث ، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب .

ثم قد عارضه عن ابن عباس رضي الله عنهما غيره .

ا ١٨٥١ حقر من الله على بن شيبة قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : حد شي عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صلى رسول الله عليه بذي قرد ، صلات النحوف . والمشركون بينه وبين القبلة ، فصف صفاً خلفه وصفا موازى العدوى ، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ، ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله عليه ركعتان ولكل طائفة ركعة .

قال أبو جعفر: فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ما خالف ماروى مجاهد عنه، ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسلم.

فلما تضاد الخبران ، عن ابن عباس رضى الله عنهما تنافيا ، ولم يكن لأحد أن يحتج فى ذلك بمجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>۱) صلاة ذهب العلماء كافة إلى أن صلاة الخوف مشروعة إلا أنها على أنواع مختلفة وإنما جاء الاختلاف بحسب ما رآه صلى الله عليه وسلم أخوط لحراسة المؤمنين وسلامة المسلمين وأحفظ لنمام الصلاة فلنهك اختلف العلماء في كيفيتها إلا الإمام أبا يوسف والمزنى مقال: إنها من خصائصه صلىالله عليه وسلم وبه قال جماعة سواها عملا لقوله تعالى «فإذا كنت فيهم الآية» وأجاب عن ذلك أبو جعفر رحمه الله في آخر الباب وقبل: إن أبا يوسف رجع عن ذلك واختار ما الحجاره الجمهور . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

١٨٥٢ ــ فإن قالوا: فقد روى عن غير ابن عاس رضى الله عنهما ما يوافق ما قلنا فذكروا ما حَرَثُ على بن شيبة قال: ثنا قبيصة عن (١) سفيان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان ، قال: أتيت ابن وديعة فسألته عن صلاة الخوف ، فقال ؛ إيت زيد بن ثابت فاسأله ، فلقيته ، فسألته ، ققال : صلى رسول الله عن سلاة الخوف في بعض أيامه ، فعنف صفاً خلفه، وصف موازى العدو ، فصلى بهم ركمة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، وجاء هؤلاء الله مصاف هؤلاء ، فعلى بهم ركمة ، ثم سلم عليهم .

۱۸۵۳ \_ و حَرَثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان، ثم ذكر بإسناده مثله وقال عبد الله بن وديمة وزاد ( فكانت للنبي عَلَقَ ركعتان ولكل طائنة ركعة ركعة ) .

١٨٥٤ ـ عترشن على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة . ح .

۱۸۵۵ \_و حَدِّثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثملبة بن زهدم الحنظلي ، قال : كنا مع سميد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله عَلَيْكَ ؟ فقام حذيفة ، فقال : أنا ، ثم فعل مثل الذي ذكر زيد سوا .

١٨٥٧ \_ مَرْشُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا المسعودى عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا مع رسول الله عَلَيْقَة مقابلي العدو. ثم ذكر مثله .

١٨٥٨ - حَرَثْنَى أبو حازم، عبد الحيد بن عبد العزيز، قال: حَرَثْنَى أبو حفص الفلاس (٢)، قال: حَرَثُثَ بحيى ابن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح (١) بن خوات عن سهل بن أبى حثمة أن وسول الله عَرَاقِيمًا صلى بأسحابه صلاة الخوف فذكر مثله.

قيل لهم : هذا عير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن ابن عباس وضي الله عنه .

وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب لأن النبي عَلَيْكُ عال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لايسلم بينهما .

فثبت بما ذكرنا أن فرض ضلاة الخوف ركمتان على الإمام ثم لم<sup>(٠)</sup> ُيذَكِّر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار .

فاحتمل أن يكونوا قضوا ولابد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركمة ركمة لأنا رأينا الفرض على الإمام

<sup>(</sup>٤) صالح بن خوات بفتح المعجمة وتشديد الواو ، في آخره تاء مثناة ،ن فوق ، المولوي ومبي أحمد سلجه البهجم .

<sup>(</sup>a) وفي نسخة « لا . .

في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المــأموم سواء ، وكذلك الفرص عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء ومحال أن يكون المـأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه .

ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة متهم صلى أربعاً فكان المــأموم يجب عليه ما يجب على إمامه ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه .

من ذلك أنا رأينا المتيم يصلي خلف السافر فيصلي بصلاته ، ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المتيم فكان المسأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه مالا يجب عليه .

فلما ثبت ؟ا ذكرنا وجوب الركمتين على الإمام ثبت أن مثلهما على الــأموم .

وقد روى عن حذيفة من قوله مايدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا ركمة ركمة .

١٨٥٩ ـ حَرَثُنَا أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أَبُو الوليد ، قال : ثنا شريك عن أَبِي إسحق عن سليم بن عيد ، عن حذيفة قال : صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات .

قال أبو جعفر : فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله عَلَيْجُ في الأحاديث الأول. شم اعتبرنا الآثار، هل تجد فيها من ذلك شيئاً ؟ .

١٨٦٠ - فإذا أبو بكرة قد مَرَّثُ قال : ثنا أبو داود ، قال: ثنا أبو حرَّة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله عَلَيْق صلى بأسحابه صلاة النحوف فصلى بطائفة منهم ركعة ، وكانت طائفة بإزاء العدو ، فلما صلى بهم ركعة سلم ، فنكصوا على أعقابهم حتى انتهوا إلى إخوانهم ، ثم جاء الآخرون فصلى بهم رسول الله عَلَيْق ركعة ثم سلم ، فقام كل فريق، فصلوا ركعة ركعة .

نقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ، وبين ماوصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول وكان قوله( ثم سلم بعد الركمة الآولى ) يحتمل أن يكون سلاما لايريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المــأمومين موضع الانصراف .

١٨٦١ - مرش على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة قال : سفيان ح .

١٨٦٢ - وحدّث أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله علي صلاة المخوف فى بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازى العدو وكام فى صلاة فصلى بهم ركعة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، فقضوا ركعة .

١٨٦٣ - مَرْشُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا بكر بن بكار التيسى ، قال : ثنا عبد اللك بن الحسين ، قال : ثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله ، قال : لما صلى رسول الله عليه الخوف في حرة (١) بنى سليم ، ثم ذكر نحود ، غير أنه لم يذكر (وكلهم في صلاة) وزاد : (وكانوا في غير القبلة) .

<sup>(</sup>١) حرة ؛ الحرة: أرض ذات حجارة نمخرة سود ، قاله في القاموس ،

قال أبو جعفر : فقد ألحبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة، وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة مجيعا .

فقد ثبت بما ذكرنا من الاثار آن صلاة المخوف ر لفتان ، غير آن حديث ابن مسعود رضى الله عنهما ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا .

فأردنا أن ننظر ، هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المني ؟ فنظرنا في ذلك.

1۸٦٤ \_ فإذا بونس قد حَرَّث ، قال : ثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلى بهم ركمة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلى بهم ركمة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركمتين فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركمة ركمة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا وكمثين ركمتين وكمثين وكمثين وكمثين وكمثين و

قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عَلَيْتُكُم فقد أخبر فى هذا الحديث أن دخول الثانية فى العملاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركمة .

والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال: ﴿ وَالْمَتَأْتِ طَارِنْهَ ۚ أَخْرَى لَمْ 'بُسَلُوا فَلْيُصَلُوا مَمَك ' ﴾ فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركمة الأولى . وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرافوع ، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالكاً. وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر .

1۸٦٥ \_ حَرِّمُ على بنشيبة ، قال: ثنا قبيصة ، قال: ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة عن نافغ ، عن ابن عمر ، قال : صلى رسول الله عليه صلاة الخوف فى بعضاً يامه فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيا بينه وبين العدو فصلى بهم ركمة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، فصلى بهم ركمة ، ثم سلم عليهم ، ثم فعنت الطائفتان ركمة ركمة .

١٨٦٦ \_ عَرْشُ فَهِد بن سليان وأحمد بن مسمود الخياط ، قالا: ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى،عن أيوب بن موسى عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنمها ، عن رسول الله عَلَيْتُهُ عِمْل معناه .

وقد رواه أيضاً ، سالم عن أبيه مرفوعاً .

١٨٦٧ \_ مَرْثُنَ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو ربيع الزهراني ، قال: ثنا فُكَيْح بن سليان ، عن الزهري ، عنسالم ، عن أبيه أنه صلاها مع رسول الله ﷺ كذلك .

۱۸٦٨ ـ مَرَثُنَ أَبُو مَحْدَ مَهِد بن سليان ، قال : ثنا أبو الىمان ، قال : أنا شعيب عن الزهرى، قال: أخبرنى سالم أن عمر قال : غزوت مع رسول الله عَلَيْنَةُ غزوته مِبْدَلَ نجد ، فوازينا العدو . ثم ذكر مثله .

١٨٦٩ ـ وذهب آخرون في ذلك إلى ما حَرْثُ بونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن دومان ، عن

صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله علي يوم ذات الرقاع (١) صلاة الخوف أن طائنة صفت معه وطائفة وَجَاهَ العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأنموا لأنفسهم ثم انصر فوا فصفوا وَجَاهَ العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأنموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم .

1۸۷۰ ـ عَرْثُ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبى بكرعن صالح ابن خوات الأنصارى أن سهل بن أبي حَشْمة أخبره أن صلاة الخوف فذكر نحوه، ولم يذكره عن النبي عَلَيْهُ وزاد فى ذكر الآخرة قال ( فيركع بهم ويسجد ثم يسلم ، فيقومون فيركمون لأنفسهم الركمة الباقية ثم يسلمون ) .

١٨٧١ ـ عَرْثُ أَبُو بَكْرَةَ قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان عن يحيي بن سعيد . فذكر مثله بإسناده .

قيل لهم : إن هذا الحديث فيه أنهم صلوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات .

۱۸۷۲ ــ وقدروينا من <sup>(۲)</sup>حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا لذلك ، لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ما صلى الركمة الأولى قائما وأنموا لأنفسهم ،ثم انصرفوا ،ثم جاءت الأخرى بعد ذلك .

وفى حديث شعبة عن عبد الرحمن ، عن أبيه عن صالح بن خوات ، أنه صلى بطائفة منهم ركمة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا .

فقد خالف القاسم بن محمد يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة عن النبي عليه أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره وإن تسالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة عن النبي عليه أحسم عنه أخبره وإن تضادا ، وإذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة ، إذ كان لخصمه عليه مثل ماله على خصمه .

فإن قال قائل : فإن يحيى بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن صانح بن خوات عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ .

قيل له: يحيى بنسميدكما ذكرت ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي عَلِيَّةً وإنما أوقفه على سهل، فقد يجوزأن يكون ماروى عبد الرحمن بن القاسم عن صالح هوالذي كذلك. كان عند سهل عن النبي عَلِيَّةً خاصة ثم قال هو من رأيه ما بقي فصار ذلك رأيا منه ، لا عن النبي عَلِيَّةً ولذلك لم يرفعه يحيى إلى النبي عَلَيْنَةً .

فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ، ارتفع أن يقوم به حجة أيضا .

والنظر يدفع ذلك ، لأنا لم نجد في شيء من الصلاة أن الأموم يصلى شيئًا منها قبل الإمام وإنما يفعله الأموم مع فعل الامام أو بعد فعل الامام ، وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجم عليه .

 <sup>(</sup>١) يوم ذات الرقاع: الم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف السنة المخامسة فلتى الكفار فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة ، ثم النصرف المسلمون والسكافرون ولم يجر بينهم حرب على ما هو المشهور .

قال شيخ الهند في اللمعات: سميت بذات الرقاع لأنهم شدوا الرقاع على أرجلهم لحفايتهم ونقد نعالهم وقيل لأن فيه أرضاً أو جبلا بعضه أخر ويعضه أبيض وبعضه أسبود . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد. (٢) وف نسخة « ق » .

فإن قالوا: قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هده الصلاة ولايجوز في غيرها ، فما ينكرون قضاء الماموم قبل فراغ الإمام كذنك ُجوِّز في هذه الصلاة ولم بجوز في عيرها

فيل له: إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه ااصلاة للعذر فأبيح في هذه ألصلاة كما أبيح في غيرها و ذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما فحض ٣٠ الصلاة فانه مصلى وإن كان على غير قبلة .

ناما كان قد يصلي كل الصلاة على عير قبلة لعله العدو ، ولا شسد ذلك عليه صلاته ، كان انضرافه على غير القبلة من بعض صلاته ، أحرى أن لايضره ذلك .

فلما وجدنا أصلا في الصلاة إلى غير القبلة مجمماً عليه أنه قد يجوز بالعذر ، عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار لقبلة في الانصراف للعذر ، ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيما أجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه ، أبطلنا العمل به ورجعنا إلى الآثار الأخَرْ التي قدمنا ذكرها، التي معها التواتر وشواهد الإجماع .

وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ خلاف ذلك كله .

المرد مرتب على بن شيبة ، قال : ثانا أبو عبد الرحن المقرى ، قال : ثانا حيوة وابن لهيمة ، قالا : أخبر ناأ بوالا سود عد بن عبدالرحن الأسدى أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضى الله عنه هل صليت مع رسول الله على صلاة النحوف ؟ قال : نعم ، قال مروان منى ؟ قال أبو هريرة رضى الله عنه عام غزوة مجدقام رسول الله على الله المسلمة المصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلوا العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله على وكروا جميما معه والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله على ركمة واحدة وركمت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسحدت معه الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلو العدو ، ثم قام رسول الله على وقامت الطائفة الى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركموا وسجدوا ، ورسول الله على قاموا فركع رسول الله على من كانت مقابلي العدو فركموا وسجدوا ، ورسول الله على وسلموا معه جميما ، ثم قاموا فركع رسول الله على وسجدوا ، ورسول الله على وسلموا معه جميما ، كانت مقابلي العدو فركموا وسجدوا ، ورسول الله على وسلموا معه جميما ، كانت مقابلي العدو فركموا وسجدوا ، ورسول الله على قاعد ومن معه ، فسلم رسول الله على وسلموا معه جميما ، فكانت مقابلي العدو فركموا وسجدوا ، ورسول الله على وحلى رجل من الطائفتين ركمتان ركمتان .

۱۸۷٤ \_ حَرَثُ ابن آبی داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمیر ، قال : ثنا یونس بن به کمیر عن محمد بن اسحق قال: صنی تعد بن جدفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: صلی رسول الله علی الله الله الله علی و سول الله علی و سامه و

وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله عَلَيْقَ فصلوا لا تفسهم ركعة ، ورسول الله عَلَيْقَ قائم ، ثم قاموا فصلى رسول الله عَلَيْقَ بهم أخرى فكانت لهم ولرسول الله عَلَيْقَ ركعتان .

<sup>(</sup>١) فصدع الناس صدعين ، أي : شقهم شقير وجعلهم طائفتين -

 <sup>(</sup>۲) القهقرى؛ هو المشى أى خلف من غير أن يعيد وجهه چهة مشيه ،
 (۳) وف نسخة « بإزاء الذين قاموا » •

وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لا نفسهم ركمة وسجدتين، ثم جلسوا خلف رسول الله عَلَيْ فسلم بهم جميعاً .

فَق هذا الحديث تحول الايمام إلى العدو وبالطائفة التي صلت معه الرَّكمة ، وليس ذلك في شيء من الآثار غير هذا الحديث وفي كتاب الله عز وجل مايدل على دفع ذلك، لأن الله عز وجل قال : ۖ فَلْـَتَهُمْ ۚ طَائِفَهُ ۚ مِسْهُمْ ۚ مَعَكَ وَ لْيَأْ مُخذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَعِكُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِقَةٌ أَخْرَى لَمْ 'يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ».

في هذه الآية معنيان موجبان لدفع هذا الحديث ، أحدهما : قوله « كَمْ 'يُصِدُّلُوا قَلْـُيُصَدُّلُوا مَمَكُ » . فهذا يدل على أن دخولهم في الصلاة إمّا هو في حين مجيئهم لا قبل ذلك ، وقوله « فَلْمَتُمْ عَلَا ثِلْمَة مَ مِنْهُمْ

ثم قال : (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ممك ) فذكر الإتيان للطائفيُّين إلى الإمام .

وقد وافق ذلك من فعل رسول الله عَلَيْكُ الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها ، فهي أولى من هذا الحديث .

→ ١٨٧٥ ـ وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما عدِّشُ أبو بكرة وابن مرزوق قالا : ثنا أبو عاصم عز, الأشعث عن الحسن عن أبى بكرة أن رسول الله عليه صلى بهم صلاة النعوف فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلي بهم ركمتين ، فصلي رسول الله عَلِيُّ أَرْبِماً ، وصلي كل طائفة ركمتين .

١٨٧٦ - مَرْشُنَا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبى بكرة ، عن النبي عليه مثله .

١٨٧٧ - حَدِثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا مع النبي عَلِيَّ بذات الرقاع ، فأقيمت الصلاة . ثم ذكر مثله .

م ١٨٧٨ - طَرَّمْنَ أَبْنُ خَزِيمَةً قَالَ : ثَنَا مَحْدَ بِنَ عَبِدَ اللَّكَ بِنَ أَبِي الشُّوارِبِ قَالَ : ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان ابن فيس عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله عَلِيُّ عارب خَـ صَـ فَـ قُـ اللهِ عَلَيْ بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أسناً.

فتال قوم بهذا ، وزعموا أن صلاة الخوف كذلك.

ولا حجة لهم \_ عندنا \_ في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي عَلِيُّ صلاها كذلك ، لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة ، فصلي بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين .

وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا . يعني بعد أن يكون تلك الصلاة ظهراً أو عصراً أو عشاء.

قانوا: فإن القضاء ما ذكر.

قيل لهم : قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيراً

<sup>(</sup>١) خصفة : يخاء معجمة وصاد مهملة ، وفاء مفتوحات ، المولوي وصي آجمد ، سلمه العتمد .

وإن كانوا لم يقضوا، فإن ذلك ــ عندنا ــ لاحجة فيه أيضاً لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله عَلَيْكُهُ والفريضة تصلى ـ حينتُذ ـ مم تين فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ.

١٨٧٩ \_ حَرْثُ حسين بن نصر ، قال : مهمت يزيد بن هارون ، قال : أنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سليان مولى ميمونة رضي الله عنها ، قال : أتيت السجد فرأيت ابن عمر جالسًا والناس في الصلاة فقات: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: قد صليت في(١) رحلي، إن رسول الله عَلَيْكُ نهي أن تصلي فريضة مرتين. فالنهي لا يكون إلا سد الأماحة .

فقد كان السلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام، يصاون في منازلهم ثم يأتون السجد فيصاون تلك الصلاة الني أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد ر فريضة مرتين حتى نهاهم رسولَ الله عَلِيُّكُ عن ذلك وأمر بعد ذلك من ها، إلى السلاد فأدرك ثلك الفيلاة أن يقالها و معلوا نافلة .

وترك ابن عمر الصلاة مع القوم يُحتمل \_ عندنا \_ ضربين .

يحتمل أن يكون تلك الصلاة ، صلاة لا يتطوع بمدها فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة فقال: نهمي رسول الله عَلَيْ أَن يصلى فريضة في يوم مرتين ، أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأني قد صليتها مرة ، ولا أدخل معهم لأنى لا يجوز لى التطوع في ذلك الوقت .

ويحتمل أن يكون سمع من النبي عَلَيْكُ النهي ، عن إعادتها على هذا المعنىالذي نهى عنه، تم رخص رسول الله عَلَيْكُ بعد ذلك أن تصلي على أنها فافلة فلم يسمع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما .

١٨٨٠ ـ فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أني داود قد حَرَثْنَ ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا الماجشون ، عن عَمَان بن سعيد بن أبى رافع ، قال : أرسلني محرز بن أبى هويرة رضى الله عنه إلى ابن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصاون فصلى معهم ، أيتهما صلاته ؟ .

فقال ابن لمر رضي الله عنهما : ضلاته ، الأولى .

فني هذا الحديث أن ابن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعاً فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سلمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله مَلِكُ مرتبن بالطائنتين وذلك هو جائز لو بق الحكم على ذلك.

فأما إذا نسخ فنهي <sup>(۲)</sup> أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذى له صلى بكل طائفة ركمتين وبطل الممل په ،

فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة ، وجابر لاحتالهما ما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) في رحلي (الرحل) المنزل والسكن في الحديث دليل على أن الجلوس في السحد والناس يصلون لا يكره إذ، كان الجالس.قد صلى.

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « نهى ، •

۱۸۸۱ ـ مَدَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا حبان يمنى : ابن هلال ، قال : ثنا هم ، قال : ثنا تتادة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن خالد بن أبمن المعافرى ، قال : كان أهل العوالى يصلون فى منازلهم ويصلون مع النبي على الله على الله يماه أن يعيدوا الصلاة فى يوم مرتبن .

قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق.

وقد روى عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل على غير هذا ألمني .

الم ١٨٨٧ عن سايان ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : صَرَتْنَى أبي ، عن فتادة ، عن سايان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو ؟

قال انطلقنا نتلقى عِير (١) قريش آتية من الشام ، حتى إذا كنا بنه ، جاء رجل من القوم إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : أنت محمد ؟ قال : نعم . قال : ألا تحافني ؟ قال : لا . قال : فمن عنمك منى ؟ قال : الله يمني منك .

قال : فسل (٢) السيف ، قال : فتهدده القوم وأوعدوه .

فنادى رسول الله عَلِيْنَة بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودي َ بالصلاة ، فصلى رسول الله عَلَيْنَة بطائفة من الثوم ؛ وطائنة أخرى يحرِسومهم .

فصلی بالذین یلونه رکعتین ثم سلم ،ثم تأخر الذین یلونه علی أعقابهم فقاموا فی مصاف أصحابهم ، وجاء الآخرون فصلی بهم رکعتین ، والآخرون یحرسونهم ثم سلم .

فكان للنبي عَلِيُّ أُربع ركمات ، وللقوم ركمتان ركمتان . ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة ، وأمن المؤمنين بأخذالسلاح.

في هذا الحديث ، ما يدل على أن رسول الله على أن سول الله عليه واربعاً يومثذ ، قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل عليه وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك .

فكانت الأدبع يومئذ مفروضة على رسول الله علي وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك لأن حكمهم، حينئذ، كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم، ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركمتين ركمتين ، كما تفعل لو كانت في الحضر (٢).

نا نقال قائل: فنى هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله على من الصلاة بعد فراغه من الركمتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة فى وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها ، لأن فى الحديث (ثم سلم).

<sup>(</sup>١) عبر قريش : قال في النهاية « العبر بكسر المهملة ، وسكون التحتية : الإبل بأحمالها ( من عار يعير ) إذا سار » .

وقبل : هى قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بهاكل قافلة ، وكأنها جمع كمير بالفتح وقياسه اللهم كـ « سقف » و « "سقُّف » والكسر لحفظ الباء و « آتية من الشام » أى : جائية من الشام و « النجل » اسم موضع .

<sup>(</sup>۱) فسل السيف أى أخرجه من غمده فتهدده أى زجروه وخوفوه وأوعده الحرب وأوعدوه بالضرب والقتل – المولوى وصى أحمد سلمه الصمد ؛

قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام الذكور في هذا الوضع ، هوسلام التشهد الذي لايراد به قطع الصلاة. ويحتمل أن يكون سلاما أراد (1) به إعلام الطائقة الأولى بأوإن انصرافها .

والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روى في ذلك ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وعن أبي سعيد الخدرى ، وعن زيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب .

وتدروي عن جار بن عبد الله عن رسول عَلَيْكُ أنه صلاها على غير هذا المني .

١٨٨٧ \_ حَرَثُنَ أَحَد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، قال: صدة الحوف يزيد بن الهاد قال: حَرَثُن شرحيبل بن سعد أبوسعد ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله عَلَيْتُه في صلاة الحوف قال: قام رسول الله عَلَيْتُه وطائفة من خلفه من ورا الطائفة التي خلف رسول الله عَلَيْتُه قعود وجوهم كام الله رسول الله عَلَيْتُه وكبر رسول الله عَلَيْتُه وكبرت الطائفةان وركع وركمت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضاً والآخرون قعود ثم قام وقاموا فنكصوا (٢٠ خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فسلم يهم رسول الله عَلَيْتُه ركمة وسجدتين والآخرون قعود ، ثم سلم فقامت الطائفتان كاتاهما فصلوا لأنفسهم ركمة وسجدتين ، ركمة وسجدتين .

مهدا الحديث .. عندنا .. من المحال الذي لا يجوز كونه ، لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود .

وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعداً ثم قام فأتمها قائمًا ، ولا عذر له في شيء من دلك، أن صلاته باطلة ، فكان الدخول لايجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، فاستحال أن يكون الذين كانوا خاف النبي عليه في الصف الثاني ، دخلوا في الصلاة وهم قعود .

فثبت عن جبر بن عبد الله ما رويناه عنه ، عن النبي عَلَيْقُ في غير هذا الحديث .

۱۸۸۶ \_ وذهب آخرون فی صلاة الخوف إلى ما صرّش على بن شيبة قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن منصود ، عن مجاهد ، عن أبي عياش الزرق ، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر بـ «عُـــُـفاَن<sup>(٢)</sup> ه والمسركون بينه وبين القبلة ، فيهم أو عليهم ، خالد بن الوليد، فقال المشركون: (لقد كانوا في صلاة وأصبنا منهم لكانت الغنيمة ).

فقال المشركون إنها ستجى، صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيا بين الظهر والعصر .

قال : فصلى رسول الله ﷺ العصر، وصف الناس منهين ، وكبر وكبروا معه جميمًا ، ثم ركع وركعوا معه جميعًا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « أريد » ٠

 <sup>(</sup>۲) ئنگسوا أى رجموا على أعقابهم ماشين في خلفه والمعل من باب « نصر » و « ضرب » .

 <sup>(</sup>٣) بسفان كـ « عثمان » موضع على مرحاي بمكة ٠ قاله العلامة القارى وقال في النهاية ؛ ( قرية بين الحرمين )
 وعبارة القاموس يشير إلى أنه غير منصرف ، وأقره عليه العلامة القارى — المولوى وصى أحمد . سامه الصند .

ثم رفع ورفعوا معه جميعاً ، ثم سلجد وسعجد الصف الذي يلونه ، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم ، ثم رفع ورفعوا جميعاً ، ثم سجد الصف الآخر (١) ثم رفعوا .

وتأخرالصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ، فـكبر وكبروا معهجيماً ، ثم ركع وركموا معه حميماً ، ثم رفع ورفعوه معه جميماً ، ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بني سُهِلَـــُم .

١٨٨٥ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة قال : ثنا مؤمل ، قال : ثناً سغيان ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي على أنه صلاها فذكر نحواً من هذا وكان ابن أبى ليلي ممن ذهب إلى هذا الحديث .

وتركه أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، لأن الله عز وجل قال : ﴿ وَ لَتَمَاتَ طَائِفَهَ ۖ أَخْرَى لَمْ ۖ مُيصَلُّوا فَلْـيُـصَــُّاوا مَمَك ﴾ وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعاً .

وف حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وعبيد الله بن غبد الله ، علن ابن غباس رضي الله غنهما

وق حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركمة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك ، فالقر أن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم ، عن رسول الله عليه في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش ، وجابر ، هذين .

وذهب أبو يوسف إلى أن المدو إذا كان في القبلة ، فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضى الله عنهما . وإن كانوا في غير القبلة ، فالصلاة كما روى ابن عمر رضى الله عنه ، وحديفة ، وزيد بن ثابت .

لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة، وحديث ابن عمر، وحذيقة ، وزيد ، لم يذكر فيه شيء من ذلك إلا أنه قد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال : كان العدو في غير القبلة .

قال : أبو يوسف رحمه الله فأصحح الحديثين فأجعل حديث ابن مسعود رضى الله عنه وما وافقه إذا كان العدو ف غير القبلة وحديث أبى عياش ، وجابر ، إذا كان العدو في القبلة .

وليس هذا بخلاف التنزيل \_ عندنا \_ لأنه ثله يجوز أن يكون قوله ( وَالْمَتَأْتُ عِلَالِمُهُ \* أُخْرَى لَمْ مُيصنَلُوا فَلْيُصنَالُوا مَمَكَ ) إذا كان العدو في غير القبلة .

ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة فقعل الفعلين حميمًا كما جاء الخيران (٢٠٠٠).

وهذا أصح الأقاويل عندنا فى ذلك وأولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قد روى عنه ، عن النبي عليه في صلاة الخوف ما قد ذكرنا فى أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود رضى الله عبيد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وزيد ، عن النبي عليه في ذلك .

١٨٨٦ - يم روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما مترشي سلمان بن شميب، قال : ثنا عبد الله

ابن محمد بن صالح الهاشمى أبو بكر قال: ثنا عبد الله بن لهيمة عن الأعرج أنه سمع عبدالله بن عبيد اللهبن عباس رضى الله عنهما يقول فى صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله عليه فى حديث أبى عياش ، وحديث جابر بن عبد الله الذى وافقه .

فلما كان ابن عباس رضى الله عنهما قد علم من فعل رسول الله على ما على ما روينا عنه فى حديث عبيد الله ، وقال : كان المشركون بينه وبين القبلة ، ثم قال هذا برأيه : استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو فى غير القبلة ، ويصلون إذا كان العدو فى القبلة . كا روى عنه عبيد .

لأنهم إذا كانوا لا يستديرون القبلة والعدو في ظهورهم ، كان أحرى أن لا يستديروها إذا كانوا في وجوههم . ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة .

ومحتمل أن يكون أيضاً كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة ، كما قال ابن أبي ليلي .

فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيدالله عن النبي عَرَائِتُهُ إذا كان العدو في القبلة .

ولم يكن ليقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجملنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو ، في العدو إذا كانوا في غير القبلة ، على مثل ما روى عنه عبيد الله عن الذي عَلِيقًة ،

وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال ممة : لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله عَلَيْقَةُ وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله عَلَيْقَةً كا صلوها أنه عَلَيْقَةً قد صلوها مع رسول الله عَلَيْقَةً كا صلوها أنهي عَلَيْقَةً قد صلوها بعده ، قد صلاها حذيفة ، بطبرستان ، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا .

فإن احتج فى ذلك بقوله « وإذَا كُنْتَ فِيهِم فَأْقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ » الآية ، فقال : إنما أمر بذلك ، إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم ، انقطع ما أمر به من ذلك .

قيل له : فقد قال عز وجل «خُـدُ مِنْ أَمُوا لِهِمْ صَدَ قَةً تُنطَـّ مُرُكُمْ وَ تُزَكّيهُمْ مِهَا وَصَلِّ عَلَيهُمْ » الآية ، فسكان الخطاب هاهنا له ، وقد أجم أن ذلك كان معمولا به من بعده ، كما كان يعمل به في حياته .

١٨٨٧ \_ ولقد صَرَتُنَى أحمد بن أبي عمران أنه مهم أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب قول أبي يوسف رحمه الله هذا ويقول: إن الصلاة مع النبي عَلَيْقَةً وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جيماً فإنه لا يجوز لأحد أن يتكام فيها بكلام يقطعها فلا(١) ينبني أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف خيره من الأحداث كلها .

فلما كانت الصلاة خلف لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضاً .

<sup>(</sup>١) وق تسخة د لا ۽ ٠

# ٣٦ - باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب. هل يصلي أم لا؟

۱۸۸۸ \_إِصَرَّتُ على بن ممبد هو ابن نوح ، قال : ثنا على بن معبد بن شداد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن عدى بن ثابت ، عن زر ، عن حذيفة، قال: سمت رسول الله يَرَاقَةُ يقول يوم الخندق «شغلونا عن صلاة المصر» قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس « ملا ً الله قبورهم ناراً وقلوبهم ناراً وبيوتهم ناراً » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته ، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول ، قالوا : لأن النبي ﷺ لم يصل يومئذ راكبا .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وإن كان الراكب<sup>(۱)</sup> لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي على أم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل ، فالقتال عمل ، والصلاة لا يكون فيها عمل وقد يجوز أن يكون الم يصل يومئذ ، لأنه لم يكن أم حينئذ \_ أن يصلى راكباً .

١٨٨٩ \_ فنظرنا فى ذلك، فإذا إبراهيم بن ممازوق قد حَرَّثُ قال : ثنا أبو عامر وبشر بن عمر ، عن ابن أبى ذئب. ح . ١٨٩٩ \_ وحَرَّثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى، عن عبد الرحمى بن أبى سعيد الخدرى ، عن أبيه ، قال : حبسنا يوم المخندق حتى كان بعد المغرب 'بهوي من الليل حتى إذا كفينا وذلك سعيد الخدرى ، عن أبيه ، قال : حبسنا يوم المخندق حتى كان بعد المغرب 'بهوي من الليل حتى إذا كفينا وذلك بول الله نعالى « وَكَفَى اللهُ اللهُ منين القيتَالَ وَكَانَ اللهُ تَقْوِينًا عَوْرَيّاً » ، قال : فدعا رسول الله عَلَيْنَ المناس الله بنا الله عَلَيْنَ الله بنا الله بنا الله عند علام المناس في الله عند وجل في صلاة النحوف « فَو جَالاً أَوْ المُرْبَاناً » .

فأخبر أبوسميد أن تركهم للصلاة يومئذ ركباناً إنماكان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية . فثبت يذلك أن الرجل إذاكان في الحرب \_ ولا يمكنه النزول عن دابته \_ أن له أن يصلي عليها إيماء

وكذلك لو أن رجلاكان على الأرض ، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل يسيف ، فله أن يصلي قاعداً ، إن كان يخاف ذلك في القيام ويومى و إيماء .

وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

## ٣٧ ـ باب الاستسقاء (٢) كيف هو ، وهل فيه صلاة أم لا؟

كان و َ النبر ، ورسول الله علي قائم (١) يخط ، فاستقبل رسول الله علي قائمًا ، ثم قال: يا رسول الله (هلكت الأموال وانقطعت السبل ، فادع الله منشنا (٢) ) فرفع رسول الله علي يديه ، ثم قال : « اللهم اسقنا » .

قال أنس: فوالله ما نرى في الساء من سحاب ولا قَنزَعَة وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار .

قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت المهاء انتشرت ثم أمطرت، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا<sup>(٢)</sup>.

قال : ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عليه قائم يخطب الناس فاستقبله قائماً ، ثم قال : ما وسون الله، هلكت الأموال وانقطت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا .

فرمع رسول الله عَلِيَّةِ يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام ( عن والنِّظر اب ( <sup>( )</sup> ) » .

قال: فأقلمت ، وخرج يمشى في الشمس .

۱۸۹۲ - عَرْشَنَا بحر بن نصر ، قال : قرى على شعيب بن الليث أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبى سعيد، عن شريك ، فذكر باسناده نحوه .

ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ، قال : ثنا سلهان بن المنيرة ، عن ثابت ، عن أبت ، عن أبس ، قال إن أبى داود ، قال : ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ، قال بعض أهل السجد : يا رسول الله ، حبس المطر وهلمنك المواشى فادع الله يسقينا (٢) فرفع يديه وما في السهاء من سحاب ، فألف الله بن السحاب فوبلتنا حتى إن الرجل لبهمه من نفسه أن يأتي أهله ، فطرنا سبعاً ، قال : فرسول الله على خطب في الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل المنسجد : يا وسول الله ، تهدمت البيوت ، فادع الله أن يرفعه عنا ، قال : فرقع يديه ، وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » فتقور (٢) ما فوق زءوسنا منها ، حتى كانا في إكايل يحطر ما حولنا ولا تحطر .

١٨٩٤ - حَمْثُ ابن مرزوق وأبو بكرة ؛ قالا : ثنا عبد الله بن بكر ، عن حميـــد قال : سئل أنس بن مالك: هل كان رسول الله على يوم بعمة يا رسول الله ، قحط المطر ، وأجدبت الأرض ، وهلك المال ، قال : فد يديه حتى رأيت بياض إبطيه ، ثم ذكر نحو حديث ابن أبى داود .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « تأمَّا » ٠ (٧) وق نسخة « ينشنا » ٠

<sup>(</sup>٣) سبت: بسين مهمله قباء موحدة، قشاة من قوق، أي: أسبوعاً ، قال السيوطي: وكانت اليهود تسمى الأسبوع سبتاً باسم أعظم أيامه عندهم، فتيمهم الأنصار في هذا الاصطلاح، ثم لمما صار يوم الجمعة أعظم أيامه عند السلمين ، سموا الأسبوع جمة .

<sup>(</sup>٤) على الإكام يكسر الهـزة ، كالجيال ، وبغنجها مع المد أيضًا جمع « أكَّة » ينتجات ، هي دون الحبل وأعلى من الرابية وقبل :دون الرابية وفيه وفيا بعده بيان للمراد بتوله « حوالينا » كذا قاله الإمام المبيني .

 <sup>(</sup>ه) والغلواب ، يكسر المجمة وآخره موحدة ، جم ظريب ، بنتج أوله وكسر الراء وقد تسكن ، قال السيوطى: قال النواء :
 هو الجبل المنبط ليس بالعالى ، وقال الجوهرى : الرابية الصفيرة .

 <sup>(</sup>۲) فتقور، من التنعل، أى: تارق واقطع فرقاً مبتديرة في اكليل، بكسرالهمزة وسكون السكاف، هو التاج وما أساط يشىء
 وما أم ف يالوأس من عصابة مرينة بجوبر أو خرز، وكل شىء من جوانبه أراد: أن النيم نقطع من وسط الساء وسار في آقاقها
 كالإكليل --- المولوى وهي أحد سلمه الصهد.

١٨٩٥ \_ **مَرَثُنُ** نصر بن مرزوق قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عميد، عن أنس عن النبي عليه النبي عليه النبي المنتقوم (١) .

١٨٩٦ - صَرَّتُ إِرَاهِمِ بِن مَهْرُوقَ قَالَ: ثَنَا وَهِبِ بِن جَرِيرَ قَالَ: ثَنَا شَعِبَة، عَنْ عَمُرُو بِن مَهَة ، عَنْ سَالُم بِن أَبِي الجَعدِ عَنْ شَرَحبيل بِن السَّمَط قَالَ : قَلنا لَكُعب بِن مَهَ أَوْ مَهُ بِن كُفِ حَدَّثُمْناً حَدِيثاً مَعْمَتَه مِن رَسُول اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَى مَصْرَ فَأَتَيْتِه فَعَلَّتَ: يَارْسُولَ اللهُ إِنْ الله قَد نَصِّر لُّ واستجاب لك وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال: « اللهم اسقنا غيثاً (٢) مغيثاً مَريثاً مَريثاً مَريثاً عَريباً عَدقاً عاجلا غير واثث نافعاً غير ضار » قال : فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تمالى والتضرع إليه ، كما في هذه الآثار وليس في ذلك صلاة ، وبمن ذهب إلى ذلك أبو حنيقة رحمه الله .

وخالفهم فى ذلك آخرون، منهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا :بل السنة فى الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى ويصلى بهم هناك ركمتين ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويحول رداء، فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا أن يكون رداء ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك ، أو يكون طيلساناً ، فيجمل الشق الأيمن منه على السكتف الأيسر والشق الأيسر منه على السكتف الأيسر

وقانوا : ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله على وسؤاله به ، فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك ، فليس فيه دفع أن يكون من سنة الايمام إذا أراد أن يستسقى بالناس أن يفعل ماذكرنا .

فنظرنا فيما ذكروا من ذلك : هل نجد له من الآثار دليلا ؟ .

١٨٩٧ ـ فإذا يونس قد حَدَّثُ قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبى بكر، عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد ، أن رسول الله عَلَيْقُ خرج إلى المصلى فاستــق ، فقل رداء، واستقبل القبلة .

١٨٩٨ - مَرْثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله ين أبي بكر، عن عباد بن عم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله عليه خرج إلى المصلى فاستستى فحول رداء واستقبل القبلة .

١٨٩٩ - عَرَّثُ ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان قال: أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب رسول الله عَرِّكِ أخبره أن النبي عَرَّكَ خرج بالناس إلى المصلى يستسقى (٣) لهم فقام فدعا الله قائماً ثم توجه قبل القبلة فَحَـوَّل رداء فسقوا.

١٩٠٠ \_ حَرْثُ عَمْد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا المسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

 <sup>(</sup>١) وق ننځة د تحوه » .

<sup>(</sup>٢) غيثاً ، أى: مطراً «مفيئاً» أى: مشبعاً ، « مهريثاً » أى : محوداً العاقبة غير ضار «مهريعاً» آى : آتياً بالربع والمنصب يقال « أمرعت الأرض» إذا أخصب «طبقاً» أى: مائلا للارض مغطياً لها يقال غيث طبق الرعام ، واسع «غدقاً» بغير معجنة ودال مهملة وتاف مفتوحات هو المطر الكبار القطر ، «غير رائت» أى : غير آجل ، كما في رواية أبي داود يقال «راث يريث» إذا أبطاً .
(٦) وفي نسخة « ناسة عي » .

عن عباد بن تمم عن عمه قال : خرج رسول الله عَلَيْكُ فاستسق فقل وداء قال : قلت جمل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى ؟ قال : لا ، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر .

١٩٠١ - حَرَّثُ عَمْد بن النمان قال : ثنا الحميدى قال : ثنا الدراوردى عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله ابن زيد قال : خرج رسول الله عَلِيَّةُ يستسقي وعليه خميسة (١) سوداء فأراد رسول الله عَلِيَّةُ أن يَاخذها بأسفلها فيجمله أعلاها ، فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عائقه .

١٩. ٢ \_ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب ،عن شعبة، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عبادبن تميم، عن عبدالله بن زيد أن رسول الله عَلَيْقَ استسقى فقلب رداءه .

فنى هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ماعلى يمينه منه على يسازه وماعلى يساره على على على على على اعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو ، ومالا يمكن ذلك فيه حول ، فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن .

فقد زاد مافي هذه الآثار على ما في الآثار الأول فينبني أن يستعمل ذلك ولا يترك .

م م ، ١٩ \_ وقد حَرَثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحق بن عبد الله ابن كنانة من بنى مالك بن شرحبيل قال : حَرَثُنَى أبي قال : أرسلنى الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة رسول الله عليه في الاستستاء والاستستاء والاستستاء قال الستسقاء قال السنستاء قال الله عن السنستاء قال الله عن أرسلك ابن أخيكم الوليد وهو أمير المدينة ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : خرج النبي عَلِيلًا مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أنى المصلى فلم يخطب خطبت منه ولكن لم يزل في الميدين .

فقوله « كما يصلي في العيدين » يحتمل أنه جهر (٢) فيهما كما يجير في العيدين .

١٩٠٤ ـ صَرَّتُ فهد قال: ثنا عبيد بن إسحق العطار قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، فذكر بإسناده مثله وزاد: فصلى ركمتين ونحن خلفه، يجهرفيهما بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم . ولم يقل «مثل صلاة العيدين» فعدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين في الحديث الأول إنما أراد به هذا المهنى ، أنه صلى بلا أذان ولا إقامة ، كما يفعل في العيدين .

م ١٩٠٥ \_ مَرْثُنَا فهد قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان عن هشام بن إسحق بن عبد الله بن كنانة ، عن أبيه ، فذكر مثل حديث ربيع عن أسد ، قال سفيان : فقات الشيخ : الخطبة قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: لاأدرى .

فني هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التى تفعل نهاراً فى وقت خاص فحكمها الجهر . وكذلك أيضاً صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها منعولة فى يوم خاص فحكه الجهر .

<sup>(</sup>۱) خيصة: هي ثوب خز أو صوف مطم جمها «الخائس» كذا في النهاية . وعبر عنها في الروايات الأخر بالرداء . قال العلامة القارى في «كثف المقطا» ذكر الواقدى أن طول ردائه صلى انه عليه وسلم كان ستة أذرع ذكره السيوطي . وقال ابن حجر المكي: كان طول ردائه عليه السلام أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشير، والذي كان يخرج بالوفود رداء أخضر في طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر ، المولوى وصي أحمد سلمه الصد .

فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار ، لا في سائر الأيام ، ولكن لعارض أو في يوم خاص ، فحسكمها الجهر . وكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهاراً ، لا لعارض ولا في وقت خاص، فحكمها المخافتة .

فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لاينبني تركها .

وقد روي ذلك عن رسول الله عَلَيْكُ من غير وجه .

١٩٠٦ ـ عَرَّثُ روح بن الفرج قال : ثنا هارون بن سعيد ابن الهيثم الآيلي قال : تنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عنعائشة رضى الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله عَمَالِكُمْ قَوطُ المطر ، فأمر، رسول الله عَمَالِكُمْ بمنبر فوضع في المصلي ووعد الناس يخرجون يوماً

قالت عائشة رضى الله عنها : وخرج رسول الله على حين بدا حاجب الشمس فقعد (١) على المنبر فحمد الله ، ثم قال : « إن كم شكوتم إلى جدب(٢) جنابكم واستشخار المطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم .

ثم قال: « الحمد لله رب العالمين ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله (٢) يفعل مايريد ، اللهم أنت الله إلا أنت الغني وتحن الفقراء أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين » .

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بذا بياض إبطيه .

ثم حول إلى الناس ظهره ، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه .

ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركمتين ، وأنشأ(؛) الله سحابا فرعدت وبرقت<sup>(ه)</sup> وامطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سالت السيول .

فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكين ، ضحك حتى بدت نواجذه وقال : « أشهد آن الله تعلى كل شيء قدير وأني عبد<sup>(٦)</sup> الله ورسوله » .

١٩٠٧ \_ حَرَّمُنَ ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبى قال: سمت النعان بن راسد يحدث عن الزهرى عن معيد بن عبد الرحمن، عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: خرج نبى الله عَلَيْكَ بوماً يستسق فصلى بنسا ركمتين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه تحوالقبلة، ورفع يديه وقلب رداء، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن .

۱۹۰۸ ـ مَرْثُنَا محمد بن النعان قال : ثنا الجيدى قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، وخالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب. ح .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « نصعد» . . (۲) « جدب جنابه بم ( الجدب ) : القعط والجناب بمجيم فنون آخره موحدة الناحية . أى : قعط ناحيت مج واستئخار المطربأى تأخره تأخراً بعيداً من إبان زمانه أى: أوله أو إبان بمني الحين وعلى هذا فإضافة إبان إلى الزمان من قبيل إضافة الحاس إلى العام ، المولوى وصي أحمد سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>٣) وأي نسخة « هو » .
 (١) وأي نسخة « أنزل » -

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة ﴿ أَبِرِقْتِ. ٤

۱۹۰۹ ــ و مَرَّمْتُ سلمان بن شعيب قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن آبى ذئب عن الرهرى، عن عباد بن عمم ، عن عمه و كان من اصحاب رسول الله عَلِيْقُ أنه رأى النبي عَلِيْقٌ يوماً خرج يستسقي ، فحول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة يدءو ، ثم حول رداه ، ثم صلى ركمتين، قرأ فيهما وجهر.

• ۱۹۱ ـ حَرَثُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبر بى ابن آبى ذئب فذكر مثله بإسناده ، غير أنه لم يذكر الجهر . فنى هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة ، فثبت بذلك أن فى الاستسقاء خطبة، غير أنه قد اختلف فى خطبة رسول الله عَلَيْكُ مَنِي كانت :.

فنى حديث عائشة رضى الله عمها ، وعبد الله بن زيد : أنه خطب قبل الصلاة ، وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه خطب بعد الصلاة

فنظرنا فى ذلك ، موجدنا الجمعة فيها خطبة وهى قبل الصلاة ، ورأينا العيدين فيهما خطبة وهى بعـــلا الصلاة كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل .

فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الحطبتين هي أشبه ؟ ننعطف حكمها على حكمها .

فرأينا خطبة الجعة فرضاً وصلاة الجمعة مضمنة بها لا تجزى إلا بإصابتها، ورأينا خطبة العيدين ليستكذلك لأن صلاة العيدين تجزى أيضاً وإن لم يخطب ، ورأينا صلاة الاستسقاء تجزى أيضاً وإن لم يخطب .

ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس فى الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته عزيَّة غير أنه قد أساء فى تركه الخطبة نكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمة

فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين

فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها . وهذا مذهب أبي يوسف .

وقد روى ذلك عمن بعد النبي لَمُنْكُم أنه صلى في الاستسقاء وجهز بالتراءة .

1911 مَوْتُنَ فَهِد قال : ثنا أبو غسان قال : ثنا زهير بن معاوية قال : ثنا أبو إسحق قال : خرج عبد الله بن يزيد تسقي وكان قد رأى (١) النبي عَلِيقًا قال: وخرج فيمن كان معه البرا ، بن عازب ، وزيد بن أرقم ، قال: أبو إسحق وأنا معه يومئذ فقام قائماً على راحلته على غير منبر واستسقى واستغفر وسلى ركمتين ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يُقدم .

١٩١٢ \_ صَرَّمُنَا ابن أبي داود قال : ثنا على بن جعد قال: أنا زهير . فذكر با سناده مثله غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال : كان رأى النبي عَرَاقًة .

١٩١٣ – **مَتَرِثُنَ ا** بين مهزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة ، عن أبى إسحق ، قال: خرج عبد الله بن يزيد يستسقى بالكونة ، فصلى ركعتين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « أدرك » .

#### ٣٨ - باب صلاة الكسوف كيف هي؟

1918 - صَرَّتُ يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس، عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قال: انكسفت (۱) الشمس على عهد رسول الله على فقام فأطال القراءة ، ثم دكم فأطال الركوع، ثم دمع وأسه فاطال القيام وهو دون قيامه الأول ، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون دكوعه الأول ، ثم رفع وأسه فسجد، ثم قام فقعل مثل ذلك ، غير أن الركمة الأولى منهما أطول.

١٩١٥ \_ حَرْثُ يونس: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَرِيقٌ مثله .

١٩١٦ \_ حَرَّثُ بِونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيي بن سميد، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها،

١٩١٧ ــ صَرَّتُ أَبُو بَـكُرة قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل قال : ثنا سفيان الثورى قال : ثنا يجميى بن سعيد، عن عروة، وهشام بن عروة عن أبيه ؛ عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْكُ محوه .

١٩١٨ - وَرَثُنَ يونس قال: أنا ابن وهب أن مال كاحدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله عَرَاقِيَة مثله .

١٩١٩ \_ حَرَّثُ أَحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حَيد قال: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عروة بن الزبير ، عن النبي عَلِيَّة بنحوه (٢٦) إلا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول ولكن ذكر أنه مثله قال: وذلك يوم مات إبراهيم .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا وقالوا : هكذا صلاة الخسوف ، أربع ركمات وأربع سجدات . وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : بل هى ثمان ركمات فى أربع سحدات .

۱۹۲۰ ـ واحتجوا فى ذلك بما صرّ أبو بكرة قال : ثنا أبو أحمد عبد بن عبد الله بن الزبير قال : ثنا سفيان عن حبيب ابن أبى ثابت عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال: صلى رسول الله علي صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ، ثم رفع وأسه فقرأ ، ثم ركع ، ثم رفع وأسه فقرأ ، ثم ركع ، ثم سجد، ثم فعل مثل ذلك صة أخرى .

١٩٢١ ـ حَرَثُنَا أَبُو زَرَعَةَ سَبِدَ الرَّحْنَ بَنْ عَمْرُو ، قال : ثَنَا فِهِيرَ بَنْ حَرَبِ قال : ثنا يحيي القطان عن سفيان ، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>۱) انكسفت : يقال «كفت الشمس والقد» بنتج الكاف وضبها مجهولا و « الكسف» و « الحسف». و تتج الماء وضبها بمجهولا و « الكسف» و « الحسف». بنتج الماء وضبها بمعنى واحد قاله الكرمانى . وقيل « الكسوف» تغير اللون و « الحسوف» ذهابه قال بمن الشعراء من علمائنا والمشمهور في استمال الفقهاء أن الكسوف للشمس . والحسوف في القدر، واختاره ثعلب . ذكر الموهرى أنه أقصح ، وقيل يتعين ذلك انتهى. المولوى وصى أحمد سلمه الصد . (۲) وفي نسيخة و تحوه » .

۱۹۲۲ \_ عَرْضُ ابن ابی داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحي بن سميد، عن سفيان ، قال: ثنا جبيب بم ذكر بإسناده مثله. 
۱۹۲۲ \_ عَرْضُ فَهِد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا زهير عن الحسن بن الحسر ، قال : عَرَشْ الحسم عن رجل يدعى حنشاً عن على رضى الله عنه أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك ثم حدثهم أن رسول الله على كذلك فعل . وخالف هؤلاء أحرون فقالوا : بل هي ست ركمات في أربع سجدات .

۱۹۲۶ - واحتجوا فی ذلك بما مَرَثُنَّ ربیع المؤنن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء ، عن عبید بن عمیر ، عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان النبی عَلَیْ یقوم فیركع ثلاث ركماتِ ، ثم یسجد سجدتین ، ثم یقوم فیركع ثلاث ركمات ، ثم یسجد سجدتین ، تمنی فی صلاة الخسوف .

١٩٢٥ - مَرْثُنَ عَمْد بن خزيمة قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا هشام عن هشام ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن عبد ابن عمير ، عن غائشة رضلي الله عنها في صلاة الآيات قال : ست ركمات وأربع سجدات .

١٩٢٦ \_ حَرْثُ أَحَد بن الحسن الكوق، وقال، ثنا أسباط بن عمد وقال: ثنا عبد الملك بن إبي سلمان و عطام، عن عطام، عن جابر بن عبد الله: أن الشمس الكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله على الناس، فدكر مثل حديث ربيع وعن أسد وزاد أن رسول الله على قال: ﴿ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته و فإذا رأيتم شيئاً من ذلك و فصادا حتى ينجلي »

۱۹۲۷ \_ قالوا : وقد فعل ابن حبس رضى الله عنه مثل هذا بعد النبي علي فذكروا ما عرش سليان بن شعيب قال: ثنا الحصيب ، قال : ثنا هام ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحارث قال : زلزلت الأرض على عهد ابن عباس رضى الله عنها فقال: ثنا هام ، عن قتادة ، عن عبد الله بن المعارث قال : ذلزلت الأرض على عبد الأرض عنها فقال: ما أدرى أي أرض يعني ما كان به من التفرس هكذا ذكر الخصيب أو زثر لت (٢٠) الأرض .

فقيل له: زلزلت الأرض غرج فصلى بالناس فكبر اربعاً ،ثم قرأ فأطال القراءة ، وكبر فركع ، ثم قال: «سمع الله لمن حده » ثم كبر أربعاً ، فقرأ لمن حده » ثم كبر أربعاً ، فقرأ فأطال القراءة ، ثم كبر فركع ، ثم قال : « سمع الله لمن حده » ثم كبر أربعاً ، فقرأ فأطال القراءة ، ثم تبر ، فركم ، ثم سجد ، ثم قام فقعل مثل ذلك .

فلما سلم قال : هكذا صلاة الآيات ، وقرآ في الركعة الأولى بسورة البقرة ، وفي الأخرى سورة آل عمران . وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : بل يطيل الصلاة كذلك أبداً، يركع ويسجد، لا توقيت (<sup>1)</sup> في شيء من ذلك حي تنجلي الشمس .

١٩٢٨ ـ واحتجوا ف ذلك بما **صَرَّتُ** سليان بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عمهما أنه قال: لو تجلت الشمس فى الركعة الرابعة ، لركع وسجد .

<sup>(</sup>۱) أى أرض أى: قطعة من الارض هذه قاله ابن عباس رضى الله علهما تعجباً ومهيباً لما رأى بها من وقوع الزلزلة التي هيمن الأمور الهائلة هكذا رأيته في تسخ موجودة عندى . وضعله في هامش بكدلة ﴿ أَتَى ﴾ بهمزة مفتوحة ونجون مشددة مفتوحة أى هي من الفلروف التي تجارى بها و تكون يمنى ﴿ أَنْ ﴾ و ﴿ كَيْفَ ﴾ و « متى » وبصيغة المضارع المبنى الفاعل من ﴿ الإرضاء » وقال في معناه أى: ما أدرى كيف أرضى ربي جل وعلا انتهى . وقال أيضاً التفرس : الفكر •

لاً ﴾ وفي نسخة ﴿ لَوْلُولَتْ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَ نَسْجُة ﴿ لَى الْأُواخُرِ ﴾ ﴿ ﴿ } وَلَى نَسْجُة ﴿ يُولَتْ ﴾

فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لو تجلت له النمس في الركمة الراسة لر بع وسجد والراسة هي الأولى من الركمة الثانية .

صدا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوماً ، وإنما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة . وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله عليه « فصلوا حتى تنجلي » .

وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا: صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة القطوع إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما؛ ثم الدعاء من بعدها حتى تنجلي الشمس.

۱۹۲۹ \_ واختلفوا في ذلك ١١ عَرْشُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ،عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله يَمْ الله عَلَيْ فقام بالناس فلم يكد يركع ، ثم ركع ، ثم ركع ، فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، ثم رفع ، فلم يكد يرفع . وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع رأسه وقد أمحمت (١) الشمس .

. ١٩٣٠ \_ صَرْثُ عُمَد مِن خزيمة ، قال : ثنا الحيجاج ، قال : ثنا حماد فذ كر مثله بإسناده .

۱۹۳۱ - مَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه ، وعطاء بنالسائب عن أبيه ، عن عبد الله بن صمرو عن النبي عَلِيَّ مثله .

۱۹۳۲ \_ مَرْثُنَ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن عبد الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن عبد الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن عبد الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن الله عن الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن الله عن الله بن عمرو ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عن الله بن عمرو ، قال الله بن عمرو

۱۹۳۳ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الحجاج بن إبراهيم ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلَيْكُ صلى فى كسوف الشمس ركستين وأربع سجدات أطال فيهما القيام والركوع والسجود .

۱۹۳۶ \_ حَدَّثُ ابن أبي داود ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا بن لهيمة ، عن موسى بن أيوب ، عن عمه إياس بن عامر أنه سمع على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: فرض النبي (٢٠ عَلَيْكُ أُربع صلوات : صلاة الحضر أربع ركمات، وصلاة السفر ركمتين ، وصلاة الكسوف ركمتين وصلاة المناسك ركمتين .

١٩٣٥ - حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا أبوالوليد، قال: ثنا أبوعوانة، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن صحرة بن جندب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَرَائِ فَذَكَرَ عَنْ النبي عَرَائِ أَنه صلى بهم مثل ماذكر عبد الله بن عمرو، سواء.

ر ۱۹۳۹ مرتش حسین بن نصر ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا الأسود. فذكر مثله با سناده .

<sup>(</sup>١) وقد أمحمت : أي ظهرت من الخسوف وانجلت . أصل المحس : التخليس •

 <sup>(</sup>٢) فرض النبي : أى وقت وعين وقدر . أو المعنى فرض الله على لــان نبيالله على سبيل المجاز في الإستاد أو المعنى شرع نبيالله على نهج الاشتراك المعنوى والله أعلم وأراد بصلاة المناسك : صلاة العبدين ، المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

- ١٩٣٧ \_ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عامر ، قال : ثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن الى بكرة ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْكُ فصلى ركعتين .
- ۱۹۳۸ وَرَشُنَ عَلَى بِنَ مَعْبِدَ ، قال : ثنا العلى بِنَ مَنْصُور ، قال : ثنا يؤيد بِنَ زَرَيْع ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن ، عن أبى بكرة ، قال : كنا عند رسول الله عَلَيْقَ فَكَ مَنْ الشَّمْس فقام إلى المسجد يجر ردا ه من العجلة وثاب (١) الناس إليه فصلى كما تصلون .
- 1979 حَرَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال: أمّا يونس ، عن الحسن ، عن أبى بكرة أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد رسول عَلَيْكُ فقال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي »
- ۱۹۶۰ مَدَشُّ إبراهيم بن محمد الصيرفي ، هو البصرى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شريك ، عن عاصم الأحول ، عن أبى قلابة ، عن النمان بن بشير أن النبي عَلَيْكُم كان يصلى في كسوف الشمس كما تصلون ركمة وسجدتين .
- ا ۱۹۶۱ حقر ابن مرزوق ، دال: بنا سعید بن عامر ، قال. ثنا سمیه ، عن عاصم ، عن أبی قلابة ، عن النمان بن بشیر قال : انكسفت الشمس علی عهد رسول الله علی الله فكان يركع ويستجد .
- ١٩٤٧ \_ عَرْثُ فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال: ثنا وكيع ، قال: ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى قلابة، عن النمان بن بشير أن النبي عَلَيْقٍ صلى فى الكسوف(٢) نحواً من صلاتكم هذه يركم وبسحد .
- ١٩٤٣ \_ حَرَثُ ابن أبى داود وفهد ، قالا : حَرَثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الله بن عمرو ، عن أبيوب ، عن أبى قلابة ، عن النمان بن بشير أو غيره ، قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله بي في فيل يصلى ركعتين ويسلم ويسأل حى انجلت ، ثم قال : « إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من عظاء أهل الأرض وايس ذلك كذلك ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا تجلى الله لشى من حلته خشع له ».
- ١٩٤٤ ـ حَدَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، عن زائدة ، عن زياد بن علاقة ، قال : سمبت المفيرة بن شعبة ، قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال رسول الله عَرَاقِيَّة : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصاوا وادعو حتى ينكشف» .
  - ١٩٤٥ \_ حَرَثُ الله الله الله الله الله عند الرحن بن زياد . ح .
- ١٩٤٦ ــ و حَرَّشُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قالا : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، قال: أنكسفت الشمس فصلى المفيرة بن شعبة بالناس ركمتين وأربع سجدات .

فَدُّل ذَلك أن ما كان علمه من صلاة رسول الله عَلَيْ وحضره مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « وثار » وثاب الناس إليه أى: اجتمعوا إليه واما على نسخة فيها «وثار الناس إليه» فعناها قريب من الأولى أى: تناهضوا وقاموا إليه ، المولوي وميأجمد سلمه الصيد . (٢) وق نسخة «كسوف الشهس» .

على ١٩٤٧ ـ مَرْشُنَ أَبُو حَازِم عبد الحميد بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن دشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي عن قتادة ، غن أبي قلابة ، عن قبيصة البجلي ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ فصلي كما تصلون.

١٩٤٨ \_ صَرَّتُ ابن أبى دلود وفهد ، قالا : ثنا ابن معبد ، قال : ثنا عبيد الله عن أيوب ، عن أبى قـــلابة ، عن قبيصة الهلالى أو غيره أن الشمس كسفت على عهد رسول الله يَوْلَتُ فَوْج رســول الله عَلِيَّة فَزعاً يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالدينة فصلى ركمتين اطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال : « إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صلاة صليتموها من المكتوبة».

فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الوافقة لهذا الذهب الأخير فأردنا أن نتظر في مماني الأنوال الأول فكان النعان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله على النعان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله على الله على

ثم قد شد ذلك ما حكام قبيصه من قول رسول الله عليه «فا ذا (١) كان ذلك فصاوا كأحدث صلاة صليتموهامن المكتوبة » .

فأخبرنا إنما يصلى فى الكسوف كما يصلى الكتوبة ، ثم رجمنا إلى قول الذين لم يوقتوا فى ذلك شيئاً لما رووه عن ابن عباس رضى الله عنها ، فكان قول رسول الله عليه فل حديث قبيصة « فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من الكتوبة ، دليلا على أن الصلاة فى ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم ، وعدد معلوم ، فبطل بذلك ما ذهب إليه الخالفون لهذا الحديث .

فأما قولهم: إن رسول الله عَلَيْكُ قال« فإذا رأيتم ذاك فعملوا حتى تنجلى» فقانوا فني هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي .

فيقال لزم : فقد قال في بمض هذه الأحاديث « فصلوا وادعوا حتى تنكشف » .

1989 \_ وقد حَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن السائب ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لمؤت أحد ، أراه ، ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك قعليكم بذكر الله والصلاة ».

۱۹۵۰ مرش فهد، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا أبوأسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله مرسح فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: « إنَّ هذه الآيات التي برسلماً الله عر وجل لا تكون

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د وإن » .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « يرسل » .

لموت أحد ولا لحيانه ولكن الله عز وجل برسلها يخوف بها عباده، فإخا رأيم شيئًا منها فافرعوا إلى ذكرانه ودعاله واستغفاره » فأمر رسول الله عَلَيْقُ بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة .

فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم مايتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك .

1901 \_ وقد حَدَّثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الربيع بن يحيي ، قال : ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت : أمر النبي عَلِيْكُ بالمتاقة عند الكسوف . فدل ذلك على ما ذكرناه .

ابن الوليد، قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال : سمت أبا مسعود الأنصارى ، قال : قال ابن الوليد، قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال : سمت أبا مسعود الأنصارى ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَة «إن الشمس والتمرآيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإ فا رأيتموه فقوموا فصلوا ، فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستفدار بعد السلاة حتى تنجلي الشمس وثبت بذلك أن لهم حتى تنجلي الشمس وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا وإن شاءوا قصروها ووصلوها بالدعاء حتى تنجلي الشمس .

۱۹۵۳ \_ وقد صَرَّتُ إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوُحاظِيّ، قال: ثنا إسحاق بن يجيى الكلبي، قال: ثنا الزهري، قال: كان كثير بن العباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كان يحدث ، عن صلاة رسول الله عليها يوم خسفت الشمس بمثل ماحدث به عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قال الزهرى ، فقات لمزوة: فإن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركمتين مثل صلاة الصبح ، فقال : أجل إنه أخطأ السنة .

فهذا عروة والزهرى قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركمتين وعبد الله بن الزبير رجل له سحبة وقد حضره أصحاب رسول الله عليه حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر.

ذأما قول عروة ( إنه أخطأ السنة ) ذلك عندنا ليس بشيء .

وجميع ما بيناه في هذا الباب من صارة الكسوف أنها ركمتان ، وأن المصلى إن شاء طولهما ، وإن شاء قصر هما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس .

وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى ، وهو النظر عندنا لانا رأينا سائر الصلات من الكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك .

#### ٣٩ - باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي؟

١٩٥٤ \_ صَرَّتُ ابنَ أَبِى داود ، قال: ثنا محرو بن خاله ، قال: ثنا ابن لهيمة، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: ما سممت من رسول الله علياتي في صلاة الكسوف حرفاً .

١٩٥٥ \_ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانه . ح

١٩٥٧ - مَرَثُنَا حسين بن نصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن ابن عباد رجل من بني عبد التيس ، عن سمرة ، عن النبي ﷺ مثله .

الله عَرَّفُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن ثملبة ، عن سمرة ، عن النبي عَلَيْ مثله .

قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة المهار. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله .

لمل الصواب توخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجهر فيها بالقراءة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن مرحم معرم عباس وسمرة رضى الله عنهما لم يسمعاها من رسول الله يكلية في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدها منه .

فهذا لا ينفى الجهر إذ كان قد روى عنه أنه قد جهر فيها .

۱۹۰۹ \_ فما روى عنه فى ذلك ما حَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْنَ جَهْر بالقراءة فى كسوف الشمس .

۱۹۶۰ ـ عَرْثُ فهد ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال: ثنا أبو إسحاق الفزارى ، عن سفيان بن حسين،عن الزهمى عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي عَرِّقَ مثله .

فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة ، فهيأولي لما ذكرنا .

وقد كان النظر فى ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهاراً فى سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ورأينا الجمعة تصلى فى خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة فكانت الفرائض هكذا حكمها ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهاراً خوفت فيه وماكان منها يفعل فى خاص من الأيام جهر فيه .

وكذلك جمل حكم النوافل ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهلراً خوفت فيه بالقراءة ، وما كان منها يفعل في خاص من الأيام (مثل صلاة العيدين) يجهر فيه بالقراءة .

هذا مالا اختلاف بين الناس فيه ، وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة، هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة .

وقد شد قوله فى ذلك ما روينا عن النبي عليه فيا تقدم من كتابنا هذا فى جهره بالقراءة فى صلاة الاستسقاء. فلما ثبت ما وصفنا فى الفرائض والسنن ثبت أن سلاة الكسوف كذلك أيضاً لما كانت من السنة المفعولة فى خاص من الأيام وجب أن بكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة فى السنن المقعولة فى خاص من الاعام وهو الجهر لا المخافتة ، قياساً ونظراً على ما ذكرنا .

وهو قول أبي يوسف ، ومحمد رحمهما الله تعالى .

وقد روى ذلك أيضاً ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه .

١٩٦١ - حَرَّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن السبان ، عن الحكم ، عن حنش أن عليا رضى الله عنه عنه رسول الله عَلَيْتُ فيا قد رويناه مما تقدم من كتابنا هذا .

#### ٠٤ - باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟

١٩٦٢ \_ حَدَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمت علي بن عبد الله البارق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وأراه قد رفعه إلى النبي يَمِلِينِ قال : صلاة الليل والنهار مثني (١٥مثني الله عنهما عن ١٩٦٣ ـ حَدَّثُ فهد ، قال : ثنا إسحق بن إبراهيم الحنيني عن العمرى عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلِينِهِ مثله .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، يسلم فى كل ركمتين . واحتجوا بهذه آلآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : أما صلاة الهمار ، فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى ، تسلم فى كل ركمتين وإن شئت أربعا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا ، واختلفوا فى صلاة الليل، فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركمتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا ، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا .

وممن قال ذلك : أبو حنيفة رحمه الله ، وقال بمضهم : صلاة الليل مثنى مننى ، يسلم في كل ركمتين .

وممن قال ذلك : أبو يوسف رحمه الله ، وأما ما ذكرنا فى (٢) صلاة النهار ، فهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى: أن كل من روى حديث ابن عمرسوى على البارق ، وسوى ما روى الممرى عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار .

وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر .

وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله بعد رسول الله ﷺ ما يدل على فساد هدين الحديثين أيضاً اللذين ذكر ناهما في أول هذا الباب .

1978 - عَرْثُ فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى بالليل ركمتين وبالنهار أربعاً.

<sup>(</sup>١) مثنى مثنى ، أى : ركعتين ركعتين . وهذا معنى مثنى كما فيه من التكوير . فشي الثاني تأكيد له .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « من » .

١٩٦٥ ــ حَرَّثُ فهد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا ، لا يفصل بينهن بسلام ، ثم بعد الجمعة ركمتين ، ثم أربعا .

فاستحال أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما يروى عن النبي ﷺ ما روى عنه علي البارق،ثم يفعل خلاف ذلك.

وأبا ما روى فى ذلك عن غير ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ فحدثنا على بن شيبه ، قال: انا يريد بن هارون ، قال : أنا عبيدة الضي . ح .

۱۹۶۹ \_ و حَرَثُ دبیع الجیزی ، قال : ثنا علی بن معبد ، قال : ثنا عبید الله بن عمرو ، عن زید بن أبی أنیسة ، عن عبیدة . ح .

۱۹۶۷ ـ و مُرْشَّنُ اراهیم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا إبراهیم بن طهمان ، عن عبیدة ، عن ابراهیم هوالنخمی ، عن سهم بن منجاب ، عن قزعة ، عن القرثع ، عن أبى أبوب الأنصاری ، قال: أدمن رسول الله الله الله الله الله الله الله ، إنك تدمن هؤلاء الأربع دكمات .

فتال: « يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلن ترتج (١) حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصمد لى فيهن عمل صالح قبل أن ترتبج » .

قت : يا رسول الله ، أوفى (٢٠ كامِن قراءة ؟ قال : « نعم » قلت : ييمِن تسليم فاصل ؟ قال : ٩ لا التشهد » .

١٩٦٨ \_ حَرَّثُ عبد المزير بن معاوية ، قال : ثنا فهد بن حيان ، قال : ثنا شعبة ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن سهم ابن المنجاب ، عن قرعة ، عن قريم ، عن أبى أيوب ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « أربع ركعات قبل الظهر ، لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السباء » .

قال أبو جعفر : فقد ثبت يهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركمات بالنهار لا تسليم فيهن ، فثبت بدلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك .

وقد روى هذا أيضًا عن جاعة من التقدمين .

١٩٦٩ - حَرَّثُ ابن مماذوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال: ثنا ابراهيم بن طهمان ، عن عبيدة ، عن ابراهي ، قال : كان عبد الله يصلى أدبع ركمات قبل الظهر ، وأدبع ركمات بعد الله عبد الله يصلى أدبع ركمات قبل الظهر ، وأدبع ركمات بعد الله عبد الله عاصل ، وفي كانهن القراءة .

١٩٧٠ - حَرَثُنَا أبو بشر الرق ، قال : ثنا أبو معاويه العسرير ، عن محل الضي ، عن إبراهيم ، أن عبد الله بن مسعود
 رضى الله عنه كان بعلى قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم .

<sup>(</sup>۱) فلن ترتج : على البناء للمفعول آخره جيم . أى : فلن تفلق . ارتجت الباب أغلقته. والإرتاج الإغلاق . المولوى وصىأحمد سلمه الصمد . (۲) وفي نسخة « أني » · (۲) وفي نسخة « قبل » ؛

١٩٧١ - حَرْثُ على بن شيبة ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن حصين ، عن أبراهيم ، قال : ما كانوا يسلمون في الأدبع قبل الظهر .

١٩٧٢ \_ **مَرَثْنَا** روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، قال : سأل محل إراهيم عن الركعات قبل الظهر ، يفصل بينهن بتسليم ؟

قال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد، وإن شئت فصل.

١٩٧٣ \_ حَرَّمْ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي معشر ، أن إبراهيم قال : صلاة الليل والنهار مثني مثني ، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركبات لا تسلم إلا في آخرهن .

قال أبو جنفر : فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا ، وما روينا في هذه الآثار ، لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء ، وأما صلاة الليل ، فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب .

فكان من حجة الذي جعلوا له أن يصلى بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله عَلَيْكُ أنه كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركمة منها الوتر ثلاث ركعات .

فقيل لهم فقد روى الزهرب عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، انه كان يسلم بين كل اثنتين منهن .

وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والانباع لما فعل رسول الله عَلَيْظُ وأَمَّى به وفعله أصحابه من بعده فلم عد عند من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلى فى الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا فى ذلك .

#### ٤١ - باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟

١٩٧٤ \_ حَرَّشُ يُونَى قال : ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيِّةِ « من كان مصليًا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا » .

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لاينبغي تركه هو أدبع ركمات لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل التطوع بعد الجمعة الذي لاينبني تركه ، ركعتان، كالتطوع بعد الظهر

١٩٧٥ ــ واحتجوا في ذلك بما حَرْشُ أبو بشر الرق ، قال : ثنا حجاج بن عمر عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنه النبي عَرَاقِ أنه كان لا يصلى الركمتين بعد الجمعة إلا في بيته .

١٩٧٦ - مَرْثُ إبراهيم بن صرزوق قال : ثنا عادم (١) ، قال : ثنا حاد بن زيد قال : تنا أبوب عن نافع أن أبن عمر

<sup>(</sup>١) زق نسخة « عازم » .

رضى الله عنه ، رأى رجلا يسلى ركمتين بعــد الجمـــة ، فدفعه وقال : (أنصلى الجمعة أربعا؟).

قال : وكان ابن عمر رضى الله عنهما يضلي الركمتين في بيته ويقول : هكذا فعل رسول الله عَلَيْتُكُ .

وخالفهم فی ذلك آخرون فتالوا : التطوع بعد الجمعة الذي لاينبغي تركه ست ركمات ، أربع ثم ركعتان .

وقالوا : قد يحتمل أن يكون رسول الله عليه قال : مارواه عنه ابو هريرة رضي الله عنه أولاً ثم فعل ماروى(١) عنه ابن عمر رضى الله عنه فكان ذلك زيادة فعا تقدم من قاله .

19۷۷ ـــوالدليل على ماذهبوا إليه من ذلك أن سليان بن شعيب **عَرَشْنَ قال :** ثنا عبد الرحمّ بن زياد ، قال : ثنا زهير ابن معاوية عن أبى إسحاق ، عن عطاء قال أبو إسحاق : حَرَّشْيْ غير مرة قال صليت؛ مع ابن عمر رضى الله عنهما يوم الجمة فاما سلم قام فصلى ركمتين ، ثم قال : فصلى أدبع ركمات ، ثم انصرف

فَهِذَا ابن عمر رضى الله عنه قد كان يتطوع بعد الجُعة بركمتين، ثم أربع، فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله ﷺ في ذلك وقعله، على ما ذكرنا .

وقد روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك .

۱۹۷۸ ـ مَرْثُ بزید بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدی ، قال : ثنا سفیان عن أبی حصین ، عن أبی عبدالرحمن عن علی رضی الله عنه أنه قال : من كان مصلیا بعد الجمعة فلیصل ستاً .

١٩٧٩ ـ حَرَّشُ يونس قال : ثنا سفيان عن عطاء بن السائل ، عن أبى جبد الرحمن قال : عدَّم بن مسعود زضي الله عنه الناس أن يصلوا بمد الجمعة أربعًا فلما جاء على بن أبى طالب رضى الله عنه علمهم أن يصلوا ستاً .

• ۱۹۸ \_ حَرَّشُ ابن أبى داود قال: ثنا حماد بن يونس ، قال: ثنا إسرائيل عن أبى إسحق ، عن أبى عبد الرحمن السلمى، قال : تدم علينا عبد الله فكان يصلى بعد الجمعة أربعاً فقدم بعده على رضى الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركمتين وأربعاً فأعجمنا فعل على رضى الله عنه ، فاخترناه .

فثبت بما ذكرنا أن النطوع الذي لاينبغي تركه بعد الجمعة ست وهو قول أبي يوسف رحمه الله إلا أنه قال :أحب إلى أن سدأ بالأربع ثم يثني بالركمتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ماقد نهمي عنه

۱۹۸۱ \_ فإنه صَرَّتُ الله بن سنان قال: ثنا عبد الرحمّ بن مهدى ، قال : ثنا سفيان عن الأعمْ ، عن إبراهيم ، عن سلمان بن مسهر عن حرشة بن الحو أن عمر رضى الله عنه كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجعة مثلها .

قال أبو جعفر : فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركمتين لأنهن لسن مثل الركمتين فكره أن يقدم الركمتين فكره أن يقدم الركمتان لأنهما مثل الجمة .

وأما أبو حنيفة رحمه الله ، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنًا بذكره في أول هذا الباب .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « رواه ». .

# ٤٢ ـ باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائماً أم لا؟

١٩٨٧ \_ حَرَثُنَ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَرَالِيَّهُ يَكْبُر للصلاة (١) قائماً وقاعداً فإذا صلى قائماً ، وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً .

الم ١٩٨٣ مَرْشُنَا أَبُو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن [سيرين عن] عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن ذلك فحدثته عن رسول الله ﷺ مثله سواء.

١٩٨٤ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود قال : ثنا عبد الله بن أبى بكر المتكى ، قال : ثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن عبدالله ابن شقيق عن هائشه رضى الله عنها عن رسول الله رَقِيقَة بمثله (٢٠٠ .

١٩٨٥ ـ مَرَثُنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيي بن بكير ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : صَرَثَنَى بديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عَلَيْكَ مثله .

١٩٨٦ \_ حَرَثُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا محمد بن سننان ، قال : ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل فذ كر مثله بإسناده .

١٩٨٧ \_ مَرْثُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان عن خالد الحذا ، عن عبد الله بن شتيق ، قال : سألت عائشة رضى الله عنها . فذكر مثله .

۱۹۸۸ ـ حَرَثُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة ، وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عليه مثله

١٩٨٩ حَرَثُ فَهِدَ قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا المسمودى عن يونس بن عبيد عن عبد بن معقل عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله مِرَالِيَّةِ مثله .

قال أبو حمفر : فذُهب قوم إلى كراهة الركوع قائمًا لن افتتح الصلاة قاعدا ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث

وخالفهم فى ذلك آخرون فلم يروا به بأساً وكان من الحجه لهم فى ذلك ما مَتَرَثُّ يو بس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله يَتَلِيَّ يصلى صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع .

. ١٩٩٠ \_ عَرْشُنَ مُحْدَ بن عمرو ، قال : ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي عَلَيْكُ . ثله.

۱۹۹۱ \_ حَرَثُ يَا يَدِهُ بن سنان ، قال : حَرَثُنَى بحيي بن سميد ، قال : ثنا هشام قال : حَرَثُنَى أَبِي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول عَرَاتُ مثله .

1997 \_ صَرَّتُ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عَلَيْقَ مثله .

فني هذا الحديث غير ماق حديث عبد الله بن شقيق لأن في هذا أنه كان يركع قائمًا بعد ماافتتح الصلاة قاعداً . وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه ابن شقيق لأن صبره على القعود (١) حتى يركع قاعداً لايدل ذلك على أنه لن يقوم فيركع قائمًا وقيامه من قعوده حتى يركع قائمًا يدل على أن له أن يركع قائمًا بعد ما افتتح قاعداً : فلهذا جملنا هذا الحديث أولى مما قبله .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ؛ ومحمد ، رحم الله تمالي .

# ٤٣ - باب التطوع في المساجد

1997 \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو الطرف بن أَبِى الوزير ، قال : ثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحق عن أبيه عن جده أن الذي يَرَافِنْ صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما فرغ رأى الناس يسبحون فقال : « أَيَهَا الناس إِمَا هذه الصلاة في البيوت» .

1998 - مَرْثُنَ بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحاوث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله عَلَيْقُ عن الصلاة في بيتى والصلاة في السجد فقال: « قد ترى ما أقرب بيتى من السجد فلأن أصلى في بيتى أحب إلى من أن أصلى في السجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن التطوع لاينبنى أن يفعل فى الساجد إلا الذىلاينبغى تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين عند دخول المسجد فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى فى المساجد ولسكن تؤخر ذلك للبيوت .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : التطوع في المساجد حسن ، غير أن التطوع في المنازل أفضل منه .

قال أبو جمغر : فهذا يدل على أن رسول الله عَلَيْقَة قد كان يتطوع فى المسجد هـــذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن إلا أن التطوع فى البيوت أفصل منه لقول رسول الله عَلِيْقَة « خير صلاة المره في بيته إلا المسكتوبة » .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبى يوسف ، وتحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « الركوع » .

#### ٤٤ - باب التطوع بعد الوتر

١٩٩٦ \_ **مَرَثُنَ رب**يع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أسباط عن مطرف عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله عَلَيْقُ يوثر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ،

١٩٩٧ \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر وعفان ، قالا : ثنا شعبة ، قال أبو إسحق : أنبأني غير مرةقال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن على رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيَّةٍ مثله .

۱۹۹۸ - **مَرَثُنَا** دبیع الجیزی ، قال : ثنا یعقوب بن إسحاق بن<sup>(۱)</sup> أبی عیاد ، قال : ثنا إبراهیم بن طهمان ، عن آبی إسحاق . فذكر بإسناده مثله .

١٩٩٩ \_ حَرَثُ أَبِو أُمِيةً ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أيّا إسرائيل ، وقال : مرة أخرى أنا أبو إسرائيل ، عن الور ؟ عن عبد خير ، قال : خرج علينا علي رضى الله عنه و محن في المسجد ، فقال : أين السائل ، عن الور ؟ فاتمهينا إليه فقال : إن رسول الله عَلَيْهُ كان يور أول الليل ثم بداله فأور وسطه ثم ثبت له الور في هده الساعة ، قال : وذاك عند طلوع الفجر .

وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتى يستوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن صمرة . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى إن الوقت الذى ينبني أن يجمل فيه الوثر هو السحر وأنه لا يتطوع بعده وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وثراً آخر واحتجوا فى ذلك بتأخير رسول الله عليه الوثر إلى آخر الليل ويما روى عن جماعة من أصحابه من بعده أتهم كأنوا يرون من تطوع بعد وثر فقد نقضه .

. . . ٢ و ذكروا فى ذلك ما حَرَّشُ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة أن عثمان رضى الله عنه ، قال : إنى أوتر أول الليل فإذا قت من آخر الليل صليت ركمة فما شبهتها إلا بقلوص (٢) أضمها إلى الإبل .

٢٠٠١ \_ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد المك بن عمير. فذكر بإسناده مثله .

٢٠٠٢ \_ وَرَشُنَ أَبُو بَكُرة ، قل: ثنا أبو عاص ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن عمران بن بشير ، عن أبيه ، عن سميد بن المسيب أن أبا بكر كان يقعل ذلك .

٣٠٠٠ \_ حَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى هارون الغنوي ، عن حطان بن عبد الله ،
 قال : سمت علياً رضي الله عنه يقول (الوتر على ثلاثة أنواع : رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركستين ، ورجل أوتر أول الليل غاستيقظ فوصل إلى وتره ركمة فصلى ركستين ركستين ثم أوتر ، ورجل أخر وتره إلى آخر الليل ) .

﴾ . . ٢ \_ مَتْرَشِّنَا محسد بن يحر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ومالك بن دينار ، عن خلاس،

١) وق نسخة د عن ، ٠

 <sup>(</sup>٧) بقلوس جم قلوس ومى اأناقة الثنابة ويجمع على قلاس أيضاً . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

قل: كنت جالساً عند عمار فأتاه رجل فقال: له كيف توتر ؟ قال : أترضى بما أصنع ، قال: نعم ، قال: أحسب قتادة قال: في حديثه فإني أوتر بليل بخمس ركمات ، ثم أرقد فإذا قت من الليل شفعت .

وعد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال: من أو تر فبدا له أن يصلى فليشقع (١) إليها بأخرى حتى يوتر بعد .

۲۰۰۹ ـ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا زهــير بن معاوية ، قال : ثنا أَبُو إسحاق ،<sub>ا</sub>عن مسروق ، قال : قال ابن عمر رضى الله عنهما شىء أفعله برأ بى لا أرويه ، ثم ذكر نحو ذلك .

قال مسروق : وكان أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه يتعجبون من صنع ابن عمر رضى الله عنهما .

٢٠٠٧ ـ عَرْضُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا حرب بن شداد،عن يحيى بن أبي كثير،عن أبي <sup>(٢٢</sup> الحارث النفارى ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن وجلا استفتاه عن رجل أوتر أول الليل ثم نام ثم قام كيف يصنع ؟ قال : يتمها عشراً .

وقد روى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه خلاف هذا القول . وسنذكره بمد هذا ، إن شاء الله تعالى وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بالقطوع بمد الوتر ، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر .

٢٠٠٨ ـ ورووا عن رسول الله علي في ذلك ما مرش فهد ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي (٢٠) ، قال: ثنا الأوزاعي قال: من أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على ركع ركعين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع قام فركع .

وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا ، عن عائشة رضي الله عنها في ( باب الوتر ) في حديث سعد بن هشام .

٩٠٠٩ ـ مَرْشُنُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا عمارة بن زاذان ، عن ثابت البنانى ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلِيقً كان يقرأ في الركمتين بعد الوتر بـ (الرحمن ، والواقعة ) .

٠٠١٠ ـ مَرْشُنَا ابن أى داود ، قال : ثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : ثنا عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أبي أمامة أن النبي يَلِيَّةٍ كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما « إذا زلزت » و « قل يا أيها الكافرون » .

٢٠١١ \_ حَرْثُ فَهِد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَشَى معاوية بن صالح ، عن شريح بن عبيد ، عن عبد الرحن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن ثوبان مولى رسول الله عَرَاقَة ، قال كنا مع رسول الله عَرَاقَة في سفر ، فعال : ﴿ إِنْ هَذَا السفر جهد وثقل ، فإذا أو تر أحدكم فليركع ركعتين ، فإن ، استيقظ وإلا كانتا له » .

فهذا رسول الله عليه الله عليه المور بركمتين وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم ، فهذا أولى مما تأوله أهل المتعلق المتعلق التقدم من معنى حديث على رضى الله عنه أن رسول الله عليه التهى وتره إلى السحر مع أن ذلك أيضا ليس فيه خلاف عندنا لهذا ، لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهى إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر.

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « نيشنم » .

فان قال قائل : يحتمل أن يكون تينك الركمتين ها ركمتا الفجر ، فلا يكون ذلك من صلاة الليل .

قيل له: لا يجوز ذلك من جهتين أما أحدها فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة رضى الله عنها ، عن صلاة رسول الله عَرَائِيَّةٍ بِالليل، فكان ذلك منها جوابا لسؤاله وإخباراً منها إياه،عن صلاته بالليل كيف كانت.

والجهة الأخرى أنه ليس لأحد أن يصلى ركعتى الفجر جالساً وهو بطيق القيام لأنه بذلك تارك لقيامها ، وإنما يجوز أن يصلى فاعداً وهو يطيق القيام ما له أن لايصليه البتة، ويكون له تركه ، فهوكما له تركه بكماله، يكون له ترك القيام فيه . فأما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه .

فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوع بهما رسول الله عَلَيْقُ بعد الوتركانتا من صلاة الليل وف ذلك ما وجب به قول الذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأساً ولم ينقضوا به الوتر .

وقد روى عن رسول الله عَلِيْكِ في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان .

- ۲۰۱۲ \_ وقد حرش عمران بن موسى الطائى وابن أبى داود قالا : حرش أبو الوليد . ح .
- ٢٠١٣ \_ و حَدَثُنَ ابن أبي عمران ، قال : ثنا على بن الجمد ، قالا : أنا أيوب بن عتبة عن قس بن طلق عن ابيه قال: قال رسول الله عَرَاق في ليلة) .
- ٢٠١٤ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا ملازم بن عمرو ، قال : حَرْثُ عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي عَرَاقً مثله .
- ر ٢٠١٥ \_ حَرَثُنَ أَبُو أَمِية ، قال : ثنا أَبُو نعيم وأَبُو الوليد ، قالا : ثنا ملازم عن عبد الله بن بدر . فذكر بإسناده مثله . ٢٠١٥ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال لأبى بكر : (متى توتر؟) قال : أول الليل بعد العتمة ، قال : (أخذت بالوثق) ، ثم قال لعمر : (متى توتر؟) قال : آخر الليل ، قال : (أخذت بالقوة) .
- ٢٠١٧ وَرَشُنَ يُوسَ ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : صَرَشَى الليث عن ابن شهاب ، عن ابن السيب أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله عَلَيْكُ ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أما أنا فأصلى ثم أنام على وتر ، فإذا استيقظت صليتُ شفعاً حتى الصباح ، فقال عمر رضي الله عنه : لكنى أنام على شفع ، ثم أوتر من آخر السحر .

فقال رسول الله عَلَيْظُةِ لأ بي بكر رضي الله عنه : (حذر (١) هذا )، وقال لعمر رضي الله عنه : (قوى هذا ).

فدل قول رسول الله عَلَيْهِ (لاوتران في ليلة) على ماذكرنا من نني إعادة الوتر ووافق ذلك قول أبي بكر رضى الله عنه: ( أما أنا فأوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح ) وترك رسول الله عَلَيْكُ النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل ، وأن الوتر لاينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده .

وقد رُوْى ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي مَرْتُكُم .

<sup>(</sup>١) حذر بفتح الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة أى متيقظ شديد الحذر عن قوت الوتر فلا يتركها لمل السحر ، المولوى وصى أحد سلمه الصدد .

٢٠١٨ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة، عن أبي ُجرة (١٠ قال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما ، عن الوتر فقال : إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره ، وإذا أوترت آخره ، فلا توتر أوله .

قال : ُ وسألت عائذ بن عمرو ، فقال : مثله .

٢٠١٩ - صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر المقدى ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ومالك بن دينار ، أنهما سمما خلاساً ، قال : سمعت عمار بن ياسر ــ وسأله رجل عن الوتر ــ فقال : أما أنا فأوتر ثم أنام ، فإن قمت ، صليت ركمتين ركمتين

وهذا \_ عندنا \_ معنى حديث همام ، عن قتادة الذي ذكرناه فى الفصل الأول ، لأن فى ذلك ، فإذا قت شفعت . فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كماكان ابن عمر رضى الله عنهما يفعل ، ويحتمل أن يكون يصلى شفعاً شفعاً . فنى حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول : « شفعت » ، أى صليت شفعاً شفعاً ولم أنقض الوتر .

٢٠٢٠ ـ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن أَبِى بِشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : ذكر عند عائشة رضى الله عنها ، نقض الوتر ، فقالت : « لا وتران في ليلة » .

٢٠٢١ \_ حَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا عبد الله بن حران ، قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عمران بن أبى أنس ، عن عمر بن الحسكم ، أن أبا هريرة رضى الله عنه ، قال : « لو جئت بثلاث أبعرة فأنختها ، ثم جئت ببعيرين فأنختهما ، أليس كان يكون ذلك وتراً ؟ » ، قال : وكان يضربه مثلا ، لنقض الوتر .

وهذا \_ عندنا \_كلام صحيح ، ومعناه أن ما صليت بعد الوتر من الأشفاع ، فهو مع الوتر الذي أوترته وتراً .

٢٠٢٢ ـ حَرَّثُ يُونِس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه ، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة ، مولى عقيل بن أبي طالب رضى الله عنها ، كيف كان رسول الله عليه يوتر ؟

فتال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا، قلت: آخبرني .

قال : « إذا صليت العشاء ، صليت بعلاها خس ركمات ، ثم أنام ، فإن قمت من الليل ، صليت مثنى مثنى ، وإن أصبحت على وتر .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما ، وعائد بن عمرو ، وعمار ، وأبو هريرة رضى الله عنهما ، وعائشة رضى الله عنها ، لا يرون التطوع بمد الوتر ، ينقض الوتر .

فهذا أولى \_ عندنا \_ مما روى عمن خالفهم ، إذ كان ذلك موافقًا لما روى عن رسول الله عَرَالِتُهُ من فعله وقوله .

والذى روى عن الآخرين أيضاً فايس له أصل فى النظر ، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا ، صلوا ركمة ، فيشغمون بها وتراً متقدما ، قد قطموا فيا بينه وبين ما شفموا به ، بكلام ، وعمل ، ونوم ، وهذا لا أصل له أيضاً فى الإجماع ، فيمطف عليه هذا الاختلاف .

<sup>(</sup>١) وق نسخة دعزة،

فلما كان ذلك كذلك ، وخالفه من أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ ، من ذكرنا ، وروى عن رسول الله عَلِيُّكُم أيضاً خلافه ، انتنى ذلك ولم يجز العمل به .

وهذا القول الذي بيُّننا ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وجمد ، رحمهم الله .

## ٥٤ - باب القراءة في صلاة الليل، كيف هي؟

٢٠٢٣ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا ابن أبى الزناد ، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : كان النبى عَرِّكَ يصلى من الليل ، فيسمع قرا ته من وراء الحجر وهو في البيت .

٢٠٧٤ - مَرْشُنَا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن هلال بن خباب ، عن يحيي بن جمدة ، عن جدته أم هاني ، ، قالت : كنت أسمع صوت رسول الله عَلِيَّةُ في جوف الليل ، وأنا نائمة على عريشي (١) وهو يصلى أيرجِّم ، بالقرآن .

٢٠٢٥ ـ عَرِّثُ فَهِد، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا مِسْعَر ، عن أبى العلاء، عن يحيى بن جعدة ، قال: قالت أم هانىء: إنى كنت أسمع (٢) صوت رسول الله عَرْبُ وأنا على عريشي (٢).

قال : أبو جعفر ، فذهب قوم إلى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هي ، وكرهوا المخافتة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن شاء خافت ، وإن شاء جهر . رضي الله عنهم .

٢٠٢٦ ـ واحتجوا في ذلك بما صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن على ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن عمران ابن ذائدة بن نشيط ، عن أبيه ، عن أبي خالد الوالبي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كانت (٤٠) قراءة رسول الله عَنْ الله عنه بالليل ـ يرفع طوراً ، ويخفض طوراً .

٢٠٢٧ \_ جَرِّشُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا حفض بن غياث ، عن عمران ، فذكر بإسناده ومثله .

٢٠٢٨ ـ مَرْشُنَ فهد، قال: ثنا أبو نعيم، عن عمران بن زائدة، عن أبيه، عن [أبي] خالد، عن النبي على مثله، ولم يذكر أبا هريرة رضى الله عنه.

فهذا أبو هريرة رضى الله عنه ، يُخبر عن رسول الله عَلَيْكُ ، أنه كان يرفع صوته في قراءته بالليل طوراً (ع) ، ويخفضه طوراً .

فدل ذلك على أن للمصلى في الليل ، أن يرفع إن أحب ، ويخفض إن أحب .

<sup>(</sup>١) وف نسخة و عريسي " على عريمي أي: على ستني. والعريش أيضًا كل ما يستظل به. والعرشكالعريش.

 <sup>(</sup>٢) وق نسخة « لأسم » . . (٣) وق نسخة « عرشي » . (٤) وق نسخة « كان » .

 <sup>(</sup>٥) «طوراً ويخفن طوراً » أي : يرفعه مرة ويخفضه أخرى ، والطور التارة . المولوي وصى أحد سلمه المصد .

وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانى. ، وابن عباس رضي الله عنهما من رفع رسول الله عَلَيْكُ ، صوته بالقراءة ف صلاته بالليل ، هو رفع قد كان يفعل بعقبة الخفض .

غديث ابن عباس ، وأم هانى وضى الله عنهم ، لا ينني الخفض ، وحديث أبي هريرة رضى الله عنه ، يبين أن للمصلى أن يخفض إن أحب ، ويرفع إن أحب ، فهو أولى من هذه الأحاديث .

وبه يقول : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالى .

## ٤٦ - باب جمع السور في ركعة

٢٠٢٩ \_ عَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي العالية ، قال : أخبر نبي من سمع النبي عَرَائِيًّا يقول : « لكل سورة ركعة » .

. ٢٠٣٠ ـ مَرْشُنَ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن مماوية ، قال : أنا عاصم الأحول ، عن أبى العالية ، قال : قال رسول الله عَرَائِيَّة « احكل سورة ركعة » .

قال : فذكرت ذلك لابن سيرين ، فقال : أسمَّى لك من حدثه ؟ قلت : لا ، قال : أفلا تسأله ؟.

فسألته ، فقلت : من حدثك ؟ فقال : إنى لأعلم من حدثنى ، وفى أى مكان حدثنى ، وقد كنت أصلى بين عشرين ، حتى بلغنى هذا الحديث .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم فقالوا : لا ينبغى للرجل أن يزيد فى كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب .

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وبما روى عن ابن عمر .

٢٠٣١ \_ حَرَّثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُو دِاود ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : محمت ابن لبيبة قال : قال رجل لابن عمر : إنى قرأت المفصل في ركمة ، أو قال : « في ليلة » .

فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة واحدة ، ولكن فصله ، لتعطى كلسورة حظها من الركوع والسجود . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس أن يصلى الرجل في الركعة الواحدة ، ما بدا له من السور .

٢٠٣٢ \_ واحتجوا في ذلك بما صرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن عمر ، قال : أنا كَمْهُمَس بن الحسن ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : قالت : الفصل .

٢٠٣٣ ـ مَتَرِشُ ابن أبى داود ، قال: ثنا هشام بن عبد الملك ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، قال: أخبر فى إبراهيم عن نَهمِيك بن سنان السلمى ، أنه أتى عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ، فقال : قرأت المفصل الليلة فى ركمة .

فقال: هَذَّ اللهُ عَلَيْهِ مَثَلَ هَذَّ الشَّمَر ، و نثراً مثل نثر الدقل (٢) ، إنما فصل لتفصلوا ، لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله عَلَيْهِ يقرأ عشرين (سورة الرحمن) و(النجم) على تأليف ابن مسعود رضى الله عنهما ، كل سورتين في زكمة ، وذكر « الدخان ». و « عم يتساءلون » في ركمة .

فقلت لإبراهيم : أرأيت مادون ذلك ، كيف أصنع ؟ قال : ربما قرأت أربمًا في ركمة .

۲۰۳٤ ـ مَرْشُنَا ابن مرزوق ، فال : ثنا وهب . ح .

٢٠٣٦ \_ **مَرَثُنَ** صَالَح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا سيار ، عن أبي واثل ، عن عبد الله مثله .

غير أنه قال : ( التي كان رسول الله عَرَائِيُّهُ يقرّن بينهن ، سورتين في كل ركمة ) .

۲۰۳۷ \_ مَرْشُنُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود . ح .

۲۰۳۸ ـ و صَرِّتُ فَهَدُ ، قال : ثنا أبو غسان ، قالا : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، عن علقمة والأسود ، قالا : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إنى قرأت الفصل فى ركعة ، فقال : « نثراً كنثر الدقل ، و هَذاً كَهَدُّ الشعر الكن رسول الله عَرِّقَةً مُ يكن يفعل ما فعلت ، كان يقرّن بين كل سورتين ، فى كل ركعة سورتين ، فى كل ركعة « النجم » و « الرحن » فى ركعة ، عشرون سورة ، فى عشر ركعات » .

٢٠٣٩ - حَدَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : أنا أبو عوانة ، عن سلمان الأعمش ، عن سعد (٣) ابن عبيدة ، عن الستورد بن الأحنف ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : صليت إلى جنب رسول الله عَلَيْقُ ذات ليلة ، فاستفتح سورة البقرة ، فلما فرغ منها ، استفتح آل عمران .

فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو النار ، وقف فسأل ، أو تعوذ ، أو تالكلاماً هذا معناه .

فني هذه الآثار ، أن النبي مُؤلِّكُ كان يقرَّن بين السورتين في كل ركمة .

فقد خالف هذا ، ما روى أبو العالية ، وهو أولى ، لاستقامة طريقه وصحة مجيئه .

وأما قول ابن مسمود رضى الله عنه بعد ذلك ﴿ إنَّمَا سَمَى الْمُصَلِّ لَتَمْصَلُوهِ ﴾ فإن ذلك لم يذكره عن النبي عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) هذا مثل هذ الشعر ، يفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة ، آى : سردا وإفراط فى السنزعة ، وهو منصوب على المصدر . أى : هذ القرآن هذاً فنسرع فيه كما يسمرع فى قراءة الشعر ، والهذ : سرعة القطع ، وهو استفهام إنسكار بحذف الأداة وهى ثابتة فى رؤاية مسلم .

 <sup>(</sup>۲) « الدقل» بتتحتین . قال فی النهایة ; هو ردی، التمر ویایسه و ما لیس له اسم خاس فتراه لیسه و رداء ته لا یجتمع و منتوراً .
 المولوی و صی أحمد سلمه الصد .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «سعيد»..

وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه ، فإن كان ذلك من رأيه ، فقد خالفه فى ذلك عثمان بن عفان ، رضى الله عنه لأنه كان يختم القرآن فى ركعة ، وسنذكر ذلك فى آخر هذا الباب، إن شاء الله تعالى .

وقد روى عن النبي عَلِيَّةً أنه قرأ في ركمة من صلاة الصبح ببعض سورة .

. ٤ . ٢ . حَرَّشُ بدلك أبن صرزوق ، قال : ثنا عمان بن عمر ، قال : أنا أبن جر يح . ح .

٢٠٤١ ـ و صَرَّتُ يُونَى ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبر فى ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن أبى سلمة ابن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، قال : حضرت رسول الله عَرَّاتُكُم غداة الفتح صلاة الصبح ، فافتتح سورة المؤمن .

فلما أتى على ذكر موسى وعيسى ، أو موسى وهارون ، صلى الله عليهم ، أخذته سعلة فركم .

فإن قال قائل : إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضت له .

قيل له : فقد روى عنه أنه كان يقرأ في ركمتى الفجر ، بآيتين من القرآن ، قد ذكرنا ذلك في بأب القراءة ، في ركعتى الفجر .

٢٠٤٢ ـ وقد طَرَشُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سليان بن حيان ، أبو خالد الأحمر ، عن رجل ، هو قدامة بن عبد الرحمن ، أو ابن عبد الله ، عن جسرة بنت دجاجة ، قالت : سممت أبا در قال : جمل رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله ، بها يركع ، وبها يسجد ، وبها يدعو .

٢٠٤٣ \_ حَرَّثُ عبد العزيز بن معاوية العتابى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا يحيى بن سميد القطان ، عن قدامة ابن عبد الله ، عن جسرة بنت دجاجة ، عن أبى ذر ، أن النبى عَلِيْ قام بآية حتى أصبح « إِنْ تُعَمَدُ بهُمُ مُ فَإِنَّهُمْ مُ اللهِ عَبَدُ لُكُ وَإِنْ تَفْ فِرْ الْحَمَدُ مُ اللهِ عَلَيْكُم .

٢٠٤٤ \_ حَرَثُ عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : حَرَثُن يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَرَثُن قدامة بن عبد الرحن ، قال حدثتني جسرة بنت دجاجة ، أنها سمعت أبا ذر يحدث عن النبي عَلَيْتُهُ مثله. فهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة في ركمة .

وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور(١) في الركعة ، لما قد ذكرنا ، مما جاء في ذلك عن رسول الله عليه .

وقد جاء عن رسول الله عَلِيْكُم أنه قال : «أفضل الصلاة طول القيام » فذلك ينني أيضا ما ذكر أبو العالية ، لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أُطِيلَتِ القراءة فيه ، ولا يكون ذلك إلا بالجمع بين السّور الكثيرة في ركمة .

وهذا كله قول أبي حنيفة ؛ وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

وقد روى عن ابن عمر خلافِ ما روينا عنه في الفصل الأول .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « السورة » .

- ٢٠٤٥ \_ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن نافع ، قال · سكان ابن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة ، من صلاة المغرب » .
- ٢٠٤٦ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا خطاب بن عبّان ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبيد الله بن مُحر ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان يقرأ بالسورتين والثبلاث في ركعة .
- ٢٠٤٧ \_ **مَرَشُنَا** ابن أبي داود ، قال : ثنا خطاب بن عثمان ، قال : ثنا إسحاعيل ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عبر رضى الله عشهما ، مثله . وزاد « وكان يقسم السورة الطويلة فى الركمتين من المكتوبة » .

وقد روى في ذلك أيضًا عن عمر وغيره ، ما بدل على هذا المني .

- ٢٠٤٨ \_ حَدَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يوسف بن عَدِي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه محكم ، الفجر فقرأ في الركعة الأولى بـ « سورة يوسف » حتى بلغ « وَأَبْـيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلخُـزْنِ فَهِـُو كَغَلِيمٌ » ثم ركع .
- ٢٠٤٩ \_ حَرَّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : حججت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما فقرأ فى الركمة الآخرة (١) من المفرب ها أَمْ قَرَ ٥ و الإيلاف ٥ .
- . ٢٠٥٠ ـ و حَرَّثُ روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير، عن أبى إسحاق، حدثه عن عبد الرحمن ابن يزيد، قال: صليت مع عبد الله النشاء الآخرة، فافتتح « الأنفال » حتى انتهى الم،: ﴿ يَعْمَ الْمَوْكَى وَ يَعْمَ الْمَوْكَى وَ يَعْمَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع
- ٢٠٥١ \_ صَرْتُنَ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن رياد ، قال : ثنا زهير بن معاويه ، عن عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، قال : كان يميم الدارى يحيى الليل كله بالقرآن كله ، في ركعة .
- ٧٠٥٧ \_ عَرَشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمت آبا الضحى يحدث عن مسروق ، قال : قال لى رجل من أهل مكة : (هذا مقام أخيك تميم الدارى ، لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح ، أو كاد أن يصبح ، يقرأ آية ، يركع بها ويسجد ، ويبكى « أَمْ تحسيبَ الَّدِينَ أَجْ تَرَكُوا السَّيَّتُاتَ » الآية ) .
- ٢٠٥٣ \_ حَرِّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الحاني ، قال ثنا إسحاق بن سميد عن أبيه ، عن عبد الله بن الربير ، أنه قرأ القرآن في ركمة .
- ٢٠٥٤ \_ حتين بن نصر، قال : ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سعيان ، عن حاد ، عن سعيد بن جبير : أنه قرأ القرآن في ركمة ، في البيت .
- ه ٢٠٠٥ من الفرح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن المفيرة ، عن إبراهيم ، قال: ﴿ أَسَّعَا فَ في صلاة المفرب ، فوصل بـ « سورة الفيل » « لإبلاف قريش » في ركعة .

<sup>(</sup>١) ول نسخة ( الأولى ) .

وهذا الذى ذكرنا ، مع تواتر الروابة فيه عن رسول الله على وكثرة من ذهب إليه من أسحابه ، ومن تابسهم ، هو النظر ، لأنا قد رأينا فانحة الكتاب تقرأ هى وسورة غيرها فى ركعة ، ولا يكون بذلك بأس ، ولا يجب لفاتحة الكتاب ، لأنها سورة ، ركعة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السُّور ، لا يجب أيضاً لكل سورة منه ركمة . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد رحهم الله تعالى .

# ٤٧ - باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟

٢٠٥٦ ـ عَرَجُنُ إِبِرَاهِم بن مرزوق ، قال: ثنا عفان بن مسلم ، قال: ثنا وُهَيْب (')، قال: ثنا داود ، وهواين ابي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن جبير بن نفير الحضرى عن أبي ذر ، قال : صمت مع رسول الله عَرَاقِيَّهُ رمضان ، ولم يقسم بنا ، حتى بني سبع من الشهر .

فلماً كانت الليلة السابعة <sup>(۲)</sup> خرج فصلى بنا ، حتى مضى ثلث الليل ، ثم لم يصل بنا السادسة ، حتى خرج ليلة الخامسة ، فصلى بنا حتى مضى شطر الليل .

فقلنا : يا رسول الله ، لو تَغَلَّمُ عَنَا<sup>(؟)</sup> ؟ فقال: ﴿ إِن القوم إِذَا صَلَّوا مِع الْإِمَّامِ حَتَى يَنْصَرَفَ ، كُتَّتِبَ لَهُم قيام تَقْتُ اللَّيلة ﴾ ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة ، خرج وخرج بأهله ، فصلى بنا حتى خشينا أن يُغوتنا الفلاح .

قلت : وما الغلام ؟ قال : السحور (١) .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان ، أفضل منه في المنازل ، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله عليه الله الله على المرام على المرام على ينصرف ، كتب له قنوت بقية ليلته » .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة ( وهب ) .

<sup>(</sup>٧) السابعة : هي الأولى من السبح الباقية، ودأب العرب، أنهم يحسبون الشهر من الآخر، وهذا القيام فسره العاماء بالتراوع .

<sup>(</sup>٢) لو نفلتنا ، بتشديد الفاء وتخليفها ، أى : أعطيتنا قيام بقية الليل ، وزودتنا إياه ، كان أحرى وأولى .

ويحتمل أن تسكون كلة د لو » للتمني ، فلا جواب لها ، كذا في بعض الحواشي .

<sup>(</sup>٤) السعور : تال أنحطابي : أصل الفلاح ، البقاء ، سمى السحور فلاحا لكونه سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه .

وقال الفاخى فى شرح « المصابيح » الفلاح : الفوز بالبقية ، سمى به السعور لأنه يعين على تمام الصوم ، وهو الفوز بما قصده وثواه ، والموجب قفلاح فى الآخرة .

وكان من الحجة لهم في ذلك، أن ما احتجوا به من قول رسول الله على أنه «من قام مع الأمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته » كما قال رسول الله على .

ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال: « خير صلاة المرء في بيته ، إلا الكتوبة ، في حديث زيد بن ثابت . وذلك لما كان قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك ، فقال لهم هذا القول .

فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده ، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده .

فتصحیح هذین الأثرین ، یوجب أن حدیث أبی ذر هو علی أن یکتب له بالقیام مع الإمام ، قنوت بقیة لیلته . وحدیث زید بن ثابت ، یوجب أن ما قمل فی بیته هو أفضل من ذلك ، حتی لا یتضاد هذان الأثران .

۲۰۵۷ - مَرْشُنَ بن مرزوق ، وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب (١) ، قال : ثنا موسى بن عقبة ، قال : سمت أبا النصر يحدث عن بسر بن سميد ، عن زيد بن ثابت أن النبي الله احتجر (٢) حجرة في المسجد من حصير ، فصلى فيها رسول الله عَلَيْهُ ليالى ، حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ، فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فقال : « ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة ، حتى خشيت أن يكتب (٢) عليكم قيام الليل ، ونو كتب عليسكم ، ما قتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المر ، في يبته ، الإ الكتوبة » .

٢٠٥٨ - عَدِشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوحاظي ، قال : ثنا سلمان بن بلال ، قال : حَدِثْني بردان (١) أبراهيم

<sup>(</sup>۱) ونی نسخهٔ د وهب » ·

 <sup>(</sup>۲) « احتجر » أى آتخذ لنفسه موضعاً من السجد حجرة ، وهو المكان المنفرد ، وكانت الحجرة من الحصير كما جاء في رواية فعر ، وسى أحمد .

<sup>(</sup>٣) أن يكتب عليكم ، أي : إن استمر أمرنا على المداومة ، ثم إنه لم يبين عدد ما صلى في تلك الليالي .

وقد جاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر أخرجه ابن أبي شببة .

قاله الحافظ ، وحديث ابن عباس رضى الله عنهما هذا ضميف . وقد عارضه حديث عائشة الذى أخرجه محمد بن الحسن فى الموطأ . والبغارى فىصيحه . قالت « ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » مع كون عائشة أعلم بمال النبي صلى الله عليه و سلم ليلا من غيرها .

قال العلامة ( القارى ) مجيبًا عنه . ولا يبعد أن ابن عباس حصل له العلم من غير طريق عائشة من سائر أمهات المؤمنين .

قال : وعلى كل تقدير ، فالعمل بالحديث الضعيف جائز عند الكل . قال : ويكفينا ما رواه البيهةي في ( المعرقة ) بإسناد صحيح عنالسائب بن البرقان ( كنا تقوم زمن عمر بن الخطاب بعشرين وكمة والوتر )

وعن السائب إن البيرون و عند الراح الله الإجاع وقد ورد ( عليهم بسنتي وسنة الخلناء الراشدين بعدى ) . فهانا كالإجاع من غير منكر في هذا الإجاع وقد ورد ( عليهم بسنتي وسنة الخلناء الراشدين بعدى ) .

ثُم الظاهر من كلام ابن عباس أنه كان يصلى عشرين ركعة في ليانى رمضان من أولها . وكلام عائشة يشير إلى صلاة الته بعد كل بينته بقولها : « يصلى أربعاً . فلا تسل عن حسنهن » الحديث . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

<sup>(؛) (</sup> بردان ) بنتج الموحدة والراء : لقب إبراهيم سالم بن أبي أمية التميمي ، أردنى ، وسالم بن أبي أمية ، كنيته ، أبو النضر . وصي أحد .

ابن أبي فلان ، وهو ابن أبى النصر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن بُسْر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت أن النبي قال : (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا الكتوبة ) .

٢٠٥٩ \_ صَرَّتُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أسد وأبو الأسود ، قالا : أنا ابن لهيمة ، عن أبى النضر ، عن بُسْر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله علي قال : ( إن أفضل صلاة المرء ، صلاته في ببته إلا المكتوبة ) .

وقد روى عن غير زيد بن ثابت في ذلك ، عن النبي عَلَيْقَ أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد . فثبت بتصحيح معانى هذه الآثار ، ما ذكرناه .

وقد روى فى ذلك عمن بعد النبي ﷺ ما يوافق ما صححناها عليه .

٢٠٦٠ - فن ذلك ما صَرَّتُ نهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أنه كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان .

٢٠٦١ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : قال رجل لابن عمر رضى الله عنهما : أصلى خلف الإمام في رمصان ؟

فقال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، قال : صل في يتك .

٢٠٦٢ \_ حَرْثُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ابى حزة ، ومفيرة ، عن إبراهيم ، قال : لو لم يكن معى إلا سورتين لرددتهما ، أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان .

٢٠٦٣ ـ عَرَّضُ وح ابن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كان المنهجدون<sup>(١)</sup> يصلون في ناحية المسجد ، والإمام يصلى بالناس في رمضان .

٢٠٦٤ \_ طَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال ثنا شمية ، عن المنيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يصلون في رمضان ، فيؤمهم الرجل ، وبعض القوم يصلي في المسجد وحده .

قال شعبة : سألت إسحاق بن سويد عن هذا ، فقال : كان الأمام هاهنا يؤمنا ، وكان لنا صف يقال له : صف القر"ا : ، فنصلي وحدانا (٢) والامام يصلي بالناس .

٢٠٦٥ ـ عَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي حزة ، عن إبراهيم ، قال : لو لم يكن معي الا سورة واحدة ، لكنت أن أرددها ، أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان .

٢٠٦٦ ـ صَرَّتُ عَنْ يُونَى وَفَهِد ، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ، ثم ينصرف إلى منزله ، فلا يقوم مع الناس .

٢٠٦٧ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : لا أعلمه إلا عن أبي بشر ، أن سعيد ابن جبير ، كان يصلى في رمضان في المسجد وحده ، والإمام يصلى بهم فيه .

<sup>(</sup>۱) د المجتهدون ، .

<sup>(</sup>٢) ولى نسخة « على حدة » .

٢٠٦٨ \_ مِرْثُ يونس ، قال: ثنا أنس ، عن عبيد الله بن عمر ، قال: رأيت القاسم ، وسالما ، وبافعاً ينصرفون من المسجد في رمضان ، ولا يقومون مع الناس .

٢٠٦٩ ـ احترشت ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، قال : أتيت مكم ، وذلك في رمضان ، في زمن ابن الزبير ، فيكان الإمام يصلي بالناس في المسجد ، وقوم يصلون على حدة في المسجد .

فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثارِ، كامهم يفضُّسل<sup>(۱)</sup> صلاته وحده في شهر رمضان ، على صلاته مع الامام ، وذلك هو الصّوابُ .

#### ٤٨ - باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟

۲۰۷۰ عَرَّشُ يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابو صخر ، عن يزيد بن قسيط ، عن خارجة ، بن زيد ابن ثابت ، عن أبيه ، قال : عرضت على النبي عَرَّبُ « النجم » فلم يسجد أحدُ منا :

٢٠٧١ - صَرَّتُ دبيع الجيزى ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : أنا حيوة بن شريح ، قال : أنا أبو صخر ، فذكر بإسناده مثله .

٢٠٧٢ \_ عَرْثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن أبي ذئب . ح .

٢٠٧٣ ـ و حَرَثُ فهد، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن أبى كثير ، عن يزيد بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي عَلِيُّكُ بنحوه .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا الحديث قوم فقلدوه ، فلم يروا في « النجم » سجدة .

وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا: بل فيها سجدة ، وليس فى هذا الحديث دليل ــ عندنا ــ على أنه لا سجود فيها ، لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي عَلِيقًا السجود فيها حينئذ، لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك .

ويحتمل أنه تركه لأنه كان في وتت لا يحل فيه السج

ويحتمل أن يكون تركه ، لأن الحسكم كان عنده في سجود التلاوة ، أن من شاء سجد ، ومن شاء تركه ، ويحتمل أن يكون تركه ، لأنه لا سجود فيها .

فلما احتمل تركه للسنجودكل معنى من هذه المانى ، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها ؛ أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره .

<sup>(</sup>۱) يفضل صلاته ، أراد بالصلاة ، صلاة الليل، أعنى صلاة التهجد دون مايسها وغيرها فقد قال الإمام النووى والشيخ الدهاوى في شرح قوله عليه السلام « فإن أفضل صلاة المر » في بيته إلا المكتوبة » أى فإن صلاة المر » في بيته ما حاصله أنه قد خص من هذا العموم بعض ما شرع فيه الجاعة من النوافل التي هي من شرائع الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا النراوع على الأصح فإنها مشروعة فرجماعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء. وكذا العيد إذا ضاف المسجد وكذا ما خس بالمسجد كركرتي التحية وهو ظاهر ، المولوى ومي أحد ساله الصد ،

ولكنا محتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لناتمس حكم هذه السورة ، هل فيها سجود أو لا سجود فيها ؟ .

٢٠٧٤ ـ فنظرنا فى ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد صرتن قال: ثنا وهب. ح.

٢٠٧٥ \_ وحَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قالا : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله ، أن النبى عَرَاقِ قرأ « والنجم » فسجد فيها ، فلم يبق أحد إلا سجد ، إلا شيخ كبير ، أخذ كفّا من تراب فقال : هذا يكفيني . قال عبد الله : ولقد رأيته بعد ، فتل كافراً .

٢٠٧٦ - حَرَثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب الزهري ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن مصعب بن ثابت عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْقَةً قرأ بـ « النجم » فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى وجهه بكفه .

٢٠٧٧ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، وبشر بن عمر ، عن بن أبى ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عَرَاقِهُم قوأ « والنجم » فسحد وسجد الناس معه إلا رجلين أراد الشهرة .

٢٠٧٨ ـ حَرَّتُ أَحَد بن مسمود الخياط رضى الله عنه ، قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : ثنا مخلد بن حسين ، عن هشام على ١٩٠٠ عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قوأ « والنجم » فسجد وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر .

٢٠٧٩ ـ حَرَثُ محمد بن النهان ، قال : ثنا أبو ثابت المدنى ، قال : ثنا عبد الدرير بن حازم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه رأى أبا هريرة رضى الله عنه سجد في خاتمة « النجم » .

قال أبو سلمة : يا أبا هريرة ، رأيت رسول الله عَلِيُّ يسجد فيها ؟ قال : « لولا أنى رأيت رسول الله عَرَاقَ يسجد فيها كا الله عنها » .

۲۰۸۰ ـ حَرَثُنَ يُونَس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبر ني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عمن أخبره ، عن أبي الدرداء ، قال : سجدت مع النبي عَرَاقِيم إحدى عشرة سجدة ، منهن « النجم » .

٢٠٨١ - صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة ابن خالد ، عن عن المطلب بن [أبي] وداعة ، قال : رأيت النبي على قرأ «النجم» بمكة ، فسجد ، فلم أسجد معه لأني . كنت على غير الإسلام ، فلن أدعها أبداً .

فني هذه الآثار تحقيق السجود فيها ، وليس فيا ذكرنا في الفصل الأول ، ما ينني أن يكون فيها سجدة فهذه أولى ، لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضم سجود .

وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه ، لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الاول .

٢٠٨٢ ـ فإن قال قائل : فإن في ذلك دلالة أيضاً تدل على أن لا سجود فيها ، فذكر ما صَّرْشُ ابن أبي داود ،

قال: ثنا أحد بن الحسين اللهبي ، قال : حَرَثْثَى ابن أبي فديك ، قال : حَرَثْثَى داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب : هل في الفصل (١) سجدة ؟ قال : لا .

قال : مَا أَبِيُّ بن كمب قد قرأ عليه النبي عَلِيْكُ القرآن كله ، فلو كان في المفصل سجود إذاً لعلمه سجود النبي عَلَيْكُ ضه ، لما أتى عليه في تلاوته

ولا حجة له في هذا \_ عندنا \_ لأنه قد يحتمل أن يكون النبي عَلَيْكُمْ تَرَكُ ذلك فيه ، لمني من المعانى التي ذكرناها في الفصل الأول .

وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي عَلَيْكُ في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب ، وإلى أن التالى لا يضره أن لا يفعله .

٢٠٨٣ ـ هما روى عنهم في ذلك ما صرَّتُن يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه . ح .

٢٠٨٤ ـ و مَدَرَثُ محمد بن عمرو ، قال: ثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على النبر يوم الجمعة ، فنزل فسجد ، وسجدوا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى ، فتهيؤوا السجود ، فقال عمر رضى الله عنه على رسلكم (٢) إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، فقرأها ولم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا .

٢٠٨٥ \_ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال ، ثنا أبوعامر ، قال : ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : مَن سلمان بقوم قد قر وا بالسجدة ، فقيل : ألا تسجد (٢) ؟ فقال : إنا لم نقصد (١) لها .

٢٠٨٦ \_ عَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا حاتم بن أبي صغيرة ، عن ابن أبي مليكة ، قال : لقد قرأ ابن الزبير السجدة ، وأنا شاهد ، فلم يسجد .

فقام الحارث بن عبد الله فسجد ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة ؟

فقال : « إذا كنت في صلاة سجدت ، وإذا لم أكن في صلاة فإنى لا أسجد » فهؤلاء الجلة لم بروها واجبة .

وهذا هو النظر عندنا ، لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته ، أوملى بها ، ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض، فكانت هذه صفة التطوع ، لا صفة الفرض، لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض، والتطوع يصلى على الراحلة .

<sup>(</sup>۱) فى المنصل هو من الحجرات إلى آخر القرآن سمى منصلا ، أنه فصل فيها ما أجل فى غيره قاله القارى . قال الإمام أبن الحمام المختلف فى أول المفصل فقيل سورة القتال . وقال الحلواتى وغيره من أصحاب الحجرات فهو السبح الأخبر وقيل من ق . وحكى القاضى أنه الجائية وهو غريب ، والطوال من أوله إلى البروج ، والأوساط منها إلى «لم يكن» والقصار الباق ، وقيل الطوال من أوله إلى عبس ، والأوساط منها إلى و « الضحى » والباقى القصار .

 <sup>(</sup>٣) رسليم: الرسل بالكسرالهينة، والتأنى. يقال: افعل كذا على رسلك بالكسر. أى: ابتدى، فيه كما يقال: على هيئتك.
 المولوي ، ومي أحمد ، سلبه الصمد ،

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « تسجدو! »

وكان أبو حنيفة ، وأبو بوسف ، ومحمد رضى الله عنهم بدهبون فى السجود إلى خلاف ذلك ، ويقولون : هى واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبى لا دلالة فيه (١١) على أن لا سجود فى المفصل ، لا نه قد يجوز أن يكون الحركان فى السجود عند رسول الله على الله على واحد من المانى المى ذكرناها فى ذلك عن عمر ، وسلمان ، وابن أثر بر ، فترك السجود فى المفصل لذلك .

ولعله أيضاً لم يسِجد في تلاوة (٢٦ ما فيه سجود أبضاً من غير المفصل .

وقد خالف أبّ بن كعب فيا ذهب إليه من ذلك ، جماعة من أصحاب النبي عَلِيَّةً .

۲۰۸۷ \_ مَرْضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن فر ، عن على رضى الله عنه قال : إن عزائم السجود « السّم تنزيل » و « حسّم » و « النجم » و « الغر أباسم ربك » .

٢٠٨٨ \_ حَرْثُ حَسَيْنَ بن مصر ، قال : ثنا أبو سيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، فذكر بإسناده مثله .

٢٠٨٩ \_ هَرْشَنْ صَالَح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن ابى إسحاق ، عن عرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الفجر بمكة ، فقرأ : « إذا زارات » .

. ٢٠٩٠ ـ عَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، ووهب ، وروح ، قالوا : ثنا شمية ، قال : ثنا الحكم أنه مع إبراهيم التيمى بحدث عن أبيه . قال : صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر مثله ، واللفظ لروح .

٢٠٩١ - **مَرَشُنِ** ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عمران بن عبيد الله (<sup>٣)</sup>، أو عبيد الله بن عمران ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر سنجد في ﴿ إِذَا السماء انشقت » .

٢٠٩٢ \_ عَرْضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عُمَان بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن على بن زيد ، عن زرارة بن أوفى ، عن مسروق ، قال : صليت خلف عُمَان الصبح ، فقرأ « النجم » فسجد فيها ، ثم قام فقرأ سورة أخرى .

٧٠٩٣ ـ عَرِّشُنَا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن عمر ، وعبد الله ـ يعنى ابن مسعود رضى الله عنهما ـ سجدا في ﴿ إذا الساء انشقت ﴾ قال منصور: أو أحدهما .

٢٠٩٤ - صَّرْشُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، فذكر يإسناده مثله .

٢٠٩٥ \_ وَرَشِي أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا يحيي بن حماد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سليان ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، قال : رأيت عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما يسجدان في ٥ إذا السهاء انشقت » .

٢٠٩٦ \_ مَرْشَلُ ثنا روح ، قال : ثنا يوسف ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن ليث ، عن عبد الرحن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله بذلك .

٢٠٩٧ \_ عير عن ابن عال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرجن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « له » (٢) وفي نسخة « تلاوته » . (٣) وفي نسخة « عبد أنَّه أو عبد أنَّه » .

الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: رأيت عمر رضى الله عنه يسجد فى «النجم» فى صلاة الصبح ،ثم استنتح فى سورة أخرى .

٢٠٩٨ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا عَبَان ابن عمر ، قال : أنا مالك ، عن الزهرى ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه فقرأ النجم ، فسجد فها .

٢٠٩٩ \_ حَرْثُ فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا بكر بن مضر، قال: حَرَثُن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعاً حدثه أنه رأى ابن عمر رضى الله عنهما يسجد في « إذا الماء انشقت » و « افرأ باسم ربك » في غير صلاة.

. ٢١٠ \_ حَرَّثُ ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن إسحاق بن سويد، قال: سئل نافع «أكان ابن عمر رضي الله عنها يسجد في الحج سجدتين؟» قال: مات ابن عمر رضي الله عنها، ولم يقرأها، ولكنه كان يسجد في «النجم»، وفي «اقرأ باسم ربك».

٢١٠١ \_ **عَرَبُثُنَ** أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا هشام (١) ، عن يحيي بن أَبِي كثير ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يسجد في « النجم » .

٢١٠٧ \_ وَرَشُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا المسعودى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن أي عبد الرحمن أن ابن مسعود رضى الله عنهما كان يسجد في « إذا السهاء انشقت » .

٣١٠٣ ـ مَرَثُنَّ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، والثوري ، وجماد ، عن عاصم ، عن ذر أن عماراً (٢) سجد فها .

٢١٠٤ \_ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهم ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن الأعرج ،
 عن أبى هريرة أنه كان يستجد فيها .

فهؤلاء قد خالفوا أي أن كعب في قوله : « لا سجود في المفصل » .

٢١٠٥ ـ وقد صَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : أنا شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، قال : قال لى ابن عباس رضي الله عنهما ه أي قراءة تقرأ ؟ » .

قلت : القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد ، فقال: «هى القراءة الآخرة (٢٠)» إن رسول الله عَلَيْقَة كان يعرض عليه القرآن في كل عام ، قال : أراه ، قال : « في كل شهر رمضان » فلما كان العام الذي مات فيه ، عرضه عليه مرتبن ، فشهد عبد الله ما نسخ وما بدّل .

فهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قد أخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر قراءة رسول الله عليه القرآن مرتبن ، في العام الذي قبض فيه ، فعلم ما 'نسيخ وما 'بدّل .

فَإِنْ كَانَ فَى قَرَاءَ رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ عَلَى أَنِيَّ بَن كُفِ مَا قَدَ دَلَ عَلَى أَنْ أَبِيَّا قَدَ علم ما فَيهُ مِن السجود من القرآن، حتى صار قوله : ﴿ لا سجود في الفصل ﴾ دليلا على أنه كذلك ، كان عند رسول الله ﷺ ، فإن حضور

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عام » . (٢) وفي نسخة « عثمان » . (٣) وفي نسخة « الأخيره » .

ابن مسعود رصى الله عنه قراءة رسول الله عَلَيْكُ القرآن مرتبن ، دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن ، فصار قوله : « إن الفصل من السجود » ما رويناه عنه حجة .

وقال : قوم قد كان رسول الله عَلِيُّ يسجد في « الفصل » بحكم ، فلما هاجر ، ترك ذلك .

ورووا ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما من طريق ضعيف ، لا يثبت مثله ، ورووا عنه من قوله : « إنه لا سجود فى المفصل » .

٢١٠٦ - مَرَثُ سليمان بن شميب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا هام ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن سجود القرآن ، فلم يعد عليه في الفصل شبئاً .

وهذا \_ عندنا \_ لو ثبت ، لكان فاسداً ، وذلك أن أبا هربرة رضى الله عنه قد روينا عنه فى هذا الباب ، أن رسول الله عَرَاقَةِ عند سجد فى « إذاً السَّماَءُ أن رسول الله عَرَاقَةِ عند سجد فى « إذاً السَّماَءُ أنْ سَول الله عَرَاقَةِ عند سجد فى « إذاً السَّماَءُ أنْ شَرَةً تَ " . .

وإسلام أبى هريرة رضى الله عنه ولقاؤه رسول الله ﷺ إنحا كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين ، وقد روينا ذلك عنه فى مواضعه من كتابنا هذا ، فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة .

وقد تواترت الآثار أيضاً عن رسول الله عَلَيْكُ بسجوده في الفصل .

۲۱۰۷ - فن ذلك ما حدثنا بونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، وصفوان ابن سليم ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبى هربرة رضى الله عنه ، قال : سجدت مع رسول الله عَلِيَّةً في : « إِذَا السَّمَاءُ أَنْسُدَقَتْ ، و « اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، سجدتين .

٢١٠٨ - صَرَّتُ دبيع الوَّذَن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث عن بكير بن عبد الله ، عن نسم المجمر ، أنه قال : صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه قوق هذا المسجد فقرأ « إذا السَّمَاء أنْ شَكَتَتُ » فسجد فيها ، وقال : رأيت رسول الله علي يسجد فها .

٢١٠٩ ـ مَرَشُنَا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا على بن زيد ، عن ابى رافع ، قال : صليت خلف أبى هرورة رضى الله عنه بالمدينة ، فقرأ « إذا السَّمَاءُ أنْ شَيَقَتْ » فسجد فيها ، فلما فرغ من صلاته لقيته ، فقلت : أتسجد فيها ؟ فقال : رأيت رسول الله عَرَائِيَّةٍ يسجد فيها ، فلن أدع ذلك .

٢١١٠ - حَرْثُ أبو بكرة ، قال: ثنا روح ابن عبادة ، قال: ثنا حماد ، قال: ثنا على بن زيد ، قال: ثنا أبو رافع ،
 عن أبى هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُ نحوه غير أنه لم يذكر قوله ( فلن أدع ذلك أبدا ) .

٢١١٦ ـ عَرْشُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن مروان الأصفر حدثه ، عن أبى رافع ، فذكر مثله بإسناده وزاد ( فلن أدع ذلك حتى ألقاه ) .

۲۱۱۲ \_ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا الثورى ، وابن جريج ، وابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء بن مينا ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله ﷺ في « إذا السهاء انشقت » .

- ٢ ١ ٢ ٢ حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا أبوب بن موسى ، قال : ثنا عظاء ابن مينا ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سجدنا مع رسول الله عَلَيْكُ في « اقرأ باسم ربك » و ﴿ إِذَا الساء الشقت » .
- ٢١١٣ ـ حَرِّثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، وروح ، واللفظ لأبى داود ، قالا : ثنا هشام ، عن يحيى ، قال : ثنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه رآه يسجد فى « إذا الساء انشقت » وقال : ( لو لم أر يرسول الله عَلَيْكُ يسجد فيها لم أسجد ) .
- ٢١١٤ حَرَثُ محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادى ، قال ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي ، عن أبي سلة ، فذكر بإسناده مثله .
  - ٢١١٥ \_ حَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح . ح .
- ٢١١٧ ــ عَرَشُنَ ابن خريمة ، وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَتَّنَى الليث ، قال : صَرَتَّنَى ابن الهاد ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة رضى الله عنه وهو يرحد في « إذا الدماء انشقت » .
  - فقال أبو سلمة : فقلت له \_ حين انصرف \_ سجدت في سورة ، ما رأيت الناس يسجدون فيها . فقال : لو لم أر رسول الله عَرَاقَة يسجد فيها لم أسجد .
- ٢١١٨ مَرَثُنَ نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عياش، عن همر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن وسول الله عليه الله عليه الله عنه أن وسول الله عليه الله عنه أن وسول الله عليه الله عنه أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن وسول الله عليه الله عنه الله عنه أن وسول الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه
- ۲۱۱۹ حقر من ابن أبی داود ، قالا : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن محمد ، عن أبی هر برة رضی الله عنه ، عن رجلین ، کلاهما خیر من أبی هربرة أن أحدهما سجد فی « إذا السیاء انشقت » وی « افرأ باسم ربك الذی خلق » و کان الذی سجد أفصل من الذی لم یسجد ، فإن لم یکن ممر ، فهو خیر من عمر

فهذا أبو هريرة رضى الله عنه قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله عَلَيْكُ أيص مى « إذا السماء انشقت » .

وإسلامه إنما كان بالمدينة ، فكيف يجوز أن يقال : إن رسول الله عَلَيْقُ ـ بعد ما هاجر ـ لم يسجد في الفصل؟ ٢١٢٠ ـ وقد روى عن عمرو بن العاص ، عن النبي عَلَيْقٍ في سجود الفصل أيضاً ما حَرَّمُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : ثنا أبن لهيمة ، عن العلاء ابن كثير ، عن الحارث بن سعيد الكندى ، عن عبد الله بن منين اليحصبي ، أن عمرو بن العاص سجد في « إذا السماء انشقت » وفي « إقرأ باسم ربك الذي خلق » .

فقيل له في ذلك ، فقال : كان رسول الله عَلَيْكُ يسجد فيهما .

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله عَلَيْكُ بالسجود في ( المُصل ) فبها نقول ، وهو قول أبي حنيفة وأبي وسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

وأما النظر في ذلك ، فعلى غير هذا المعني ، وذلك أنا رأينا السجود المتنق عليه ، هو عشر سجدات .

منهن في ( الأعراف ) وموضع السجود فيها منها قوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْتَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ .

ومنهن ( الرعد ) وموضع السجود عند قوله عز وجل : ﴿ وَلِلْهِ يَسْتَجُنُدُ مَنْ فِي السَّمْلُواتِ وَ الْأَرْضِ عَلَوْعًا ۖ وَكَدَّهًا ۗ وَظِلاَ كُلْمُمْ ۚ بِالْغُدُو ۗ وَالآصالِ ﴾ .

ومنهن (النحل) وموضع السجود منها عند قوله تعالى : ﴿ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمْـُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةً ﴾ إلى قوله ﴿ يُؤْمَـرُونَ ﴾ .

ومنهن في سورة ( بني إسرائيل ) وموضع السجود منها عند قوله تعالى : ﴿ وَ يَخِيرُ وَ نَ لِــُلاَذُ قَانَ مُسجَّداً ﴾ إلى قوله ﴿ حُــُشُوعاً ﴾.

ومنهن سورة ( صريم ) وموضع السجود منها عند قوله : ﴿ وَإِذَا أَنَدْ لَى عَلَيْسِهِمْ آ بَاتُ الرَّحْمَلَنِ خَرُوا سُجَّداً وَ بُكِينًا ﴾ .

ومنهن سورة ( الحج ) فيها سجدة في أولها عند قوله : ﴿ أَكُمْ ثَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ

ومنهن سورة ( الفرقان ) وموضع السجود منها عند قوله : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ ۖ كُلُّمَ مُ اسْجُـدُوا لِلرَّحْمَانِ ﴾ إلى آخر الآية .

ومنهن سورة ( النمل ) فيها سجدة عند قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلْهِ الَّـذِي يُخْسِرِجُ الْخُبُ، ﴾ إلى آخر الآية .

ومنهن ( السّم تنزيل السجدة) فيها سجدة عند قوله تمالى : ( إنّما ُ يُؤْ مِن ْ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ ) إلى آخر الآية . ومنهن (حَسَم تنزيل من الرحن الرحم ) وموضع السجود منها ، فيه اختلاف ، فقال : بعضهم موضعه « تَصْبُدُونَ » وقال بعضهم ، موضعه ( فَإِنِ اسْتَكُمْ بَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ إِللَّيْسِلِ وَالنَّهَادِ وَثُمْ لاَ يَسْتَمُونَ ) .

وكان أبو حنيفة ، وأبو يوسف، وعمد ، رحمهم الله تمالى : يذهبون إلى هذا الذهب الأخير .

٢١٢١ ـ واختلف المتدمون في ذلك ، فحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا فطر بن خليفة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يسجد في الآية الآخرة من «حَمَّم تنزيل» . ٢١٢٢ ـ مَدْشُنَ فهد ، قال : شأل : ثنا أبؤ نعيم ، قال : ثنا فطر ، عن مجاهد ، قال : سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن السجدة التي في (حَمِّم) قال : اسجد بآخر الآيتين .

٢١٢٣ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا مِسْتَعَر ، عن عمرو بن مرة ، عن مجاهد ، قال : سجد رجل في الآية الأولى من (حَمَّم) فقال ابن عباس رضى الله عنهما (عجل هذا بالسجود) .

٢١٢٤ ـ حَرَّثُ مالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا مغيرة ، عن أبى واثل أنه كان يسجد في الآية الأخيرة (١) .

٧١٢٥ \_ حَرْثُ صالح ، قال : ثنا سميد ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا أبن عون ، عن أبن سيرين مثله .

٢١٢٦ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُوة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سغيان الثورى ، عن ليث ، عن مجاهد مثله .

٢١٢٧ \_ عَرْشُنَا أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة مثله .

۲۱۲۸ \_ حَرَثُنَا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، قال : صحت عبد الرحمن بن يريد يذكر أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يسجد في الآية الأولى من «حَمَّم » .

٢١٢٩ حقرت صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، عن رجل ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما مثله .
 فكان هذه السجدة التي في (حَـم ) مما قد اتفق عليه واختلف في موضعها .

وما ذكرنا قبل<sup>(۲)</sup> هذا من السجود في السور الأُخَـر ، فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها ، وكان موضع كل سجدة منها ، فهو موضع إخبار ، وليس بموضع أمرٍ .

وقد رأينا السجود مذكوراً في مواضع أمر ، منها قوله تعالى : ﴿ يَا مَرْ يَمُ الْمُنْتَنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ﴾ ومنها قوله : ﴿ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ فكل قد اتفق أن لا سجود في شيء من ذلك .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كل موضع مما اختلف فيه ، هل فيه سجود أم لا ؟ أن ننظر فيه ، فإن كان موضع أمر ، فإنما هو تعليم ، فلا سجود فيه .

وكل موضع فيه خبر عن السجود ، فهو موضع سجود التــــلاوة ، فــكان الموضع الذي اختلف فيه ، من سورة ( النجم ) .

فقال قوم : هو موضع سجود التلاوة ، وقال آخرون : هو ليس موضع سجدة تلاوة ، وهو قوله : « وَاسْتَجُدُوا لِثْنُو وَاعْبُدُوا » فذلك أمر ، وليس بخبر .

فكان النظر \_ على ما ذكرنا \_ أن لا يكون موضع سجود التلاوة ، وكان الموضع الذى اختلف فيه أيضاً من « اقرأ باسم ربك » هو قوله : ﴿ كَلاَ ۚ لا ۖ تُنطِعْهُ ۗ وَاسْعِبُد ۚ وَاقْتَرِب ۚ ﴾ فذلك أمر وليس بخبر . فالنظر \_ على ما ذكرنا \_ أن لا يكون موضع سجود تلاوة .

وكان الموضع الذي اختلف فيه من « إذا السماء انشتت » هو موضع سجود أو لا هو قوله : ﴿ كَا ۖ مُلْمَمُ ۗ لَا رُبُواْ مِشُونَ \* وَ إِذَا تُقرِئَ عَلَمْيهِمُ الْقُرْآنَ لا يَسْجُدُونَ ﴾ فذلك موضع إخبار لا موضع أمر .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الآخرة » . (٢) وفي نسخة « تبايا » .

فالنظر ــ على ما ذكرنا ــ أن يكون موضع سجود التلاوة ، ويكون كل شيء من السجود يرد إلى ما ذكرنا . فما كان منه أمراً رُدَّ إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود ، وما كان منه خبراً رُدَّ إلى شكله من الأخبار ، مكان فيه سجود .

فهذا هو النظر في هذا الباب.

فكان يجيء على ذلك أن يكون موضع السجود من (حم) هو الموضع الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنه لأنه عنده \_ غنده \_ خبر ، هو قوله : « قَإِنِ اسْتَكُسْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّمْسِلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُ وَلَهُ : ﴿ وَالسَّجُدُوا وَمُمْ لاَ يَنْسُتُمُونَ ﴾ لا كما ذهب إليه من خالفه ، لأن أولئك جعلوا السجدة عند أمر ، وهو قوله: ﴿ وَالسَّجُدُوا لِلهِ مَنْ خَالَهُ مَنْ أَلُهُ مَنْ مُوضَعَ خَبر ، وَكَانَ المُوضَعِ الآخر ، موضع خبر ، وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر ، لا في مواضع الأمر .

فكان يجىء على ذلك أن لا يكون في سورة ( الحج ) غير سجدة واحدة ، لأن الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول من يجعلها سجدة ، موضع أمر وهو قوله : « ارْ كَعُوا وَاسْتَجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ الآية » وقد بينا أن مواضع سجود الثلاوة ، هي مواضع الأخيار ، لا مواضع الأمر .

فلو خلينا والنظر ، لكان القول في سجود التلاوة أن ننظز ، فما كان منه موضع أمر لم نجمل فيه سجوداً ، وما كان منه موضع خبر جملنا فيه سجوداً ، ولكن اتباع ما ثبت عن رسول الله عليه أولى .

وقد اختلف في سورة ( ص ٓ ) فقال قوم : فيها سجدة ، وقال آخرون : ليس فيها سجدة .

فكان النظر \_ عندنا \_ فى ذلك أن يكون فيه سجدة ، لأن الموضع الذى جعله من جعله فيها سجدة ، وموضع السجود هو موضع خبر ، لا موضع أمر ، وهو قوله : ٥ فَاسْتَتَمْ فَسَرَ رَبَّهُ وَخَسَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ » فذلك خبر . فالنظر فيه أن 'يرَدَّ حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار ، فيكون فيه سجدة كما يكون فيها .

وقد روى ذلك عن رسول الله عَلَيْكُ .

٢١٣٠ \_ عرش يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : حرشي عرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض ابن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله علي سعد في (ص ) .

٢١٣١ \_ حَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا العوام بن حوشب ، قال : سألت مجاهداً عن السجود في (ص ) فقلا علي هؤلاء الآيات من السجود في (ص ) فقلا علي هؤلاء الآيات من السجود في (ص ) فقلا ، سألت عنها ابن عباس ، فقال : اسجد (١) في (ص ) فقلا علي هؤلاء الآيات من السجود في (ص ) فقل : سألت عنها ابن عباس ، فقال : اسجد (١) في الله و من أمر نبيكم عليه أن يقتدى به .

<sup>(</sup>۱) وني نسخة « السجدة » ·

٢١٣٢ \_ مَرْشُلُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ؛ عن عمرو بن مرة ، عن مجاهد ، قال : 'سئل أبن عباس عن السجدة في (ص ) فقال : ﴿ أُولَا شِكَ آلَّذِينَ مَدَى اللهُ فَبِيمُدَا مُمُ اقْتَدِهُ ﴾ .

فبهذا نأخذ ، فنرى السجود في ( ص ٓ ) تباعاً لما قد روى فبها عن رسول الله عَلَيْكُ ، ولما قد أوجبه النظر .

ونرى السجود في المصل في ( النجم ) و ( إذا السهاء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول الله علية .

وثرى أن لا سجود فى آخر ( الحج ) لما قد نفاه ما ذكرناه من النظر ، ولأنه موضع تعليم ، لا موضع خبر ، و ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة .

وقد اختلف في ذلك المتقدمون .

فها روى عنهم فى ذلك ما حَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، وروح ، قالا : ثنا شعبة ، قال : أنمأنى سعد بن إبراهيم ، قال : سعت ابن أخت لنا يقال له: عبد الله بن ثملية قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصبح فعا أعلم ، قال سعد صلى بنا الصبح ، فقرأ ( بالحج ) وسجد فها سجدتين .

۲۱۳۳ \_ طَرَّتُنَّ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حاد ، قال : ثنا على بن زيد ، عن صفوان بن محرز ، أن أبا موسى الأشعرى سجد فيها سجدتين .

۲۱۳۶ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما مثله .
۲۱۳۵ \_ حَرَثُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن يزيد بن خير ، قال : صحت عبد الرحن بن جبير ابن نفير أنه رأى أبا الدرداء سجد في ( الحج ) سجدتين .

٢١٣٦ \_ طَرْثُ أَبُو بَكُرة ، وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال في سجود ( الحج ) الأول (١٠ عزيمة والآخر (٢٠ تعليم فبقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا نأخذ .

وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

### ٤٩ ـ باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون

٢١٣٧ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : ثنا زُيد بن أسلم ، عن بسر بن محجن الدثلي (٢)، عن أبيه ، عن النبي ﷺ أنه رآه وقد أقيمت الصلاة ، قال : فجلست ولم أثم للسلاة ، فلما قضى صلاته قال لى : ( الست مسلماً ؟ ) قلت : بلى ، قال : ( فا منعك أن تصلى معنا ؟ ) فقلت : قد كنت صليت مع أهلى .

فقال : ( صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك ) .

<sup>(</sup>٢) وق لسخة « الأخرى » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « الأولى » .

٢١٣٨ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا يميى بن صالح الوحاظى ، قال : ثنا سلمان بن بلال ، قال : صَرَتُنَى زيد ابن أسم ، عن بسر بن محجن الدئلى ، عن أبيه ، قال : صليت فى بينى الظهر ، أو العصر ، ثم خرجت إلى المسجد ، فوجدت رسول الله عَلِيَّةِ عالماً وحوله أصحابه ، ثم أقيمت الصلاة ، ثم ذكر نحوه .

۲۱۳۹ ـ مَرْشُ حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي . ح .

٢١٤٠ ـ و حَرْثُ لَهُ لَهُ ، قال : ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن بسر بن محجن الدئلي ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيْقَةً نحوه .

غير أنه لم يذكر أي صلاة هي .

٢١٤١ - مَرْثُنَا يُونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن بسر بن محجن الدئلي ، عن أبيه أو عن عمه ، عن النبي علي أنحوه

٢١٤٢ - مَرْثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا وهب بن جرنج . ح .

٣١٤٣ ـ و مَرْثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قالا : ثنا شعبة ، عن أبى عمران ، عن عبد الله ابن الصّامت ، عن أبى ذر رضى الله عنه قال : (أوصانى خليلى عَلَيْكُ أن أصلى الصلاة لوقتها ، وإن أدركت الإمام ، وقد سبقك ، فقد أجزتك صلاتك ، وإلا فعى لك نافلة ) .

٢١٤٤ - حَدَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الضمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، قال : ثنا بديل ، عن أبى العالية ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى فر رضى الله عنه يرفعه ، قال : فضرب فخذى فقال لى : « كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقبها » ثم قال لى : « صل الصلاة لوقبها ، ثم اخرج ، وإن كنت فى المسجد فأقيمت الصلاة ، فصل معهم ، ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى » .

٢١٤٥ - حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنى يعلى بن عطاء ، قال : سهمت جابر ابن يزيد بن الأسود السوائي، عن أبيه ، قال : صلى بنا رسول الله عليه في مسجد الخيف صلاة الصبح ، فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد فَأْ رِّي (١) بهما ترعد فرائصهما ، فقال : « ما منمكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا : يا رسول الله ، صلينا في رحالنا ، قال : « فلا تفعلا ، إذا صابيما في رحالكما ، ثم أتيبًا الناس وهم يصلون ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة » أو قال : « تطوع » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة ، أيّ صلاة كانت ، ثم جاء السجد فوجد الناس وهم يصلون ، صلاها معهم .

<sup>(</sup>١) وَأَنَّى بِهِمَا أَى : حِيُّ بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَائِصُهُمَا بِالبِّنَاءُ لَلْمَجِهُولَ .

تال المحدث التارى : اى تحرك ، أو من « أرعد الرجل » إذا أخذته الرعدة ، ومى الفزع والاضطراب ، و « الفرائس » جم « الغريصة » بالمهدلة ، وهى المحمنة بن جنب الدابة والكنف، وهى ترجف عند المحوف وقد يشاهد فى البقر عند إرادة الذع ، وفى القاموس المحمة بن الجنب والكنف ، لا تزال ترعد ، وذلك لهية النبي صلى الله عليه وسلم ، والحيوف من غضبه الذي لا يكاد يثبت الذي عنده ، المولوي ومي أحمد علمه الصيد

وحالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل صلاة يجوز التطوع بعدها ، فلا بأس أن يفعل فيها ماذكرتم من صلاته إيّناها مع الإمام ، على أنها نافلة له ، غير الغرب ، فإنهم كرهوا أن تُعاد ، لأنها إن أعيدت ، كانت تطوعاً ، والتطوع لا يكون وترا ، إنما يكون شفعا .

وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها ، فلا ينبغى أن يعيدها مع الإمام ، لأنها تكون تطوعا فى وقت لا يجوز فيه التطوع .

واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله على ، في نهيه عن الصلاء بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس .

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير ه وضع من كتابنا هذا ، فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب. وقانوا : إنه لما بين في بعض الأحاديث الأول ، فقال : « فصلوها فإنها لسكم نافلة » أو قال : « تطوع » ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر ، وأجمع (١) على استمالها \_ كان ذلك داخلا فيها ، ناسخاً لما قد تقدمه مما قد خالفه .

ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه « فإنها لكم تطوع » فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال: « فإنها لكم تطوع » .

ويحتمل أن يكون ذلك ، كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريصة مرتين فيكونان جميعاً فريضتين ، ثم نهوا عن ذلك .

فعلى أي الأمرين كان ، فإنه صه سحه ما قد ذكرنا .

وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات<sup>(۱)</sup> إلا الظهر ، والعشاء الآخرة ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وحميم الله تعالى .

٢١٤٦ ـ وقد روى في ذلك ، عن جماعة من المتقدمين ، ما حَرَثُ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن ناعم بن إجَيل مولى أم سلمة ، قال : كنت أدخل المسجد لمسلاة المغرب ، فأرى رجالا من أصحاب رسول الله عَلَيْق ، جلوساً في آخر المسجد ، والناس يصلون فيه ، قد صلوا في بيوتهم .

فهؤلاء من أصحاب رسول الله عَلَيْقُ ، كانوا لا يصاون المعرب في المسجد ، لما كانوا قد صلوها في بيوتهم ، ولا ينكر ذلك علمهم غيرهم من أصحاب رسول الله عَلَيْقَ أيضاً .

فذلك دليل \_ عندنا \_ على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله عَلَيْكَ ، لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله عَلَيْكَ ، أن ذلك منهم لما قد ثبت عندهم من قول رسول الله عَلَيْكَ ، قد ذهب عليهم حميمًا ، حتى يكونوا على خلافه ، ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « ثم أجموا.» .

٢١٤٧ ــ وقد روى في ذلك أيضا عن ابن عمر وغيره ما حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع أن ابن عمر قال : ( إن صليت في أهلك ثم أدرك الصلاة ، فصلها إلا الصبح والمغرب ، فإنهما لا يُعادان في يوم .

٢١٤٨ - مَرَثُنَا روح ابن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يسكره أن يعاد المغرب إلا أن يخشى رجل سلطانا ، فيصليها ، ثم يشفع بركعة .

# • ٥ - باب الرجل يدخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟

٢١٤٩ ـ حَرْثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، قال : حاء مُسلَيْكُ الغطفانى فى يوم الجمعة ، ورسول الله عَلِيَّةِ على المنبر ، فقعد مُسلَيْكُ قبل أن يصلى ، فقال له النبى عَلِيَّةٍ « أركمت ركمتين » قال : ( لا ) قال « قم فاركمهما » .

٠١٥٠ ـ عَرْشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سلبان بن حرب ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ، والنبي عَلِيَّةً يحُطب ، ثم ذكر مثلة

٢١٥١ ـ مَرَثُنَ ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول، فذكر مثله.

٢١٥٢ ـ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا أحمد بن اسكاب السكوفى ، قال : ثنا معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سنيان ، عن جابر رضى الله عنه قال : حاء سايك الفطفانى يوم الجمعة ورسول الله عليه يخطب ، فجلس ، فقال رسول الله عليه الما يخطب ، فايصل ركعتين خفيفتين ، ثم ليجلس » .

٣١٥٣ \_ مَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني .

ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول: سمعتُ جابراً يقول: جاء ُسليك الفطفاني في يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْقَ يخطب، فقال له رسول الله عَلِيْقِ : « قم ، يا سليك ، فصل ركمتين خفيفتين ، تَجَوَّزْ فيهما » ثم قال : « إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركمتين خفيفتين ، يتجوَّزْ فنهما » .

٢١٥٤ \_ مَرْشُنَ يزيد بن سنان ، قال : ثنا صفوان بن عيسى ، قال : ثنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن سُلَيْكُ (١) ابن مُحدُّيَة الفطفانى أنه جاء ورسول الله مُرَلِّقَة يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال له : « أركمت ركمتين ؟ ٥ قال : لا ، قال : « صل ركمتين وتجوز فيهما » .

<sup>(</sup>١) سليك كـ ( 'زَيَر ) بن هدية بهاء مضبومة فدال مهملة ساكنة ، ثم تختية مفتوحة مخففة .

٢١٥٥ - مَرَشُنَ عُمد بن حيد بن هشام الرعبني ، قال : تنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أنا يحيي بن أيوب ، قال : مَرَشُن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله أخبره ، عن أبي سعيد ، أن رجلا هخل المسجد ورسول الله عليه على المنبر ، فناداه رسول الله عليه ، فا زال يقول « أَدْنُ » حتى دنا ، فأمره ، فركع ركمتين قبل أن يجلس وعليه خرقة (() خيلق ، ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة ، فأمره بمثل ذلك ، ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة ، فأمره بمثل ذلك ، ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة ، فأمره بمثل ذلك .

فقال رسول الله عَلِيُّ للناسُ « تصدقوا » فألقوا الثياب ، فأمره رسول الله عَلِيُّ بأحذ ثوبين

فلما كان بمد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا ، فألق الرجل أحد ثوبيه ، فغضب رسول الله عَلَيْكُ ، ثم أمره أن يأخذ ثوبه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على النبر يخطب ، فينبغى له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما .

واحتجوا في، ذلك سهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقائوا : ينبغي له أن يجلس ولا يركع ، والإمام يخطب .

وكان من الحجة لهم فى ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله ﷺ أمر 'سكيْكاً بما أمره به من ذلك ؛ فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يملم الناس كيف يقعلون إذا دخلوا المسجد ، ثم استأنف الحطبة .

ويجوز أيضاً أن يكون بني على خطبته ، وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ، ثم نسخ الكلام في الصلاة ، فنسخ أيضاً في الخطبة .

وقد يجوز أن يحكون ما أمره به من ذلك ، كما قال أهل المقالة الأولى ، ويكون سنة معمولا بها .

٢١٥٦ - فنظرنا ، هل روى شي يخالف ذلك ؟ فإذا بحر بن نصر قد حَرْثُ ، قال : كما عبد الله بن وهب ، قال : سمت معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهرية ، عن عبد الله بن بسر ، قال : كنت جالساً إلى جنبه يوم الجمعة ، فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة .

فتال له رسول الله عَلِيْكُ « اجلس فقد آذیت (۲) وآئیت » تال أبو الزاهریة : و كنا نتحدث حتی یخرج الإمام . أفلا تری أن رسول الله عَلِیْكَ أمر هذا الرجل بالجلوس ، ولم یأمره بالصلاة ، فهذا یخالف حدیث ُسلیك ، وفی حدیث أبی سمید الذی رویناه ، فی الفصل الأول ، ما یدل علی أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الحطبة قبل أن ينهی عنها ، ألا تراه یقول : ( فالتی الناس ثیامهم ) .

وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه ، وأن مَسَّـه الحصا والامِمام يخطب مكروه ، وأن قوله لصاحبه (أنصت) والامِمام يخطب مكروه أيضاً .

<sup>(</sup>١) خَرَقَةَ خَلَقَ بِمَتْحَ غَاءَ معجِمةً وَ لسر لام أي بالية غير جديدة . المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٢) آذيت وآنيت ، أي : آذيت يتخطى الرتاب ، وأخرت الحجيُّ وأبطأت ، آنيت : إنا تأخرت .

فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله عَيْنِيُّ سُلَيْكاً ، والرجل الذي أمره بالصدقة عليه ، كان في حال الحكم فيها في ذلك ، بخلاف الحكم فيها بعد .

ولقد تواترت الروايات عن رسول الله عَلِيَّة بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد لنا .

٢١٥٧ ـ **صَرَّتُنَا** بذلك يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هو يرة رضى الله عنه أن رسول الله علي ، قال : « إذا قلت لصاحبك أنصت ، والامام يخطب فقد لفوت<sup>(١)</sup> » .

٢١٥٨ \_ **مَرَثُنَا** أبو أمية ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا القاسم بن معن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب . فذكر بإسناده مثله .

٢١٥٩ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حَرَثْنَ اللَّيْث ، قال : حَرَثْنَى عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، وعن ابن المسيب أنهما حدثاه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يَرْأَكُم أنه سممه يقول: ﴿ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد لفوت » فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب (أنصت ) لفواً ، كان قول الإمام للرجل (قم فصل ) لغواً أيضاً .

مثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله ﷺ الأمر لسليك بما أمره به ، كان الحكم منه في ذلك ، بخلاف الحكم في الوقت الذي جمل مثل ذلك لنواً .

٢١٦٠ \_ وقد روى عن رسول الله على مثل ذلك ، ما صرَّ أبو بكرة ، وابن مرزوق ، قالا : ثنا مكي بن إبراهيم، قال : ثنا عبد الله بن سعيد ، عن حرب بن قيس ، عن أبى الدرداء أنه قال : جلس رسول الله علي في يوم جمة على المنبر يخطب الناس ، فتلا آية ، وإلى جنبي أبي بن كعب ، فقلت له : يا أبي ، متى نزلت هذه الآية ؟ فأبي أن ينكمنى حتى إذا نزل رسول الله على المنبر ، قال : (ما لك من جمتك إلا ما لنوت ) .

ثم انصرف رسول الله عَلِيَّةِ ، فَتُته فأخبرته ، فقلت : يارسول الله ، إنك تلوت آية و إلى جنبي أبي بن كعب ، فسألته: منى نزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمنى ، حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمتى إلا ما لغوت ، قال: «صدق ، إذا سممت إمامك يتكلم ، فأنصت حتى ينصرف » .

۲۱۲۱ ـ عَرْشُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد التيمى ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُمْ كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة .

فقال أبو ذر لأ بي بن كعب (متى نزلت هذه السورة ؟) فأعرض عنه .

فلما قضى رسول الله على صلاته (٢) قال أبي لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي على فأخبره بذلك ، فقال رسول الله على ( صدق أبي ) .

<sup>(</sup>۱) فقد لفوت ، أى : قلت الـكلام الــاقط ، الباطل الردود . وقيل : معناه : قلت غير الصواب . وقيل: كلت بما لاينغى . وفي الحديث ، نهى عن جميع أنواع الــكلام حال المطبة . وذلك لأن قوله « أنصت » أمر بالمعروف وكان ذلك منهياً فغيره أولى . ولـكن إذا ألى ذلك يشير إليه بالــكوت ، كذا في شرح المشارق — المولوى وصى أحمد . سلمه الصمد . (٢) وفي نسخة « الصلاة » .

فقد أمر رسول الله عَلَيْقُ بالإنصات عند الخطبة ، وجمل حكمها في ذلك ، كحكم الصلاة ، وحمل الكلام فها لغواً .

فتبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة ، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ، مادام الأمام يخطب ، كان كذلك ، الإمام منهياً عن الكلام ، ما دام يخطب بغير الخطبة .

ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة ؟ فكذلك الإمام، فكان ما منع منه غير الإمام فقد منع منه الإمام .

فكذلك لما منع غير الإمام من الحكلام في الخطبة ، كان الإمام منع بذلك أيضاً من الحكام في الخطبة ، بما هو من غيرها .

٢١٦٢ \_ وقد روى عن رسول الله على في ذلك أيصاً ، ما حرّث ابن مرزوق ، ومحمد بن سلمان الباغندى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن المنبرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قرثع ، عن سلمان رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله علي المنتقق ( أندرون ما الجمعة ) قات : الله ورسوله أعلم، ثم قال : ( أندرون ما الجمعة ) قات في الثالثة أو الرابعة ( هو اليوم الذي جمع فيه أبوك ) قال : ( لا ، ولكن أخبرك عن الجمعة ، ما من أحد بتطهر ، ثم يمشى إلى الجمعة ، ثم ينصت حتى يقضى الإمام صلاته ، إلا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب القتلة ( ).

٢١٦٣ ـ عَرْشُنَ أَحَد بن داود ، قال : ثنا ألحانى ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن مفيرة ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم . ثم ذكر بإسناده مثله .

٢٩٦٤ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلة ابن عبد الرحمن ، وعن أبى أمامة أنهما حدثاد عن أبى سميد الخدرى ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال : (من اغتسل يوم الجمعة واستن (٢) ، ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتى المسجد ، فلم يتخط وقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، وأنصت حتى إذا خرج الإمام ، كانت كفارة لما ينها وبين الجمعة التى قبلها .

٢١٦٥ \_ صَرَّتُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبي سعيد ، عن رسول الله عَلَيْكُ محوه ·

٣١٦٦ \_ حَدَّثُ إِبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله يَرْتِيَّ قال : من اغتسل يوم الجمعة ، ثم مس من طيب امرأته ، ولبس أصلح ثيابه ، ولم يتخط رقاب الناس ، ولم يَذْنُعُ عند الموعظة ، كانت كفارة لما بينهما .

۲۱۹۷ \_ مَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو مسهر ، قال : ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن يحى بن الحادث النمادى ،

 <sup>(</sup>١) المقتلة : أى الكبيرة « أقتله » عرضه للقتل ، ولما كانت الكبيرة من شأنها أن يقتل مرتكبها ، ويعذب ، إما في العاجل .
 أو في الآجل ، عبر عنها بالمقتلة . والله أعلم . وعلمه أتم .

<sup>(</sup>٧) واستن أي: استاك من الاستنان . وهو استعال السواك . المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

عن أبى الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس ، قال : قال رسول الله عليه همن غسل واغتسل وغدا وابتكر (١٠)، ودنا من الإمام فأنصت ، ولم يَلْغُ ، كان له مكان كل خطوة ، عمل سنة ، صيامها قيامها ».

٢١٦٨ - حَرَثُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن يحيى بن الحارث ،
 فذكر مثله بإسناده .

٢١٦٩ - حَرَثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا أسد ، قال ثنا ابن أبى ذئب ، عن سعيدى القبرى ، قال : أخبرنى أبى ، عن عبد الله بن وديعة ، عن سلمان الخير أن النبي عَرَاقَ قال : « لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادّ هن من دهن أو مس من طيب يبته ، ثم راح ، فلم يفرق بين اثنين ، وصلى ما كتب الله له ، ثم ينضت إذا تكلم الإمام ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ».

فني هذه الآثار أيضًا ، الأمم بالإنصات ، إذا تسكلم الإمام ، فذلك دليل أن موضع كلام الامام ، ليس بموضع صلاة .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجه النظر ، فإنا رأيناهم لا يختِلفون أن من كان فى المسجد قبل أن يخطب الامِمام ، فإن خطبة الامِمام تمنعه من الصلاة ، فيصير مها فى غير موضع صلاة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له فى غيرموضع صلاة، فلا ينبغىأن يصلى. وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التى تمنع من الصلاة ، يستوى فيها من كان قبلها فى المسجد ، ومن دخل فيها المسجد فى منعها إياها من الصلاة .

فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة ، كانت كذلك أيضاً ، تمنع من دخل المسجد بعد دخول الامام فيها من الصلاة .

> فهذا هو وجه النظر فى ذلك ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى . وقد رويت فى ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين .

٢١٧٠ ـ وَيَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن توبة العنبرى قال : قال الشعبي : أرأيت الحسن حين يجيء ، وقد خرج الإمام لم يصل .

٢١٧١ حَ*دَثُنَا* ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : **صَرَثَىٰ** اللَّيث ، قال : **صَرَثَىٰ** عقيل ، عن ابن شهاب ، في الرجل بدخل المستجد يوم الجمعة والإمام يخطب ، قال : يجلس ، ولا يسبح ، أى : لا يصلى .

٢١٧٢ ـ حَرَثُ أحمد بن الحسن ، قال : ثنا على بن عاصم ، عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فجلس ولم يصل .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « بكر » .

٢١٧٣ \_ مَرْثُنَا روح بن الفرج ، قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي ، قال : أنا ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن أبي المصمّب ، عن عقبة بن عامر ، قال : ( الصلاة والإمام على المنبر معصية ) .

٢١٧٤ - حَرْثُ يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع السكلام .

وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر رضى الله عنه على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضى خطبتيه كالتهما، ثم إذا نزل عمر رضى الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه، تكلموا.

۲۱۷٥ - حَرَّ بن أبي داود ، قال: ثنا إسماعيل بن الخليل ، قال : ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة ، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يخطب على النبر ، وعليه إزار ، وردا ، و نعلان ، وهو متممم بعهمة ، فاستلم الركن ثم قال : ( السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ) ثم جلس ولم يركع .

٢١٧٦ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : قيل لعلقمة : أتتكام والإمام يخطب ؛ أو قد خرج الإمام ؟ قال: لا .

فقال له رجل : أقرأ حزبي<sup>(١)</sup> والإمام يخطب ؟ قال عيسى : إن يضرك ، ولعلك أن لا يضرك .

٢١٧٧ ـ مَرَشُنَ أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا الحجاج ، قال : ثنا عطاء ، قال : كان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة .

٢١٧٨ - **مَرَثُنَا** إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد أنه كره أت يصلى والإمام يخطب .

فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع الصلاة ، وأن عبد الله بن صفوان جا ، وعبد الله بن الزبير يخطب ، فجلس ولم يركع ، فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ، ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم .

ثم قد كان شريح يفعل ذلك ، ورواه الشعبي ، واحتج على من خالفه ، وشد ذلك الرواية عن رسول الله عَلَيْكُمُ مما قدمنا ذكره .

ثم من النظر الصحيح ، ما قد وصفنا ، فلا ينبني ترك ما قد ثبت بذلك<sup>(٢)</sup> إلى غيره ·

قان قال قائل: فقد روى عن رسول الله مَرَاتُ أنه قال: « إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركمتين » ٢١٧٩ ــ وذكر في ذلك ما صَرَّتُ يونس، قال: ثنا سفيان، عن عبان بن أبي سلمان، سمع عاص بن عبد الله بن الزبير، يخبر عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن الذي عَرَاتُ قال: « إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركمتين قبل أن يجلس » .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة «كذلك »

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « جزأى »

۲۱۸ - حَرْثُ ربيع الجيزى ، قال: ثنا أبوالأسود ، قال: ثنا بكر بن مضر ، عن ابن المجلان ، عن عامر بن عبدالله.
 فذكر بإسناده مثله .

٢١٨١ ـ عَرْشُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا القمني ، قال : ثنا مالك ، عن عامر بن عبد الله . فذكر بإسناده مثله .

٢١٨٢ - عَرْضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو إسحاق الضرير ـ يعنى إبراهيم بس زكريا ـ قال : ثنا حاد بن سلم ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرق ، عن جار بن عبد الله ، عن النبي عَرِيْقَ مِثله .

فهذا يدل على أنه ينبغي لن يدخل المسجد ، والإمام يخطب ، أن لا يجلس حتى يصلي ركمتين .

قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت ، إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ، ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فنها الصلاة .

ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، أو فى وقت من هذه الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، أنه لا ينبغى له أن يصلي ، وأنه ليس ممن أمره النبي عَلَيْكُم أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد ، لأنه قد مهى عن الصلاة حينئذ .

فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب، ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي عليه بذلك .

و إنما دخل فى أمر رسول الله عَلِيَّ الذى ذكرت ، كل من لوكان فى المسجد قبل ذلك ، فآثر أن يصلى ، كان له ذلك . فأما من لوكان فى المسجد قبل ذلك ، لم يكن له أن يصلى حينئذ ، فليس بداخل فى ذلك ، وليس له أن يصل قياساً على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنحى عن الصلاة فيها ، التى وصفنا .

# ١٥ - باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع ، أيركع أو لا يركع ؟

٢١٨٣ \_ مَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ذكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن سلمان ابن يسار ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَلَيْقُ قال: « إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة » .

٢١٨٤ - مَرْثُنَا محمد بن النعان ، قال : ثنا أبو مصعب ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال أحمد الأصبهاني : الصواب إبراهيم ابن إسماعيل ، عن إبراهيم بن مجمع الأنصاري ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي الله عنه .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا للرجل أن يركع ركعتى الفجر في السجد ، والإمام في صلاة الفجر . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ، ما لم يَخَفَ ْ فوت الركعتين مع الامام ..

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن ذلك الحديث الذي احتجوا به ، أصله عن أبي هريرة رضى الله عنه ، لا عن النبي ﷺ ، هكذا رواه الحفاظ ، عن عموو بن دينار .

٢١٨٥ ـ مَدَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : أنا حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة رضى الله عنه بذلك ، ولم يوفعه ، فصار أصل هذا الحديث ، عرف أبي هريرة رضى الله عنه ، لا عن النبي على .

وقد خالف أبا هريرة رضى الله عنه في ذلك ، جماعه من أصحاب رسول الله ﷺ ، سنذكر ما روي عنهم من ذلك ، في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى .

٢١٨٦ ـ مَرَثُ فه ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : مَرَثَى الليث ، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى ، عن أبيه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : ﴿ إِذَا أَفِيمَتِ الصلاة ، فلا صلاة إلا التي أَفِيمَتِ لها ﴾ .

فقد يجوز أن يكون أداد بهذا النهي عن أن يصلى غيرها فى موطنها الدى يصلى فيه ، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع ، فيكون النهى من أجل ذلك ، لا من أجل أن يصلى فى آخر السجد ، ثم يتنحى الذى يصلبها من ذلك المكان ، فيخالط الصفوف ، ويدخل فى الغريضة .

٢١٨٧ ـ وكان نما احتج به أهل المقالة الأولى لقوابهم أيضاً ، ما حَرَثُنَ على بن معبد ، قال: ثنا يونس بن محمد ، قال: ثنا ما حدث عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم ، عن مالك بن يُحَيْنَهَ أنه قال: أقيمت صلاة الفجر ، فأنى رسول الله عليه على رجل يصلى ركمتى الفجر ، فقام عليه ولاث (١) به الناس فقال: ﴿ أَنْصَلَيْهَا أَرْبُمَا ؟ ﴾ ثلاث مرات.

٢١٨٨ \_ مَرْثُنَ أبو بكرة قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن سعد . فذكر مثله بإسناده ، غير أنه لم يقل: ولاث به الناس .

٢١٨٩ \_ مَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة . فذكر بإسناده نحوه ، غير أنه كم يقل (ثلاث مرات) .

فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجور أن يكون وسول الله برائي إنما كره ذلك لأنه صلى

الركمتين ، ثم وصلهما بصلاة الصبح ، من غير أن يكون تقدم أو تكلم .

وقال الإمام الفاضل الهمام البحر الحلاجل أستاذى وملاذى الشيخ المحدث أحمد على السهار تفورى رحمه الله العلى : سممت أستائق مولانا عجد إسحاق رحمه الله يقول : ورد في رواية البهجةي « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسكتوبة إلا ركبتي الفجر .

<sup>(</sup>۱) ولات به الناس . أى : اجتمعوا حوله . والفعل من باب « نصر » قوله : أن تصليها .. أى الصبح .. أربعاً معناه كما غال الإمام العيني : إن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات . فإنه إذا صلى ركسين مثلا بعد الإقامة نافلة لها ثم صلى معهم النويضة ، صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا .

يتُول العبد الصّعيف ، تلميّذه النّعيف ، وصّى أحمد : ومن ادعى في رواية البيهتي ضعف البنيّان ، ضليه البيان حتى تتكلم عليه بالعيان وتقيم علم البرهان ، ولو سلمنا الوهن فيا رواه البيهتي فينجو ويقوى عا ساقه أبو جعفر من الآثار الصحيحة · المولوى وصيأحمد سلمه العميد .

فإن كان لذلك قال له ما قال ؛ فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعاً .

فأردنا أن ننظر ، هل روى في ذلك شيء يدل على شيء من ذلك ؟

۲۱۹۰ - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حَرَث ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل ، قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيى ابن أبى كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، أن رسول الله عَلَيْكُ من بعبد الله بن مالك بن بحينة ، وهو منتصب (أى قائم) بصلى ثمة بين يدى نداء (۱) الصبح فقال : لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا .

فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله عليه لابن بحينة ، هو وَصْـلُه إياها بالفريضة في مكان واحد ، لم يفصل بينهما بشيء وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف ، فصلي الفريضة مع الناس .

وقد روى مثل ذلك أيضاً عن رسول الله عَلِيُّكُم ، في غير هذا الحديث .

٢١٩١ ـ حَرَّثُ أَبُو زَرَعَةَ عَبِدَ الرَّحَنَ بَنْ عَمِو ، قال: ثنا أبوالأَثْهِبِ هُوذَةً بَنْ خَلِيفَةَ البكراوى ، قال: ثنا ابن جريج ، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله : (ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمة ) ؟

فقال : سليت مع معاوية الجمة في المقصورة ، فاسًا فرغت قمت لأنطوع ، فأخذ بثوبي فقال : ( لا تفعل حتى تَقْـدِم أَو تَـكُلُم ، فإن رسول الله عَلِيَّة كان يأمر، بذلك ) .

٢١٩٢ ـ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكر بإسناده مثله .

٢١٩٣ \_ مَرْضُ دبيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا عبد الله بن المغيرة ، عن صفوان ، مولى عمر عن أبي هويرة رضى الله عنه ، عن رسول الله على قال: « لا تكاثروا (٢٠) الصلاة المكتوبة بمثالها من التسبيح في مقام وأحد » .

فنهى رسول الله ﷺ في هذه الأحاديث ، أن يوصل المكتوبة بنافلة ، حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر ، أو غير ذلك .

۲۱۹۶ ـ واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاً ، بما صرّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد، قال : ثنا حاد بن سلمة ، وحاد بن زيد، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَر ْجس (٢) أن رجلا جاء ورسول الله عَلَيْتُه في صلاة الصبح، فركم ركمتين ( في حديث حاد بن سلمة ﴿ خلف الناس » ) ثم دخل مع النبي عَلَيْتُه في الصلاة .

فلما قضى النبي ﷺ صلاته ، قال : «يا فلان ، أجعلت صلاتك ، النَّي صليت معنا ، أو التي صليت وحدك ؟ »

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د صلاة ، .

 <sup>(</sup>٣) لا تكاثروا أى : لا تغالبوها ولا تجملوها كثيرة عثلها وفي نسخة لا تتأدوا (أى : لا تؤدوا) فمعناها (أى : لا تؤدوها)
 مقارنة ملصقة عثلها من التطوع . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٦) د سرجس ، يفتح المهملة وسكون الراء ، وكسر الحيم ، يعدها مهملة - المولوى وصى أحد سلمه الصيد .

٢١٩٥ \_ صَّرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عام، ، قال : ثنا شعبة . - .

٢١٩٦ \_و**عَرْثُنَا** أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عاصم . فذكر بإسناده مثله .

قالوا: فني هذا الحديث أنه صلاها خلف الناس وقد مهاه رسول الله عَلَيْكُ عَمِماً .

فن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله: (كان خلف الناس) أى كان خلف صفوفهم ، لا قَصْلَ بينه وبينهم ، فكان شبيه المخالط لهم ، فذلك أيضاً داخل في معنى ما بان من حديث ابن بُحَيْفَة ، وهذا مكروه عندنا ، وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد، ثم يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد، فأما أن يصليهما خالطا لمن يصلى الفريضة ، فلا .

٢١٩٧ ــ وقد صَرِّتُنَّ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص ، عن أبى ذئب ، عن شعبة ، قال : كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول : يا أيها الناس ، ألا تتقوا الله ، افصلوا صلاتكم .

قال : وكان ابن عباس رضى الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد المغرب إلا فى بيته ، فأراد عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سنهم الفصل ، من الفريضة والتطوع ، وذلك الذى أريد فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، وابن بُجَيْنَة ، وابن سَرْجِس ، والله أعلم .

قال أبو جعفر : ونحن نستحب أيضاً الفصل بين الفرائض والنوافل ، بما أمر به رسول الله عَلَيْكُم ، فيما روينا في هذا الباب ، ولا ترى بأساً لن لم يمكن ركع ركعي الفجر حتى جاء المسجد ، وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركمهما في مؤخر المسجد ، ثم يمشي إلى مقدمه ، فيصلي مع الناس .

ألا ترى أن ذلك لوكان فى ظهر ، أو عصر ، أو عشاء ، لم يكن به بأس ، ولا يكون فاعل ذلك واصلاً بين فريضة ، وتطوع ، فكذلك إذا كان فى صبح فلا بأس به ، ولا يكون فاعله وَاصِلاً بين فريضة وتطوع ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

وقد روى عن جلة من المتقدمين .

٢١٩٨ - صَرَّتُ سَلَمَانَ بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبى إسحاق ، قال : صَرَّتُ عبد الله بن أبى موسى ، عن أبيه \_ حين دعاهم سعيد بن العاص \_ دعا أبا موسى ، وحديثة ، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم ، قبل أن يصلى النداة ، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة ، فجل عبد الله إلى أسطوانة من السجد ، فصلى الركمتين ، ثم دخل في الصلاة .

فهذا عبد الله قد فتل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه ، فدل ذلك على موافقتهما إياه .

٢١٩٩ \_ حَرَثُنَ سَلَمَانَ ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله بن أبى موسى، عن عبد الله أنه دخل المسجد والإمام في الصلاة ، فصلى ركمني الفجر .

. ٢٢٠ ـ حَرَثُ أحمد بن عبد المؤمن الخراساني ، قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق ، قال : أنا الحسين بن واقد ،

قال: ثنا يزيد النحوى، عن أبي عِسْكَز، قال: دخلت المسجد في صلاة النداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والإمام يصلي .

فأ ما ابن عمر رضى الله عنهما فدخل فى الصف ، وأما ابن عباس رضي الله عنهما ، فصلى ركمتين ، ثم دخل مع الأمام ، فلما سلم الامام قعد ابن عمر مكانه ، حتى طلعت الشمس ، فقام فركع ركمتين .

فهذا ابن عباس صلى ركمتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح.

وقد روى شعبة مولاه عنه أنه كان يأمم الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل وقد عَدَّ نفسه \_ إذا صلى ركمتى الفجر في بعض المسجد ثم دخل في الناس في الصلاة \_ فاصلا بينهما ، فسكذلك نقول .

٢٢٠١ ـ حَرَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر الضرير ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال : أنا مُعلَرِّف بن طريف ، عن أبى عبان الأنصارى ، قال : جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الفداة ، ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الركعتين خلف الإمام ، ثم دخل معهم .

وقد روى عن ابن عمر مثل ذلك .

٢٢٠٢ حريث محمد بن خريمة ، وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صّرتتنى الليث ، قال : صَرَتْنى ابن الهاد ، عن محمد بن كعب ، قال : خرج عبد الله بن عمر رضى الله عنهما من بيته ، فأقيمت صلاة الصبح ، فركع ركمتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس .

فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول ابي هريرة ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى .

- ٢٢٠٣ مَرَثُنُ فهد، قال: ثنا أبونعيم ، قال: ثنا مانك بن مغول، قال: سمعت نافعاً يقول: أيقظت ابن عمو رضى الله عنهما لصلاة الفجر ، وقد أقيمت الصلاة ، فقام فصلى الركعتين .
- ٤ ٢٧٠ حَرِّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا الحسن بن موسى ، قال : ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن أب كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه جاء والإمام يصلى الصبح ، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ، فصلاهما في حجرة حفصة رضى الله عنها ، ثم إنه صلى مع الإمام .

في هذا الحديث ، عن ابن عمر أنه صلاها في المسجد ، لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من السجد ، فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما .

- ٢٢٠٥ حَرْثُ أبو بشر الرَّقُ ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن مِسْمَر ، عن عبيد بن الحسن ، عن أبي عبيد الله ، عن أبي المدداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر ، فيصلي الركمتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة .
- ٢٢٠٦ حَرَّمُنَ أَبُو بَشَرِ الرَّقِّ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن أبي مالك الأشجى ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) أنه كان يفعل ذلك .

- ٢٢٠٧ ـ مَرْضُ أَبُو بِكُرة ، قال : ننا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن جمغر ، عن أبى عبان النهدى، قال : كنا نأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قبل أن نصلى الركمتين قبل الصبح ، وهو فى الصلاة ، فنصلى الركمتين في آخر المسجد ، ثم مدخل مع القوم فى صلاتهم .
- ٢٢٠٨ وَرَشُنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال ثنا عاصم ، عن أبى عثمان ، قال : كنا بجى، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صلاة الصبح ، فتركع الركمتين ، ثم ندخل معه فى الصلاة .
- ٢٢٠٩ ـ حَرَّ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن حصين ، قال : سمت الشعبي يقول : كان مسروق يجيء إلى القوم ، وهم في الصلاة ، ولم يكن ركع ركعي الفجر ، فيصلي الركمتين في المسجد ، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم .
- ٢٢١٠ حَرَثُنَا أبو بشر الرق ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن مسروق أنه فعل ذلك ، غير أنه قال : في ناحية المسحد .
- ٢٢١١ \_ حَرْثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا حجاج بن المهال ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن أنه كان يقول : ( إذا دخلت السجد ولم تصل ركني الفجر ، فصلهما وإن كان الإمام يصلى ، ثم ادخل مع الإمام ) .
- ٢٢١٢ وَرَشُنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا يونس ، قال : كان الحسن يقول : يصليهما في ناحية السجد ، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم .
- ٣٢١٣ ــ مَرْشُنَا صالح ، قال : ثنا سميد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حصين وابن عون ، عن الشعبي ، عن مسروق أنه فعل ذلك .

فهؤلاء جميعاً قد أباحوا ركمي الفجر أن يركمهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل فى الفريضة ويدع الركمتين ، فإنهم قالوا : تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل .

فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجموا أنه لوكان في منزله ، فعلم دخول الإمام في صلاة النجر أنه ينبغي له أن يركع ركمني النجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام ، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أن يجملهما قبل الصلاة .

ولم يجمعوا أن تشاغله بالسمى إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما فى منزله وقد أكدّ مَا مَ مَا لَم يؤكد شى، من التطوع وروى أن رسول الله عَرَاقًكُ لم يكن على شىء من التطوع أدْوَمَ منه عليهما ، وأنه قال : « لا تتركوهما وإن طردتكم (أ) الحيل ».

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د طرقتكم » .

فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ، ورغب فيهما هذا الترغيب ، ونهى عن تركهما هذا النهى ، وكانتا تركمان فى النازل قبل الفريضة ، كانتا أيضاً \_ فى النظر ــ أن تركعا فى المساجد ، قبل الفريضة قياساً ونظراً على ما ذكرنا من ذلك .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تمالي .

#### ٥٢ - باب الصلاة في الثوب الواحد

٢٢١٤ ـ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جربج ، قال : أخبر نى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كساه وهو غلام ، فدخل المسجد ، فوجده يصلى متوشحاً ، فقال : أليس لك ثوبان ؟ قال : بلى ، قال : أرأيت لو استعنت بك وراء الدار ، أكنت لابسهما ؟ قال : نعم .

قال : فالله أحق أن تَزَيَّن (١) له أم الناس ؟ قال نافع ( بل الله ) فأخبره عن رسول الله عَلَيْكَ أو عن عمر رضى الله عنه قال نافع : قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله عَلَيْكَ قال : « لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ، من كان له ثوبان فليتزر (٢) وَ لْـيَرْ تَمَدِ ، ومن لم يكن له ثوبان فَلْـيَـتَزِرْ ثم ليصل .

٢٢١٥ ـ **صَرَّثُنَا** ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع فذكر بإسناده ، مثله سواء .

٢٢١٦ - مَرَّثُ رِيد بن سنان ، قال : ثنا شيبان بن فروخ ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن نافع ، قال : مَرَّثُ ابن عمر رضى الله عنهما ، فلا أدرى أرَّ فَمَهُ إلى النبي عَلِيَّ أو حدث به عن عمر رضى الله عنه شك نافيع ، ثم ذكر مثل ما حدث به نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما من كلام رسول الله عَلِيَّ ، أو كلام عمر رضى الله عنه في الحديث الأول .

٢٢١٧ \_ **حَرْثُ ا** ابن مرازوق ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا أبي ، قال : سمت نافعاً ، قال : سمت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم ، فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادراً على ثوبين ، وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادراً إلا على ثوب واحد، مشتملا به ملتحفاً ، قالوا : ولكن ينبغي له أن يتزر به .

واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو عن النبي ﷺ لا شك فيه .

٢٢١٨ ـ وذكروا في ذلك ما صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا زهير بن عباد ، قال : ثنا حفص بن ميسرة ، عن موسى

<sup>(</sup>۱) قوله « تزین » أصله ( تنزین ) فخفت الناء الأولى من قبیل قوله تعالى « هل لك أن نزكى » وقوله تعالى « فأنت له تصدى » وقوله سبحانه « فأنت عنه تلهى » أصلها « تنزكى » و « تتصدى » و « تتلهى » فحذفت الناء الأولى من الجميع تخفيفاً مصححه محمد زهرى النجار .

<sup>(</sup>۲) فليترو ، أى : فليتغذ أحدم إزاراً والآخر رداء .

ابن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله () عَلَيْكُ ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من ُرِنَّ يَنْ ( له ، فإن لم يكن له ثوبان ، فلينزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتهال اليهود ،

٢٢١٩ \_ حَرِّشُ ابن أبي داود ، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال: ثنا أبي ، قال: ثنا شعبة ، عن توبة العنبرى ، عن نافع ، عن ابن عمر دضى الله عنهما عن النبي عَرِّلِكُ أنه قال: « إذا سلى أحدكم فليتزر وليرتد » .

قال : فهذا موسى بن عقبة ، وهو من حِلَّة أصحاب نافع وقدمائهم ، فذكر ذلك عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي عَلِيِّكُ ، ولم يشك ووافقه على ذلك ، توبة العنبرى .

قيل لهم : فقد روى عن ابن عمر غير نافع ، فذكره عن ابن عمر رضي الله عمهما لا عن النبي عَلَيْهُ .

٢٢٠ - وَرَشَىٰ ابن أَبِي دَاود ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حَرَشَىٰ الليث، قال: حَرَشَىٰ عقيل ، عن ابن شهاب، قال: أخبر ني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يصلى، ملتحفاً ، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم - لا يصلين أحدكم ما تحفاً ، ولا تشبهوا باليهود ، فإن لم يكن لأحدكم الإ ثوب واحد ، فلي تَرْ و به .

فيذا سالم ، وهو أثبت من نافع وأحفظ ، إنما روى ذلك عن ابن عمر ، عن عمر رضى الله عنه لا عن النبي عليه . فصار هذا الحديث عن عمر رضى الله عنه ، لا عن النبي عليه .

ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما من قوله ، ولم يذكر فيه رسول الله عَلَيْكُ ، ولا عمر رضى الله عنه .

٢٢٢١ \_ حَرَثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكر ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كسا نافعاً ثوبين ، فقام يصلى في ثوب واحد قماب ذلك عليه وقال : ( احدر ذلك فا إن الله أحق أن يُتَمَحَدُ ل له) .

وخالف في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد.

۲۲۲۲ \_ واحتجرا فى ذلك بما صرّتُ محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أبو مماوية ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة رضي الله عنه ، قال : ( قام رجل فقال : يا رسول الله ، أيصلى فى ثوب واحد؟ ) فقال: « أوكاكم (٢) يجد ثوبين » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الني ، .

 <sup>(</sup>۲) « بزین » أصله ( بنزین ) فقلبت الناء زایاً ثم أدغمت في الزاى الأصلیة ، وهذا من قبل قوله تعالى « لعله بزكى » أصله
 « ینزكى » قلبت الناء زایاً ثم أدغمت في الزاى الأصلیة . مصححه محمد زهمرى النجار .

 <sup>(</sup>٣) أو كليكم بفتح الواو بعد همزة الاستفهام للانكار أى لا يصلى ، وكليكم يجد ثويين. في كشف المفطى ؟ لفظه الاستخبار
 ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب •

ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول ﴿ إذا علم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم توبان ، فسكيف لم تعلموا أن الصلاة في التوب الواحد جائزة ؟ » المولوى وسى أحمد ، سلمه الصمد .

۲۲۲۳ \_ *حَرَّثُ* أَبُو بِكُرة ، قال : 'ثنا وهب . ح .

٢٢٢٤ ـ و صَرَّمْتُ على بن معبد، قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قالا : ثنا هشام بن حسان ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيقًا مثله .

٢٢٢٥ - وَرَضُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جريج ، ومالك ، ومحمد بن أبي حفصة ، قالوا : أنا ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه حدثه عن رسول الله عليه مثله .

قال أبو هريرة رضي الله عنه: قَلَــَمـــرِي إنى لأترك ثيابي في الشجب<sup>(١)</sup> وأصلي في الثوب الواحد .

۲۲۲۲ - مَرْضُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر قول أبي هريرة رضى الله عنه .

۲۲۲۷ \_ مَرْشُنْ حسين بن نصر ، قال : مممت يزيد بن هارون ، قال : أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَرَاقِيمُ مثله .

۲۲۲۸ ـ مَرْشُنَا حسين بن نصر ، قال: ثنا يوسف بن عدى ، قال: ثنا ملازم بن عمرو ، عن عبيد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي الله مثله .

۲۲۲۹ ـ مَرْثُنَّ ابن أبی داود ، قال : ثنا أبو سلمة ، موسی بن إسماعيل ، قال : ثنا أبان بن يزيد ، قال : ثنا يحيي ابن أبی كثير ، عن عيسى بن خشيم ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه أنه شهد النبي ﷺ وسأله رجل ، عن الرجل يصلى في ثوب واحد ، فلم يقل له شيئاً ، فلما أقيمت الصلاة قارن (٢٦ رسول الله ﷺ بين ثوبيه ، فصلى فيهما .

۲۲۳۰ - وَرَثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن المقبرى ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلى فى ثوب واحد ، وقيصه ورداؤه فى المشجب ، فلما انصرف قال : أما<sup>(۲)</sup> والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم ، إن النبى عَلَيْكُ سئل عن الصلاة فى ثوب واحد ، فقال : « نهم ، ومتى يكون لأحد كم ثوبان ؟ ى .

٢٢٣١ - مَرْثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا زمعة بن صالح ، قال : سمت ابن شهاب يحدث عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيقًا مثل ما ذكر جابر عن النبي عَلِيقًا .

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد روى عن النبي الله إباحة الصلاة في ثوب واحد .

وَرُثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبى سلمة ، أنه رأى النبي علي يصلى في ثوب واحد ، في بيت أم سلمة رضى الله عنها .

٢٢٣٢ ـ عَرْضُ ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، وعبد الله بن صالح ، قالا : ثنا الليث ، عن يحيى بن سميد ، عن أبى أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله على أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله على أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله على أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله على أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله على أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله عن أبى أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله عن أبى أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله عن أبى أمامة بن سهل ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت النبي الله بن أبى الله بن أبى سلمة ، قال الله بن أبى الله بن أبى سلمة ، قال الله بن أبى الله بن أبى الله بن أبى الله بن أبى سلمة ، قال الله بن أبى سلمة ، قال الله بن أبى الله ب

<sup>(</sup>١) في المشجب يكسر ميم وسكون معجمة وفتح جيم . قال في « النهاية » هو عيدان تصم رءوسها وتفرج من قوائمها و توضع عليها الثياب وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء « من تشاجب الأسم إذا اختلط .
(٢) وفي نسخة « قارب » . (٣) وفي نسخة « أم » .

٣٢٣٣ \_ حَرْشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي قتيلة ، قال : أنا الدراوردي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : قلت يا رسول الله إنى أعالج الصيد ، أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال « نعم ، وزره<sup>(۱)</sup> ولو بشوكة ٥ .

فني هذه الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد ، فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ، ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز .

وذلك أن السائل سأل النبي عَيْكِيٍّ ( أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟) فأجابه النبي عَيْكِيٌّ جوابًا مطلقًا فقال: « أوكا كم يجد تويين ؟ » .

> ، الواحد ، لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً أي لو كانت الصلاة مكروهة في ا

فني جوابه ذلك ، ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين ، كمو في الصلاة في الثوب الواحد ، لمن لا يجد غيره .

٢٢٣٤ ـ فنظرنا في ذلك فإذا ابن مرروق قد حَرَثُ قال : ثنا أبو عام، المقدى ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبرى ، عن أبي مرة ، مولى عقيل بن أبي طالب ، عن أم هاني • بنت أبي طالب رضي الله عنهم ، في حديث طويل قالت : فأمر رسول الله عَرَاقَ فاطمة فسكبت (٢) له غسلا فاغتسل، ثم صلى ف ثوب واحد ، مخالفاً بين طرفيه ركمات .

٢٢٣٥ - وَرَثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن محمد بن عمرو ، قال : ثنا إبراهيم بن عبد الله ابن حنين ، عن أبي مرة ، فذكر باسناده في الصلاة مثله ، وقال : ثمان ركمات

- ٢٢٣٦ \_ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن موسى بن ميسرة ، وأبي النضر ، مولى عمر ابن عبيد الله ، أن أبا مرة أخبرهما أن أم هاني. بلت أبي طالب رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله على مثله .

٢٢٣٧ \_ مَرْشُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعيد ابن أبي هند ، أن أبا هريرة حدثه ، ثم ذكر با سناده مثله .

٢٢٣٨ \_ حَرْثُ محمد بن على بن مُحْسِرِز ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: حَرَثْتَى سلمة بن كهيل، وعد بن الوليد، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصلى ف 'برْد له حَضَرَميْ ، متوشحاً به ، ما عليه غيره

٢٢٣٩ \_ حَرْثُ ربيع الجيزي ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : ثنا يعلى بن الحارث المحاربي ، قال : سممت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن ابن ٍ ليعاد بن ياسر ، قال : قال أبي (أسَّنا وسول الله عليه في ثوب واحد ، متوشحاً به ).

 <sup>(</sup>۱) زره نزاى وراء مشددة أى اشدده بالشوكة واجم طرفيه عليك بها كى لا ترى عورتك ،
 (۲) فسكيت له السكب الصب والإفاضة أى صبت له غملا بضم المعجمة وهو ماء النسل . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد

- ٢٧٤ ـ عَرَشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا يحيى بن حماد ، قال : ثنا أَبُو عَوانَة ، عن سليمان ، قال : ثنا أَبُو سفيان ، عن جابر قال : صَرَشَىٰ أَبُو سعيد رضى الله عنه أنه دخل على النبي يَرَائِقَه ، فرآه يصلي في ثوب واحد ، متوشحاً به .
- ۲۲٤۱ مَرْثُ إبراهيم بن منقذ ، قال : صَرَتْنَى إدريس بن يحيى ، عن بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المحى أخبره أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلى ملتحفاً (١) بثوبه ، وثيابه قريبة منه ، ثم التنفت إلينا فقال : ( إنما صنعت هذا لكيا تروا ، وإنى رأيت رسول الله عَلِيْكُ يصنع ذلك) .
- ٢٧٤٢ ـ مَدَرُثُ يزيد بن سنان وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابو رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به » .
- ٣٢٤٣ ـ حَرِّثُ يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرنى عمرو بن الحارم ، وأسامة بن زيد الليثي ، عن أبى الزبير، عن جابر رضى الله عنه ، أنه رأى رسول الله ﷺ يصلى فى ثوب واحد ، مخالفاً بين طرفيه على عاتقيه ، وثوبه على المشجب .
- ٢٢٤٤ مَرْشُنَا بن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا أبو غسان ، عن عاصم بن عيبدالله أنه دخل على جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما ، فلما حضرت الصلاة ، قام فصلى وهو متوشح بإزار ، وثيابه على المشجب ، فلما صلى انصرف إلينا ، فقال : رأيت رسول الله بيالية صلى هكذا .
- ٢٢٤٥ \_ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله يَرَالِيَّة يصلى في ثوب واحد ، في بيت أم سلمة رضى الله عنها ، واضعاً طرفيه على عاتقيه .
- ٢٢٤٦ ـ مَرْشَنَا على بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: صَرَثْنَى اللَّبْ ، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل ، عن عصر بن أبى سلمة ، قال: رأيت النبى عَيِّلِتُهُ يصلى فى ثوب واحد ، ملتحفاً به ، مخالفاً بين طرفيه على منكبيه .
  - ٢٢٤٧ ـ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حاد بن سلمة . ح .
- ٢٢٤٨ ـ و حَرَثُ عُمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبيد الله بن مجد التيمى ، قال : أنا حاد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن الحسن ، عن أنس رضى الله عنه ، قال : خرج رسول الله عَلَيْكُ وهو متكى على أسامة رضى الله عنه متوشح ببرد ، فصلى مهم .
- ٢٢٤٩ ـ مَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا إسماعيل بن ابراهيم ، وبضر بن الفضل ، ويحيى بن سعيد قالوا : أنا هشام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَبَالَيْهُ قال لا إذا صلى أحدكم فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه .
- . ۲۲۵ ـ مَرْشُنَا أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا هشام بن حسان ، وشعبة عن هشام بن عروة ، عن أَبِيه ، عن عمر بن أبى سلمة ، قال : رأيت رسول الله عَرَاقِيَّة يصلى في ثوب واحد ، مخالفاً (٢٠) بين طرفيه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ملنعت » .

فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله عَلَيْكَ بالصلاة في الثوب الواحد ، متوشحاً به ، في حال وجود غيره . وقد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب ، في ثوب واحد ، متوشحاً به .

فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة ، لا على ما ضاق منها ، ويجوز أن يكون على كل الثياب ، ما ضاق منها وما اتسع .

فنظرنا فى ذلك ، فإذا أبو زرعة ، عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قد صَرَّتُ قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فطر ابن خليفة ، عن شرحبيل بن سعد ، قال : ثنا جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَرَّاتُ كان يقول : « إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك ، وإذا ضاق فاتَدر ثب ثم صل » .

فثيت بهذا الحديث أن الاشتهال هو المقصود ، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها ، وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب، اتَّـزر به .

واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع ، الذي يستطيع أن يتزر به ، ويشتمل ، هل يشتمل به ، أو يتزر ؟ وكيف يقمل ؟

٢٢٥١ \_ فإذا يونس قد صَرَتُنَ قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَرَاقَةَ قال : « لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه (١) منه شيء » ،

۲۲۵۲ \_ مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم . ح .

٣٢٥٣ \_ و مترشنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قالا : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد . فذكر با سناده مثله .

٢٢٥٤ \_ مَرْشُنَ ابن منقذ ، قال : مَرْشَى إدريس بن يحيى ، عن عبد الله بن عياش ، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْقِهُ قال : « إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليجعل على عاتقيه (٢) منه شيء » .

فنهى رسول الله عَرِيْكُ ، في حديث أبي الزناد ، عن الصلاة في الثوب الواحد مُتَّـزِراً به .

وقد جاء عنه أيضاً أنه نهمي أن يصلي الرجل في السراويل وحده ، ليس عليه غيره .

٥٥٧ \_ مَرْثُ عيسى بن إبراهيم الفافق، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني زيد بن الحباب، عن أبى النيب، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي عَلِي بدلك .

فهذا مثل ذلك ، وهذا \_ عندنا \_ على الوجود معه لغيره ، فإن كان لا يجد غيره ، فلا بأس بالصلاة فيه ، كما لا بأس في الثوب الصغير متزراً به .

فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي عَلَيْكُمْ ، في هذا الباب .

وقدرويت عن أصحابه في ذلك آثار .

٢٢٥٦ \_ منها ما حدَّث أبو بكرة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر بن الفضل ، قال : ثنا عبد الرحمن بن إسحاق

عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله عَلَيْكُ ، عاقدى ثيابهم في رقابهم ، ما على أحدهم إلا ثوب واحد .

۲۲۰۷ ـ مَرْشُنَا ابن أبی داود ، قال : ثنا خطاب بن عثمان ، قال : ثنا عهد بن حمیر (۱) ، قال : ثنا ثابت بن المعجلان ، قال : ثنا أبو عام سلیم الأنصاری ، أنه صلی مع أبی بكر فی خلافته ، سبعة أشهر ، فرأی أكثر من يصلی معه من الرجال فی ثوب واحد يدعی برداً ، ليس علمهم غيره .

٢٢٥٨ - صَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ابن أبي حازم ، قال : صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك ، في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه .

٢٢٥٩ - مَرْثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : (أمَّنا خالد بن الوليد يوم البرموك (٢٠٠) ، في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه ، وخلفه أصحاب محمد عَلِيَّةً .

فنيا قد روينا عمّن ذكرنا من أصحاب النبي عَلِيَّةٍ من الصلاة فى الثوب الواحد ، ما يضاد ما روينا عن عمر رضى الله عنه .

مُم قد ثبت عن النبي عَمَالِكُمُ في الآثار المتقدمة ، ما قد وافق ذلك ، قذلك أولى أن يؤخذ به ، مما روى عن عمر رضى الله عنه .

وهذا الذي بينا(٢) ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالى .

#### ٥٣ - باب الصلاة في أعطان الإبل

٢٢٦ - حَرَّثُ يَزيد بن سنان ، وصالح بن عبد الرحن ، وبكر بن إدريس ، قالوا : حَرَّثُ أبو عبد الرحن المقرى ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، أبو العباس المصرى ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر دضي الله عنه ، قال : نهى دسول الله عَلَيْقَ عن الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة (1) ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة العلم يق ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله .

٢٢٦١ \_ حَدَثُ فهد ، قال: ثنا الخضر بن محمد الحرائي ، قال: ثنا عباد بن العوام ، قال: أنا الحجاج، قال: ثنا عبد الله

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « حبير » وفي نسخة « حميد » .

 <sup>(</sup>٦) « البرموك » موضع بالشام كانت به وقعة عظيمة للسلمين زمن عمر رضى الله عنه مع عسكر قيصر هرقل ، وكانت الدولة المسلمين و يوم البرموك يوم ذلك الوقعة وأبلى فيه الزبير بلاءاً حسناً . ذكره في المجمع .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « صححنا » .

<sup>(</sup>٤) « في المزبلة » أي الموضع الذي يكون فيه السرجين و ( ألهزرة ) ينتع الميم والراء ، موضع جزر الميوانات أي : ذبحها ونحوها ، و ( قارعة الطريق ) قال بعض الشراح من عامائنا : الإضافة بيائية ، أي الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقونها ويمرون عليها وقبل: هي وسطهًا أو أعلاها ، والمراد ههنا نفس الطريق · وكان القارعة بمدي المقروعة أو الصيغة لنسبته و(معاطن) للابل جم ( معطن ) وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض كالعطن محركة وجمه ( أعطان ) . انتهى ملخصاً ·

ابن عبد الله ، مولى بني هاشم ، وكان ثقة ، وكان الحركم يأخذ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي يبلى ، عن أسيد ابن حضير قال: قال رسول الله عليه « صلوا في مرابض (١) النم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل »

و ٢٢٦٢ من عن الله عن عن الأعمش ، عن عبد الله الله بن إدريس ، عن الأعمش ، عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن البراء بن عازب رضى الله عنه ، قال : قال رجل للنبي عليه ، أصلى في مرابض النبي ؟ قال : ( نعم » قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : « لا » قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : « نعم » ؛

قال : « لا » قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : « نعم » ؛

۲۲۹۳ \_ مَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الله بن بكر . ح .

٢٧٦٤ \_ و حَرَّشُ محد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، نقالا ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد ابن سيرين ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله على الذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ، ومعاطن الإبل ، فصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في معاطن الإبل » .

٢٢٦٥ \_ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن سماك بن حرب ، عن جعفر بن أبى ثور ، عن جابر بن أبى سمرة رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله ، أصلى في مباءات (٢) الغنم ؟ قال : ه نعم » قال : أصلى في مباءات الإبل ؟ قال : « لا » .

٢٢٦٦ \_ مَرْتُنَ محمد ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد بن أبى أبى ثور ، عن حار بن محمرة رضى الله عنه ، عن النبي الله عنه .

٢٢٦٧ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مبادك ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله عليه و سلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل » .

قال أبوجسنر : فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الا بل مكروهة ، واحتجوا بهذه الآثار ، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك ، فأفسد الصلاة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن .

وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل، قد تكلم الناس في معناها ، وفي السبب الذي كان من أجله النهي .

فتال قوم: أصحاب الإيل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم ، والبول ، فينجسون بذلك اعطان الهيبل ، فنهى عن الصلاة في أعطان الإيل لذلك ، لا لعلة الإيل ، وإنما هو (١) لمسلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أى موضع ما كانت ، وأصحاب الغيم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم ، وترك البول فيه والتغوط ، فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك .

<sup>(</sup>٢) مرابش الغُمْ جِم ( مِربش ) كِمجلس ، مأوى الغُمْ ليلا . قاله القارى .

<sup>(</sup>١) ( مباءات الغنم ) جم ( مباءة ) أى : منازلها التي تأوى إليها • المولوى وعي أحمد ، سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>٩) وني نسخة « نهي »

هكذا روى عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعني .

وقال يحيى بن آدم : ليس من قبل هذه العلة عندى جاء النهى، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقبها<sup>(۱)</sup>حينئذ ، ألا تراه قال : فإنها جن ، من جن خلقت .

وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله عَلَيْكِيُّهِ أنه قال : ( إن لهذه الإبل أوابد(٢) كأوابد الوحش ) .

وهذا فغير مخوف من الغنم ، فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل ، خوف ذلك من قعلها ، لا لأن لها نجاسة ليست<sup>(٢)</sup> للغنم مثلها ، وأبيعت الصلاة في مرابض الغنم ، لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل.

٢٢٦٨ \_ صَّدَّثْني خلاد بن محمد ، عن ابن شجاع الثلجي ، عن يحيي بن آدم بالتفسيرين جميماً .

٢٢٦٩ ـ مَرْثُنَا فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : مَرْثَثَنَى معاوية بن صالح أن عياضاً قال : إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأن الرجل يستتر بها ليقضى حاجته فهذا التفسير موافق لتفسير شريك .

٢٢٧ - حَرَثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة ، قالا : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبيد الله ،
 عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَرَائِلْهِ كان يصلى إلى بعيره .

٢٢٧١ ـ مَرَشُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا يحيى بن أبى بكير العبدى ، قال : أنا إسرائيل ، عن زياد الصفر ، عن الحسن ، عن المقدام الرهاوى قال : جلس عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، والحارث بن معاوية . فقال أبو الدرداء : أيكم يحفظ حديث رسول الله تَرَاقِيْهُ حين صلى بنا إلى بعير من المغنم ؟

فقال عبادة : أنا . قال : فحدِّث .

قال : صلى بنا رسول الله عَلِيْقِهِ إلى بعير من المغنم ، ثم مد يده فأخذ قرادة (١) من البعير فقال : « ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه ، إلا الخس ، وهو مردود فيسكم » .

فَى هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير ، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة ، وأنه لم يَنه عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها .

واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها ، من أروائها وأبوالها .

فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض النم ، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها ، وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله عليه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « يلاقي »

<sup>(</sup>٢) أوابد ، جم آبدة ، ومى الني تآبدت ، أي : توحثت وتنفرت من الإنس .

<sup>(</sup>۳) وفي نسخة « ليس »

<sup>(</sup>٤) قرادة : أى : قطعة تما ينسل منه ، وهو أراد إما يكون من الوبر والصوف ، وما تمعط منها من البعير . أى : من أى جنبيه أو أسنامه . ولأبى داود « وأخذ وبرة من جنب البعير » وقوله: « صلى إلى بسير » أى متوجها إليه . وقوله : « مَن دود فيكم » أى مصروف في مصالحكم من السلاح والحيل وغير ذلك .

وكان مكم ما يكون من الإبل في أغطائها من أبوالها وغير ذلك ، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك ، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة ، جعل أبوال الغنم طاهرة ، جعل أبوال الإبل كذلك ، ومن جعل أبوال الإبل نجسة ، جعل أبوال الغنم كذلك .

فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهمي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل، ثبت أن النهي عن ذلك، ليس لعلة النجاسة ما يكون منها، إذ كان ما يكون من الغنم، حكمه مثل ذلك.

و لكن العلة التي لها كان النهي ، هو ما قال شريك ، أو ما قال يحيي بن آدم .

فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول ، كان عطناً أو غيره .

و إن كان لما قال يحيي بن آدم ، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس ، كان عطناً أو غيره .

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما حكم ذلك من طريق النظر ، فإ نا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم ، وأن الصلاة فيها جائزة ، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل ، فقد رأينا حكم لحمان الإبل ، كحسكم لحمان الغنم في طهارتها ، ورأينا حكم أبوالها كحسكم أبوالها في طهارتها أو تجاستها .

فكان يجيء في النظر أيضاً أن يكون حكم الصلاة في موضع الا ِبل كهو في هوضع الغنم قياساً ونظراً على ما ذكرنا .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومجمد ، رحمهم الله تمالى .

٧٧٧ \_ وقد صَرَّتُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا الليث بن سعد ، قال : هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها :

أما ما ذكرت من معاطن الإِبل، فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله عَلَيْكُم يصلى على راحلته، وقد كان ابن عمر، ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة، فيصلى إليها وهى تبعر وتبول.

## ٤٥ - باب الإمام يفوته صلاة العيد، هل يصليها من الغد أم لا؟

٧٢٧٣ \_ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله بن صالح ، قال : ثنا هشيم بن بشير ، عن أبي بشر جعفر بن إياس ، عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، قال : أخبرنى عمومتى من الأنصار ، أن الهلال خني على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى عَلَيْكُ فاصبحوا صياماً فشهدوا عند النبى عَلَيْكُ بعد زوال الشمس ، أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية .

فأمر رسول الله مَرْتِيُّ الناس بالفطر ، فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد ، فصلَّى بهم صلاة العيد .

-قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد ، صاوها من غد ذلك اليوم ، في الوقت الذي يصاونها .

وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف.

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد، حتى زالت الشمس من يومه، لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم، ولا فما بعده.

وعمن قال ذلك، أبو حنيفة، رحمه الله تمالي .

وكان من الحجة لهم في ذلك ، أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث ، عن هشيم ، لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الند .

فمن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا ، يحيى بن حسان ، وسعيد بن منصور ، وهوأضبط الناس لألفاظ هشيم ، وهو الذي ميز (١) للناس ماكان هشيم ، يدلس به من غيره .

٢٢٧٤ - حَرَّتُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا أبو بشر ، عن أبى عمير بن أنس ، قال : أخبر نى عمومتى من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه عليه قالوا : أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب من آخر النهار فشمهدوا عند رسول الله عليه أنهم رأوا الهلال بالأمس .

فأمرهم رسول الله عَلِيُّكُ أن يفطروا من يومهم ، ثم ليخرجوا لميدهم من الغد إلى مصلاهم .

٢٢٧٥ \_ صَرْثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا يحيي بن حسان ، قال : ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا هو أصل هذا الحديث ، لا كما رواه عبد الله بن صالح ، وأمره إياهم بالخروج من الفد لعيدهم ، قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا ، أو ليرى كثرتهم ، فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم (٢٠عنده ، لا لأن يصلوا كما يصلى لعبد وقد رأينا المصلى في يوم العبد قد كان أمر بحضور من لا يصلى .

٢٢٧٦ \_ حَرْثُ صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : أنا هشيم ، قال : أنا منصور ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية وهشام، عن خصة ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عنها يحرج اللي عن أم عطية رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عنها ألله عنها قالت : كان رسول الله عنها ألله عنها قالت الله عنها قا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ بِين ۽ .

<sup>(</sup>٢) ركب ، الركب : ركبان الإيل ، اسم جمع أو جمع . وهم العشرة فصاعداً . وقد يكون للخيل و( الركبان) جمع (راكب) قال في القاموس : والراكب للبعير غاصة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « أمرهم » .

<sup>(؛)</sup> الحيض . يضم مهملة وتشديد تحتانية مفتوحة . جم ( حائض ) والحدور جم ( خدر ) وهو الستر.

 <sup>(</sup>٥) فيعترلن ، أى المصلى . قال الإمام العينى : الأمر بالاعترال إما لئلا يازم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم ، أو لئلا
 يتبخر الموضع . أو لئلا تؤذى جارها إن حدث أذى بنها .

ثم اعلم أن هذا كان في ذقك الزمان لأمنهن عن المصدة ، بخلاف اليوم ، ولهذا صح عن عائشة ﴿ لُو رَأَى رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنهن المساجد ، كما منعت النساء في بني إسرائيل».

فإذا كان الأمر قد تفير ف زمن عائشة حتى قالت هذا القول . فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه ونشب المعامي في الصفار والكبار ؟! فنسأل الله العفو والتوفيق . انتهى . المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

وقال هشيم : فقالت امرأة : يا رسول الله ، فإن لم يكن لا حدانا جلباب؟ قال: « فَلْتُمْمِرْ هَا أَخْتُها جلبابها » فلما كان الحُيَّاض يخرجن لا للصلاة ، ولكن لأن يصيبهن دعوة المسلمين ، احتمل أن يكون النبي يَرَاقِيَّةِ أم، الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيدعون ، فيصيبهم دعوتهم ، لا للصلاة .

وقد روى هذا الحديث شعبة ، عن أبي بشر ، كما رواه سعيد ويحبي ، لا كما رواه عبد الله بن صالح .

۲۲۷۷ \_ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، قال : سمعت أبا عمير بن أنس رضي الله عنه . ح

٢٢٧٨ \_وحَرَّثُ بن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر . فذكر مثله بإسناده ، غير أنه قال : « وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم ».

فمنى ذلك أيضاً معنى ما روى يحيى وسعيد ، عن هشيم ، وهذا هو أصل الحديث .

ولما لم يكن في الحديث ، ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد ، فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين .

فنها ما الدهر كاه لها وقت ، غير الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة ، فكان ما فات منها في وقته ، فالدهر كاه لها وقت يقضى فيه ، غير ما نهمي عن قضائها فيه من الأوقات .

ومنها ما جمل له وقت حاص ، ولم يجمل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت .

من ذلك الجمعة ، حكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ، ولا فيا بعده .

فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته ، لا يقضى بعد ذلك .

وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك ، قضي من الغد ، وبعد ذلك ، وكل هذا مجمع عليه .

وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص ، في يوم العيد ، آخره زوال الشمس ، وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها .

فلما ثبت أن صلاة الميد ، لا تقضى (۱) بمد خروج وقتها فى يومها ذلك ، ثبت أنها لا تقضى بمد ذلك فى غد ولا غيره ، لأنا رأينا ما للذى فاته أن يقضيه من (۲)غد يومه جأئر له أن يقضيه من بقية اليوم الذى وقته فيه وما ليس لذى فاته أن يقضيه من غده .

فصلاة العيدكذلك ، لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ، ثبت أنها لا تقضى في غده .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله تمالى ، فيها رواه عن بعض الناس ، ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه ، هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تمالى .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « تصلي » • (۲) وفي نسخة « في » • (۳) وفي نسخة « في » .

#### ٥٥ - باب الصلاة في الكعبة

٢٢٧٩ \_ حَرْثُ أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى ، قال : ثنا أبو عاصم النبيل ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء ( أسمت ابن عباس رضى الله عنه يقول : إنما أمرنا بالطواف ، ولم نؤمر بدخوله ؟ ) يعنى البيت .

فقال: لم يكن ينهى عن دخوله ، ولكن صمعته يقول : ( أخبرنى أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ كما دخل البيت ، دعا فى نواحيه كلمها ، ولم يصل فيه شيئنًا حتى خرج ، فلما خرج صلى ركمتين وقال : « هذه القبلة » ) .

٢٢٨٠ - حَرَّتُ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا ابن حريج ، قال أخبرنى عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره أن النبي عَلِيَّة دخل البيت ، ولم يصل ، ولكنه لما خرج صلى عند باب البيت ركمتين .

۲۲۸۱ - حَرَثُ علي بن زيد الفرائشي ، قال : أنا موسى بن داود ، قال : ثنا هام ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي الله عنهما أن رسول الله علي الله عنهما أن رسول الله علي الكله عنهما الكله عنهما أن رسول الله علي الكله عنهما أن رسول الله علي الكله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما الكله عنهما أن رسول الله عنهما الكله عنهما الله عنهما أن رسول الله عنهما الله عنهما أن رسول الله عنهما اللهما الله

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وبقول رسول الله عَلِيَة حين صلى خارجا من الكعبة « إن هذه القبلة » .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا لابأس بالصلاة فى الكعبة، وقالوا : قد يحتمل قول النبي عَلَيْ «هذه القبلة » ما ذكرنا ، ويحتمل أن يكون أراد به ، هذه القبلة التي يصلى إليها إمامكم الذي تأتمون به ، وعندها يكون مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله عز وجل به من قوله ﴿ وَ التَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ ولدى في رك النبي عَلِيَّةِ الصلاة فيها دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها .

وقد رويت عن رسول الله عَلَيْكُ آثار متواترة أنه صلى فيها .

٢٢٨٢ ـ فن ذلك ما حَرَّتُ يونس ، قال : أنا آبن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَرِيْتُ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ، وبلال وعبان بن طلحة الحجبي (١) وأغلقها عليهم ، ومكث فيها .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : فسألت بلالاً حين خرج : ماذا صنع رسول الله عليه ؟

قال : جمل عموداً على <sup>(٣)</sup> يساره وعمودين على <sup>(٣)</sup> يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت مومثة علي ستة أعمدة ، ثم ضلى ، وجمل بينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع .

٢٢٨٣ \_ مَرْثُ على بن زيد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثبًا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سالم نن

<sup>(</sup>١) الحجبي ، يفتح الحاء والجيم أى : بواب الكعبة وصاحب مفتاحها . قاله المحدث القارى ق «كشف المفطا »

<sup>(</sup>۲) وأن نسخة د عن » ٠ (٢) وأن نسخة د عن » ٠

عبد الله ، عن أبيه، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله ، وأنه صلى بين العمودين اليمانيين ، إلا أنه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك في حديثه .

۲۲۸۶ ـ حَرَثُ محمد بن عزیز (۱) الأیلی ، قال : ثنا سلامة بن روح ، عن عقیل ، قال : أخبرنی ابن شهاب ، قال : أخبرنی سالم أن ابن عمر رضی الله عنهما أخبره فذكر با سناده مثله .

٢٢٨٥ - حَرَّتُ رِيد بن سنان ، قال: ثنا دحيم بن اليتيم ، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعى ، قال : حَرَّثَى نافع عن ابن عمر رضى الله عمهما مثله ، غير أنه قال : (أخبرنى أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه).

٢٢٨٦ \_ حَرَّتُ يَريد بن سنان ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن افع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَرِّكَ دخل يوم فتح مكة ، ورديفه أسامة بن زيد ، فأناخ (٢٠) في طل الكمية .

قال ابن عمر رضى الله عمهما فسبقت الناس وقد دخل رسول الله على وبلال وأسامة فى البيت ، فقلت لبلال من وراء الباب (٢) أبن صلى رسول الله على ! قال : صلى بحيالك بين الساريتين .

۲۲۸۷ ـ مَرْثُنَ على بن زيد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن بلال أن رسول الله عَلِيَّةِ صلى في الكعبة .

٢٢٨٨ ـ عَرْشُ حسين بن نصر ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أخبر بى محمد بن جعفر ، قال : أخبر بى العلاء ابن عبد الرحمن ، قال : كنت مع أبى ، فلقينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فسأله أبى ، وأنا أسمع : ( أبن صلى رسول الله عَرَاق حين دخل البيت ؟ )

فقال ابن عمر رضى الله عنهما: دخل النبي عَلَيْقَهُ بين أسامة بن زيد، و بلال ، فلما خرج سألتهما :( أين صلى؟) يعنى رسول الله عَلِيْقَةُ . فقالا ( على جهته ) .

٢٢٨٩ ـ حَرَثُ محمد بن خريمة ، قال : ثنا أحمد بن أشكاب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبى الشعثاء ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، قال : رأيته دخل البيت ، حتى إذا كان بين الساريتين ، مضى حتى لاق الحائط ، فقام يصلي ، فحمت إلى جنبه ، فصلي أربعاً ، فقلت : أخبر في أبن صلى رسول الله على من البيت ؟ فقال : ها هنا أخبر في أسامة أنه رأى رسول الله على من .

فهذا أسامة بن زيد ، قد روى عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه رأى النبي مُؤلِّقَةٌ صلى في البيت .

فقد اختلف هو وابن عباس رضي الله عنهما فيا رويا عن أسامة من ذلك ، وروى ابن عمر رضى الله عنه أيضاً عن بلال مثل ما روى عن أسامة .

<sup>(</sup>۱) وف نسخة « عريز ». (۲) فأناخ ، أى : أبركها . بالعجمية خوابانيد . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد . (۳) وف نسخة « البيت » .

فكان ينبغى لما تضادت الروايات عن أسامة ، وتكافأت ، أن ترتفع ويثبت ما روى عن بلال ، إذ كان لم يختلف عنه فى ذلك .

وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما مطلقاً ، أن رسول الله عَلِيْقٍ صلى في الكعبة .

• ۲۲۹ - حَدَثُمُ ابن سمزوق ، قال : ثنا وهب \_ هو ابن جرير \_ قال : ثنا شعبة ، عن سماك الحنني ، قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنه يقول : ( صلى رسول الله عَرَاقَةُ في البيت ، وسيأتيك من ينهاك ) فسمع (١) قوله : ( يعني ابن عباس رضى الله عنهما ) .

٢٢٩١ ـ حَرَثُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن سماك الحنني ، قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : لا تجعل شيئًا من البيت خلفك ، وائتمّ به جميعاً .

وسمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول : صلى رسول الله عُمِيْكِ فيه .

وقد روى عن غير ابن عمر رضى الله عنه في ذلك أن النبي عَلِيْقِهِ ، مثل ما روى ابن عمر عن أسامة وبلال .

۲۲۹۲ - فمن ذلك ، ما حَرَّشُ دبيع الجيزى ، قال : ثنا عبدالله بن الزبير الحميدى ، قال : ثنا محمد بن فضيل بن غزوان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن أبى صفوان ، أو عبدالله بن صفوان ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْظِهِ عن يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن أبى مفوان ، أو عبدالله بن صفوان ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْظِهِ يَوْمُ اللهُ عَلَيْظِهِ .

فقلت : أين صلى رسول الله عَرْبُطِّه في البيت ؟ فقالوا : تجاهك (أي وجاهك) قلت : كم صلى ؟ قالوا : ركمتين .

٣٢٩٣ = حَرَّمُنَ عَلَى بن شيبة ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهم الحنظلي ، قال : أنا جرير ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن صفوان ، قال : قلت لعمر ، كيف صنع النبي عَرَّيْكُ حين دخل الكعبة ؟ فقال : صلى ركمتين .

٢٢٩٤ - حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال (عبد الله بن صفوان ) .

فهذا عمر رضى الله عنه قد حكى عنه فى ذلك ما يوافق ما حكى ابن عمر رضى الله عنهما عن أسامة ، وبلال ، من صلاة رسول الله عَلِيَّةً فى البيت .

وقد روى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك .

٢٢٩٥ - طَرْثُ فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا شبابة ، عن مغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، قال : دخل النبي عَلَيْكُ البيت يوم الفتح ، فصلى فيه ركمتين .

وقد روى أيضًا عن شيبة بن عثمان ، وعثمان بن طلحة ، مثل ذلك .

٢٢٩٦ - وَرَشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا محد بن الصبح ، قال : ثنا أبو إسماعيل المؤدب ، عن عبد الله بن مسلم

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « تيسم » .

ابن هرمن، عن عبد الرحمن بن الزجّاج، قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت: يا أبا عثمان إن ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إن رسول الله عَرَاتُهُ دخل الكعبة فلم يصل ، قال: بلى (١) صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم أثرق بهما ظهره .

٢٢٩٧ \_ صَرْثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا عبد الرحيم بن سليان ، عن عبد الله بن مسلم . فذكر باسناده مثله .

٢٢٩٨ ـ مَرْثُنَ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، قال : أنا هشام بن عروة ، عن عروة عن عروة عن عراوة عن عثمان ابن طلحة ، أن رسول الله يَرْائِيَّةُ دخل البيت ، فصلى فيه ركمتين وجاهك ، بين الساريتين .

قال أبو جعفر : فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار ، فإن الآثار قد تواترت أن رسول الله عَلَيْكُ قد صلى في الكعبة ، ما لم تتواتر بمثله أنه لم يصل .

و إن كان يؤخذ بأن يلقى ما يزاد منها ، عمن يزاد ذلك عنه ويعمل بما سوى ذلك فإن أسامة بن زيد ، الذى حكى عنه ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَمْلِكُمْ حين دخل الـكعبة ، خرج منها ولم يصل .

فقد روى عنه ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله يَرَائِيَّهُ حين دخلها ، صلى همها ، فقد تضاد ذلك عنه ، فتنافيا .

ثم قد روى عن عمر رضي الله عنه ، وبلال ، وجابر ، وشيبة بن عثمان ، وعثمان بن طلحة ، ما يوافق ما روى ابن عمر رضى الله عنهما ، عن أسامة .

ثم قد روى عن رسول الله عليه من قوله ، ما يدل على جواز الصلاة فيها .

۲۲۹۹ - وَرَبِّنَ يُونَى ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن صفية بنت شيبة أم منصور ، قالت : أخبرتنى اصافة من بنى سليم ، ولدت عامة أهل دارنا ، قالت : أرسل النبي عَلَيْكُ إلى عَان بن طلحة فقال : « إنى كنت رأيت قرنى الكبش ، حين دخلت البيت ، فنسيت أن آمرك أن تجمرها (٢٠) فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصلياً » .

• ٢٣٠ - وقد روى عنه أيضاً في ذلك ما صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا ابن أبي الزناد ، قال : ثنا علمته بن أبي علمه عن أمّه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت ، فأصلي فيه ، فأخذ رسول الله يَرِّكُ بيدى فأدخلني الحجر (٢) وقال : « إن قومك لما بنوا الكعبة ، اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت ، فإذا أردت أن تصلي في البيت ، فصلي في الحجر ، فإنما هو قطعة منه » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ( بل ) .

<sup>(</sup>٢) « تجمرها » بالجيم والراء المهملة ، أى : تنجيهما وتزيلهما « جر فلانا » نحاه .

 <sup>(</sup>٣) « الحجر » بالكسر ، اسم الحاك السندبر إلى جاب الكعبة الغرب ، وحكى فتح الحاء ، وكان من البيت أو سنة أفرح
 منه أو سبعة أذرع ، أقوال قاله في المجيم .

وهل يصح صلاة مستقبل منه شبئاً، وغيرمستقبل يشىء منالكعبة؟ الأصح. لا. وهمها تقصيل ذكرنا في حواشينا على«المجتبى» للنسائى نقلا عن الإمام العيني . المولوي ومي أحمد ، سلمه الصهد .

فهذا رسول الله ﷺ قد أجاز الصلاة في الحجر ، الذي هو من البيت .

فقد ثبت بما ذكرنا ، تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة في البيت .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما حكمه من طريق النظر فإن الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم ، قبلة ، قالوا : فمن صلى فيه ، فقد استدبر بعضه ، فهو كمستدبر بعض القبلة ، فلا تجزيه صلاته .

فكان من الحجة عليهم فى ذلك ، أنا رأينا من استدبر القبلة ، وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء ، وأن صلاته لا تجزيه .

وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم ، وليس هو فى ذلك مستقبل جهات البيت كل كان ما عن يمين ما استقبل من البيت ، وما عن يساره ، ليس هو مستقبله وكما كان لم يتعبد باستقبال كل جهات البيت فى صلاته ، وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته ، فلا يضره ترك استقبال ما بتي من جهاته بعدهد . كان النظر على ذلك أن من صلى فيه ، فقد استقبل إحدى جهاته ، واستدبر غيرها .

ف استدبر من ذلك فهو فى حكم ماكان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره ، إذا كان خارجاً منه .

فثبت بذلك أيضاً قول الذين أجازوا الصلاة فى البيت وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى . وقد روى ذلك أيضاً عن عبد الله بن الزبير .

٢٣٠١ - صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن عمرو بن دينار ، قال : رأيت ابن الزبير يصلى في الحجر .

#### ٥٦ - باب من صلى خلف الصف وحده

٢٣٠٢ - صَرَّتُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شمبة . ح .

٢٣٠٣ ـ وحَرَّثُ علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا شعبة ، عن عمرو بن مهة ، قال : سمت هلال ابن يساف يحدث عن عمرو بن راشد ، عن وابصة ، أن رسول الله عَلَيْكُ رأى رجلا يصلي فى خلف الصف وحده ، فأمره رسول الله عَلَيْكُ أن يعيد الصلاة .

٢٣٠٤ - عَرِّمْنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن حصين ، عن هلال بن يساف ، قال : أَخَذَ بيدى زياد بن أبى الجمدة ، فأقامني على وابسة بن معبد بالرَّعَة (١) ، فقال : حَرَّمْنُ أن رجلاً صلى خَلْف الصف وحده ، فأمره رسول الله عَلَيْنُ أن يعيد الصلاة .

 <sup>(</sup>۱) اسم بلدة من البلاد السورية واقعة على ضفاف تهر الفرات .

٢٣٠٥ - مَرَشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان بن هلال ، قال : ثنا ملازم بن همرو ، قال : ثنا جبد الله بن بدر المحيمى ، عن أبيه وكان أحد الوفد ، قال : صليت خلف رسول الله عَلَيْقَة فقضى صلاته ثم قال : « استقبل صلاتك ، فلا صلاته له د خلف الصف فقام نبى الله عَلَيْقَة حتى قضى صلاته ثم قال : « استقبل صلاتك ، فلا صلاته لفر د خلف الصف » .

فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفرداً ، فصلاته باطلة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلكِ آخرون ، فقالوا : من فعل ذلك فقد أساء ، وصلاته مجزئة عنه وقالوا: ليس فى هذه الآثارمايدل على خلاف ما قلنا .

وذلك أنكم رويتم أن النبي عَلِيْكُ أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك ، لأنه صلى خلف الصف .

و يجوز أن يكون أمره بذلك ، لمني آخر كما أمر الذي دخل المسجد فصلي أن يعيد الصلاة ، ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مزاراً في حديث رفاعة ، وأبي هريرة رضي الله عنهما .

فلم يكن ذلك ، لأنه دخل السجد فصلى ولكنه لمني آخر غير ذلك ، وهو تركه إصابة فرائض الصلاة .

فيحتمل أيضاً ما رويتم من أمر النبي عَلَيْكُم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة ، لا لأنه صلى خلف الصف ، ولكن لمني آخر كان منه في الصلاة .

وفى حديث على بن شيبان معرَّى زائد على المعنى الذى فى حديث وابسة ، وذلك أنه قال : صلينا خلف رسول الله عَلَيْظَة ، فقضى صلاته ، ورجل فرد يصلى خلف الصف ، فقام عليه نبى الله عَلَيْظَة حتى قضى صلاته مَ قال : لا استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف ».

قال أبو جعفر ، فني هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال : « لا صلاة لفرد خلف الصف » فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة .

وأما قوله: « لا صلاة لفرد خلف الصف » فيحتمل أن يكون ذلك كقوله: « لا وضوء لن لم يسم » وكالحديث الآخر « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد<sup>(۱)</sup> » وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك ، كان في حكم من لم يصل ، ولكنه قد صلى صلاة تجزئه (<sup>۲)</sup> ، ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن ، لأن من سنة الصلاة مع الإمام ، اتصال الصفوف ، وسد الفُرَج ، هكذا ينبغي للمصلى خلف<sup>(۳)</sup> الإمام أن يفعل ، فإن قصر

<sup>(</sup>۱) قال قى « أسنى المطالب ق أحاديث مختلفة المراتب » لمحمد بن السيد درويش ؟ الصّهْبِرْ بَالْحُوتُ البّبِرُوتَى : هذا الحديث ذكره ابن الجوزى ق الموضوعات وحج عليه بأنه حديث موضوع .

وقال الحافظ بن حجر « حديث مشهور وليس له إسناد ثابت » وقال عبد الحق « حديث ضعيف » وقد صح أنه من قول على بن أبي طالب رضيانة عنه وليسمن قول النبي صلى الله عليه وسلم . وعليه فلا يجوز نسبة هذا الـكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام .

وأما الحكم المترتب عليه بالهنى الذى ذكره المؤلف فصحيح ، إذ لم يعلم فى ذلك مخالف لعلى بن أبي طالب رضى انة عنه . مصححه : محمد زهرى النجار .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « مجزئة » . (٣) وفي نسخة « مع » .

عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه (۱) ولكنها ليست بالصلاة التكاملة فى فرائضها وسننها ، فقيل لذلك ( لاصلاة له) أى لا صلاة له متكاملة ، كما قال النبي تَمَالِّتُهُ : « ليس المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يعرف فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس » .

فكان معنى قوله « ليس المسكين بالنبي ترده التمرتان » إنما معناه : ليس هو بالمسكين التكامل في المسكنة ، إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته .

ولكن السكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون .

فنني في هذا الحديث ، من كان مسكينًا غير متكامل أسباب المسكنة ، أن يكون مسكينًا .

فيحتمل أن يكون أيضاً إنما ننى بقوله « لا ضلاة لمن صلى خلف الصف وحده » من صلى خاف الصف أن يكون مصلياً ، لأنه غير متكامل أسباب الصلاة ، وهو قد صلى صلاة تجزئه .

فإن قال قائل : فهل تجدون عن النبي يَرْأَيُّتُهُ في هذا شيئًا يدل على ما قلتم ؟ .

٢٣٠٦ ـ قيل له : نعم حَرَثُ أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر الضرير ، قال: أنا حماد بن سلمة ، أن زياد الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبى بكرة ، قال : جثت ورسول الله عَلَيْمَ راكم ، وقد خفزنى (٢٠ النفس ، فركمت دون الصف ، ثم مشيت إلى الصف .

فلما قضى رسول الله عَلِيْقِ الصلاة ، قال : « أيكم الذي ركع دون الصف ؟ » قال أبو بكرة : أنا ، قال: «زادك الله حرصاً ولا تعد » .

٢٣٠٧ - مَرْثُ الحسين (٢) بن الحسم الجبَرِيّ، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حاد بن سلمة، فذكر بإسناده مثله.

٢٣٠٨ ـ مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن زياد الأعلم ، قال: ننا الحسن (٤) أن أبا بكرة ركع دون الصف فقال له النبي ﷺ « زادك الله حرصا ولا تعد » .

قال أبو جعفر : فني هذا الحديث أنه ركع دون الصف ، فلم يأمر، النبي عَلِيُّ بإعادة الصلاة .

قلو كان من صلى خلف الصف لا تجزيه صلاته ، لـكان من دخل في الصلاة خلف الصف ، لا يكون داخلا فيها .

ألا ترى أن من صلى على مكان قدر ، أن صلاته فاسدة ؟ ومن افتتح الصلاة على مكان قدر ، ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة .

فكان كل من افتتح الصلاة في موطن لا يجوز له فيه أن يأتي بالصلاة فيه بكالها ، لم يكن داخلا في الصلاة..

<sup>(</sup>١) وڧ نسخة « بجزئة » .

<sup>(</sup>٤) الحسن : أى البصرى . أن أبا بكرة . بالناء بعد الراء . صحابى من أهل ثقيف . تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبى بكرة وأعتمه . فهو من مواليه . قاله المحدث القارى . المولوى وسى أحمد سلمه الصمد .

فلما كان دخول أبى بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحاً ،كانت صلاة المصلي كامها دون الصف ، صلاة صحيحة .

فإن قال قائل : فما معنى قوله ( ولا تعد ) .

قيل له : ذلك \_ عندنا \_ يحتمل معنيين ، يحتمل : ولا تعد أن تركع دون الصف حق تقوم في الصف ، كما قد روى عنه أبو هررة .

٢٣٠٩ - حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا القدي ، قال : حَرَثُن عمر بن علي ، قال : ثنا ابن عجلان عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي عَرَافَة « إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف ، حتى يأخذ مكانه من الصف » .

ويحتمل قوله (ولا تعد) أى: ولا تعد أن تسمى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس ، كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث .

• ٢٣١ ـ حَرَثُ أحمد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه . ح .

٢٣١٢ ـ حَرَثْنَا محمد بن خزيمة وفهد ، قالا : حَرَثْنَا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْنَى الليث ، قال : حَرَثْنَى ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . فذكر بإسناده مثله . غير أنه قال : ( فاقضوا ) .

۲۳۱۳ - مَرْشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، فدكر بإسناده مثله .

٢٣١٤ ـ مَرْثُنَ مُمد بن خزيمة ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا سفيان عن الزهري ، عن سعيد بن السيب ، عن أبي هربرة ، عن رسول الله عَلَيْقُ مثله .

٢٣١٥ - حَرَثُ إِسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس ، قال: ثنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

٢٣١٦ ـ حَرَثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا هام ، عن هشام ، عن أبن سيرين ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله علي مثله .

٢٣١٧ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد . فذكر با سناده مثله .

٢٣١٨ \_ حَرْثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن

أبى همبيرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَرَاقَ « إذا تُوِّبَ (١) بالصلاة فلا تأتوها وأنهم تسعون، واثتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

٣٣١٩ ـ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن العلاء ، عن أبيه ، وإسحاق بن عبد الله أنهما سما أبا هويرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله عليه عنه أبي م ذكر مثله وزاد « فإن أحدكم في صلاة ، ما كان يعمد إلى الصلاة » .

٢٣٢٠ حَرَثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : أنا حميد الطويل ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْ أَلُهُ أَنه قال : « إذا جاء أحدكم (يعنى : إلى الصلاة) فليمش على هيأته ، فليصل ما أدرك ، وليقض ما مُسِبق به منها » . قال أبو جعفو ـ والنظر عندنا ـ يدل على أن من صلى خلف الصف ، فصلاته جائزة .

وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلى وراء<sup>(۱)</sup> الامام في صف ، فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشى إليه حتى يقوم فيه ، وكذلك روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

٢٣٢١ ـ حَرِّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عمرو بن مرة الكنّاني، قال : معمت خيشمة بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر رضى الله عنهما فرأى في الصف خللا ، فجمل يغمر في أن أتقدم إليه ، وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضيق بمسكاني ، إذا جلس أن أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو .

والذي يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف ، فلم يضره ذلك ، ولم يخرجه من الصلاة .

فلوكانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف ، لفسدت على هذا صلاته ، لما صار في غير صف، وإن كان ذلك أقل القليل .

كما أن من وقف على مكان نجس وهو يصلى أقل القليل ، أفسد ذلك عليه صلاته .

فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم إلى ما خلا أمامه من الصف، ولا يفسد عليه صلاته ، كونه فيما بين الصفين في غير صف، دل ذلك على أن من صلى دون الصف، أن صلاته مجزئة عنه .

وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله عَرَاقِيمُ أنهم ركموا دون الصف ، ثم مشوا إلى الصف ، واعتدوا بتلك الركعة التي ركموها دون الصف .

۲۳۲۲ - فمن ذلك ما صرّت محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن عيسى (٢) عن سفيان بن منصور ، عن زيد ابن وهب ، قال : دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضى الله عنهما ، فأدركنا الإمام وهو راكم ، فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف .

عُلَما مَّنسَى الا مِمام الصلاة ، قت لأقضى ، فقال عبد الله : قد أدرك الصلاة .

<sup>(</sup>١) إذا ثوب بالصلاة ، أي : أقيمت الصلاة ، كما سلفت فيا سلف ، المولوي وصي أحمد . سلمه الصمد ،

<sup>(</sup>۲) وني نسخة د خلف » . (۳) وني نسخة د سعيد » .

۲۳۲۳ ـ حَرَثُن فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا بشير بن سليان ، قال : حَرَثْنَ سيار أبو الحكم ، عن طارق ، قال : كنا مع ابن مسعود رضى الله عنهما جلوساً .

فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة ، فقام وقمنا فدخل المسجد، قرأى الناس ركوعاً في مقدم المسجد ، فكبر فركم ومشى، وفعلنا مثل ما فعل .

فإن اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما فعل ذلك ، لأنه صار هو وأصحابه صفاً .

۲۳۲۶ - قبل له: فقد روى عن زيد بن ثابت في ذلك، ما مرّش يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الرهرى ، عن أبي أمامة ابن سهل ، قال : رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع ، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع ، كبر فركع ثم دب (۱) وهو راكع حتى وصل الصف .

۲۳۲٥ - مَرْشُنَا يُونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : صَّرَتْنَى مالك وابن أبى ذئب ، عن ابن شهاب . فذكر بإسناده مثله .

٢٣٢٦ ـ عَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أنا ابن أبى الرناد ، قال : أخبرتى أبى ، عن خارجة ابن زبد بن ثابت ، أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ، ثم يمثى معترضا على شِشَّه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل .

قان قال قائل: فأنتم تخالفون ما قد رويتموه عن ابن مسعود رضى الله عنهما وزيد، وتقولون: لا ينبغى لأحد أن يركم دون الصف .

قيل له : نعم ، ولكن احتججنا بذلك عليك ، لتعلم أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ كامِم لايبطلون صلاة من دخل ف الصلاة قبل وصوله إلى الصف .

فَإِنْ قَالَ قَائِلْ : فَمَا الذي ذهبتم إليه ، حتى خالفتم عبد الله وزيداً ؟ .

قيل له : ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ( لا يركع أحدكم دون الصف ، حتى يأخذ مكانه من الصف) وقد قال بذلك ، الحسن .

٢٣٢٧ - مَرْشَتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا القواريرى ، قال : صَرَتْنَى يحيى بن سعيد ، عن الأشعث ، عن الحسن أنه كره أن يركع دون الصف .

وكل ما بينا في هذا الباب من هذا ، ومن إجازة صلاة من صلى خاف الصف ، هو قول أبي حنيقة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « ذهب » .

## ٥٧ - باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة

## شم تطلع الشمس

قال أبو جعفر : روى عطاء بن يسار وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيَّةِ قال : ﴿ مَنْ أُدركُ من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصلاة » وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في ( باب مواقيت

فذهب قوم إلى أن من صلى من صلاة الصبح ركمة قبل طلوع الشمس ، ثم طلعت عليه الشمس ، صلى إليها أخرى ، واحتجوا في ذلك مهذا الأثر .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا طلعت الشمس وهو في صلاته ، فسدت عليه .

وقالوا : ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أهل القالة الأولى ، لأن قول النبي عَلَيْقٍ ﴿ من أدرك من صلاة الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك » قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ، ويحتمل أن يكون عني به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس ، والْحَيَّ ض اللاتي يطهرن ، والنصاري الذين يسلمون ، لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر ألصلاة ، فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم ، مدركين لهذه الصلاة ، ويجب عليهم قبضاؤها وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه .

قالوا : وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه (١) إلى أن الجانين إذا أفاقوا ، والصبيان إذا بلغوا ، والنصاري إذا أسلموا ، والحيَّض إذا طهرن ، وقد بقي عليهم من وقت العسب مقدار ركعة ، أنهم لها مدركون فلم مخالف هذا الحديث ، وإنما خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى .

٢٣٢٨ \_ فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ، ما قد صَّرْتُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سميد ، عن فتادة ، عن خلاس ، عن أبى رافع ، عن أبى هر برة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال : « من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى » .

٢٣٢٩ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا على بن البارك ، عن يحيى بن كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْظَةِ قال : « من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته ، وإذا أدرك ركعة من سلاة الصبح فقد تمت صلاته ».

فيما روينا ، ذكر البناء بعد طاوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها .

فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي عَلِيُّ قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس .

وق نسخة « إليه » .

فإنه قد نهى عن ذلك ، وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك ، وقد ذكرنا تلك الآثار في « باب مواقيت السلاة » .

فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة ، هو منسوخ بما فيه النهي .

فتالوا: إنما النهي عن التطوع خاصة ، لا عن قضاء الفرائض ألا ترون (١) أن النبي بَرَائِيَّةٍ قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد المصر حتى تغرب الشمس ، فلم يكن ذلك \_ عندنا وعندكم \_ بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين .

فكذلك ما رويتم عنه ، من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، لا يكون مانماً عندنا لأن يقضي حينئذ صلاة فائتة ، إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة .

فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أنه قد روى عن رسول الله عَلِيَكُم ، ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات ، قد دخلت فيا نهى عنه رسول الله عَلِيَكُ عند طلوع الشمس ، وعند غرومها .

۲۳۳۰ وذلك أن على بن شيبة صرَّتْ ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : سرنا مع رسول الله عَرَاقَة في غزوة ، أوقال ، في سرية ، فلما كان آخر السحر عَرَّسْناً ، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يثب فزعاً دَهِـشاً .

فاستيقظ رسول الله ﷺ فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ، شم أمر بلالاً فأذَّن ، فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة .

فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الند ؟ فقال النبي ﷺ « أينها كم الله عن الربا ، ويقبله منكم » .

٢٣٣١ - مَرَشُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا يونس بن عبيد ، عن الحسن البصرى ، عن عمران بن حصين ، عن النبي عَلِيَّةُ أنه كان في سفر ، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذَّ ، ثم انتظر حتى اشتعلت (٢٠) الشمس ، ثم أمر فأقام ، فصلى الصبح .

٢٣٣٧ \_ حَدَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال ثنا عباد بن ميسرة المنقرى ، قال : سمعت رجاء العطاردى ، قال : ثنا عمران بن حصين ، قال : أسرى (٢) بنا رسول الله عَرِّلَيْ وعَرَّسنا معه ، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس ، فلما استيقظ رسول الله عَلِيَّة ، قالوا : يا رسول الله ، ذهبت صلاتنا ،

فقال رسول الله علي « لم تذهب صلات كم ، الريحلوا(؛) من (ه) هذا الكان » فارتحل قريباً ، ثم نزل فصلي .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « ألا ترى » .

 <sup>(</sup>٣) وق رواية « استبلت » و « استقلت » وكلها بمعنى « ارتفعت » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَسْرَى بِنَا ﴾ أَى : سار بنا ق الليل ، قوله ﴿ عرسنا سه ﴾ أَى تزلنا آخر الليل سه فتمنا فلم نستيقظ . الحديث ،

 <sup>(</sup>١) \* ارتحلوا من هذا المكان » زاد النسائى فى ( المجتبى ) و ( مسلم ) « فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » .
 المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>ە) وڧ ئىخة « عن » ·

۲۳۳۳ \_ حَرَّثُ على بن معبد ، قال: ثنا عبد الوهاب ، قال: أنا عوف ، عن أبي رجاء ، عن عمران ، عن النبي عَلَيْ نحوه ٢٣٣٤ \_ حَرَّتُ البن أبي داود ، قال: ثنا إبراهيم بن الجراح ، قال: ثنا أبو يوسف ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن آابن آأبي قتادة الأنصاري ، عن أبيه ، قال: أسرى رسول الله ﷺ في غزوة من غزواته ، ونحن معه ، فقال له بعض القوم لوعَرَّست .

فقال : « إنى أخاف أن تناموا عن الصلاة » فقال بلال : أنا أوقظكم .

فنزل القوم فاضطجموا ، وأسند بلال رضى الله عنه ظهره إلى راحلته وألتي عليهم النوم ، فاستيقظ القوم ، وقد طلع حاجب الشمس .

فقال رسول الله ﷺ «أين ما قلت يا بلال؟» قال: يا رسول الله [ما أُلْقِيت عَلَيَّ نومةٌ مثلُها قَطَ، قال رسول الله ﷺ: ]إن الله قبض أرواحكم حين شاء، فاذن الناس(١) بالصلاة» فأذنهم فتوضؤوا، فلم التفعت الشمس، صلى رسول الله ﷺ ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر.

٢٣٣٥ ـ مَرَشُنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا حصين . فذكر بإسناده مثله .

٢٣٣٦ \_ مَرْثُنَ على مِن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبى قتادة ، عن النبي عَرَاقَةً . فذكر مثل حديثه عن روح الذي ذكر ناه في أول هذا الفصل ، غير أنه لم يذكر سؤالهم النبي عَرَاقَةً .

قال عبد الله : فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع ، فقال : ( من الرجل ؟ ) فقلت : أنا عبد الله بن رباح الأنصاري .

ققال : القوم أعلم بحديثهم ، انظر كيف تحدث فإنى أحد السبعة تلك الليلة . فلما فرغت قال : ما كنت أحسب أن أحداً يحفظ هذا الحديث غيرى .

٧٣٣٧ ـ قـال [وحدثنـا]حماد ، قال: مرّش حميد الطويل، عن بكر، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة عن النبي على مثله .

٢٣٣٨ - حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامم العقدى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع ابن جبير ، عن أبيه أن النبي عَرِّبُ كان في سفر ، فقال : « من يكاڤرنا<sup>(٢)</sup> الليلة ، لا ينام حتى الصبح » .

فقال بلال رضى الله عنه أنا ، فاستقبل مطلع الشمس فضرب (٢) على آذامهم ، حتى أيقظهم حر الشمس فقام النبي عليه فتوضأ وتوضؤوا ثم تعدوا هنهة (٤) ، ثم صلوا ركعي الفجر ، ثم صلوا الفجر .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « للناس » .

 <sup>(</sup>٢) « يكلؤنا » أى يَحفظنا من « الكلاءة » كالكتابة ، هو الحفظ والحراسة ، وقد تخفف الهبزة ياء .

<sup>(</sup>٣) « فضرب على آذاتهم » أى : ناموا ، قال فى ( النهاية ) كناية عن النوم أى حجب الصوت والحس أن يلجا

<sup>(</sup>t) وفي نسخة « هنية » .

٢٣٣٩ ـ مَدَّثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب الزهرى ، قال : ثنا ابن أبى حازم ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَرْلِيَّهُ عَرَّس ذات ليلة بطريق مَكَهُ ، فلم يستيقظ هو ولا أحد من أسحابه ، حتى ضربتهم الشمس ، فاستيقظ رسول الله يَرْلِيَّةٍ فقال : « هذا منزل به شيطان » .

فاقتاد رسول الله عَلَيْقَةِ واقتاد<sup>(١)</sup> أصحابه ، حتى ارتفع الضحى، فأناخ رسول الله عَلَيْقَةِ ، وأناخ أصحابه، فأمَّــمُــمُ ، ، فصلى الصبح .

فلما رأينا النبي عَلِي أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهي فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت (٢٦) الشمس وقد قال في غير هذا الحديث « من نسي صلاة أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها » دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ، قد دخل فيه الفرائض والنوافل ، وأن الوقت الذي استيقظ فيه ، ليس بوقت للصلاة التي نام عنها .

فإن قال قائل فلم (<sup>(7)</sup> قلت ببعض هذا الحديث ، وتركت بعضه ؟ فقلت : « من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس ، أنه يصلى بقيتها » .

قيل له: لم نقل ببعض هذا الحديث ، ولا بشى منه ، بل جملناه منسوخًا كله ، بما روى عن رسول الله عليه من مهيه عن الصلاة عند طاوع الشمس ، وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حديث جبير ، وعمران ، وأبى قتادة ، وأبى قتادة ، وأبى قتادة ، كما لا تصلى النافلة .

وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه ، فا إنا قد ذكرنا الكلام فى ذلك فى (باب مواقيت الصلاة) . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإ نا رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع ، وقتاً قد نُهمِيَ عن الصلاة فيه . فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهمي فيها عن الأشياء ، هل يكون على التطوع منها دون الفرائض ؟ أو على ذلك كله ؟

فرأينا يوم الفطر ، ويوم النحر ، قد نهى رسول الله عَلِيَّة عن صيامهما ، وقامت الحجة عنه بذلك ، فكان ذلك النهى عند جميع العاماء على أن لا يصام فيهما فريضة ، ولا تطوع .

فكان النظر على ذلك ، في وقت طلوع الشمس ، الذي قد أُم بي عن الصلاة فيه ، أن يكون كذلك، لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع ، وكذلك يجمى في النظر ، عند غروب الشمس .

وأما نهى النبي يُرْتِيَّة عن الصلاة بعد العصر حتى تنيب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، فإن هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت ، وإنما نهى عن الصلاة فيهما للصلاة ، وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة الفائنة .

<sup>(</sup>۱) « واقتاد » قاد البعير . واقتاده جره خلفه، قال المحدث الفارى « القود » الجر من قدام الداية. ضد السوق · ومنه الفائد مقدم الحدم · المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>r) وفي نسخة « فأنت » ·

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « استوت » .

فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة ، كانت إنما ينهى عن غير شكامًا من النوافل ، لا عن الفرائض . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد قال بذلك الحكم وحماد .

• ٢٣٤ - مَرَثُنَّ ابن ممزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : سألت الحكم وحماداً ، عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ ، وقد طلع من الشمس شيء ؟

قالا: لا يصلي ، حتى تنبسط الشمس .

#### ٥٨ - باب صلاة الصحيح خلف المريض

٢٣٤١ - مَدَنْتُ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى . ح .

٢٣٤٢ ـ و صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قالا : ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ، عن أبيه ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْتُهُ الظهر ، وأبو بـكر خلفه ، فإذا كبر رسول الله عَلَيْتُهُ كَبُر أَبُو بِكُر لِيسَمِعنا .

فبصر بنا قياما فقال: « اجلسوا » أومى بذلك إليهم فلما قضى الصلاة قال: «كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بعظائهم ، إثنموا بأئمتكم ، فإن صلوا قياما ، فصلوا قياما ، وإن صلوا جلوسا » .

٢٣٤٣ - مَرْشُنَا يُونَسَ قال : أنا ابن وهب إن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله علي ملاة من الصلوات وهو قاعد ، وصلينا وراء قدوداً .

٢٣٤٤ - حَرَثُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرتي الليث ، ويونس ، عن ابن شهاب . فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>١) ركب فرساً ، أى : جموحاً ( فصرع عنه ) بصيغة المجهول . أى : سقط عن ظهره ( فجحش ) يتمم الجيم وكسر الحاء والمهملة فثين معجمة . أى خدش .

قال المحدث القارى، قال ابن عبد البر ( الجعش) فوق الحدش، وقال الرافعي يقال : جعش فهونجعوش إذا آصابه مثل الحدش أو أكثر، وانسلخ جلده، وكانت قدمه انفكت من الصرعة. كما في رواية بشر بن المنضل، عن حميد، عن أنس، عند الاسماعيلي.

قال ابن حجر : ولا ينافى ماهنا لاحمال وقوع الأمرين . قال وأخرج عبد الرازق الحديث عن ابن جريج ، عن الزهرى فقال : ( جحش ساقه الأيمن ) فقيل : إنها مصحنة من شقه وليس كذلك لموافقة رواية حميد لها · وإنما مى مفسرة لجحل المدش من من الشق الأيمن لأنه لم يستوعبه -

نال : وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحبعة سنة خمس من الهجرة - انتهى .

٢٣٤٥ \_ حَرَثُ صَالِح بن عبد الرحن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حميد ، قال : ثنا أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله عَلِيَّةِ . فذكر مثله .

٢٣٤٦ - مَرَثُنَ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن عائشة رضى الله عنها قالت : صلى رسول الله عَيِّقَ في يبته وهو شاكرٍ ، فصلى جالسا ، فصلى خلفه قوم قياما ، فأشار إليهم « أن اجلسوا » ثم ذكر مثلة .

٢٣٤٧ \_ مَرَشُن حسين بن نصر ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلَيْقَهُ مثله .

٢٣٤٨ ـ مَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن (١) عطاء قال : سممت أبا علقمة يحدث عن أبي هورة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنه أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله عنه ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قموداً » .

٢٣٤٩ ـ مَرْثُنَا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب، عن مصعب بن محمد القرشى ، عن أبي صابح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله علم الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى قاعداً ، فصلوا قعوداً أجمين » .

. ٢٣٥ \_ الله عنه ، عن رسول الله على الله عن عنه . وقال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه وسول الله على الله عل

٢٣٥١ \_ عَرَشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا عبد الله بن حمران . ح .

٢٣٥٧ \_ مَرْثُنَا عَمَد بن خَزِيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قالا : ثنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي ، قال : سمت سالما يقول : مَرَثُنَى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله يَرَاتِيَّةَ وهو في نفر من أصحابه ، فقال لهم « ألستم تعلمون أنى رسول الله إليكم ؟ » فقالوا : بلي ، نشهد أنك رسول الله .

قال: « أقلمتم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله ؟ » قانوا : بلي ، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله .

قال : ﴿ فَا إِنْ مَنْ طَاعَةَ اللهُ أَنْ تَطَيَّدُونَى ، وإِنْ مَنْ طَاعَتَى أَنْ تَطَيَّمُوا أَثْمَتُكُم ، فإن صلوا قعوداً ، فصلوا قعوداً أَجْمَعِينَ ﴾ .

قال أبو جمفر ، فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : من صلى بسوم قاعداً ، من علة ، صلوا خلفه قموداً ، وإن كانوا يطيقون التيام .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة دعن ٢

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل يصلون حلفه قياما ، ولايسقط عنهم فرض القيام ، لسقوطه عن إمامهم. ٢٣٥٣ ـ واحتجوا فى ذلك بما حريث أبو بشر الرق ، قال : ثنا الفرياني . ح .

٢٣٥٤ - و مَرَثُنْ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قالا : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أرقم ابن شرحبيل ، قال : سافرت مع ابن عباس دضي الله عنهما من المدينة إلى الشام .

فقال : إن رسول الله عَلَيْظُ لما مرض مرضه الذي مات فيه ، كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال : ادعوا لي عليا رضي الله عنه .

فقالت عائشة رضى الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر رضي الله عنه ؟ قال : « ادعوه » .

فقالت حفصة رضي الله عنها : ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه ؟ قال : « ادعوه » .

فقالت أم الفضل: ألا ندعو لك المباس عمك ؟ قال: « ادعوه . .

فلما حضروا رفع رأسه ثم قال: «ليصل للناسأبوبكر» رضي الله عنه، فتقدم أبوبكر رضىالله عنه فصلى بالناس. ووجد رسول الله ﷺ من نفسه خفة ، فخرج يهادى(١) بين رجلين .

فلما أحسه أبو بكر ، سبحوا به ، فذهب أبر بكر يتأخر ، فأشار إليه النبي عَلِيُّ « مكانك » .

فاستتم رسول الله عَلِيُّ من حيث انتهى أبو بكر رضى الله عنه من القراءة ، وأبو بكر رضى الله عنه قائم ، ورسول الله علي جالس .

فَأَ تَمَّ أَبُو بَكُر رضَى الله عنه برسول الله ﷺ وأَتَمَّ الناس بأبى بكر رضى الله عنه .

فَمَا قَضَى رَسُولَ اللهُ ﷺ الصلاة ، حتى ثقل ، فخرج بهادى بين رجلين ، وأن رجليه لتَسَخُـطُّـان بالأرض ، فات رسول الله ﷺ ولم يوص .

قال أبو جمفر : في هذا الحديث أن أبا بكر رضى الله عنه إنه مَ برسول الله عَرَاقَةُ قائمًا والنبي عَرَاقَةُ قاعد . وهذا من فعل النبي عَرَاقَةُ بعد قوله ما قال في الأحاديث التي في الباب الأول .

٢٣٥٥ ـ مَرْشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد r، يونس ، قال : ثنا زائدة ، قال : ثنا موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله عَلَيْتُهُ ؟

فقالت : بلى ، كان الناس عكوفا في المسجد ، ينتظرون رسول الله عَلَيْقَ لصلاة العشاء الآخرة ، فأرسل رسول الله عَلِيْ إلى أبى بكر أن يصلى بالناس ، فكان يصلى بهم (٢) تلك الأيام .

ثم إن رسول الله ﷺ وجد من نفسه خنه ، فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر ، وأبو بكريصلى بالناس الله منه وأبو بكريصلى بالناس الله الما رآه أبو بكر، ذهب ليتأخر ، فأوى إليه ألا يتأخر وقال لهما « أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب أبى بكر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) يهادى بين رجلين . أى : عشى بينهما . وأسل الهيداية إراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد . (۲) وفي نسخة « كاناس » .

فحمل أبو بكر يصلى وهو قائم ، بصلاة النبي تَلَيْقُ والناس يصلون بصلاة أبو بكر ، والنبي تَلَيْقُ قاعد . قال عبيد الله فدخلت على ابن عباس رضى الله عنهما فمرضت حديثها عليه ، فما أنكر من ذلك شيئاً .

٣٥٦ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبومعاوية ، قال : ثنا الأعمس ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما ثقل رسول الله عليه على جاء و بلال رضى الله عنه بؤذنه بالصلاة فقال : « ابتو أبا بكر فليصل بالناس » .

قالت فقلت : يا رسول الله ، لو أمرت عمر رضى الله عنه يصلى بهم ، فإن أبا بكر رجل آسيف<sup>(١)</sup> ومتى يقوم مقامك لم يسمع الناس<sup>(٢)</sup> قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » فأمروا أبا بكر ، فصلى بالناس .

فلما دخل فى الصلاة ، وجد رسول الله عَلَيْ خفة ، فقام يهادى بين رجاين ، ورجلاه تخطان فى الأرض ، فلما سمع أبو بكر حسه (٣) ذهب ليتأخّر ، فأومى إليه « أن صل كما أنت » فجاء رسول الله عَلَيْ حتى جلس عن يسار أبى بكر رضى الله عنه .

فكان رسول الله عَلَيْقَهُ يصلى بالناس ، وأبو بكر يقتدى بالنبي عَلَيْقَهُ وهو قائم ، والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضى الله عنه .

فقال قائلون : لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله عَلِيُّ كان في تلك الصلاة مأموماً .

٢٣٥٧ ـ واحتجوا فى ذلك بما صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثنا شعبة ، عن نعيم بن أبى هند ، عن أبى وائل ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : صلى زسول الله عَلَيْكُ في مرضه الذى توفى فيه ، خلف أبى بكر رضى الله عنه قاعداً .

٢٣٥٨ - مَرَشُّ عمد بن حيد بن هشام الرعيني ، أبو قرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا يحيي بن أيوب ، قال : صَرَتُمْ عمد بن حيد ، قال : صَرَتُمْ ثُلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى أَسِ بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْهُ صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد ، مُر د ، مخالف بين طرفيه ، فكانت آخر صَلاة صلاها .

٢٣٥٩ \_ مَرْشُنَ علي بن شيبة ، قال : ثنا معاوية بن عمرو الأزدى ، قال : ثنا زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : مرض النبي ترقيق فقال : « مروا أبا بكر ، فليصل بالناس ٥ .

فقالت عائشة رضى الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق ، فقال : « مروا أبا بكر فَـلْـيُـصَـلُ ّ بالناس ، فإنكن صواحب<sup>(۱)</sup> يوسف » .

<sup>(</sup>١) أسيف : أي سريم البكاء والحزن . وقبل : هو الرقيق القلب .

<sup>(</sup>٢) لم يسمع الناس: من الإسماع · أى : من البكاء لكثرة الحزن .

قال: قام أبو بكر في حياة رسول الله عَلَيْكِ .

وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه .

ولكن أفعال النبي عَلِيْقٍ في صلاته تلك تدل على أنه كان إماماً ، وذلك أن عائشة قالت ، في حديث الأسود عنها « فقعد رسول الله عَلِيْقٌ عن يسار أبى بكر » وذلك قعود الإمام لأنه لو كان أبو بكر إماماً له ، لكان النبي عَلِيْقٌ يقعد عن يمينه .

فلما قمد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه ، دل ذلك على أن النبي عَلَيْكُ كان هو الإِمام ، وأن أبا بكر هو الأموم .

وحجة أخرى ، أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال فى حديثه ( فأخذ رسول الله عَلَيْكُ فى القراءة من حيث انتهى أبو بكر ).

فني ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع القراءة ، وقرأ النبي عَلِيُّكُ .

فذلك دليل أنه كان الأمام ، ولولا ذلك ، لم يقرأ ، لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ، ولولا ذلك ، كما علم رسول الله على الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة ، ولا علمه من خلف أبي بكر .

فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة ، كانت مما يجهر فيها بالقراءة ، وقرأ رسول الله عَلَيْكُ فيها ، وكان الناس جيماً لا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام ، كما يقرأ الإمام . ثبت بذلك أن رسول الله عَلَيْكَ كان في تلك الصلاة إماماً .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن دخول الأموم في صلاة الإمام ، قد يوجب فرضاً على الأموم ، ولم يكن عليه قبل دخوله ، ولم نره يسقط عنه فرضاً قد كان عليه قبل دخوله .

فن ذلك أنا رأينا المسافر يدخل في صلاة القيم ، فيجب عليه أن يصلى صلاة القيم أربعاً ، ولم يكن ذلك واجباً عليه قبل دخوله معه ، وإنما أوجبه عليه ، دخوله معه .

ورأينا مقيا لو دخل في صلاة مسافر ، صلى بصلاته ، حتى إذا فرغ أتى بهام صلاة المقيم ، فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع السافر ، وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شيء .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض ، الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته ، أن لا يكون ذلك الدخول مسقطاً عنه فرضاً كان عليه قبل دخوله في الصلاة .

فإن قال قائل ، فإنا قد رأينا العبد الذي لا جمة عليه ، يدخل في الجمعة ، فيجزيه من الظهر ، ويسقط عنه فرض قد كان عليه قبل دخوله مم الأمام فيها .

قيل له : هذا يؤكد ما قلنا ، وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها ، فلما دخل فيها مع منهى عليه ، كان دخوله إباها يوجب عليه ما هو واجب على إمامه ، فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه ، في حكم مسافر لا جمة عليه دخل في الجمة ، فقد صارت واجبة عليه لوجوبها(١) على إمامه ، وصارت مجزئة عنه من الظهر ، لأنها صارت بدلا منها .

فكذلك العبد، لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أحرَّأته من الظهر، لأنَّها صارت بدلا منها .

فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره ، قد يوجب عليه ما لم يكن واجباً عليه ، قبل دخوله فيها ، ولا يسقط عنه ، ما كان واجباً عليه قبل دخوله .

فثبت بذلك أن الصحيح الذى ، القيام في الصلاة واجب عليه ، إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته ، لم يكن يسقط عنه بدخوله من القيام ، ماكان واجباً عليه قبل ذلك .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمم الله .

وكان محمد الحسن رحمه الله يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعداً ، وإن كان تركع ويسجد .

ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله عَلَيْكُ قاعداً في مرضه بالناس وهم قيام محصوص ، لأنه مد فعل فيها ما لا يجور لأحد بعده أن يفعله ، من أخذه في القراءة ، من حيث انتهى أبو بكر ، وخروج أبي بكر رضى الله عنه من الامامة إلى أن صار مأموماً في صلاة واحدة ، وهذا لا يجوز لأحد من بعده ، باتفاق السلمين جميماً

فدل ذلك ، على أن رسول الله عَلِيُّ ، قد كان خص في صلاته تلك ، بما منع منه عيره

### ٥٩ - باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعاً

قال أبو جمفر : روى عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي عليه العشاء ، ثم يرجع فيصابها بقومه فى بنى أسلمة وقد ذكرنا ذلك بإسناده فى باب القراءة فى صلاة المثرب .

فذهب قوم إلى أن الرجل يصلى النافلة ، ويأتم به من يصلى الفزيضة ، واحتجوا بهذا الأثر .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة .

وقالوا : ليس في حديث معاد هذا أن ما كان يصليه بتومه ، كان نافلة له أو فريضة .

فقد يجوز أن يكون ، كان يصلى مع النبي علي الله ، ثم يأتي قومه فيصلى بهم قريضة ، فإن كان ذلك كذلك ، فلا حجة لكم في هذا الحديث .

ويحتمل أن يكون كان يصلى مع النبي ﷺ فريضة ، ثم يصلى بقومه تطوعاً كما ذكرتم .

فلما كان هذا الحديث يحتمل المنيين (٣) ، لم يكن أحدها أولى من الآخر ، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المنيين دون المنى الآخر إلا بدلالة تدله على ذلك .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «كوجوبها » .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة د الآخرين ۽ ٠

فقال أهل القالة الأولى: فا نا قد وجدنا فى بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع ، وأن ما كان يصليه مع رسول الله عَلِيْقَةً فريضةً

۲۳۲۰ - وذكروا فى ذلك ، ما حرّش إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، قال : أخبرنى جابر رضي الله عنه أن معاداً كان يصلى مع النبى عَرَائِكُ العشاء ، ثم ينصرف إلى قومه فيصلما بهم ، هى له تطوع ، ولهم فريضة .

فكان من الحجة للآخرين عليهم ، أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث ، عن عمرو بن ديناد ، كما رواه ابن جريج ، وجاء به تاماً ، وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه ، هذا الذي قاله ابن جريج (هي له تطوع ، ولهم فريضة ) .

فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج ، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ، ويجوز أن يكون من قول جابر .

فمن أى هؤلاء الثلاثة كان القول ، فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك ، أم لا ، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ ، إنما قالوا قولا ، على أنه عندهم كذلك ، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك .

ولو ثبت ذلك أيضاً عن معاذ ، لم يكن فى ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله عَلَيْقُ ، ولا أن رسول الله عَلَيْقَ لو أخبره به لأقره عليه أو غيّره .

وهذا عمر بن الحطاب رضى الله عنهما لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا بجامعون على عهد رسول الله عَلَيْكُ ولا يغتسلون ، حتى 'ينشر ُلُوا .

فقال لهم عمر رضي الله عنه : فأخبرتم النبي عَلَيْتُهُ بذلك ، فرضيه لكم ؟ ، قال : لا ، فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة .

فكذلك هذا الفعل ، لو ثبت أن معاذاً فعله في عهد رسول الله عَلِيْكُ ، لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر، رسول الله عَلَيْكُ .

وقد روينا عن رسول الله عَلَيْقًا ما يدل على خلاف ذلك .

٢٣٦١ - مَرْشُنْ فهد ، قال : ثنا يحيي بن صالح الوحاظي . ح .

٢٣٦٢ - و حَرَثُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قمنب ، قالا : ثنا سليان بن بلال ، قال : ثنا عمرو أبن يحيى المازني ، عن معاذ بن دفاعة الزرق ، أن رجلاً من بني سلمة يقال له (سليم) أنى رسول الله عليه مقال : إنا نظل (١) في أعمالنا ، فنأتى حين عسى ، فنصلى فيأتى معاذ بن جبل ، فينادى بالصلاة ، فتأتيه فيأس ميا ولل علينا .

فقال له النبي ﷺ « يا معاذ لا تكن فتانا ، إما أن تصلى معى ، وإما أن تخفف عن قومك » .

<sup>(</sup>۱) نظل في أعمالنا أي: نستمر في النهار في أعمالنا · مولوي وحيى أحمد ، سلمه الصهد .

فقول رسول الله على هذا لماذ، يدل على أنه \_عند رسول الله على أن يفعل أحد الأمرين ، إما الصلاة على معه ، أو بقومه ، وأنه لم يكن يجمعها ، لأنه قال: « إما أن تصلى معى » أى ولا نصل بقومك « وإما أن تخفف بقومك » أى ولا تصل معى .

فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله عَرَاقَتْ شيء ، وكان في هذا الأثر ما ذكرنا ، ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله عَرَاقَة في ذلك لمعاذ شيء متقدم ، ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضاً منه شيء متأخر ، في علمنا أنه كان في ذلك أيضاً منه شيء متأخر ، في علينا .

ولو كان فى ذلك من رسول الله علي أمر ، كما قال أهل المقالة الأولى ، لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله علي في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين ، فإن ذلك قد كان يفعل فى أول الإسلام حتى نهى عنه ، رسول الله علي ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فى باب صلاة الخوف .

فقعل معاذ ، الذي ذكرنا ، يحتمل أن يكون قبل النهى عن ذلك ، ثم كان النهي فنسخه ، ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك .

فليس لأحد أن يجِعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجِعله في الوقت الآخر . فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

وأما حكمه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها ، وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح .

من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها ، وجب على من خلفه لسهوه ، ما وجب عليه ، ولو سهوا هم ، ولم يسه هو ، لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها .

فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام ، وينتني عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام ، ثبت أن حكم من وصلاته ، وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته .

ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته ، لم يجز أن يكون صلاتهم خلاف صلاته . فتيت بذلك ، أن المأموم لا يجوز أن تسكون صلاته خلاف صلاة إمامه .

فإن قال قائل : فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلى تطوعاً خلف من يصلى فريضة ، فسكما كان المصلى تطوعاً ، يجوز له أن يأتم بمن يصلى فريضة ، كان كذلك ، يجوز للمصلى فريضة أن يصابها خلف من يصلى تطوعاً .

قيل له : إن سبب التطوع ، هو بعض سبب الفريضة ، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ، ولا يريد شيئاً غير ذلك ، من نافلة ولا فريضة ، يكون بذلك داخلا في نافلة ، وإذا نوى الدخول في الصلاة ، ونوى الفريضة ، كان بذلك داخلا في الفريضة ، فصار يكون ذلك داخلا في الفريضة ، بالسبب الذي دخل به في النافلة ، وبسبب

آخر؛ فلما كان ذلك كذلك، كان الذى يصلى تطوعاً ، وهو يأتم بمصل<sup>(١)</sup> فريضة، هو فىصلاة له فى كام ا إمام ، والذى يصلى فريضة ، ويأتم بمن يصلى تطوعاً هو فى صلاة له فى بعض سببها الذي به دخل فيها إمام ، وايس له فى بقيته إمام ، فلم يجن ذلك .

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا عن عمر رضى الله عنه أنه صلى بالناس جنباً ، فأعاد ولم يعيدوا ، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته .

فقال مخالفهم : إنما فعل ذلك لأنه لم يتميقن بالجنابة كانت منه قبل الصلاة ، فأخذ لنفسه بالحوطة ، فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة .

۲۳۶۳ ـ وذكروا فى ذلك ما حَرَثُ عمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء الغدائى ، قال : أنا زائدة بن قدامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زييد كن الصّلت ، قال : قال عمر ( أراني قد احتلت وما شمرت ، وصليت وما اغتسلت ) ثم قال : ( أغتسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ) ثم أقام فصلى متمكناً وقد ارتفع الضحى .

٢٣٦٤ - حَرَّثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زُيَّد بن الصلت أنه قال : (والله أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فنظر ، فإذا هو قد احتلم ، فصلى ولم ينتسل فقال : (والله ما أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت ، وصليت ما اغتسلت ).

قال : فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه ، ونضح ما لم ير ، وأذَّن وأقام الصلاة ، ثم صلى ، بعد ما ارتفع الضحى ، متمكناً .

فدل هذا على أن عمر رمي الله عنه ، لم يكن تيقن (٣) بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة .

والدليل على أن عمر رضى الله عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الأمام ، أن محمد بن النعان ٢٣٦٥ = طَرَّتُ قال : ثنا أبع معاوية ، قال : ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث أن عمر رضى الله عنه نسى القراءة في صلاة المغرب ، فأعاد بهم الصلاة .

فلما أعاد بهم عمر رضى الله عنه الصلاة لتركه القراءه ــ وفى فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف ــ كان إذا صلى بهم جنباً أحْرَى أن يعيد بهم الصلاة .

٢٣٦٦ - فإن قال قائل: فقد روى عن عمر خلاف ذلك ، فذكر ما **عَرْشُ** يكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم أن عمر رضى الله عنه قال له رجل: إنى صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئاً .

فقال له عمر رضي الله عنه : أليس قد أتمعت الركوع والسجود ؟ قال : على ، قال : تمت صلاتك .

قال شعبة فحدثني عند الله بن عمر الغمري ، قال : قلت لمحمد بن إبراهيم : بمن سمعت هذا الحديث ؟ فقال : من أبي سافة ، عن عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الظر معاني الأخيار ص ٢٠٩.

قيل له : قد روى هذا عن عمر رضى الله عنه من حيث ذكرتم ، ولكن الذى روينا عنه فيما بدأنا بذكره ، متصل الإسناد عن عمر ، وهمام حاضر ذلك منه ، فما اتصل إسناده عنه ، فهو أولى أن يقبل عنه ، مما خالفه .

وهذا أيضًا ثما يدل عليه النظر ، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك ، أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام .

ولها كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه ، كان كذلك في النظر ، إذا كان لا يعلم بها .

ألا ترى أن الأموم لو صلى وهو جنب، وهو يعلم، أو لا يعلم، كانت صلاته باطلة .

فكان ما يقسد صلاته في حال علمه به ، هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه ، فهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

وقد قال بذلك طاوس ومحاهد .

٢٣٦٧ - مَرَشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن جابر الجمني ، عن طاوس ومجاهد في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء ، قال : يعيدون الصلاة جيماً .

وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والأمومين .

٢٣٦٨ - فمن ذلك ، ما حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في الرجل يصلى بقوم هي له الظهر ، ولهم العصر .

قال: يعيدون، ولا يعيد .

٢٣٦٩ - حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عام، ، قال : صمت يونس بن عبيد يقول : جاء عياد إلى المسجد و يوم (١) مطير ، فوجدهم يصلون العصر ، فصلى معهم ، وهو يظن أنها الظهر ، ولم يمكن صلى الظهر .

فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك ، فأمره أن يصلبهما جميعاً .

٢٣٧٠ - حَرَثُ ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عاص، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال: كان الحسن وابن سير بن يقولان: يصليهما جيماً .

٢٣٧١ ـ قال : وحَرَّثُنَا أبو معشر ، عن النخى ، قال : يصليهما جيماً .

 <sup>(</sup>۱) يوم مطيرك «نعيل» من « المطر » أى ذى مطر ، قال المحدث القارى ق الأزهار : إن المطيركم «نعيل»: الممطور .
 وق القاموس « يوم ممطر وماطر ومعلرك ( كنف) ومطر ومكان مطير وممطور ـ المولوى وسى أحمد .

وهذا يخالف ما رواه الثوري وأبو عوانة ومسعر عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب عن النهان .

و آنما اختاف هذا على سقیان این فروی عنه ما یوافق روایتهم ، وروی عنه عن ابراهیم عن أبیه عنالنمان ، ولم یعرف لمبب عن أبیه روایة . كذا ذكره النرمذی وفصلناه فی شرح المسند . المولوی عمد حسن السنبهلی ، سلمه انته .

٢٣٧٢ ـ حَرِثْتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : يصلى الظهر ، ثم يصلي العصر .

#### ٦٠ - باب التوقيت في القراءة في الصلاة

٢٣٧٣ ـ مَرْثُنَا أَبُو بِكُرةَ وَابْنَ مُرزُوقَ ، قالاً : ثنا أَبُو عاصم ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى بـ ﴿ سَـبِّم ِ اسْمَ رَبِّكَ عَنْ ابْنُ عَبْلُ اللهُ عَلَيْكَ كَانَ يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى بـ ﴿ سَـبِّم ِ اسْمَ رَبِّكَ الْمُاشِيَة ﴾ .

٢٣٧٤ مـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب ابن سالم ، عن النعان بن بشير أن النبي عَلِيقَ كان يقرأ في العيدين به (سبح اسم ربك الأعلى ) و ﴿ هل أنَّـك حديث الناشية ﴾ وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما جميعاً .

٢٣٧٥ ـ حَرْثُ روح ابن الفرج ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن محمد المنتشر، فذكر بإسناده بشله .

٢٣٧٦ ـ عَرْثُ روح ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن محمد المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب ابن سالم ، عن سالم ، عن النمان ، عن النبي عَلِيقًا مثله .

۲۳۷۷ \_ مَرْثُنُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا المسعودى ، عن معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة ، عن سمرة ابن جندب ، عن النبي يَرْلِيَّةٍ في العيدين مثله ، ولم يذكر الجمعة .

٢٣٧٨ ـ مَوْتُ أَبِي دَاوِد ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا السمودي ، فذكر با سناده مثله .

۲۳۷۹ ـ مَرْثُنَ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا أَبُو عاصم ، قال : ثنا شمبة ، عن معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة الفرارى ، فذكر بإستاده منله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن هاتين السورتين ، هما اللتان ينبغى للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين (١) ، وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ، ولا يجاوز ذلك إلى غيره ، واحتجوا بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : ليس فى ذلك توقيت بعينه ، لا ينبغى أن يجاوز إلى غيره ، ولَـكن للإمام أن يقرأ سهما ، وله أن يقرأ بغيرهما .

<sup>(</sup>۱) وف نسخة « العيد » .

۲۳۸۱ ـ مَرَشُنَا يُونِس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرتى مالك . ح . قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ضمرة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أن عمر رضى الله عنه ، سأل أبا واقد فذكر مثله . فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي عَلِيقًا أنه قرأ في العيدين (١) بغير ما أخبر به ، من دوى الآثار الأول . وقد روي عن رسول الله عَلِيقًا أنه قرأ في الجمة بغير ما ذكر عنه أيضاً في الآثار الأول .

۲۳۸۲ \_ فها روی عنه فی ذلك ، ما صَرَّتُ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن ضمرة بن سعيد المازنی ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، أن الضحاك بن قيس ، سأل النعان بن بشير : ماذا كان يقرأ به رسول الله عَلَيْتُهُ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟

قال : كان يقرأ بـ ﴿ هَلْ أَتُلْكَ حَديثُ الْغَاشية ﴾ .

٢٣٨٣ - جَرَثُنَ أَبُو بَكَرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا مالك بن أنس ، قال : ثنا ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله أن الضحاك بن قيس ، سأل النمان بن بشير : ما كان رسول الله عَرَائِكُ يقرأ به في الجمعة ؟

قال : « الجمعة » و ﴿ كُمَلُ أَتْلُكَ كَدْ بِثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ .

٢٣٨٤ - مَرَثُنَا يونس ، قال : أنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبى رافع ، عن أبى هويرة ، عن رسول الله عَلَيْتُهُ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ﴿ إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُمْنَا فِقُونَ ﴾ .

٢٣٨٥ - مَرْثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن مخول بن راشد ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عن رسول الله عَرْبُ مثله .

قال أبو جعفر : فلما جاء عن رسول الله عَلَيْكُ في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة ، غير ماجاء عنه في الآثار الأول لم يجز (١) أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب .

ولكنا محمله على الاتفاق والتصادق ، فنجعل ذلك كاه ، قد كان من رسول الله عَلَيْظُهُ فقرأ بهذا مرة ، وبهذا مرة ، فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه .

في ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك ، وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فأتحة الكتاب أي القرآن شاء.

وكذلك ما روى عن رسول الله عَرُاليُّ أيضاً أنه كان يقرأ [به في صلاة الصبح] يوم الجمعة.

٢٣٨٦ - مَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا أبو عوانة وشريك ، عن مخول ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما . ح .

٢٣٨٧ ـ و مَرْتُنُ فهد، قال: ثنا الحماني [ثنا] شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح (الّم تنزيل) و (هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ).

۲۳۸۸ ـ عَدِّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح بن أسلم ، قال : ثناهمام (۲)عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله عَلِيْقُ مثله .

<sup>(</sup>۱) وفي تسخة « العيد » . (٣) هو همام بن يحيى بن دينار العوذي انظر ترجته في تهذيبُ الكمال [ق ١٤٤٩/٣].

قال أبو جسر : فليس في ذلك دليل على أنه كان لا متحاوز ذلك إلى غيره ، لأن رسول الله عَلَيْقُ لم يُحْلُثَ عنه نه قال : لا يقرأ (١) في صلاة الفداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك . ولكن إنما أخبر من رواها عن رسول الله على أنه كان يقرأ بهما فيهما ، كما أخبر النفهان وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على كان يقرأ في الميدين بما ذكرنا .

ثم قد جاء عن غيرها أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ يهذا مرة ، وبهذا مرة .

فكذلك ما حكى عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الحمة ، يختمل أن يكون قرأ به مرة أوقرأبه مرارأ (٢٦) ثم قرأ بغيره فيتحكى كل من حضره ما سمع من قراءته ، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت .

وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول أبي حنيفة ، وأني يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

#### ٦١ - باب صلاة المسافر

٢٣٨٩ ـ حَرِّثُ فهد ، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة رضى الله عنها قالت : قصر رسول الله ﷺ في السفر ، وأتم .

قال أبو جعفر : فدهب قوم إلى أن السافر بالخيار ، إن شاء الم صلاته ، وإن شاء قصرها .

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

• ٢٣٩ ـ و بما حَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جربج ، قال : سمت عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار يحدث عن عبد الله بن باباه ، عن يعلى بن سنية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عزوجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمُ ' بُعَاحُ أَنْ أَتَهُ صُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ حِفْتُمُ أَنْ يَقْدَيْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقد أُمِنَ الناس .

فقال: إنى عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته » .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لاينبني أن يزيد على اثنتين ، وإن أثم الصلاة ، فإن كان قعد في اثنتين في (٢٠) الظهر والعصر والعشاء ، قدر التشهد ، فصلاته باطلة .

وكان من الحجة لهم على أهل المثالة الأولى فيا احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكر ناها في أول هذا الباب ٢٣٩١ ـ أن ابن أبى داود حَرَثُ قلل : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا أمر جا ، فال : ثنا داود عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله عليا المدينة صلى إلى كل صلاة مثلبا ، غير الغرب ، فإنها وتر النهار ، وصلاة الصبح لطول قرامها ، وكان إذا سافر ، عاد إلى صلاته الأولى ).

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « تقرءوا » .

فهذه عائشة رضى الله عنها تخبر أن رسول الله عَلَيْكِ كان يصلي ركستين ركستين ، حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر ، عاد إلى صلاته الأولى .

فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بهام الصلاة ، وذلك ركمتان .

مذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناء في الفصل الأول : أن رسول الله ﷺ أثم الصلاة في السفر ، وقصر . .

وأما حدث يعلى بن منية فان أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه ، وهي قول الله عز وجل ﴿ وَ إِذَا خَرَ بْشُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية .

قانوا : فذلك على الرخصة من الله عز وجل لهم فى التقصير، لا على الحتم عليهم بذلك ، وهو كقوله ﴿ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِمَا أَنْ ۚ يَنَرَ اجَمَا ﴾ فذلك على التوسعة منه لهم فى الراجعة ، لا على إيجابه ذلك عليهم .

فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا ، ويكون على غير ذلك قال الله تعالى ﴿ فَنَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ تُجِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَفَ بِهِمِمَا ﴾ وذلك على الحتم عند جميم العلماء لأنه ليس لأحد حجَّ أو اعتمر أن لا يطوف بهما .

فلما كان ننى الجناح، قد يكون على التخيير، وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المنيين دون المنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك، من كتاب، أو سنة، أو إجماع.

وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله عَلِيُّ بتقصيره في أسفاره كامها .

- ۲۳۹۲ ـ فما روی عنه قی ذلك ما مَرَشُ فِرید بن سنان ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شمبة ، عن فرید بن خمیر ، قال : سمت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعد عدث عن جبیر بن نمیر ، عن ابن السمط ، قال : سمت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعدل : دایت رسول الله علی بدی الحلیقة ركسین .
- ۲۳۹۳ ـ حَرِّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنى سليمان ، عن عمارة بن عمير ، أو إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يريد ، عن عبد الله ، قال : صلينا مع رسول الله براه به من عبد الله ، ومع أبي بكر دكتين ، ومع عمر ركتين ، فليت حظي من أدبع ركات ركتان متقبلتان .
- ٢٣٩٤ \_ وَرَشُنَ فَهِد ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قال : أنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرجن بى يزيد عن عبد الله رضى الله عنه مثله .

غير أنه لم يذكر قول عبد الله ( فليت حظى ) إلى آخر الحديث .

- ٢٣٩٥ وَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن عبد السلام ، عن حماد ، عن إبراهيم عن علمه ، عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عليها كان يصوم فى السفر ، وبفطر ، ويصلي الركمتين لا يدعمها ، يعنى لا يزيد عليها .
- ٣٣٩٦ \_ مَرَثُنَ عَمْد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سافر رسول الله عَلَيْظَةً فأقام تسعة عشر يوما ، يصلي ركعتين .

۲۳۹۷ \_ مَرْشُنْ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة . ح .

٢٣٩٨ ـ و حَرَّثُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن شنى ، قال : جعل الناس يسألون ابن عباس رضى الله عنهما عن الصلاة .

فقال : كان رسول الله عَلِيْظُ إذا خرج من أهله ، لم يصل إلا ركمتين ، حتى يرجع إليهم .

٢٣٩٩ - مَرْشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عملية أقام حيث فتح مكه ، خسة [عشر] يقصر الصلاة.

۲٤٠٠ - مَرَثُنَ فهد ، قال: ثنا أبو بسكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة ، قال: ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : سلى رسول الله عَرَائِتُهُ به « سنى » ركستين ، وأبو بكر رضى الله عنه ركستين ، وعمر رضى الله عنه ركستين ، صدراً من خلافته ، ثم إن عبان رضى الله عنه صلاها بعد أربعاً .

فكان ابن عمر رضى الله عمهما إذا صلى مع الإمام ، صلى أربعًا . وإذا صلى وحده . صلى ركمتين .

۲۶۰۱ - طَرَّثُ سلیان بن شمیب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زیاد ، قال : ثنا شعبة ، عن خُبَیْب بن عبد الرحمن ، قال : سمعت حقص بن عاصم بحدث عن ابن عمر رضی الله عنهما ، قال : صلیت مع رسول الله عَلِی ب « منی » رکمتین ، ومع الله عنه رکمتین ، ومع عمر رضی الله عنه رکمتین ، ومع عمان رضی الله عنه رکمتین ست سنین ، أو ثمان ، ثم أتمها بعد ذلك .

٢٤٠٢ - حَرَّمُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين ، عن صلاة رسول الله يَرِّالَتُ في السفر فعدل إلى موضع الموقة (١٠) فقال : إن هذا الفتى ، سألنى عن صلاة رسول الله عَرِّالَتُ في السفر فاحفظوها عنى ، ما سافر رسول الله عَرَّالَتْ سفراً إلا صلى ركمتين حتى يرجع ، وأقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلى ركمتين ثم يقول : ﴿ يَا أَهُلُ مَكُمْ ، قوموا فصلوا ركمتين أخراوين ، فإنا قوم سَفْدُو » .

ثم غزا حنيناً والطائف يصلى ركعتين ركعتين ، ثم رجع إلى الجعرانة (٢) فاعتمر منها فى ذى القعدة ثم غزوت مع أبى بكر رضى الله عنه ، واعتمرت مع عمر رضى الله عنه قصلى ركعتين ، ومع عثمان رضى الله عنه صدراً من إمارته فصلى ركعتين ركعتين ، ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى أربعاً بـ « منى » .

٣٤٠٣ \_ صَرَّمْتُ نَصَرَ بَنْ مَمَاذُوقَ ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب ، عن ابن جريج . ح

 <sup>(</sup>١) « العوقة ، ك ( عمرة ) قرية باليمامة ، قاله ف القاموس .

 <sup>(</sup>۲) « الجمراة » يخفف أى الراء ، ويثقل موضع، كذا في الحجمع وفي القاموس بسكون النين وقد تسكسر وتشدد الراه ،
 وقال الثافعي النشديد خطأ موضع بن مكة والطائف سمى بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة ، وهي المرادة في قوله « كالى تفست غرلها » قال : وموضع في أول أرض العراق من ناحية البادية و ع حنين » ك « زبر » موضع بن الطائف ومكة .

- ٢٤٠٤ ـ و مَرْشُن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : صَرَشَىٰ عمى ، قال : صَرَشَىٰ عمرو بن الحارث ، وأسامة ابن زيد ، وابن جريح أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال: قال صلى رسول الله عَلَيْتُ الظهر بالمدينة أربعاً ، وصلى المصر بذى الحليفة ركعتين .
- ٢٤٠٥ ـ حَدِّثُنَ إِبِرَاهِمِ بِنَ مَرْدُوقِ ، قال : ثنا حبّان ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا أبوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي سَرِّتِيَّةِ مثله .
- ٢٤٠٦ \_ فَرَثُنَ عَلَى بن شيبة ؛ قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلِيَةِ مثله .
- ۲۶۰۷ \_ حَرْثُ مَبشر بن الحسن ، قال : ثنا أبو عاص رضى الله عنه ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، قال : سمت أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : خرجنا مع النبي عَلَيْنَ ، فِعل يصلى ركعتين ركعتين ، حتى رجع . قلت : كم أقتم ؟ قال : عشر ، .
- ٢٤٠٨ \_ مَرْشُنْ فهد ، قال : ثنا أبو نميم ، قال : ثنا سفيان ، عن يحيى بن أبى إستحاق ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس رضى الله عنه .
- ٩٤٠٩ \_ حَرَثُونَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا الليث أن بكيراً حدثه ، عن محمد ابن عبد الله بن أبي سليم ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : صليت مع رسول الله علي به « منى » ركعتين ومع أبي بكر رضى الله عنه ركعتين ، ومع عمر رضى الله عنه ركعتين ، ومع عمر رضى الله عنه ركعتين شطر (١) إمارته ، ثم أتمها بعد ذلك .
- ٧٤١٠ احدث فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى ، عن العوفى ، عن ابن عمر رضى الله عهما أنه قال: صليت مع رسول الله على أربعاً وليس بمدها شيء، وصلى المفرب ثلاثاً وبعدها ركمتين ، وقال: هي وتر النباء ، ولا تنقص في سفر ولا حضر ، وصلى العشاء أربعاً ، وصلى بمدها ركمتين ، قال: وصلى في السفر الظهر ركمتين ، وصلى بمدها ركمتين ، وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركمتين ، وبعدها ركمتين ، وبعدها ركمتين ، وبعدها ركمتين ، وبعدها ركمتين .
- ٢٤١١ ـ مَرْثُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عون بن أبى جحيفة ، قال : سممت أبى يحدث أن النبي عَلَيْتُ صلى بهم بالبطحاء (٢) ، وبين يميه عنزة ، الظهر ركمتين ، والمصر ركمتين ، تمر بين يديه المرأة والحار .
- ۲۶۱۲ مَرْشُنَا محمد بن على بن داود ، قال : ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى ، قال : صَرَحْتَى أبّ ، قال يركمتين ابن أبي ليلى ، عن عون بن أبى جمعينة ، عن أبيه أن النبي عَلَيْقَةٌ خَرِج مسافراً ، فلم يزل يصلى ركمتين حتى رجم .

<sup>(</sup>۱) « شطر إمارته » أي : صدر إمارته كما شبق ، قال الفارى : هو نحو ست سنين .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الطحاء ﴾ هو مسيل واسع فيه دقاق الحصاة ﴿ العَبْرَةِ ﴾ رسيح بين العصا والرمح فيه زج بنم الزاى -

٢٤١٣ \_ حرش ابن مهزوق ، قال : ثنا وه . - .

۲٤۱٤ ــ و حَرَثُ حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة أبن وهب ، قال : صلى بنا رسول الله ﷺ بـ ه مني ٥ ركمتين ، ونحن أكثر (١) ماكنا ، آمنه .

قال أبو جعفر : فهؤلاء أصحاب رسول الله علي ، بخبرون عن رسول الله علي ، أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله ، ثم قد روى عن أصحابه من بعده أنهم كانوا ف أسفارهم يفعلون ذلك .

فن ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل ، عن أبي يكر وعمر رضي الله عنهما .

٢٤١٥ ـ ومنه أيضاً ما فيَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا سليان ، عن إبراهيم ، عن هام ، ابن الحارث أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ، ثم قال : ( يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْـرْ ۖ ) .

٢٤١٦ ـ عَرْشُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا يعقوب بن إسحاق ، وروح ، ووهب ، قالوا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر رضي الله عنه بمثله .

٢٤١٧ ـ حَرَّثُ يُونَس ، قال : أنا ابن وهب أن مالسكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، ومالك ، عن زيد ابن أسلم ، عن أسلم ، مولى عمر رضي الله عنه أن عمر رضى الله عنه كان إذا قدم مكمة ، ثم ذكر مثله .

٢٤١٨ ـ عَرْشُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر رضى الله عنه مثله .

٢٤١٩ ـ عَرْضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يريد ، قال : خرجنا مع على رضى الله عنه إلى صِفِّين ، وصلى بنا ركمتين ، بين الجسر والقنطرة .

٧٤٢٠ ـ مَتَشُنَ روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي رضي الله عنه، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلي الكندى ، قال : خرج سلمان رضى الله عنه فى ثلاثة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يَمَلِّكُ فى غزاة ، وكان سلمان رضى ألله عنه أسنهم ، فحضرت الصلاة ، فأقيمت الصلاة ، فقانوا : تقدم يا أبا عبد الله .

فقال: ما أنا بالذي أتقدم ، أنتم العرب ، ومنكم النبي ﷺ فليتقدم بمصكم ، فتقدم بعض القوم ، فصلي أدبع ركمات .

فلما قضى الصلاة ، قال سلمان : ما لنا وللمركبّعة ، إنما يكفينا نصف المربعة .

٢٤٢١ \_ مَرْثُ ابن صروق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الرحن بن السور،

<sup>(</sup>۱) أكثر ماكنا وآمنة « ما » مصدرية ومعناه الجمع لأن ما أضيف إليه « أفعل » يكون جماً و « آمنة » عطف على « أكثر » والضير فيه راجع الى «ما » والواو في قوله « وعن » للمعال والمهني صلى بنا رسول انة صلى الله عليه وآله وسلم والممال أناكنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً . وإسناد الأمن لمل الأوقات بجاز ويحتمل أن يكون « وآمنة » نعلا ماضياً وضعر الفاعل عائد إلى الله تعالى وضعر الفعول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي وآمن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أي وآمن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أي وآمن الله نبيه

قال : كنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام ، فكان يصلى ركمتين ، فنصلي نحن أربعاً ، فنسأله عن ذلك ، فيقول سعد : نحن أعلم .

٧٤٧٧ \_ حَدَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا جوبريه ، عن مالك ، عن الزهرى أن رجلا أخبره ، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن ابن عبد ينوث ، كانوا جميعاً في سفر ، فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر ، وكانا يَبان الصلاة ويصومان .

فقيل لسمد، نراك تقصر الصلاة وتفطر وينمان ؟ فقال سعد: نحن أعلم .

٢٤٢٣ ـ حَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمود عبد الله بن صفوان ، فصلى بنا ركمتين ، ثم انصرف ، فأتممنا لأنفسنا أربعاً .

٢٤٧٤ ـ مَرَشُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصلى وراء الإمام بـ « منى » أربعاً ، وإذا صلى لنفـه ، صلى ركعتين .

٧٤٢٥ ـ حَرَثُ عِوْسَ ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : أصلي صلاة سفر ما لم أجمع إقامة ، وإن مكثت ثنتي عشرة ليلة .

٢٤٢٦ ـ مَرْثُنَ يُونس ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، قال : أتيث سالماً أسأله ، وهو عند باب السجد ، فتلت : كيف كان أبوك يصنع ؟

قال : كان إذا صدر الظهر ، وقال : نحن ما كثون أنم الصلاة ، وإذا قال : اليوم وغداً ، قصر ، وإن مكث عشرين ليلة .

٢٤٢٧ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا أبو عاص الخزاز ، قال : ثنا ابن أبي مليكة ، قال : صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ، فكان يصلى الفريضة ركمتين .

٢٤٢٨ ـ حَرَّثُ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين ، قال : خَرَجِنا مع أنس بن مالك رضى الله عنه إلى شق سيرين ، فأسَّنا في السفينة على بساط ، فصلى الظهر ركعتين ، ثم صلى بعدها ركعتين .

٢٤٢٩ \_ حَرَثُ فَي يد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أبا برزة الأسلى بالأهواز ، صلى العصر ، قلت : فكم صلى ؟ قال : ركعتين .

قال أبو جعفر : فهؤلاء أصحاب رسول الله عَلِيُّ كانوا يقصرون في السفر ، وَيَسْكُرُون على من أتم .

الا ترى أن سعداً لما قيل له: إن المسور ، وعبد الرحن بن عبد ينوث يَمَان قال: نحن أعلم ولم يعذرها في إتمامهما.

وإن الرجل الذى قدمه سلمان رضى الله عنه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله عليه ، فصلى أربعاً فقال له سلمان رضى الله عنه: ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته ، من أصحاب رسول الله عليه م

فدل ذلك أن مذاهبهم ، لم تكن إباحة الإتمام في السفر .

فإن قال قائل : فقد أتم ذلك ألرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضى الله عنه ، وهما صحابيان ، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان رضى الله عنه ، ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر .

قيل له : ما في هذا دليل على ما ذكرتم ، لأنه قد يجوز أن يكون السور رضى الله عنه ، وذلك الرجل أكماً لأنهما لم يكونا لريان في ذلك السفر قصراً ، لأن مذهبهما أن لا تقصر السلاة إلا في حج ، أو همرة ، أو غزاة ، فإنه قد ذهب إلى ذلك أيضاً غيرهما .

فلما احتمل ماروی عنهما ماذكرنا ، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ، لم يجعل ذلك مضاداً لما قد روى عنهم .

إذ كان قد يجوز ، أن يكون على خلاف ذلك ، وهذا عبّان بن عفان فقد صلى بـ « منى » أربعاً فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسمود رضى الله عنه ومن أنكر ممه من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، وإن كان عبّان إنما فعله لمغى رأى به إنمام الصلاة ، مما سنصفه فى موضعه من هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

فلما كان الذى ثبت لنا عن رسول الله عَلِيَّةِ ، وعن أصحابه ، هو تقصير الصلاة فى السفر لا إتمامها ، لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره .

فإن قال قائل : فهل رويتم عن رسول الله عَلِيَّةُ شيئاً بدلكم على أن فرائض الصلاة ركعتان في السفر ، فيكون ذلك قاطعاً لما ذهب إليه مخالفكم ؟ .

• ٢٤٥٠ - قلنا: نم ، مَرَشُّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، (ح) : وثناعبد العزير بن معاوية ، قال: ثنا يحيى بن حماد . ح . ٢٤٥١ - و مَرَشُّ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو إسحاق الضرير ، قالوا: ثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن عاهد ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قد فرض الله الصلاة على لمان نبيكم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركمتين .

٢٤٥٢ ـ حَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عام وروح ، قالا : ثنا الثورى ، عن زبيد اليامي . ح .

٢٤٥٣ - و صَرْثُ أبو بكرة ، قال : أبو المطرف بن أبى الوزير ، قال : ثنا محمد بن طلحة بن مصرف ، عن زبيد الياى ،
 عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن عمر رضى الله عنه قال : صلاة الأضى ركمتان ، والفطر ركمتان ، والجمعة ركمتان وصلاة السفر ركمتان ، تمام ليس بقصر ، على لسان نبيكم عَلَيْكُمْ .

ك ٢٤٥٤ - و حَرَثُ يَن الله عن سنان ، قال : ثنا أبو عامر ، ومسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، قال : خطبنا عمر رضى الله عنه ، فذكر مثله .

٢٤٥٦ - وحَرْثُ ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير ، قال: ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، فذكر بإسناده مثله.

٢٤٥٧ \_ مَرْشُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا القواريرى ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : ثنا زبيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي أبي أبي أبي ، عن الثقة ، عن عمر رضى الله عنه مثله .

عن الثقة . عن الثقة .

٧٤٥٩ - عَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة عن موسى بن سلمة ، قال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما فقلت : إنى أقيم بمكة ، فسكم أصلى ؟ قال : ركمتين سنة أبى القاسم عَلَيْقَ -

٢٤٦ - عَرَثْنَ الحسن بن عبد الله بن منصور قال: ثنا الهيثم (١) بن جميل، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضى الله عنهم قالا: سَنَ وسول الله عَلَيْكُ صلاة السعر ركمتين ، وهي تمام .

٢٤٦١ ـ مَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن جار فذكر با سناده مثله .

٢٤٦٢ ـ حَرَّثُ أَبُو بِكَرَة ، قال : ثنا روح قال : ثنا شِمبة ، قال : ثنا قتادة ، عن صفوان بن محرز أنه سأل [ابن] عمر رضي الله عنه عن الصلاة في السفر، فقال أخشى أن تكذب علي، ركعتان، من خالف السنة كفر<sup>(٢)</sup>.

٢٤٦٣ \_ **مَرَثُنَ** أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو التياح ، عن مؤرق ، قال : سأل صفوان ابن محرز [ابن] عمر رضي الله عنه ، فذكر مثله .

٢٤٦٤ - حَرَثُ ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع في السفر . فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك ، أنا سألت طاوسا عن هذا فقال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: قد فرض لرسول الله على السفر و كمتين ، فقال: تال ابن عباس رضى الله عنهما: قد فرض لرسول الله على السفر قبلها وبعدها .

٢٤٦٥ ـ مَرْثُنَا يُونِس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .

٢٤٦٦ ـ مَرْثُ صالح بن عبد الرحن قال: ثنا القنيني ، قال: ثنا مالك ، ثم ذكر با سناده مثله .

٧٤٦٧ \_ مَرْشُنَا ابن مرزوق قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا حماد عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي عَرِّلِيَّةٍ وهو يطعم فقال : هَـُمُمَّ فَـكُـلُ فقال: إنى صائم . فقال : ﴿ أَدِن حتى أُخبركُ عن الصوم ، إن الله عز وجل وضع شطر (٣) الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحبلى والمرضع ».

<sup>(</sup>١) انظر إتحاف المهرة [٢/٤٤/ب].

 <sup>(</sup>٢) كفر : الراد بالكفر هاهنا ، كنران النعبة الن أنهم الله بها من التخفيف . كذا أفاده المفاجي في نسيم الرياض على الشفاء
 للقاضي عياض رحمه الله .

 <sup>(</sup>٣) وضع شطر الصلاة . أى : رفع ابتداء نصف الصلاة الرباعية وقوله « ادن » أمر من « الدنو » يمغى القرب •
 وقوله « والصوم » أى أدائه فعليه وعلى الحامل والمرضع قضاؤه .

۲٤٦٨ ـ حَرِشُ ابن مرزوق قال: ثنا روح قال: ثنا حاد، عن الجريرى، عن أبى العلاء، عن رجل من قومه أنه أنى النبي عَلِيْكُ فَذَكَر مِثْلُه.

7٤٦٩ - صَرَّتُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا خالد الحداء ، عن أبى قلابة عن رجل قال: أنيت النبى ﷺ لحاجة ، فإذا هو يتغدى ، فقال : « هَــُكُمَّ إلى الغداء » قلت : إنى صائم . فقال: « إن الله عز وجل ، وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم » .

- ٢٤٧٠ - حَرَثُ نصر قال : ثنا نميم ، قال : أنا ابن المبارك ، قال : أنا ابن عيينة ، عن أيوب ، قال: حَرَثْثَي أبوقلابة عن شيخ من بني تشير عن عمه .

ثم لقيناه يوماً فقال له أبو قلابة حدثه يعني أيوب .

فقال الشيخ صَرَتْنَى عمى أنه ذهب فى إبل له فانتهى إلى النبي عَلَيْكُ ثم ذكرمثله وزاد (وعن الحامل والمرضع) ٢٤٧١ ـ صَرَّتُ نصر قال: ثنا نعيم ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا محمد بن سليم ، عن عبد الله بن سوادة ، عن أنس (١) بن مالك من بنى عبد الله بن كعب، قال: أغارت علينا خيل رسول الله على ثم ذكر مثله.

٢٤٧٢ - حَرَّثُ أبو بكرة وابن مرزوق قالا: ثنا أبو داود ، عن أبى عوانة ، عن أبى بشر ، عن هانى ، بن عبد الله ابن الشخير، عن رجل (٢٥ [من] بلجريش [عن أبيه] ، قال: كنا نسافر فأتينا رسول الله على وهو يطعم فقال: «هل فاطعم» فقلت: إني صائم.

فقال : « هلم أحدثك عن الصيام ، إن الله وضع عن السافر الصيام وشطر الصلاة ».

ر ۲٤٧٣ ـ مَرَشُنَ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي ؟ قال : ثنا أبو قلابة ، قال : هالا قال : مَرَشَىٰ أبو أمية ؛ أو عن رجل ، عن أبي أمية ، قال : قدمت على رسول الله علي أبي من سفر ؟ فقال : ه الا تنظر الفدا يا أبا أمية ؟ فقلت (٢) : إنى صائم ثم ذكر مثله .

فهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله ﷺ تدل على أن فرض المسافر ركعتان ؛ وأنه في ركعتيه كالمتيم في أربعة .

فكما ليس المقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئاً ، فكذلك ليس المسافرأن يزيد في صلاته على ركمتين شيئاً . وكان النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها ، لابد لمن هي عليه من أن يأتي بها ؛ ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها .

<sup>(</sup>۱) أنس بن مالك هو أبو أمامة الكعبي ويقال العقيلي والعامري . أسند حديثاً واحداً في صوم المسافر . والحامل والمرضع . كمن البصرة .

أما أبو حزة أنس بن مالك . خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أنصارى تجارى خزرجي . يسند أحاديث كثيرة والإغارة النهب .

 <sup>(</sup>۲) عن رجل هو أنى بن مالك من بلجريش . أى : من بنى الجريش وهو ابن حجبى بن كلفة فى الأنصار . جد أنى ابن مالك .

وكان ما أجمع عليه أن للرجل أن يأتى به (١) إن شاء ؛ وإن شاء لم يأت به ، فهو التطوع ؛ إن شاء فعله ؛ وإن شاء تركه . فهذه هي صفة التطوع ، وما لابد من الإتيان به ، فهو النرض ، وكانت الركمتان لابد من الجميء بهما وما بمدهما ففيه اختلاف .

فقوم يقونوں : لا ينبني أن يؤتى به ، وقوم يقولون للمسافر أن يجيء به إن شاء ، وله أن لا يجيء به .

فالركمتان موصوفتان بصغة الفرض ، فهما فريضة ، وما بعد الركمتين موصوف بصفة التطوع ، فهو تطوع .

فتبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان ، وكان الفرض على المقيم أربعًا فيها يكون فوضه على المسافر وكعتين .

فكما لا ينبنى للمقيم أن يصلى بعد الأربع شيئاً من غير تسليم ، فكذلك لا ينبغى للمسافر أن يصلى بعد الركمتين شيئاً بغير تسليم .

فهذا هو النظر \_ عندنا \_ في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومجمد ، رحمهم الله تعالى .

فإن قال قائل : فقد روى عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يتمون ، وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان رضي الله عنه بـ « مني » .

٢٤٧٤ ــ وما صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : صَرَّتُي محمد ابن إسحاق ، قال : صَرَّتُي صالح بن كيسان ، عن عروة ،عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما فرضت السلاة ركتين ، ثم أكلت أدبعاً ، وأثبتت للمسافر .

قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال: عروة صَرَيْتَى ، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أرساً.

٢٤٧٥ ـ حَرَّثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثَنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن الحسكم ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : استأذنت حذيفة من الكوفة إلى الدائن، أو من المدائن إلى الكوفة في رمضان ، فقال : آذن لك على أن لا تفطر ولا تفطر ولا تقصر ، قال : قلت وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر .

٢٤٧٦ - حَرَثُ أَبُو بَكَرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن عون ، قال : قدمت المدينة ، فأدرك ركمة من العشا ، فصنعت شيئاً برأيي فسألت القاسم بن محمد فقال: أكنت ترى أن الله يعذبك لوصليت أربعاً ؟ كانت أم المؤمنين عائشة تصلى أربعاً ، وتقول للسلمون (٢) يضلون أربعاً .

٢٤٧٧ ـ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء ايُّ أصحاب رسول الله مَلَكُ كان يوفى الصلاة فى السفر ؟

فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها ، وسعد بن أبي وقاص .

فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد ، وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهري ، وحبيب بن أبي ثابت.

<sup>(</sup>١) وفي نـخة « بها » . (٢) قوله « السـلمون » هكذا في الأصل ، ولعل الصحيح « المسـلمين » أو « المسلمون »

٢٤٧٨ \_ حَرِّشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن حيان البارق ، قال : قلت لابن عمر ، إنى من بعث (١) أهل العراق فكيف أصلى ؟

قال ؛ إن صليت أربعاً ، فأنت في مصر ، وإن صليت ركتين فأنت مسافر .

فهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وحذيفة بن اليمان ، وعائشة رضي الله عنها و ابن عمر رضي الله عنهما ، قد روى عنهم فى إتمام الصلاة فى السفر ، ما قد ذكرنا .

ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنى سنبينه في هذا الباب ، ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله ، من طريق النظر ، وما يجب عليه أيضاً من طريق النظر إن شاء الله تعالى .

فأمّا عثمان بن عفان رضى الله عنهما ، فالذى ذكرنا عنه من ذلك ، هو إتمامه الصلاة بـ « منى » فلم يكن ذلك لأنه أنكر التقصير في السفر .

وكيف يتوهم ذلك عليه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذَا ضَرَ بُشُمْ ۚ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية ، فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا .

نعم أخبرهم رسول الله عليه أن ذلك واجب لهم ، وإن أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي رويناه عنه ، عن عمر رضى الله عنه في أول هذا الباب وصلى رسول الله عليه بـ « منى » ركتين وهم أكثر ما كانوا ، وآمنه ، وعثمان معه رضى الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة بـ « منى » لأنه أنكر التقصير في السفر ، ولكن لمعني قد اختلف فيه .

ت ٢٤٧٩ - فحدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن مهدى ، قال: أنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن الزهرى ، قال: إنما صلى عبّان بـ « منى » أربعاً لأنه أزمع (٢) على المقام بعد الحبج .

فأخبرنا الزهرى في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضى الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة ، فسار إتمامه ذلك وهو مقيم ، قد خرج مما كانا فيه من حكم السفر ، ودخل في حكم الإقامة فليس في فسله ذلك ، دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر ، هل هو الاتمام أو التقصير .

٢٤٨ - وقد قال الزهرى أيضاً غير ذلك ، فحدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر ، عن حماد بن سلمة ، قال : أنا أيوب ،
 عن الزهرى ، قال : إنما صلى عثمان رضى الله عنه بـ « منى » أربعاً لأن الأعراب كانوا أكثر في ذلك العام ، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع .

فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ، ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع .

فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك ، نوى الا قامة ، فصار مقيما ، فرضه أربع ، فصلى بهم أربعاً وهو مقم بالسبب الذي حكاء معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا .

ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة .

<sup>(</sup>١) من بعث أهل العراق . أي : من جيش أهل العراق .

<sup>(</sup>٢) « أزمع ، أى أجم ، أزمعت الأمر وعليه: أجمت ، وثبت عليه كزمعت .

والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم ، لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله عَلَيْكُ أجهل منهم بها ، وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ ، أحدث عهداً .

فهم كانوا في زمن رسول الله عَلِيَّةِ إلى العلم بِفرائض الصلاة أحوج منهم إلى ذلك في زمن عبَّان رضي الله عنه .

فلها كان رسول الله عَلِيْكِهِ لم يتم الصلاة لتلك العلة ، ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ، ويعلمهم صلاة الاقامة على حكمها في السفر ، كان عبان رضى الله عنه أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك العلة ، ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ، ويعلمهم كيف حكمها في الحضر .

فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب ، عن الزهرى ، إلى معنى حديث معمر عن الزهرى . وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة ، لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقضرها إلا من حل وارتحل .

٢٤٨١ ـ واحتجوا في ذلك بما صَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : قال حماد ، وأخبرنا قتادة ، قال : قال عثمان ابن عفان رضى الله عنه إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد ، وحل وارتحل .

٢٤٨٢ ـ مَرْثُنَ أَبُو بِكُرة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن عباس ابن عبد الله ، أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كتب إلى عماله أن لا يصلين الركمتين جاب ولا نائى ، ولا ناجر ، إنما يصلى الركمتين من كان معه الزاد ، والمزاد .

٢٤٨٣ - حَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا روح وأبو عمر ، قالا : أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجربي ، عن عمه أبي المهلب ، قال : كتب عثان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة وإما لجباية ، وإما لجيشر ، ثم يقصرون الصلاة ، وإما لجباية ، وإما لجيشر ، ثم يقصرون الصلاة ، وإما الحباية ، وإما الحبير ، ثم يقصرون الصلاة ، وإما الحباية ، وإما الحبير ، ثم يقصرون الصلاة ، وإما الحباية ، وإما الحبير ، ثم يقصرون الصلاة ، وإما الحبير ، ثم يقصرون العبير ، وإما الحبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في العبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، في المبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، في المبير ، في المبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، في المبير ، في المبير ، في المبير ، ثم يقصرون العبير ، في المبير ، في ال

قال ؛ وكان مذهب عثمان بن عفان رضى الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ، ومن كان شاخصاً ، فأما من كان في سفر مستنتياً به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة .

قالوا: ولهذا أثم الصلاة بـ « منى » لأن أهلها فى ذلك الوقت كثروا ، حتى صارت مصراً ، استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد .

وهذا الذهب عندنا فاسد لأن « منى » لم تصر فى زمن عبّان بن عفان ، وعمر رضى الله عنهما من مكّه فى زمن رسول الله عبيلية .

فقد كان رسول الله ﷺ يصلى بها ركمتين ، ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ، ثم صلى بها عمر بعدأ بى بكر رضى الله عنه كذلك .

فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والزاد ، يقصر فيها الصلاة ، فما دونها من المواطن أحرى أن يمكون كذلك .

فقد انتفت هذه المذاهب كلها بنسادها ، عن عبَّان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة ،

غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهرى ، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها ، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإِقامة على ما روينا فيه ، وعلى ماكشفنا من معناه .

وأما ما رويناه عن حذيفة ، فليس فيه دليل أيضاً على الإتمام في السفر ، كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة .

لأنه قد يجوز أن يكون ، كان من رأيه ، أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد ، كما قد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه.

٢٤٨٤ - فإنه حَرَثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا سلمان ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود ، قال : كان عبد الله لا رى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد .

فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة ، كان كذلك فأمر التيمي إذ كان يريد سفراً لا لحج ، ولا لجهاد ، أن لا يقصر الصلاة ، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن برى للمسافر إتمام الصلاة في السف .

وأما ما روينا عن ابن عمر رضى الله عنهما فى ذلك ، فإن حديث حيان هو على أنه سأله وهو فى مصر من الأمصار ، فقال له : إنى من بعث أهل العراق فكيف أصلى ؟

قأجابه ابن عمر رضي الله عنهما ، فقال : إن صليت أربعاً فأنت في مصر ، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر . فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا .

وڤد روي عنه صفوان بن محرز ، حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال : هي ركمتان ، من خالف السنة كفر .

فَذَلَكَ عَلَى الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ ، حتى لا يَتَضَادُ ذَلَكَ ، ومَا روى حيان .

فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار ، وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار ، وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى .

۲٤۸٥ ـ وأما ماروى عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك ، فإن أبا بكرة مترثن ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن جريج ،
 قال : أنا ابن شهاب ، قال : قلت لعروة : ماكان يحمل عائشة رضى الله عنها على أن تصلى فى السفر أربعاً ؟
 فقال : تأولت ما تأول عثمان فى إتمام الصلاة بـ « منى » .

وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضى الله عنه الصلاة بـ «منى » فكان ما صح من ذلك هو امه كان من أجل نيته للإقامة .

فإن كان من أجل ذلك ، كانت عائشة رضى الله عنها تتم الصلاة ، فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان ، يجب عليها بها إتمام الصلاة ، فتتم الصلاة لذلك .

فيكون إعممها وهي في حكم المقيمين ، لا في حكم السافرين .

وقد قال قوم : كان ذلك منها ، المني غير هذا ، وهو أني سمعت أبا بكرة يقول : قال أبو عمر كانت عائشة

رسى الله عنها أم المؤمنين فسكانت تقول : كل موضع أنزله ، مهو منزل بعض بَنيٌّ ، فتعد ذلك منزلا لها ، وتتم الصلاة من أجله .

وهذا \_ عندي \_ فاسد ، لأن عائشة وإن كانت هي أم المؤمنين ، فإن رسول الله عَلَيْ أبو المؤمنين ، وهو اولى بهم من عائشة .

فقد كان ينزل في منازلهم ، فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تسكمل فها الصلاة .

وقد قال قوم : كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد ، على ما روينا ، عن عبَّان رضى الله عنه ، وكانت تسافر بعد النبي عَلِيَّةٍ في كفاية من ذلك ، فتركت لهذا المني ، قصر الصلاة .

فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عُمَان وعائشة رضى الله عنهما ، لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة ، ما يوجبه .

فكان الأسل ف ذلك ، أنا رأينا الرجل إذا كان مقيا في أهله ، فحكمه في الصلاة حكم الإقامة ، وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية ، لا يتغير بشيء من ذلك حكمه ، فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة ، لا بطاعة ، ولا بمعصية ثم إذا سافر ، خرج بذلك من حكم الإقامة .

فقد جرى في هذا من الاختلاف ، ما قد ذكرنا .

فقال قوم : لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة .

وقال آخرون : يجب له حكم التقصير في الوجهين جميماً .

فلما كان حكم الإنمام يجب له فى الإقامة بالإقامة خاصة ، لا بطاعة ولا بنيرها ، كان كذلك يجى. فى النظر أن يكون حكم التقصير يجب له فى السفر بالسفر خاصة ، لا بطاعة ولا غيرها ، قياساً ونظراً على ما يبنا وشرحنا .

ولما ثبت أن التقصير إثما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ، ثبت أنه يقصر ما كان مسافراً فى الأمصار وفى غيرها لأن العلة التى لها تقصر فى السفر ، الذى لم يخرج منه بدخوله الأمصار .

وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا ، هو قول أبي حنيفة ، وآبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

#### ٦٢ - باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا؟

٢٤٨٦ - وَرَشُنَا يُونَى ، هن : أنا حبد الله بن وهب ، قال : أخبرتى يونى ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْقُ يصلى على الراحلة قِبَــلَ أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلى علىها المكتوبة .

٢٤٨٧ - حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر

ابن الخطاب رضى الله عنهما ، عن سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طريق مكة فلما خشيت الصبح ، نزلت فأوترت .

فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أين كنت ؟ فقلت : خشيت الفجر ، فنزلت فأوترت .

فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أو ليس لك في رسول الله أسوة ؟ فقلت : بلي والله .

قال : فإن رسول الله عَلِيُّكُ كان يوتر على البعير .

٢٤٨٨ ـ عرض أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، وإبراهيم بن أبى الوزير ، قالا : ثنا مالك بن أنس ، عن أبى بكر ابن عبد الله العمرى ، عن سعيد بن يسار أبى الحباب ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى علي ، أنه كان يوتر على واحلته .

٢٤٨٩ ـ قال إبراهيم بن أبي الوزير : و**مترثث** أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلِيَّةً مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا بأس بأن يصلى السافر الوتر على راحلته ، كما يصلي سائر التطوع .

واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله عَلَيْقُهُ ، ويفعل ابن عمر رضي الله عنهما من بعده .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل فى الفرائض .

• ٢٤٩٠ ــ واحتجوا في ذلك بما صَرَّتُ ريد بن سنان ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله عنهما أنه كان يصلى كذلك . فيذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ، فيا قد رويناه ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلَيْتُهُ. ثم روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضاً ، من غير هذا الوجه ، من فعله ، ما يوافق هذا .

۲٤۹۱ – **مَتَرَثُنَ** أبو بكرة ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، وبكر بن بكار ، قالا : ثنا عمر بن ذر ، عن مجاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر على بعيره أين ما توجه به ، فإذا كان في السيحر ، نزل فأوتر .

٢٤٩٢ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن حماد ، عن مجاهد ، قال : صحبت ابن عمر رضى الله عنهما فما بين مكة والدينة ، فذكر نحوه .

٢٤٩٣ ـ حَرَثُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا عبيدالله بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما نحوه .

قالوا : ففيا روينا ، عن ابن عمو رضى الله عنهما ، عن النبي ﷺ ، وفيا رويناه عنه ، من فعله ، ما يخالف ما رواه أهل المتالة الأولى .

فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهرى بحثطلة .

وأما ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما من وتره على الأرض ، فقد يجوز أن يكون فعل ذلك ، وله أن يوتر على الراحلة كما يصلى تطوعاً على الأرض ، وله أن يصليه على الراحلة ، فصلاته إياه على الراحلة ، تدل على أن له أن يصليه على الراحلة ، وصلاته إياه على الأرض ، لا تنفي أن يكون له أن يصليه على الراحلة .

٢٤٩٤ \_ وقد حرّش فهد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ،
 قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يوتر على زاحلته ، وربما نزل فأوتر على الأرض .

فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض، ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على راحلته، فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض.

ووتره على الأرض فما لا ينني أن يكون قد كان يوتر على الراحلة أيضاً .

ثم جاء سالم ، ونافع ، وأبو الحباب ، فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته .

· والوجه عندنا في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله عَرَاقِ ، كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويفلظ أمره ، ثم أحكم بعد ، ولم يرخص في تركه .

7590 \_ فروى عنه فى ذلك ما صَرَتَ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : صَرَتْنَى عمى عبد الله بن وهب ، قال : صَرَتْنَى عمى عبد الله بن وهب ، قال : صَرَتْنَى موسى بن أيوب الغافق ، عرب عمه إياس بن عامر ، عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله علي على الله على عن الله عنه أن رسول الله على على عن الله عنه أن يديه ، فإذا أراد أن يوتر أوى إليها أن تنجى ، وقال : هذه صلاة زدتموها .

۲۶۹۳ ـ مَرْثُنَا عبد الرحمٰن بن الجارود ، قال : ثنا أبو عبد الرحن المقرىء ، قال : ثنا موسى بن أيوب ، فذكر باسناد مثله .

٧٤٩٧ \_ مَرْشَنَا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا ابن لهيمة والليث ، عن نزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله ابن والله عن عبد الله بن أبى مرة ، عن خارجة بن حذافة المدوى أنه قال : سممت رسول الله براتي يقول « إن الله قد أمدكم بصلاة ، هى خير لكم من حمر النعم ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر » .

۲٤٩٨ \_ حَرَّتُ ابن مرزوق ، قال . ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، فذكر بإسناده مثله . ٢٤٩٨ \_ حَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرى ، قال : ثنا أبو لهيمة أن أبا تميم ، عبد الله بن مالك الجيشانى ، أخبره أنه صمع عن عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول : أخبر في رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أنه صمع رسول الله عَلَيْكُ أنه عمر رسول الله عَلَيْكُ أنه عمر رسول الله عَلَيْكُ من العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر » ، إلا وأنه أبو بصرة النفارى .

قال أبو تميم ، فكنت أنا وأبر ذر قاعدين فأخذ أبو ذر بيدى ، فانطلقنا إلى أبى بصرة ، فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص رضي الله عنه .

فتال أبو ذر : يا آبا بصرة أنت سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : ﴿ إِنَ الله رَادَكُم صلاة فصلوها ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ، الوتر الوتر ؟ .

فقال أبو بصرة : نعم ، قال : أنت سمعته ؟ قال : نعم ، قال : أنت تقول سمعته يقول ؟ قال : نعم .

فأكد في هذه الآثار أمر الوتر، ولم يرخص لأحد في تركه، وقد كان قبل ذلك، ليس في التأكيد كذلك.

فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله علي من وتره ، على الراحلة ، كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ، ثم أكده من بعد نسخ ذلك

وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة الفروضة ، ليس للرجل أن يصليها قاعداً ، وهو يطيق القيام ، وليس له أن يصليها في سفره علي راحلته ، وهو يطيق القيام والنزول .

ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعداً ، ويصليه في سفره على راحلته .

فكان الذى يصليه قاعداً وهو يطيق القيام ، هو الذى يصليه فى السفر على راحلته ، والذى لا يصليه قاعداً وهو يطيق القيام ، هو الذى لا يصليه فى السفر على راحلته ، هكذا الأصول المتفتى علمها .

ثم كان الوتر باتفاقهم ، لا يصليه الرجل على الأرض قاعداً وهو يطيق القيام .

فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول .

فمن هذه الجهة ـ عندى ـ ثبت نسخ الوتر على الراحلة ، وليس في هذا دليل ، على أنه فريضة ولا تطوع . وهذا قول أي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالى .

# ٦٣ - باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثاً صلى أم أربعاً؟

- ۲۵۰۰ حراث محمد بن على بن محرز ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : ثنا زمعة ، عن الزهرى ، عن سعيد ، وأبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عليه قال : « إذا جاء أحدكم الشيطان ، فحلط عليه صلاته ، فلا يدرى كم صلى ؟ فليسحد سجدتين وهو جالس » .
- ٢٥٠١ ـ حَرْثُ بونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب ، عن أبي سلة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ منه .
- ٢٥٠٢ ـ حَرِّتُنَ إبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا إدريس بن يحيي ، عن بسكر بن مضر ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبي شهاب ، فذكر بإسناده مثله .
- ٢٥٠٣ ـ عَرَثُ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ « إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ »ثم ذكر مثله .

٢٥٠٤ \_ وَرَشَىٰ عَمد بن عبد الله بن ميمون البندادى ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن يحيى ، قال : وَرَشَىٰ أَبُو سَلَمَ ، ثُم ذَكُر بإسناده مثله .

ه ٢٥٠ \_ حَرَثُ حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن يحيي ، عن أبي سلمة ، فذكر المناده مثله .

ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عار، قال: صَرِيْقَيْ يحيى بن آبى كثير، والله عليه مثله ، وزاد (ثم يسلم) . قال: صَرَفَى أبو هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، وزاد (ثم يسلم) .

۲۰۰۷ \_ حَرْثُ فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْمَى الليث ، عن عبد رمه بن سعيد ، عن عبد الرحمن ابن هرم الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : « إن الشيطان إذا أتو ب بالسلاة ، و لى وله ضراط (۱) فإذا أقيمت الصلاة يلتمس الحلاط (۲) فإذا أنى أحدكم مناه و ذَكَره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى لا يدرى كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس » .

٢٥٠٨ ـ مَرَشُنَ بِرِيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا عمر بن يونس ، قال: ثنا عكرمة بن عماد ، قال: صَرَحْمَى يحيى بن أبى كثير ، قال: صَرَحْمَى هلال بن عياض ، قال : صَرَحْمَى أبو سميد الخدرى رضي الله عنه ، قال: قال لنا رسول الله عَمَالَيَّةً « إذا صلى أحدكم ، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليسجد سجدتين وهو جالس » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص ؟ سجد سجدتين وهو جالس ، ثم يسلم ، ليس عليه غير ذلك .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا .

وقالوا: ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلى غير تينك السجدتين ، لأنه قد روى عنه ما قد زاد على ذلك ، وأوجب عليه قبل السجدتين ، البناء على اليقين ، حتى يعلم يقينا ، زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين

٢٥٠٩ \_ في روى عنه في ذلك ما مَرْشُنَا علي بن شيبة ، قال : ثنا زيد بن هارون ، قال : أنا إسماعيل المكي ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنت أذا كرعمر بن الحطاب رضى الله عنه أمر الصلاة ، فأتى عبد الرحمن بن عوف ، فقال : ألا أحدث كم حديثاً صمته من رسول الله علياً ؟ قلنا : بلى .

قال: أشهد أنى سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحِدُكُم فَشَكُ فَى النقصان ، فليصل حتى يشك فى الزيادة » .

<sup>(1) «</sup> له ضراط » هو رخ يخرج من أسفل الإنسان واختلنوا في سبب هرب الفيطان عند سماع الأذان والإقامه دون سماع القرآن والذكر في الصلاة .

من أحسن ما قبل فيه أن للأذان هيبة يشتد الزعاج الشيطان بسبها ، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا عمه عند النطق به. خلاف القرآن والصلاة ، فإن النفس تحضر فيها فيفتح الشيطان أبواب الوسوسة .

 <sup>(</sup>٢) \* يلتمس الحلاط » أي : يلتمس أن يخالط قلب المضلي بالوسوسة .

قوله ﴿ مناه ﴾ من الثمنية ، أي : ذكره الأماني . وقوله ﴿ ذكره ﴾ من التذكر -

٢٥١٠ ـ حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق (١) عن مكحول ، عن كريب ، مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنه فقال : يا ابن عباس ، هل سمعت عن ابن عباس رضى الله عنه فقال : يا ابن عباس ، هل سمعت عن رسول الله عَلَيْتُ في الرجل إذا نسى صلاته فلم يدر ، أزاد أم نقص ما أمر فيه ؟.

قال: قات ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله عَلَيْقِ فيه شيئاً ؟ قال: لا والله ، ما سمعت فيه شيئاً ولا سألت عنه .

إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فقال : فيما أنتما ؟ فأخبره عمر رضى الله عنه فقال : سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما .

فقال عبد الرحمن : اكن عندى ، لقد سمعت ذاك من رسول الله (٢) علية .

فقال عمر : أنت عندنا العدل الرضي ، فماذا سمعت ؟

قال: سمت النبي عَرَائِكُ قال: « إذا شك أحدكم في صلاته ، فشك في الواحدة والثنتين (٢٠ فليجملها واحدة ، فإذا شك في الثلاث أو الأربع ، فليجملها ثلاثاً حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » .

٢٥١١ ـ مَدَثُنَ ربيع الجيري ، قال : ثنا أبو زرعة ، وهب الله بن راشد قال : أنا حيوة ، عن محمد بن عجلان ، أن زيد ابن أسلم حدثه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ، عن رسول الله تلقيق قال : ﴿ إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فَلْيَــُ بن على اليقين ويدع الشك ، فإن كانت صلاته نقست ، فقد أتمها ، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان ، وإن كانت صلاته تامة ، كان ما زاد ، والسجدتان له نافلة » .

٢٥١٢ \_ **مَرَثُنَ** يُونس قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، فذكر با سناده مثله . غير أنه قال : « ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، قبل التسلم » .

٣٠ ٢٥ ـ حَرَّثُ أَبِى أَبِى داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا الماجشون عن زيد ، فذكر با سناده مثله ، غير أنه لم يقل « قبل التسليم » .

٢٥١٤ ـ حَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه . ح .

٢٥١٥ ـ و حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، قال : أنا مالك ، عن زيد ، فذكر با سناده مثله ، غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه .

قال أبو جمفر : فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول ، لأن هذه توجب البناء على الأقل ، والسجدتين بعد ذلك ، فهى أولى منها ، لأنها قد زادت علمها .

وقال آخرون: الحسكم في ذلك أن ينظر المصلى إلى أكبر رأيه في ذلك ، فيعمل على ذلك ، ثم يسجد سجدتى السهو ، بعد التسليم .

و إن كان لا رَأْيَ له فى ذلك ، بنى على الأقل ، حتى يعلم يقينا ، أنه قد صلى ما عليه .

٢٥١٦ ــ واحتجوا في ذلك بما حَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور (١) وفي نسخة « أبو ، (٢) وفي نسخة « أو الاثنتين ،

قال : سأنتُ سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة . فقال: أما أنا ، فإن كانت التطوع استقبلت ، وإن كانت فريضة سلمت وسحدت .

٢٥١٧ ـ قال: فذكرته لإبراهيم فقال: ما تصنع بقول سعيد بن جبير ، صَرَّقَى علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، عن النبي عَلِيْقٌ قال : « إذا سها أحدكم في صلانه ، فَلْمَيْتَ حَرَّ وليسجد سجدتين ؟ .

٢٥١٨ - مَرْشُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا وهيب (١) قال : ثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله عَرَائِيَّة : « إذا صلى أحدكم ، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعاً ؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ، فليتعه ثم ليسام ، ثم ليسجد سجدتى السهو ويتشهد ويسلم » .

٢٥١٩ - مَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن مهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن منصور ، فذكر با سناده مثله . غير أنه لم يقل (ويتشهد).

٢٥٢٠ ـ مَرَشُنَا أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا زائدة بن قدامة ، عن منصور . فَذَكَر بإسناده مثله . فني هذا الحديث العمل بالتَّـحَـرِّي .

وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة ، لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لايعمل بالتحرى ، انتنى هذا الحديث . وإن وجب العمل بالتحرِّى إذا كان له رأَى والبناء على الأقل ، إذا لم يكن له رأي ، استوى حديث عبد الرحمن بن عوف ، وحديث أبى سعيد ، وحديث ابن مسعود رضى الله عنهما .

فصاركل واحد منها قد جاء في معنى ، غير المعنى الذي جاء فيه الآخر .

وهكذا ينبغى أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الانفاق ، ما قدر على ذلك ، ولا يحمل على التضاد إلا أن لايوجد لها وجه غيره .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة رضى الله عنه قد روينا عنه عن النبي يُرَائِينَهُ في أول هذا الباب ، ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى .

٢٥٢١ \_ مَدَّثُ ابن مرزوق ، قال: ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروى ، قال: ثنا شعبة قال إدريس: أخبرنى عن أبيه صمه يحدث قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه (في الوهم يتحرى).

وقد روى عن أبي سعيد رضى الله عنه مثل ذلك أيضاً .

۲۵۲۲ \_ مَرْثُ أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادى ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدرى رضى الله عنهم ، عن رجل سها ، فلم يدركم صلى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فقالا : يتحرى أصوب ذلك فيتمه ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « وهب » .

۲۵۲۳ ـ حَرَثُنَ أَبُو أُمِيةً ، قال : ثنا شبابة بن سوار ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن سايان اليشكرى ، عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : في الوهم يتحرى .

قال: قلت عن النبي عَلِيُّ ؟ قال: عن النبي عَلِيُّ .

فدل ما ذكرنا أن ما رواه أبو سميد رضى الله عنه عن النبي عَرَائِتُه إنما هو إذا كان لا يدرى أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ ولم يكن أحدها أغلب في قلبه ، من الآخر .

وأما إذا كان أحدها أغلب في قلبه من الآخر ، عمل على ذلك .

فقد وافق ما روى عن أبي سميد رضي الله عنه لمسا جمع ما رواه عن النبي عَلَيْكُ وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي عَبِيْكُ ما قال أهل هذه المقالة الأخيرة ، لا ما قال من خالفهم .

وقد روي أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه في التحري مثله .

٢٥٧٤ ـ مَرْثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُو عمر ، قال : أنا حماد بن سلمة وأبو عوامّة ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه ، مثله .

٢٥٢٥ \_ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ، أن عبد الله بن عبد الله يظن أنه نسى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : إذا شك أحدكم في صلاته ، فَالْمَيْتَوَخَ (١) الذي يظن أنه نسى من صلاته فليصله ، وليسجد سجدتين وهو جالس .

٢٥٢٦ - مَرْشُ يونس قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد عن سالم، ثم ذكر مثله .

٢٥٢٧ ـ حَرْثُ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في صلاة (٢) يقول لِيتَوَخَ أحدكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته ، فليصله .

٢٥٢٨ ـ حَرْثُ محمد بن العباس بن الربيع ، قال : ثنا على بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما فى التحرى فى الشك فى الصلاة بمثل ما فى حديث ابن وهب ، عن مالك ، عن عمر بن محمد وعن ابن وهب ، عن عمر نفسه .

وأمّا وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قدرأينا الأصل المتفق عليه فى ذلك ، أن هذا الرجل قبل دخوله فى الصلاة ، قد كان عليه أن يأتي بأربع ركمات ، فلما شك فى أن يكون جاء ببعضها ، وجب النظر فى ذلك ، ليعلم كيف كان حكمه .

ِ فَرَأَيْنَاهُ لُو شُكُ فِى أَنْ بِكُونَ قَدْ صَلَى ، لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصَلِّي حَتَى يَعْلَمُ يَقِينًا أَنْهُ قَدْ صَلَى ، ولا يَعْمَلُ فى ذلك بالتّحرى .

<sup>(</sup>۱) فليتوخ ، أى : فليتحر وليقصد .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة « الصلاة » .

فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو فى كل شيء من صلاته كان<sup>(١)</sup> ذلك عليه فرضاً ، وعليه أن يأتى به حتى يعلم بقيناً أنه قد جاء به .

فإن قال قائل : إن الفرض عليه غير واجب ، حتى يعلم يقيناً أنه واجب عليه .

قيل له : ليس هكذا وجدنا العبادات كامها ، لأنا قد تُعكبِّد أنا أنه إذا أَغْ مِي علينا في يوم ثلاثين من شعبان ، فاحتمل أن يكون من شعبان ، فلا يكون علينا صومه ، فاحتمل أن يكون من شعبان ، فلا يكون علينا صومه ، أنه ليس علينا صومه ، حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان فنصومه .

وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمى علينا فى يوم الثلاثين ، فاحتمل أن يكون من شهر رمضان ، فيكون علينا صومه .

واحتمل أن بَكُون من شوال فلا يكون علينا صومه ، أصمنا بأن نصومه ، حتى نعلم يقيناً أنه ليس علينا صومه . فكان من دخل فى شى، بيتين لم يخرج منه إلا بيقين .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل فى صلاة بيقين ، أنها عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها .

وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغهاء في شعبان ، وشهر رمضان ، عن النبي عَلَيْ متواتراً كما ذكرناه .

٢٥٢٩ - فها روى عنه فى ذلك ما **صَرَبَتْ** على بن معبد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا زكريا ، عن عمرو بن دينار أن محمد بن حنين<sup>(٢)</sup> أخبره أنه سمع ابن عباس يقول : إنى لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان ، إنما قال رسول الله عَرَبُّ « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم (٢) عليكم فَعُدُوا ثلاثين » .

۲۵۳۰ - حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو ، عن محمد ، عن ابن عباس قال : سمته يقول ، فذكر مثله .

۲۰۳۱ - وَرَشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حماد ، عن عمرو بن دینار ، عن ابن عباس رضی الله عنهما ،

۲۰۳۲ حقر من إبرهيم بن مرزوق ، قال: ثنا عبد الله بن بكر ، وروح ، قالا : ثنا حاتم بن أبى صغيرة ، عن سماك ابن حرب ، قال: هخلت على عكرمة ، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله علي يقول ، فذكر مثله .

٢٥٣٣ - حَرَثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود . ح .

٢٥٣٤ ـ و صَرَّتُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البخترى ، قال : رأينا هلال

<sup>(</sup>١) ول نسخة «كل ٤ . (٢) وني نسخة «حنين » . (٣) وني نسخة و أغمى »

رمضان ، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله ، فقال : قال رسول الله ﷺ ٥ إن الله قد مده لرؤيته ، فارِذَا أَغْمَى<sup>(١)</sup> عليكم ، فأكلوا المدة » .

٢٥٣٥ ـ حَرْثُ نُعْدُ بِنْ مُرِدُوقَ ، قال: ثنا على بن معبد ، قال: ثنا أسماعيل بن جعفر(٢) ، عن عبد الله بن دينار أنه صمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ ﴿ إِذَا رأيتُم الهٰلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فا ِن غم عليكم فاقدروا<sup>(٢)</sup> له » .

٢٥٣٦ \_ عَرْثُ يونس ، قال : أنا وهب ، أن مالكما الخبر، عن عبد الله ، فذكر با سناده مثله .

٢٥٣٧ \_ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : وحَرْثَى أسامة ، عن نافع ، عن ابن عمر دضي الله عنهما ، عن رسول الله علقة مثله .

٢٥٣٨ \_ مَرْشُنْ حسين بن نصر ، قال: ثنا على بن معبد ، قال: ثنا عبيد (١) الله بن عمرو ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن همر رضي الله عنهما ، عن النبي عليه مثله .

٢٥٣٩ ـ عَرْشُ عَمْد بن حميد أبو قرة ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْنَ إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي الله مثله .

٠ ٢٥٤ \_ حَرْثُ ابن معبد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا زكريا ، قال : ثنا أبو الزبير رضى الله عنه أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله علي ؛ فذكر مثله .

غير أنه قال : « فعدوا ثلاثين » .

٢٥٤١ ـ عَرْشُنَا نَمْد ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا إبراهيم بن حيد الرواسي ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن عدى بن حاتم ، قال : قال رسول الله على « إذا جاء رمضان فعم ثلاثين إلا أن تري الهلال

٢٥٤٢ \_ حَرْثُ عُد بن حيد أبو قرة ، قال : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سميد بن السيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فان غم عليكم ، فعدوا ثلاثين » .

٢٥٤٣ ـ عَرْضًا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا على بن الجمد ؛ قال : أنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : صمت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال أبو القاسم عَلِيُّكُ ، فذكر مثله .

٢٥٤٤ \_ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوحاظي ، قال : ثنا سلبان ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أ بي هويرة رضى الله عنه ، عن النبي مُلِيِّكُم مثله .

. ٢٥٤٥ \_ عَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن حسان ، عن عمد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د فإن غم ؛ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « حنس » وصوابة «جعفر».

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « فقد روا » .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة « عبد » .

إبن جابر ، عن تيس بن طلق عن أبيه قال : سمت رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت اليوم الذي يختلف فيه ؟ تقول فرقة من شعبان ، وتقول فرقة: من رمضان ، فقال رسول الله عليه عليه ، ثم ذكر مثله .

٢٥٤٦ \_ مَرَضُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا زهير ، عن منصور ، عن دبى ابن حراش ، عن رجل ، أو عن رجل من أصحاب النبي عَلِي ان رسول الله عَلِي قال : « لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تـكملوا المدة ، ولا تفطروا ، حتى تروا الهلال أو تـكملوا المدة » .

فلما لم يأمرهم رسول الله مَلَيْكُم بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيتين ، أنهم قد خرجوا منه ، ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضاً من الصوم الذى قد دخلوا فيه إلا بيتين ــ أنهم قد خرجوا منه ــ كان كذلك أيضاً يجى. في النظر أن يكون كذلك ، من دخل في صلاة وهو متيقن أنها عليه لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست عليه .

### ٢٤ \_باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟

٢٥٤٧ - حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا هشام الدستوائى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن عبد الرحن الأعرج ، عن عبد الله بن مالك ، هو ابن بحينة أنه أبصر النبي علي وقام فى الركمتين ، ونسى أن يقعد ، فضى فى قيامه ، ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته .

٢٥٤٨ \_ حَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن بحيي بن سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن محينة ، عن رسول الله عليه أن مثله .

قال أبو جعفر ، ولم 'يَبَــ يِّن ۚ في هذا الحديث الفراغ ، ما هو ؟

فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام ، وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام .

٢٥٤٩ ــ فنظرنا فى ذلك ، فإذا يونس قد مَرْشُنَا ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عبد الرحن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه ، عن رسول الله عَرَاقِتُهُ مثله .

غير أنه قال : « فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، كبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، أو سجد بهما الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس » .

• ٢٥٥٠ - صَرَّتُ ابن عن عبد الرحن الأعرج، عن ابن شهاب عن عبد الرحن الأعرج، عن ابن شهاب عن عبد الرحن الأعرج، عن ابن بحينة رضى الله عنه ، عن رسول الله علي عن عود .

٢٥٥١ \_ عَرْشُ ربيع الحِيزى ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، فذكر بإسناده مثله .

٢٥٥٢ ـ وَرَضُ عَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا إراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا الزهرى ، قال : أخبر نى غبد الرحن بن هرمز الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْتُهُ صلاة ، نظن أنها المصر ، فقام في الثانية ولم يجلس .

فلما كان قبل أن يسلم ، سجد سجدتين ، وهو جالس .

قال أبو جمنر : فثبت بما ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في الأحاديث التي في أول هذا الباب هو قبل السلام .

٢٥٥٣ ـ مَرِّثُنَا على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا بكر بن مضر ، عن همرو بن الحارث ، عن بكير ، أن محمد بن مجلان ، مولى فاطمة حدثه ، عن محمد بن يوسف ، مولى عثمان حدثه ، عن أبيه أن معاوية ابن أبى سفيان ، صلى بهم ، فقام وعليه جلوس ، فلم يجلس .

فلما كان في آخر صلاته ، سجد سجدتين قبل أن يسلم ، وقال : هكذا رأيت رسول الله علي يصنع .

٢٥٥٤ ـ مَرْثُ محمد بن جميد ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا يحيى بـن أيـوب، وابـن لهيمة ، قالا: ثنا محمد ابن عجلان ، فذكر باسناده مثله .

قال أبو جمعر ، فذهب إلى هذه الآثار قوم فقانوا : هكذا سجود السهو ، وهو قبل السلام من الصلاة .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالواً: ما كان من سجود سهو<sup>(١)</sup> لنقصان كان فى الصلاة فهو قبل التسليم كما فى حديث ابن بحينة ، وكما فى حديث معاوية .

وما كان من سجود سهو ، وجب لزيادة زيدت في الصلاة ، فهو بعد التسلُّم .

واحتجوا فى ذلك بحديث أبى هريرة رضى الله عنه فى خبر ذى اليدين ، ومحديث الخرباق وابن عمر رضي الله عنهما ، فى سجود النبى ﷺ يوملذ لسموه بعد التسليم .

٢٥٥٥ \_ فن ذلك ما مَرْثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا ابن وهب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك ابن مالك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَرَاكِ أنه سجد يوم ذي اليدين ، يعني سجدتي المهو ، بعد السلام .

وسنذكر حديث ذي اليدين ، وكيف هو ف « باب الكلام في الصلاة » إن شاء الله تعالى .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل سهو وجب في الصلاة ، لزيادة أو تقصان ، فهو بعد السلام .

٢٥٥٦ - واحتجو في ذلك ، بما حدّث حسين بن نصر ، قال : سمت بريد بن هارون ، قال : أخبرنا المسمودى ، عن زياد بن علاقة ، عن المفيرة بن شعبة ، قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْقُ فسها ، فنهض في الركمتين ، فسبحنا به ، فضى ، فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي البسهو .

٢٥٥٧ \_ عَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد ، فذكر با سناده مثله .

٢٥٥٨ \_ مَرْشُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا المسعودى ، قال : ثنا زياد بن علاقة ، قال : أنا المثيرة ، فذكر نحوه .

٢٥٥٩ \_ عَلَمْتُنَا أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا بَكُر بن بكار ، قال : ثنا على بن مالك الرواسي من أنفسهم ، قال : صحت عامراً

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « المهو » .

يحدث ، أن المنيرة ابن شعبة مها في السجدتين الأوليين فسبح به ، فاستنم قاعًا حتى صلى أربعاً ، ثم سجد سجدتى السهو وقال : هكذا فعل رسول الله عليه السهود وقال : هذا المسهود وقال : هذا الله المسهود وقال : هذا الله المسهود وقال : هذا المسهود وقال : هذا

. ٢٥٦ ـ وَرَثُنَ مِبشر ، قال : ثنا أبو عامن ، قال : ثنا شعبة ، عن جابر ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المفيرة مثله .

٢٥٦١ حَرَّثُ حسين بن نصر ، قال: ثنا شبابة بن سوار ، قال: ثنا قيس بن الربيع ، عن المنيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، قال: صلى بنا المنيرة بن شمبة ، فقام في الركمتين ، فسبح الناس خلفه ، فأشار إليهم أنْ قوموا .

فلما قضى صلاته سجد سجدتى السهو ، ثم قال : قال رسول الله عَلَيْهُ « إذا استتم أحدكم قائمًا فَلْمُهُ صَلَّ وَلْ يَهُمُ عَلَيْهُ مَا وَلَا سَهُو عَلَيْهِ . وَلَا سَهُو عَلَيْهِ .

٢٥٦٢ - مَرْشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن المفيرة بن شبيل ، عن قيس ابن أبي حازم ، قال : صلى بنا المفيرة بن شعبة ، فقام من الركمتين قاعًا ، فقلنا « سبحان الله » فأوى وقال « سبحان الله » فضى في صلاته .

فلما قضى صلاته وسلم ، سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْكَ ، فاستوى قاعاً من جلوسه ، فضى في صلاته .

فلما قضى صلاته ، سجد سجد تين وهو جالس ، ثم قال : « إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستم قاعاً ، فليجلس ، وليس عليه سجدتان ، فإن استوى قائماً ، فلسيمسض في صلاته ، ولسيستجد سجدتين وهو جالس » .

فهذا المغيرة ، يحكى عن رسول الله علي أنه سجد السهو ، لما نقصه من صلاته بعد السلام .

وهذه الأحاديث ، قد تحتمل وجوهاً .

فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث ابن بحينة ، ومعاوية ، من سجود رسول الله عَلَيْقَ للسهو قبل السلام ، على كل سهو وجب في الصلاة ، من فتصان أو زيادة .

ويجوز أن يكون ما فى حديث المغيرة ، من سجود رسول الله عَلَيْثُهُ بعد السلام ، على كل سهو أيضاً يكون فى الصلاة (١) ، يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة .

و بجوز أن يكون ما في حديث عمران ، وأبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم من سجود النبي مَرَاقَةً بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهياً .

بكون كذلك كل سجود وجب لسهو فهناك يسجد ، ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة ، وبين السجود للنقصان .

ويجوز أن يكون تد قصد بذلك التفرقة بينهما .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د لصلاة ، .

فنظرنا فى ذلك ، فوجدنا همر بن الخطاب رضى الله عنه قد حضر سجود سهو النبي ﷺ فَي يوم ذى اليدين ، للزيادة التي كان زادها في صلاته من تسليمه فيها ، وكان سجوده ذلك بعد السلام .

فوجدناه قد سجد بعد النبي علي المتعمان كان منه في الصلاة بعد السلام .

٢٥٦٣ \_ حَرْثُ سليان بن شميب ، قال : ثنا عبد الرحن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، قال : حَرْثُمُ عَكَرِمة بن عمار الحيامي ، عن ضمضم بن جوس الحنني ، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة المغرب ، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاً .

فلما كانت الثانية (١) قرأ فيها بفائحة القرآن ، وسورة مرتين ، فلما سلم ، سجد سجدتي السهو .

فصار سجود رسول الله ﷺ الذي قد عمله ، للزيادة التي كان زادها في صلاته ، وسجوده لها بعد السلام دليلاً عنده ، على أن حكم كل سجود سهو في الصلاة مثله .

وقد فعل سعد بن أبي وقاص رضى الله عبه أيضاً مثل ذلك .

٢٥٦٤ - حَرَّثُ سليان ، قال : ثنا عبد الرحن ، قال : ثنا شعبة ، عن بيان أبي بشر الأحسى ، قال : سمعت قيس ابن أبي حازم قال : صلى بنا سعد بن مالك ، فقام فى الركمتين الأوليين ، فقالوا «سبحان الله » فقال «سبحان الله » فضى ، فلما سلم ، سجد سجدتى السهو .

وقد روى أيضاً عن عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وأنس بن مالك رضى الله عنهم أنهم سجدوا للسيو بعد السلام .

٢٥٦٥ \_ عَرْضُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سنيان ، عن حصين ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله رضى الله عنه قال : السهو أن يقوم في تمود ، أو يقمد في قيام ، أو يسلم في الركمتين ، فإنه يسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ويتشهد ، ويسلم .

٢٥٦٦ ـ حَرِّثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا سعيد بن عفير ، فقال : ثنا يحيي بسن أيوب ، عن قرة بن عبد الرحن ، حدثه عن عرو بن دينار ، حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : سجدتا السهو بعد السلام .

٢٥٦٧ \_ مَرَّثُ فَهِد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن جابر ، عن عطاء بن أبي رواح رضى الله عنه ، قال : صليت خلف ابن الزبير ، فسلم في الركمتين ، فسبح القوم ، فقام فأتم الصلاة ، فلما سلم ، سجد سجدتين بعد السلام .

قال عطاء : فانطلقت إلى ابن عباس رضى الله عنهما ، فذكرت له ما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما ، فقال : أحسن وأصاب .

٢٥٦٨ \_ مَرْثُ أَبِو بِكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، قال : صلى

<sup>(</sup>۱) وق لسخة « الثالثة » .

بنا ابن الزيير رضى الله عنهما فقام فى الركمتين الأوليين من الظهر ، فسبحنا به ، فقال : سبحان الله ولم يلتقت إليهم ، فقمنى ما عليه ، ثم سجد سجدتين معد ما سلم .

٢٥٦٩ \_ حَرْشُنَا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشم ، قال : أنا أبو بشر ، فذكر با سناده مثله .

٠ ٢٥٧ \_ حَرْشُ أَحد بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : ثنا قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أنه قال في الرجل يَهِيمُ في صلاته ، لا يدرى أزاد أم نقص ؟

قال: يسجد سجدتين بعد ما يسلم .

٢٥٧١ ـ حَرَشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عام ، قال : ثنا فليح ، عن ضمرة بن سعيد رضى الله عنهما أنه سلى وراء أنس بن مالك رضى الله عنه فأوهم ، مسجد سجدتين بعد السلام .

٢٥٧٧ - حَرَّمْ أَحَد بن داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس رضى الله عنه أنه قام فى الركمة الثانية فسبح به القوم ، فاستتم أربعاً ، ثم سجد سجد تين بعد ما سلم ، ثم قال : إذا وهمتم ، فافعلوا هكذا .

وهذا عمران بن حصين قد حضر سجود رسول الله علي يوم الخرباق للزيادة التي كان زادها في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد النبي علي « إن السجود للسهو بعد السلام » ولم يفصل يبن ما كان من ذلك لزيادة أو نقصان .

فدل ذلك أن السجود الذي حضره من رسول الله عَلَيْكُم السهو الذي كان مها حينئذ في صلاته ، كان ذلك عنده على أن كل سجود لكل سهو ، يكون في الصلاة كذلك أيضاً .

٢٥٧٣ ـ مَرْشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو عُمر ، قال : أنا حماد بن سلمة أن خالداً الحُذاء أُخبرهم ، عن أبى قلابة ، عن عن عمران بن حصين ، قال : في سجدتي السهو ، يسلم ثم يسجد ثم يسلم .

وقد ذكر الزهري لعمر بن عبد ألعزيز سجود السهو قبل السلام ، فلم يأخذ به .

٢٥٧٤ - حَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا حيوة بن شريح ، قال : ثنا بقية بن الوليد ، عن سميد بن عبد العزيز ، قال : حَرَشُي الزهرى ، قال : قلت لممر بن عبد العزيز : السجود قبل السلام ؟ فلم يأخذ به .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فا نا رأينا الرجل إذا سها فى صلاته ، لم يؤمر بالسجود للسهو ، ساعة كان السهو ، وأمر بتأخيره .

فتال قائلون : إلى ما بعد السلام ، وقال آخرون : إلى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته ، فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو في صلاته ، أن عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتى بها حينثذ ، ولا يؤمر بثأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته .

فكان ما يجب من السجود فى الصلاة ، يؤتى به حيث وجب منها ، ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك ، وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو ، حتى يمضى كل الصلاة ، لا السلام فإنه قد اختلف فى تقديمه قبل السجود للسهو ، وفى تقديم السجود للسهو عليه

فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون جكم السلام المختلف فيه ، حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه .

فكما كان ذلك متدماً على سجود السهو ، كان كذلك السلام أيضاً مقدماً على سجود السهو ، قياساً ونظراً على ما ذكرنا .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تمالي .

## ٦٥ - باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

۲۰۷۵ - حَرَّثُ ابن مرازوق ، قال : ثنا شيخ ، أحسبه أبا زيد الهروى ، قال : ثنا شعبة ، عن خالد الحذاء قال : سمت أبا قلابة يحدث عن عمه أبى المهلب ، عن عمران بن حصين أن رسول الله عَرَّبُ صلى بهم الظهر ثلاث ركمات ، ثم سلم وانصرف .

فتال له الخرباق: يا رسول الله ، إنك صليت ثلاثاً ، قال : فجاء فصلى ركعة ثم سلم ، ثم سجد سجدى السهو ، ثم سلم .

٢٥٧٦ ـ مَرْثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب عن خالد الحذاء ، هَذَكُر بإسناده مثله إلا أنه قال : « فقام إليه الخرباق<sup>(١)</sup> وزعم أنها صلاة العصر » .

٢٥٧٧ ـ **مَرَثُنَ** ابن خزيمة ، قال : ثنا معلى بن أسد ، قال : ثنا وهيب<sup>(٢٧)</sup>، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركمات ، فدخل الحجرة مفضيباً .

فقام الحرباق ، رجل بسيط اليدين ، فقال : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ، أم نسيت ؟

قال : فخرج يجر رداءه فسأل ، فأخبر ، فصلى الركعة التي كان ترك وسلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم .

<sup>(</sup>١) « الحرباق » بكسر الماء العجمة وسكون الراء بالموحدة ، والقاف : ابن عمرو ، واسمه « عمير » وكنيته أبو عجد ، ولقبه ذو اليدين •

إنَّا لقب به لأنه كان في يديه طول ، وقيل كان يعمل بيديه جيماً ، وهو رجل من بني سليم ، وهو غير ذي الشيالين .

ققد قال ابن هندة : ذو اليدين رجل من أهل وادى القرى ، أسلم فى آخر زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، والسهو كان بعد « أحد » وقد شهده أبو هريرة ، وأبو هريرة شهد من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربح سنين ، وذو اليدين من بني سليم وذو التمالين من أهل مكة قتل يوم بدر قبل السهو بست سنين ، وهو رجل من خزاعة حليف بنى أمية ، هذا ما أخذته من كلام المحدث القارى رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة د وهب ، .

٢٥٧٨ ـ مَرْثُ فهد ، قال : ثنا أبو بكرة بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله علي الناس ركمتين ، فسها فسلم .

فقال له ذو اليدين ، فذكر مثل حديث أبن عون وهشأم .

وحديثهما أنه قال: أنقصت الصلاة يا رسول الله ؟ قال: « لا » فصلى ركمتين أخرياني ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتى السهو ، ثم سلم .

٢٥٧٩ حَمَرُتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : صلى ينا رسول الله عني إحدى صلاكي العشى ، الظهر أو العصر ، وأكثر (١) ظنى أنه ذكر الظهر ، فصلى الركمتين ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ، فوضع يديه عليها ، إحداهما على الأخرى ، يعرف في وجهه الفض .

قال : وخرج سرعان (٢٠ الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ، وفي الناس أبو بكر رضى الله عنه ، وعمر ، فهاباه . أن يكلماه .

فقام رجل طويل اليدين ، كان رسول الله عَلَيْ عاه ذا اليدين ، فقال : يارسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : « لم أنس ، ولم تقصر الصلاة » قال : بل نسيت يا رسول الله .

فأقبل على القوم فقال: « أصدق ذو اليدين؟ » فقالوا : نعم ، فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر -

٢٥٨٠ \_ مَدَّتُ نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا وهيب (٢٠) ، عن أيوب ، وابن عون ، وسلمة ابن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ نحوه .

٢٥٨١ \_ صَرَّتُ عَنْ يُونَس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالسكا حدثه ، عن أيوب بن أبى تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله يُرَافِقُه انصرف من اثنتين ، فقال له ذو البيدين : أقصرت الصلاة ؟ ثم ذكر نحو ما بعد ذلك ، في حديث حاد بن زيد .

ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه ، من قول أبي هريرة رضى الله عنه « سلى بنا رسرل الله ﷺ » .

٢٥٨٧ ـ مَرَشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب، ، قال : ثنا هشام بن حسان ، عن محمد ، عن أبي هويرة رضى الله عنه ، قال : صلى بنا رسول الله عَرَاقَةِ ثم ذكر مثله .

<sup>(</sup>۱) وق لسخة « أكبر » .

 <sup>(</sup>۲) « سرعان الناس » إنتح السين والراه ، وقم المسرعون إلى الحروج ، قاله النووى .

ونقل القاضى عن بضهم إسكان الراء ، قال : وضبطه الأصيل في اليغارى بضم السير وإسكان الراء جمع « سريع » كـ « قفير » و « قنزان » .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « وهب » .

٢٥٨٣ ـ حَرَّثُ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن سيرين ، قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي عَلِيْكُ إحدى صلاكى المشي ، ثم ذكر محوه ، ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث « صلى بنا » .

٢٥٨٤ - صَرَّتُ محمد بن النمان ، قال : ثنا الحيدى ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا ابن أبي لبيد ، عن أبي سلمة ، عق أبي هريرة رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عَلِيَّة ، ثم ذكر مثله .

٢٥٨٥ - مَرْثُنَا يُونُس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، قال : محمت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : « صلى بنا رسول الله عنه عنه دكر نحوه .

٢٥٨٦ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حرب بن شداد ، عن يحيي بن أبى كثير ، قال : ثنا أبو سلمة قال : ثنا أبو سلمة قال : ثنا أبو سلمة قال : ثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ ، ثم ذكر نحوه .

٢٥٨٧ \_ طَرْتُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أبو داود . ح .

٢٥٨٨ ـ و حَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : حَدَثُ شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هرية رضى الله عنه ، قال : سلم رسول الله عنه يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ؟ فقال : ه وما ذاك ؟ ٥ فأخبر بما صنع ، فصلى ركمتين ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين وهو جالس .

٢٥٨٩ - حَدَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شميب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران ابن أبي أنس ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ صلى يوماً ، فسلم في ركمتين ، ثم انصرف ، فأدركه ذو الشمالين فقال : ( يا رسول الله ، أنقصت الصلاة أم نسيت (١٠ ؟ ) فقال : « لم تنقص (٢) ولم أنس » .

فَعَالَ : بِلَى وَالذَى بِمَنْكَ بِالْحَقِ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيُّ « أَصَدَقَ ذُو اليَّذِينَ ؟ ٥ فقالوا : نعم يا رسول الله ، فصلى للناس ركمتين .

• ٢٥٩ ـ عَرْشُ إبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا إدريس ، عن عبد الله بن هياش ، عن ابن هرمز ، عن أبي هريرة رضى الله عنه مثله وزاد ( وسجد سجدتي السهو بعد السلام ) .

٢٥٩١ ـ عَرْشُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي ذئب عن المقبرى ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عَرَافِيمُ انصرف من ركمتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة

<sup>(</sup>١) « أم نسبت » بتنح النون على البناء للغاعل ويجوز أن يكون يضم وكسر السين المصددة .

 <sup>(</sup>۲) د لم تنقس ولم أنس ، خرج هذا على حسب الظن ، فيعتبر قيداً في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال
 هذه الأشياء أن يجرى الكلام فيها بالنظر إلى الظن ، فكأنه قال : ما تسيت ولا قصرت في ظنى .

وهذا كلام صادق لا غبار عليه ، ولا يتوهم فيه شائبة كذب ، ولبس،مغنى الجواب على كون الصدق المطابقة للغلن ، بل على أنه مطابقته الواقع . فافهم ، قاله بعض الشراح .

وأن الكلام من الإمام ومن الأمومين فيها على السهو ، لا يقطع الصلاة ، واحتجوا في مذهبهم في كلام الأموم للإمام للما قد تركه من الصلاة ، يكلام ذى اليدين لرسول الله علي في هذه الآثار التي رويناها ، وفي مذهبهم في الكلام على السهو ، أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله علي لذى اليدين « لم تقصر ولم أنس » وهو يرى أنه ليس في السلاة .

قالوا : فلما بني رسول الله على على ما صلى ، ولم يكن ذلك قاطعًا عليه ، ولا على ذي اليدين الصلاة ، فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة ، مباح في الصلاة ، وأن الكلام في الصلاة على السهو ، غير قاطع للصلاة .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، وقالوا : لا يجوز الكلام فى الصلاة إلا بالتكبير ، والتهليل ، وقراءة القرآن ، ولا يجوز أن يتكلم فيها بثى عدت من الإمام فيها .

٢٥٩٢ - واحتجوا في ذلك بما صَرَّتُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوذاعي ، عن يحيي ابن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطا ، بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا<sup>(١)</sup> أنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ في صلاة إذ عطس رجل فقلت : ( يرحمك الله ) فحدة في <sup>(٣)</sup> القوم بأبساره ، فقلت : ( واشكل أماه ما لمكم تنظرون إلى ) قال : فضرب القوم بأيديهم على أشاذه (٣) .

فلما رأيتهم أيسكتنونني سكت فلما انصرف النبي عَلَيْكُ من صلاته دعانى ، فبأبى وأى (١) ما رأيت معلماً قبله ولا بعده ، أحسن تعليما منه ، والله ماضر بني ولا كبرنى (٥) ولا سبنى ، ولكن قال لى « إن صلاتنا هذه لا يصاح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح ، وتلاوة القرآن » .

٢٥٩٣ \_ حَرَثُنَا يونس وسليان بن شميب ، قالا : ثنا بشر بن بكر ، قال : حَرَثُنَى الأوزاعي ، فذكر بإسناده مثله . ٢٥٩٣ \_ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص ، قال : ثنا فليح بن سليان ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يساد، عن معاوية بن الحكم ، ثم ذكر نحوه وزاد ( فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك ) .

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ بِينًا ٤ ،

 <sup>(</sup>۲) د څدنی ۵ أی رمونی بحدقهم ، جم د حدقة ، ومی المین و د التحدیق » : شدة النظر .

و آنا فعلوا هذا زجراً وتشديداً ، فقلت \_ أي في نفسي \_ « واثكل أماه » .

ق القاموس : الشكل ، باللم : الموت والهلاك وفقدان الحبب والولد ، ويحرك .

وقال النووى : هو بضم الثاء وأسكان الـكاف وفتحهما ، لغنان كالنجل ، حكامًا الجوهري وغيره : وهو فقدان المرأة ولدها النهى .

وهو مضاف إلى ( أم ) والألف والهاء للندبة كما في « أمير المؤمنيناء » لما عرفت في موضعه .

 <sup>(</sup>٦) « على أفخاذهم » أى : زيادة ف الإنكار على . قال الشيخ : وفيه دليل على أن الفعل الفليل لا يبطل الصلاة .

د يكنونى » أى : يأمرونى بالكوت ويشيرون إليه ‹ سكت » أى: ولم أعمل بمنتضى الفضب .

<sup>(؛) «</sup> فبأبى وأمى » أى : مفدى بهما . قوله « ولا كهرتى » أى : وما قهرتى ولا انتهرتى • وقبل « الكبير » : العبوس في وجه من يلفاء .

<sup>(</sup>a) وڧ نسخة « نهر نی » وڧ نسخة « قهر نی » .

أولاترى أن رسول الله على الله على معاوية بن الحسكم ، إذ تكام في الصلاة قال له « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير ، وقراءة القرآن » .

ولما لم يقل له أوينوبك فيها شيء مما تركه إمامك ، فتكلم به ، فدل ذلك على أن الكلام فى الصلاة بغير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يقطعها .

ثم قد عمَّم رسول الله عَلِيُّ الناس بعد ذلك ما يفعلون ، لما ينوبهم في صلاتهم .

٢٥٩٥ ـ مَرْثُنَ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سمد ، عن النبي عَلَيْ أنه قال : 8 من نابه شيء في صلاته ، فليقل سبحان الله ، إنما التصفيح (١٦) للنساء ، والتسبيح للرجال » .

٢٥٩٦ - مَرْشُنَا إِراهِيم بن منقذ ، قال : ثنا المقرى ، عن المسمودى ، عن أبي حازم ، عن مهل بن سعد الساعدى ، قال : انعللق رسول الله عَلَيْكُ إلى قوم من الأنصار ليصلح بيهم ، فجاء حين الصلاة ، وليس بحاضر ، فتقدم أبو بكر رضى الله عنه .

فبينا هو كذلك إذ جاء رسول الله عَلَيْتُ فصفح القوم ، فأشار إليه رسول الله عَلَيْتُ أن يثبت ، فأبى أبو بكر رضى الله عنه حتى نكص ، فتقدم رسول الله عَلِيْقَ فصلى .

فلما قضى صلاته قال لأبى بكر : « ما منعك أن تثبت كما أمر تك » قال : لم يكن لا بن أبى قحافة أن يتقدم أمام رسول الله عليه .

قال: « فأنَّم ما لـكم صفحتم؟ » قالوا لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال: « التصفيح (٢) للنساء، والتسبيح للرجال » .

٢٥٩٧ \_ مَرْثُ نُصر ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب (٢) عن أبي حازم ، فذكر بإسناده مثله .

٢٥٩٨ - مَرْشُنَ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا الثورى ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « من نابه في صلاته شيء فليسبح ، فإن التسبيح للرجال ، والتصفيق (٤) للنساء » .

٢٥٩٩ ـ مَرْشُنَا يُونِس ، قال : ثنا سفيان عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْق قال : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « التصفيق ».

 <sup>(</sup>۲) « التصنيح » قال الحطابي : هو والتصفيق على واحد ، كذا قال أبو على الجوهرى ، وادعى ابن حزم نني الخلاف ، وتعقب ما حكاه القاضي عياس ق ( الإكال ) أنه \_ بالحاء \_ الضرب خااهر إحدى الكفير على الأخرى ، و \_ بالقاف \_ باطن الكف على باطن الأخرى .

وقيل بالحاء : الفعرب بأصبعين للانذار والتنبيه . و القاف بجميمها للهو واللعب . وأغرب الداودى نزعم أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا بأكفهم على الخاذهم . وذكره الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى . وسياق الأعاديث يدل على أنهما بمفى . وأما الكيفية التي أخذها أمحابنا فهي مفصلة فى النقه فليطالم .

 <sup>(</sup>٣) وق نسخة « وهب » .

٢٦٠ عن أبو أمية ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه « التسبيح للرجال والتصفيق النساء » .

قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : كانت أمي تفعل .

٢٦٠١ \_ فَرَشُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا مسدد ، عن يحيي بن سعيد ، عن عوف ، قال : ثنا محمد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على مثله .

٢٦٠٧ \_ مَرْشُنَا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عرب يعتوب بن عتبة ، عن أبى غطفان ، عن أبى هررة ، عن رسول الله ﷺ مثله .

قال أبو حمنه: فعلمهم رسول الله علي في هذه الآثار ، في كل نائبة تنوبهم في الصلاة ، التسبيح ، ولم يبح لهم غيره .

فدل ذلك على أن كلام ذى البدين لرسول الله ﷺ بما كله به ، في حديث عمران ، وابن عمر ، وأبى هريرة رضي الله عنه كان قبل تحريم الحكلام في الصلاة .

٢٦٠٣ ـ ومما يدل على ذلك أيضاً أن الربيع المؤذن صرَّتُ قال: ثنا شميب بن الليث ، قال: ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج ، أن رسول الله عليه على يوما وانصرف ، وقد بقيت من السلاة ركمة ، فرجع إلى السجد فأمر بلالا فأقام السلاة ، فصلى من السلاة ركمة ، فرجع إلى السجد فأمر بلالا فأقام السلاة ، فصلى للناس ركمة .

فأخبرت بذلك الناس ، فقالوا لي : أتمرف الرجل ؟ قلت : لا إلا أن أراه ، فر بى فقلت: هوهذا ، فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَلِيُّ أمر بلالاً فأقام الصلاة ، ثم صلى ما كان رُك من صلاته .

ولم يكن أمره بلالًا بالإقامة قاطعاً لصلاته، ولم يكن أيضاً ما كان من بلال من إقامته قاطعاً لصلاته.

وقد أجموا أن فاعلا لو فعل هذا الآن ، وهو فى الصلاة كان به قاطماً للصلاة ، فدل ذلك أن جميع ما كان من دسول الله عَلَيْكُ فى صلانه ، فى حديث معاوية بن خديج هذا ، وفى حديث ابن عمر وعمران وأبى هريرة رضى الله عنهم كان والسكلام مباح فى الصلاة ، ثم نسخ بنسخ السكلام فيها .

فعلم رسول الله عَلَيْقُ الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن الحكم وأبو هريرة وسهل بن سعد رضى الله عمهم . ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد كان مع رسول الله عَلَيْقَ في يوم ذي اليدين، ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول الله عَلَيْقَ يومثذ .

٢٦٠٤ - عَرَضُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عبّان بن الأسود ، قال : سمت عطاء يقول : صلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف ، فقيل له ذلك فقال: : إنى جهزت عبراً من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت الدينة فصلى بهم أربع ركعات .

فدل رَّكُ عمر رضى الله عنه لما قد علمه من فعل رسول الله عَلَيْكُ فى مثل هذا و ممله بخلافه على نسخ ذلك عنده، وعلى أن الحكم كان فى تلك الحادثة فى زمنه ، بخلاف ما كان فى يوم ذى اليدين .

وقد كان فعل عمر رضى الله عنه هذا أيضاً بحضرة أصحاب رسول الله عليه الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله عليه و ذى البدين الله عليه على الله الله عليه على الله ع

فدل ذلك أيضاً على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ، ما قد كان عمر رضي الله عنه علمه .

ومما يدل أيضًا على أن ذلك منسوخ، وأن العمل على خلافه، أن الأمة قد أجمعت [من الأفعال] أن رجلاً لو ترك إمامه من صلاته شيئاً، أنه يسبح به، ليعلم إمامه [ما] قد ترك، فيأتي به، وذو اليدين فلم يسبح رسول الله على يومنذ ولا أنكر رسول الله على كلامه أياه.

فدل ذلك أيضاً أن ما علم رسول الله علي الناس من النسبيح لنائبة تنويهم في صلاتهم كان متأخراً عن ذلك .

وف حديث أبى هريرة أيضاً وعمران رضى الله عنهما ما يدل على النسخ (١) وذلك أن أبا هريرة رصى الله عنه قال: سلم رسول الله مُلِيَّةً في ركمتين ، ثم مضى إلى خشبة في المسجد . وقال عمران : ثم مضى إلى حجرته .

غدل ذلك على أنه تدكان صرف وجهه عن القبلة ، وعمل عملا في الصلاة ليس منها ، من المشي وغيره .

فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك ، وقد بقيت عليه من صلاته بقية ، فلا يخرجه ذلك من الصلاة .

فإن قال قائل : نعم ، لا يخرجه ذلك من الصلاة ، لأنه فعله ولا رى أنه في الصلاه .

زمه أن يقول: نو طعم أيضاً أو شرب وهذه حالته ، لم يخرجه ذلك من الصلاة ، وكذلك إن باع أو اشترى ، أو جامع أهله . فكنى بقوله فساداً أن يلزم هذا قائله .

فَإِنَ كَانَ شَى ۚ ثُمَّا ذَكُرُنَا ، يُخْرِجِ الرَّجِلُ مَنْ صَلاتُه ، إِنْ فَعَلَّهُ عَلَى أَنْهُ لِيسَ فَيها منها يخرجه من صلاته وإن كان قد تسكلم به ، وهو لا ترى أنه فيها .

وقد زعم القائل بحديث ذى البدين أن خبر الواحد يقوم به الحجه ، ويجب يه العمل ، فقد أخبر ذو البدين رسول الله يُلِين عا أخبره به ، وهو رجل من أصابه مأمون ، فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى أصابه فقال : 

« أقصرت الصلاة ؟ » .

فكان متكلما بذلك بمد علمه بأنه ف الصلاة ، على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك غرجا له من الصلاة . فقد لزمه بهذا على أصله ، أن ذلك السكلام ، كان قبل نسخ السكلام في الصلاة .

وحجة أخرى أن رسول الله عَلِيُّكُم لما أقبل على الناس فقال : ﴿ أَصِدَقَ فُو البِدِينَ ﴾؟ قالوا : نعم .

وقد كان يكنهمأن يومثوا إليه بذلك فيملمه منهم ، فقد كلوه بما كلوه به ، على علم منهم أنهم في الصلاة ، فلم ينكر ذلك عليهم ، ولم يأمرهم بالإعادة .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « التسبيح » ٠

فدل ذلك أن ما ذكرنا ، مما كان في حديث ذي اليدين ، كان قبل نسخ الكلام .

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام فى الصلاة وأبو هريرة رضى الله عنه قد كان حاضراً ذلك (١) وإسلام أبى هريرة رضى الله عنه إنماكان قبل وفاة النبى عَلَيْكَ بثلاث سنين ؟

٢٦٠٥ \_ وذكر فى ذلك ما صرَّمْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا القواريرى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا : حدِّثنا .

فقال : محبت النبي ﷺ ثلاث سنين .

قالوا : فأبو هريرة رضى الله عنه إنما صحب رسول الله عَلَيْكُ ثلاث سنين ، وهو حضر تلك الصلاة ، ونسخ الكلام في الصلاة ، كان والنبي عَلِيْكُ بَمَكَة .

فدل ذلك على أن ما كان في حديث ذي اليدين من السكلام في الصلاة ، مما لم ينسخ بنسخ السكلام في الصلاة ، إن كان متأخراً عن ذلك .

قيل له : أَسَّا مَا ذَكُرت مِن وقت إسلام أَنِي هُرِيرة ، فهو كما ذَكُرت .

وأما قولك إن نسخ الكلام في الصلاة ، كان والنبي ﷺ يومنذ بمكة ، فمن روى لك هذا ، وأنت لا تحتج إلا بحسد ، ولا تسوغ لخصمك الحجة عليك<sup>(٢)</sup> إلا بمثله ، فن أسند لك هذا ؟ وعمن رويته ؟ .

وهذا زيد بن أرقم الأنصارى يقول: كنا نتكام في الصلاة ، حتى نزلت ﴿ وَتُسُومُوا لِللَّهِ تَدْنِدِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت ، وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وصحبة زيد لرسول الله عليها إنما كانت بالمدينة ،

فقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله عَلَيْكُ من مكة ، مغ أن أبا هريرة رضى الله عنه لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله عَلَيْكُ أصلا ، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ، مع رسول الله عليه وهو أحد الشهداء . قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره .

وقد روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ما يوافق ذلك .

٢٦٠٦ ـ حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سميد بن أبي مريم ، قال : أنا الليث بن سمد قال : حَدَثْثَ عبد الله بن وهب ، عن عبد الله العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه أنه ذكر له حديث ذى البدين ، فقال : كان إسلام أبي هريرة رضى الله عنه بعد ما قتل ذو البدين .

و إنما قول أبي هر يرة رضى الله عنه \_ عندنا \_ صا بنا رسول الله عليه يعنى بالسلمين ، وهذا جائز في اللغة . وقد رُوييَ مثل هذا عن النَّزِّ ال بن سبرة .

٧٦٠٧ \_ مَرَثُّ فهد وأبو زرعة الدمشتي، قالا : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال ابن سبرة قال : قال لنا رسول الله عَلَيْ « أنّا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف ، فأنتم اليوم ، بنو عبد الله ، وشحن بنو عبد الله » يعنى لقوم النزال .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « حاضرا لذلك » .

فهذا النزال ، يقول : قال لنا رسول الله علي ، وهو لم ير رسول الله علي ، يريد بذلك : قال لقومنا .

وقد روي عن طاوس رضي الله عنه أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل ، فلم يأخذ من الخضر اوات شيئاً .

وطاوس لم يدرك ذلك ، لأن معاذاً إنما كان قد قدم البمين ، في عهد رسول الله علي ، ولم يولد طاوس حينئذ ، فكان معنى قوله : ( قدم علينا ) أى قدم بلدنا .

وروى عن الحسن أنه قال : خطبنا عتبة بن غزوان ، يريد خطبته بالبصرة .

فالحسن لم يمكن بالبصرة حينثذ، لأن قدومه لها إنما كان قِبل صِفِّين بِعام .

٢٦٠٨ ـ مَرْثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا بن إدريس ، عن شعبة ، عن أبى رجاء ، قال : قال : قلت للحسن : متى قدمت البصرة ؟

فقال : قبل صِفِّين بعام .

فكان معنى قول النزال (قال لنا رسول الله عليه ) ومعنى قول طاوس (قدم علينا معاذ) ومعنى قول الحسن (خطبنا عتبة ) . إنما يريدون بذلك قومهم وبلدتهم ، لأبهم ما(١) حضروا ذلك ، ولا شهدوه .

فَكَذَلِكَ قُولَ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى الله عنه في حديث ذي اليدينَ ( صلى بنا رسول الله عَلَيْقَةِ ) إنما يريد صلى بالسلمين لا على أنه شهد ذلك ، ولا حضره .

فانتفى بما ذكرنا أن يكون فى قوله (صلى بنا رسول الله على في حديث ذى اليدين ، ما يدل على أن ما كان من ذلك ، بعد نسخ الكلام فى الصلاة .

٢٦٠٩ \_ ومما يدل على ما ذكرنا أن نسخ الكلام في الصلاة ، كان بالدينة أيضاً ما طَرَّشُ عي بن عبد الرحن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرْتُنَى الليث ، قال : صَرْتُنَى محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى ، قال : كنا نرد السلام في الصلاة ، حتى نهينا عن ذلك .

وأبو سعيد فلعله في السن أيضاً دون زيد بن أرقم بدهم طويل ، وهو كذلك ، فهاهو ذا يخبر انه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة .

• ٢٦١ ـ وقد روى في ذلك أيضاً ، عن ابن مسعود رضى الله عنه ، ما صَرَّتُ أَبُو بَكَرَةَ ، قَالَ : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، قال : ثنا عاصم ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله : كنا نتبكام في الصلاة ، ونأص بالحاجة ، فقدمنا على النبي عَلِيقٍ من الحبشة وهو يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد على ، فأخذني ما قدم وما حدث

فلما قضى رسول الله عَلِيَّةِ صلاته ، قلت : يا رسول الله ، نزل فيَّ شيء ؟ قال « لا » ولكن الله يحدث من أمره ما شاء (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « لا » ،

<sup>(</sup>٢) وق لسخة « يشاه ، .

٢٦١١ \_ وَرَشُ إسماعيل بن يحيي المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، فذكر بإسناده مثله ، وزاد ( وأن مما أحدث قضى أن لا تشكلموا في الصلاة ) .

فقد أخبر رسول الله عَلَيْكُم ، أن الله عز وجل ، قد نسخ الكلام في الصلاة ، ولم يستثن من ذلك شيئًا .

فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في السلاة .

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد ، تحتمهم من أشياء .

فنها الصلاة تمنمهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها .

ومنها الصيام ، يمنعهم من الجاع والطعام والشراب .

ومنها الحج والعمرة ، يمنعانهم من الجاع والطيب واللباس

ومنها الاعتكاف، يمنمهم من الجاع والتصرف.

مُكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسياً ـ بختلفاً في حكمه .

فتوم يقولون : لا يخرجه ذلك من مىيامه ، تقليداً كِآثار رووها .

وقوم يقونون : قد أخرجه ذلك من صيامه ، وكل من جامع فى حجته أو عمرته أو اعتكافه ، متعمداً ، أو ناسياً فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك .

فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمداً ، فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد ، وكان الكلام ف الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك .

فالنظر ـ على ما ذكرنا من ذلك ـ أن يكون أيضاً ، يقطعها إذا كان على السهو ، ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء .

فهذا هو النظر أيضاً في هذا الباب ، وقد وافق ما صححنا عليه معانى الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

فإن سأل سائل عن المني الذي له ، لم يأص رسول الله ﷺ معاوية بن الحسكم بإعادة الصلاة لما تسكلم فنها .

قيل له ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده (١) قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة ، فلم يأمره رسول الله عَلَيْكُ بإعادة الصلاة لذلك .

فأما من فعل مثل ذلك ، بعد قيام الحجة ، بنسخ الكلام في الصلاة ، فعليه أن يعيد الصلاة .

وقد يجوز أيضاً أن يكون رسول الله عليه ، قد أمره بإعادة الصلاة ، ولكن لم ينتل ذلك في حديثه ،

<sup>(</sup>١) وق تسخة د عليه ۽ ،

وقد قال قوم : إن رسول الله عليه ، لم يسجد يوم ذي اليدين .

٢٦١٢ - صَرِّعْ الله وبيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحن ، قال : ثنا ابن أبي ذأب ، عن الرهرى ، قال : سألت أهل العلم بالمدينة ، فا أخبرنى أحد منهم أنه صلاما ، يمني سجدة السهو ، يوم ذى اليدين .

فعنى هذا عندنا ، والله أعلم ، أنه إنما يجب سجود السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها . مثل القيام من القعود ، أو القعود في غير موضع القعود ، أو ما أشبه ذلك ، مما لو فعل على العمد ، كان فاعله مسيئاً .

فأما ما فعل فيها ، مما ليس بمكرو، فيها ، فليس فيه سجود السهو ، وكان حكم الصلاة يوم ذى اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها .

فلما فعل ذلك فيها على السهو ، وكان فاعله على العمد غير مسى ، كان فاعله على السهو ، غير واجب عليه سجود السهو.

فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسولُ الله عَلَيْ لم يسجد يومنذ(١) .

وهذا حجة لأهل القالة التي بيناها في هذا الباب .

وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ ، أن الكلام والتصرف ، وإن كانا قد كانا مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ ، أن يسلم في الصلاة قبل أوان السلام .

فلما سلم النبي عَلِيْكُ فيها سلاماً أراد به الخروج منها ، على أنه قد كان أتمها ، وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد ، كان مسيئاً ،ولما فعله على السهو ، وجب فيه سجود السهو .

وهذا مذهب أهل القالة في هذا الحديث .

#### ٦٦ - باب الإشارة في الصلاة

٢٦١٣ - مَرَشُ فهد بن سليان ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قال : أنا يونس بن بكير ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبى غطفان بن طريف ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه « التسبيح للرجال ، والتصفيق (٢) للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليمدها » .

فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل فى السلاة قطمت عليه صلاته ، وحكموا لها بحسكم الكلام ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تقطع الإشارة الصلاة .

٢٦١٤ \_ واحتجوا في ذلك بما صَرْشُ يونس ، قال . ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سمد ، عن نافع ، عن ابن عمر

<sup>(</sup>٢) ون لُسخة « التصفيق .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « فيها » .

رضى الله عنه أن النبي مَرَاقِيْم أتى قباء ، فسمعت به الأنصار ، فجاؤوه يسلمون عليه وهو يصلى ، فأشار إليهم بيده باسطاً كفه(۱) وهو يصلى .

٢٦١٥ ـ مَرْشُنَ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، عن هشام ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه مثله ، غير أنه قال : ( فقلت لبلال رضى الله عنه ، وصهيب كيف رأيت رسول الله عَلَيْكُ رد عليهم وهو يصلى ؟ قال : يشير بيده ) .

٢٦١٦ \_ حَرْشُنَ عَلَى بن معبد ، قال : ثنا أبو نوح ، عبد الرحمن بن غزوان ، قال : أنا هشام بن سعد ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال ( فقلت لبلال رضى الله عنه : كيف كان يرد عليهم ؟ ) .

٢٦١٧ \_ صَرْتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد . ح .

٢٦١٨ ـ و حَدَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث بن سعد ، عن 'بكَ ير ، عن نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر رضى الله عنه ، عن صهيب قال : مررت برسول الله عنه ، فردً الله عنه ، فردً الله عنه ، فردً إلى إشارة .

. ( بإصبعه على الله أحسبه  $^{(7)}$  عال ( بإصبعه ) .

۲٦١٩ \_ حَرْشُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرْشَىٰ الليث ، قال : حَرْشَىٰ ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سفيد الخدرى ، أن رجلا سلم على النبي عَرْفَ فرد عليه إشارة وقال ( كنا رد السلام فى الصلاة ، فَشُرِيناً عن ذلك ) .

قال أبو جنفر : فني هذه الآثار ما قد دل أن الأِشارة لا تقطع الصلاة ، وقد جاءت مجيئاً متواتراً ، غير مجى الحديث الذى خالفها ، فهي أولى منه .

وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإِشارة ، إنما هي حركة عضو ، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة ، لا تقطع الصلاة ، فـكذلك حركة اليد .

فإن قال قائل: فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم ، قد ثبت أنها بخلاف (٣٠ السكلام وأنها لا تقطع الصلاة كما يقطعها السكلام ، واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله عَلَيْهُ ، فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة ، وقد فعل ذلك رسول الله عَلَيْهُ فيا رويتموه في هذه الآثار ؟

ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطم الصلاة ، فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة .

قيل له : أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله ، وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة ، فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها .

وأما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام ؛ فليس مها دليل على ذلك .

وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله عليه أشار إليهم .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « باسط كنه » · (۲) وق نسخة «كنت أحسبه » · (۳) وفي نسخة « كنالف » ·

فلو قال لنا رسول الله على : إن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم على ، ثبت بذلك أن كذلك عكم المصلى إذا سلم عليه في الصلاة .

ولكنه لم يقل من ذلك شيئًا ، فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت رداً منه للسلام كما ذكرتم .

واحتمل أن يكون كانت منه كه يأ لهم عن السلام عليه، وهو يصلى ، فلما لم يكن فى هذه الآثار من هذا شىء، واحتملت من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين ، لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها ، مما تأول الآخر إلا بحجة بقيمها على مخالفه ، إما من كتاب ، وإما من سنة ، وإما من إجماع .

فإن قال قائل : فما دليلكم على كراهة ذلك ؟

٢٦٢٠ - فيل له مترشن أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا عاصم ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله (كنا تتكلم في الصلاة ونأمر، بالحاجة ونقول السلام على جبرائيل عليه السلام وميكائيل وكل عبد صالح يعلم اصمه في السماء والأرض).

فقدمت على النبي عَلَيْكَ من الحبشة وهو يصلى ، فسلمت عليه فلم يرد على ، فأخذنى ما قدم وما حدث . فلما قضى صلاته قلت : يا رسول الله أُنَـزَل في من ؟ قال « لا ، ولـكن الله يحدث من أمره ما يشاء » .

٢٦٢١ - عَرْثُ على بن شيبة ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا إسر ائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوس ، عن عبد الله قال خرجت (١) في حاجة ، ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ، ثم رجعت فسلمت ، فلم يرد على وقال ( إن في الصلاة شغلا ) .

٢٦٢٢ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال ثنا المسعودى ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ( قدمت من الحبشة وعهدى بهم وهم يسلمون فى الصلاة ، ويقضون الحاجة ، فأتيت رسول الله عَلَيْق فسلمت عليه وهو يصلى ، فلم يرد على .

فلما قضى صلاته قال « إن الله يحدث للنبي من أمره ما يشاء ، وقد أحدث لكم أن لا تتكلموا في الصلاة ، وأما أنت أبها السلم ، فالسلام عليك ورحمة الله » .

٢٦٢٣ \_ مَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا الحالى ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الرضراض ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : (كنت أسام على النبي مَنْقِظُ في الصلاة فيرد على ) .

فلما كان ذات يوم ، سلمت عليه فلم يرد على " ، فوجدت فى نفسى ، فذكرت ذلك له فقال « إن الله يحدث من أمره ما يشاء » .

قال أبو جعفر : فني حديث أبي بكرة ، عن أبي داود أن رسول الله عليه الذي الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها ، فذلك دليل أنه لم بكن منه في الصلاة رد السلام عليه ، لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د خرجنا ۽ .

بهد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة ، أن المصلى إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته .

وفي حديث أبي بكرة أيضاً عن مؤمل ( فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث ) .

فني ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلاً بالإشارة ولا غيرها ، لأنه لوكان رد عليه بإشارته ، لم يتل ( لم يرد على ً ) ولتال (رد على إشارة ً ) ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث .

٢٦٧٤ \_ وقد روى عن عبد الله من قوله بعد رسول الله على ما قد حَرَثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله أنه كره أن يسلم على القوم وهم فى الصلاة .

وقدرُو ِيَ عن جَابِر بن عبد الله ، عن النبي عَلِيْكُ في ذلك ، نظير ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ .

٢٦٧٥ \_ عَرْضُ أَحْد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إساعيل بن إبراهيم، قال: ثناهشام بن [أبي]عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع النبي عليه في سفر ، فبعثني في حاجة ، فانطلقت إليها ، ثم رجعت إليه وهو على راحلته ، فسلمت عليه ، فلم يرد على "، ووأيته يركع ويسجد ، فلما سلم ، ود على ".

٢٦٢٦ \_ عَرْثُ أَبِو بَكُرة ، قال : ثنا أبو داوذ ، قال : ثنا هشام ، فذكر بإسناده مثله .

غير أنه لم يقل: ( فلم يرد علي ً ) وقال: فلم أ فرغ من صلاته قال: « أما أنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أثى كنت أسلى » .

فهذا جابر بن عبد الله أيضاً ، قد أخبر أن رسول الله عَلَيْكُ لم يرد عليه ، وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه . فالكلام في هذا مئل الكلام فيا رويناه قبله ، عن ابن مسمود رضى الله عنه .

وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عني قال: ﴿ أَمَا إِنهُ لَمْ يَعْمَى أَنْ أَرَدَ عَلَيْكَ إِلا أَنْ كَنت أَصلي ﴾ فأخبر رسول الله علي أنه لم يكن رد عليه شيئاً ، فذلك بنني أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها .

٢٦٢٧ ــ وقد صَرَّمُنَ إِن أَبِي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر رضى الله عنه أن النبي عَلِيقً بعثه لبعض حاجته ، فجاء وهو يصلى على راحلته ، فسلم عليه فسكت ، ثم أوى بيده ، ثم سلم عليه ، فسكت ثلاثاً ، فلما فرغ قال : « أما إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى ٥ .

فهذا جابر رضى الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله عليه أومى إليه بيده حين سلم ، ثم قال له رسول الله عليه بعد ما فرغ من الصلاة « أما إنه لم يمنى أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى » .

فأخبر رسول الله على أنه لم يكن رد عليه في السلاة .

فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة ، لم تكن ردًا ، وإنما كانت نهيا ، وهذا جائر . فقد روى هذا عن النبي ﷺ كما قد ذكرنا .

٢٦٢٨ - وقد روى عنه ما قد حَرَثُ فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الأعمى ، قال : حَرَثُنَى آبِ وقد روى عنه ما قد حَرَثُ فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبو معاوية ، ونو سلم علي وددت عليه . الموسفيان ، قال : شعر بن خزيمة ، قال : ثنا أحد بن إشكاب رضى الله عنه ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمى ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا جارِ بن عبد الله قد كره أن يسلم على السلى ، وقد كان سلم على رسول الله ﷺ وهمو يصلى ، فأشار إليه .

فلوكانت الإشارة التي كانت من النبي عَلَيْقُ ردًّا للسلام عليه إذَّ لما كره ذلك، لأن رسول الله عليه لم ينهه عنه، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله عليه على .

فإن قال قائل : فقد قال جابر في حديثكم هذا ( ونو سلم علي لرددت ) .

قيل له : أفقال جابر ( لرددت في الصلاة ) قد يجوز أن يَكُون أراد بقوله (لرددت) أي بعد فرانمي من الصلاة .

• ٢٦٣٠ ــ وقد دل على ذلك من مذهبه ما عرش على بن زيد قال: ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا همام ، قال : سأل سلميان ابن موسى ، عطاء : أسألت جابراً عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلى ، فقال : لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك ؟ فقال : نعم .

قال أبو جعفر : فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضى الله عنه في الحديث الأول ، هو الرد بعد الفراغ من الصلاة ، فقد وافق ذلك ، ما روى عن رسول الله على ودل من معناه على ما ذكرناه .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك .

٢٦٣١ - مَرْثُ عبد الله بن محد بن خشيش ، قال : ثنا عادم ، قال : ثنا جرير بن خاذم ، عن قيس ، عن عطاء ، أن ابن عباس رضي الله عنهما سلم عليه رجل وهو يصلي ، فلم يرد عليه شيئاً ، وغزه بيده .

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما أيضاً لم يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو فيها ، ولكنه غمزه بيده على الكراهة منه لما فعل .

فلما كان عبد الله بن مسمود وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، ومدكانا سلما على النبي عَلَيْقَةً وهو يصلي ، قد كرها من بعد رسول الله عَلَيْقُ السلام على المصلى .

فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي ﷺ التي قد علماها منه ، لم تكن رداً وإنما كانت نهياً ، لأن الصلاة ليست بموضع سلام ، لأن السلام كلام ، فجرابه أيضا كذلك .

فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام ، يكون رد السلام لم يكن أيضا بموضع سلام . وقد أمر رسول الله عليه بتسكين الأطراف ف الصلاة .

٢٦٣٢ \_ **مَرَثُنَّ** يَذَلِكَ فَهِد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك ، عن الأعمش ، عن السيب بن رافع ، عن جابر ابن سحرة ، قال : دخل رسول الله عَلَيْكُ المسجد فرأى قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم .

فقال: « مالي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصلاة »

فلما أمر رسول الله عَلَيْقَ بالسكون في الصلاة ، وكان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك ، لأن فيه رفع اليد وتحريك الأسابع ، ثبت بذلك أنه قد دخل فيما أمر به رسول الله عَلِيْقَ من تسكين الأطراف في الصلاة .

وهذا القول الذي بينا في هذا الباب، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تمالي .

# ٦٧ ـ باب المرور بين يدي المصليهل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟

٣٦٣٣ \_ حَرَّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، ومنصور ، عن حميد ابن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر ، قال : قال رسول الله عليه هو لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة (١) الرحل » وقال : « يقطع الصلاة ، المرأة ، والخار ، والسّكاب الأسود » .

قال قلت : يا أبا ذر ، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض ؟

فقال: يا ابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: « إن الحكاب الأسود شيطان » .

٢٦٣٤ - حَرْثُ يونس قال: ثنا سفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير ، عن سهل بن أبى حثمة أن النبى
 عَرِّلُ قال: « إذا صلى أحدكم إلى سترة فَـلْـيَـدُن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » :

٢٦٣٥ ـ مَرْشُنَ أحمد ابن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيي بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت جابر ابن زيد يحدث عن ابن عباس ، رفعه شعبة ، قال : ( يقطع الصلاة المرأة الحائض ، والكلب ) .

٢٦٣٦ \_ صَرِّتُ بن أبي داود ، قال : ثنا المقدى ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أحسبه قد أسنده إلى النبي عَلَيْكُمْ قال : « يقطع الصلاة المرأة الحائض ، والكلب والحار ، والحدر الى والحذر ، ويكنيك إذا كانوا منك قدر رمية ، لم يقطعوا عليك صلاتك » .

٧٦٣٧ ــ حَرَثُ أَحَد بن داود ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله عَلَيْقٌ قال : « يقطع الصلاة الـكلب ، والحمار ، والمرأة » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هده الآثار فقانوا : يقطع الصلاة السكاب الأسود ، والمرأة ، والحمار ، إذا مروا بين يدى الصلى .

<sup>(</sup>۱) « كا خرة » بالمد وكسر الماء وبنتجات بلا مد أى خلف الرحل هو ما يستند إليه الراك خلاف فاهمته .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يقطع الصلاة شيء من هذا .

۲۶۳۸ ـ واحتجوا فی ذلك بما مرش یونس ،قال: ثنا سفیان عن الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : جنت أنا والفضل ، و نحن علی أتان (۱) ، ورسول الله عرب علی بالناس بمَرَفة ، فرر نا علی بعض الصف ، فنزلنا عنها ، و تركناها ترتع ، فلم یقل لنا رسول الله عرب شیئا.

۲۶۳۹ ـ مَرْشُنَّ يُونَس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى مالك ويونس عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله، الإثنه قال: ورسول الله مَلِنَّة يصلى بالناس بـ « منى » .

• ٢٦٤ - حَرَّمُنَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثنا سميد بن عامر ، وروح ، ووهب قالا : ثنا شمبة ، عن الحريم ، عن يحيى بن الجرار عن صهيب ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مررت برسول الله عَلَيْهِ وهو يصلى ، وأنا على حمار ، ومنى غلام من بنى هاشم فلم ينصرف .

فني حديث عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما مراً على العف. .

فقد يجوز أن يكونا مراً على الأمومين دون الإمام ، فسكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدى الإمام .

ولكن في حديث صهيب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله عَرَائِكُ فام ينصر ف .

قدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدى الإمام أيضًا ، غير قاطع للصلاة .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفضل الأول من حديث ابن أبي داود أن الحار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث ، قال : ( وأحسبه قد أسنده ) .

فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، مخالف لذلك ، فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر .

٢٦٤١ ـ فنظرنا في ذلك فإذا أبو بكرة قد **صَرَتُن** قال: ثنا مؤمل ، عن سفيان ، قال: ثنا سماك ، مر عكرمة ، قال : ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة ؟ قالوا : الكلب والحار .

فقال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ إِلَيْهِ يَصْمَدُ الْكَالِمُ الطُّيَّابُ ﴾ وما يقطع هذا ، ولكنه يكره .

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله على ( إن الحمار لا يقطع الصلاة ) فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب ، كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك .

وقد روى عن الغمثل بن عباس رضى الله عنهما عن النبي عَلِيُّ مايدل على أن الحار ، أيضا ، لا يقعلع الصلان. ٢٦٤٢ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عمر ، عن عباس بن عبيدالله ، عن

 <sup>(</sup>۱) على أتان ، أي : على حار ( أتان ) الحمار يقع على الذكر والأنتى ، والأتان ، والحمارة ، الأنتى نقش .
 وقوله ( ترتم ) أي : تأكل الحشيش ونتوسم في المرعى .

انفضل بن هباس رضى الله عنهما قال : زارنا رسول الله عَلَيْكُ في بادية لنا ، ولنا كليبة وحمار ترعيان ، فصلى المصر ، وهما بين يديه ، قلم يزجرا ، ولم يؤخرا .

٣٦٤٣ \_ حَرْثُتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا معاذ بن فضالة ، قال : ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن عني بن أبي طالب رضى الله عنهم ، فذكر بإسناده نحوه .

٢٦٤٤ - حَرَشُ عَد بن حيد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْني الليث ، عن يحى بن أيوب . ح .

٢٦٤٥ \_ و صَرَشَتُ محمد قال : ثنا ابن أبي حريم ، قال : أنا يحيى بن أيوب ، قال عبد الله بن صالح في حديثه ، عن محمد بن عمر .

٢٦٤٦ ـ وقال ابن أبي مريم في حديثه ، قال : صَرَحْيُ محمد بن عمر ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : ( زار رسول الله عليه عباسًا ) .

فقد وأفق هذا الحديث ، حديث صهيب وعبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرها في الفصل الذي قبل هذا .

ثم رجمنا إلى حكم مرور السكاب بين يدى المعلى ، كيف هو ؟ وهل يقطع الصلاة أم لا ؟.

فكان أحد من روى عنه عن النبي عَلِيُّ أنه يقطع الصلاة ، ابن عباس رضي الله عيبهما ، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب.

ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه .

ثم روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد ، من قوله بعد رسول الله على في حديث عكرمة عنه، أن الكلب لا يقطع الصلاة .

فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده ، وعلى أن ما رواه الفضل ، عن النبى على أنه فَـصَـَّـل بين الـكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجمل الأسود يقطع السلاة وجمل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله على سئل عن عن ذلك فقال : « الأسود شيطان » .

فدل ذلك على أن المني الذي وجب له قطمه إنما هو لأنه شيطان .

فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟.

٣٦٤٧ ـ فإذا يونس قد ورش قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدى ، عن أبي سعيد الحدى ، عن أبي سعيد الحدى ، عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله عليه على الله على الحدام يصلى فلا يد عن أحداً على يعن بدبه ، و كيدر أو (١) ما استطاع ، فإن أبي فليقاتله ، فإن على هو شيطان » .

<sup>(</sup>۱) أي فليدفعه وليمه .

٢٦٤٨ - حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو ظفر ، قال : ثنا سليان بن المفيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ،

فني هذا الحديث: أن كل مار بين بدى المصلى شيطان ، وقد سوى فى هذا بين بنى آدم وبين السكلب الأسود إذا صروا بين يَدَى المصلى .

وقد رووا مثل ذلك أيضاً ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن ا بي عليه .

• ٢٦٥ \_ صَرِّتُ أَحْد بن داود ، قال : ثنا يمقوب بن حميد ، قال : ثنا ابن أبى فديك ، عن الضحاك بن عبان ، عن صدقة ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْتُ قال « إذا كان أحدكم يصلى ، فلا يَدَعَنَّ أحداً يم بين يديه فإن أبى فَلْمُيُقاتِلُهُ ، فإن ممه القرين شيطان ».

قال أبو جعفر: فممنى هذا معنى حديث أبى سعيد سواء ، وأن ابن آدم فى مروره بين يَدَى ْ أخيه المصلى ، مرور لقرينه أيضاً ، بين يديه ، وهو شيطان » .

ثم قد أجمع على أن مربور بنى آدم بعضم ببعض ، في صلاتهم ، لا يقطعها ، قد روى ذلك عن النبي عليه الله من غير وجه .

٢٦٥١ \_ مَرْشُ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن كثير بن كثير ، عن بعض أهله ، أنه سمع المطلب يقول : رأيت النبي عَلَيْقُ يصلى ، ثما يلى باب بني سهم ، والناس يمرون بين يديه ، وليس بينه وبين القبلة شي.

٢٦٥٧ \_ عَرْشُنَا أَحد بن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : سمعت ابن جريج يحدث عن كثير ابن كثير ، عن أبيه ، هن جده المطلب بن أبي وداعة ، فذكر مثله ، غير أنه قال ( ليس بينه وبين الطواف سترة ) .

قال سفيان : فحدثنا كثير بن كثير بعد ما محمته من ابن جريج ، قال : أخبرنى بعض أهلى ، ولم أسمعه من أبي .

٣٦٥٣ - وَيُرْشُنَّ يَزِيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا هشام ، أراه عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة ، عن كثير بن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَلَيْكُ بذلك .

٢٦٥٤ \_ مَرْشُ أبو بشر الرق ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن سلمان بن مهران ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق أنه قال : تذاكروا عند عائشة رضى الله عنها ما يقطع الصلاة ، فقالوا ( يقطع الصلاة ، السكاب والحمار والمرأة ) .

فقالت عائشة رضى الله عنها: لقد عدلتمونا بالسكلاب والحير، وقد كان رسول الله على يسلى إلى وسط السرير وأنا عايه مضطجمة، والسرير بينه وبين القبلة، فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس بين بديه فأوذيه، فأنسل(١) من قبل رجليه انسلالاً.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَنْدُلُ ﴾ أَى أَخْرَجَ بِنَانَ وَرَفَقَ مِنْ قَبَلَ ، بكسر قاف وفتح موحدة ، أَى : مِنْ جَهَة رجل السرير ،

- ٢٦٥٥ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، وبشر بن عمز ، عن شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله عليه يصلى وأنا بينه ، وبين القبلة ، فإذا أردت أن أقوم ، كرهت أن أقوم ، كرهت أن أقوم بين يديه ، فأنسل انسلالاً ) .
  - ٢٦٥٦ ـ حَرِشُنَا صَالَحَ بن عبد الرحن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مالك ، عن أبي النضر . ح .
- ٧٦٥٧ ـ و مَرَشُنْ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، وأشهب ، عن مالك ، عن أبى النضر ، عن أبى سلمة ، عن عائشة وضى الله عنها قالت (كنت أمد رجلي قبلة رسول الله عنها ، وهو يصلي ، فإذا سنجد عمر في فرفعتهما ، فإذا قام مددتهما ) .
- ٢٦٥٨ مَرْثُنَ محمد بن خريمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : أخبرتني عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَرِّاتُ كان يصلى ، وهي ممترضة أمامه في القبلة ، فإذا أراد أن يوتر ، غمرها برجله فقال تَنحَّى .
- ٢٦٥٩ مَرْشُنُ إبراهيم بن محمد بن يونس البصرى ، قال : ثنا المقرى ، قال : ثنا موسى بن أيوب ، عن عمه إباس ابن عامر الغافق ، عن على بن أبي طالب قال : (كان رسول الله يَرَائِينَ يسبح من الليل ، وعائشة رضى الله عنها ممترضة بينه وبين القبلة ) .
- ٢٦٦٠ مَرْشُنَ محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رصى الله عنها قالت (كان رسول الله عَلَيْقِ يصلي من الليل ، وأنا معترضة بينه وبين القبلة ، على الفراش الذى يرقد عليه هو وأهله ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر ) .
- ٢٦٦١ مَدَّثُنَّ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى عطاء ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي عَلِيَّةٍ كان يصلى ، وهي معترضة بين يديه .
- ٢٦٦٢ ـ و مَتَرَثُّ ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن زيذ بنت أبي سلمة ، هن أم سلمة رضى الله عنها قالت (كان يفرش لى حيال مصلى رسول الله عَلَيْظَة ، كان يصلى وإنى حياله ) .
- ۲۹۹۳ ـ مَرْشُ صالح ، قال : ثنا سعید ، قال : ثنا هشیم ، قال : أنا الشیبانی ، عن عبد الله بن شداد ، قال : حدثتنی خالتی میمونة بنت الحارث ، قالت : (كان فراشی حیال مصلی رسول الله ﷺ ، فربما وقع ثوبه علی وهو یصلی ) .

قال أبو جمغر : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله عليه على أن بني آدم لا يُقطعون الصلاة . وقد جمل كل مارّ بين كِدكي المصلى في حديث ابن عمر وأبي سميد ، عن النبي عَلَيْكُ شَيطانًا .

وأخبر أبو در عن رسول الله علي أن الكلب الأنمود إنما يقطع الصلاة ، لأنه شيطان .

فكانت العلة التي لها جعله يقطع الصلاة ، قد جعلت في بني آدم أيضاً .

وقد ثبت عن النبي عُلِيَّةً أنهم لا يقطعون الصلاة ، فدل ذلك أن كل مار بين يدى المصلى ، مما هو سوى بني آدم كذلك أيضاً ، لا يقطع الصلاة . والدليل على صحة ما ذكرنا أيضاً أن ابن عمر مع روايته ما ذكر نا عنه عن النبي الله ـ قد روى عنه من قوله ٢٦٦٤ – من بعده ما حرّث يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، قال : قيل لابن عمر : إن عبد الله بن عياش ابن [أبي] ربيعة يقول ( يقطع الصلاة السكلب والحاد ) .

فقال ابن عمر رضي الله عدما ( لا يقطع صلاة السلم شي. )

٢٦٦٥ - طَرْشُنَ ابن مرذوق ، قال : ثنا عبد الصمد ، عن شعبة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطمتم ) .

٢٦٦٦ - مَرْشُ صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن عبيد [الله]، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
فهذا ابن عمر رضى الله عنهما قد قال هذا بعد رسول الله علي ، وقد سمع ذلك من النبي علي .

فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله عليه ، حتى صار ما قال به من هذا ، أولى عنده من ذلك .

وأما القتال الذكور في حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، وأبي سعيد من الصلى ، لمن أراد المرور بين يديه ، فقد يحتمل أن يكون ذلك بنسخ الأنمال في الصلاة . فقد يحتمل أن يكون ذلك بنسخ الأنمال في الصلاة . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون في الـكلب غير الأسود ، أن مروره بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة .

فأردنا أن ننظر في حكم الأسود ، هل هو كذلك أم لا ؟

فرأينا الكلاب كلها ، حرام أكل لحومها ، ما كان منها أسود ، وما كان منها غير أسود ، فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ، ولكن لعللها في أنفسها .

وكذلك كل ما نهى أكله من كل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من العلير ، ومن الحمر الأهلية ، لايفترق فى ذلك حكم شيء منها، لاختلاف ألوانها ، وكذلك أستارها كلها .

فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها ، بين يدى المصلى سواء ، فكما كان نحر الأسود منها لا يقطع الصلاة ، فكذلك الأسود .

ولما ثبت فى السكلاب بالنظر ما ذكرنا ، كان الحاز اولى أن يكون كذلك ، لأنه قد أحنلف فى أكل لخوم الحمر الأهلية ، فأجازه قوم ، وكرهه آخرون .

فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق السلمين ؛ لا يقطع مروره الصلاة ، كان ما اختلف في أكل لحمه ، أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة .

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رهمهم أمه تعالى ..

وقد روی ذلك أيضاً ، عن نفر من أصحاب رسول الله على ، قد ذكرنا ،بعضما روی عنهم ، فيا تقدم من هذا الياب .

٢٦٦٧ \_ وقد روى عنهم فى ذلك أيضاً ما طَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، وسعيد بن أبى عروبة ، وهشام بن أبى عبد الله ، عن فتادة ، عن سعيد بن السيب أن علياً وعثمان وضى الله عنهما قالا : لا يقطع صلاة السلم شى • ، وادرؤوا عنها ما استطمتم .

٢٦٦٨ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، عن إسرائيل ، عن آبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضى الله عنه ، قال : لا يقطع صلاة المسلم ، الكلب ، ولا الحار ، ولا المرأة ، ولا ما سوى ذلك من الدواب ، وادرؤوا ما استطمتم . ٢٦٦٩ - حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه أنه كان يصلى ، فرين يدبه رجل .

قال: فنعته فغلبني إلا أن يمر بين يدي من ذكرت ذلك لمثان بن عفان رضى الله عنه ، وكان خال أبيه (١) ، فقال: لا يضرك .

۲۲۷۰ \_ حَرَثُنَ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : حَرَثْنى بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحادث ، عن 'بكَـنْير أن بسر بن سعيد ، وسليان بن يسار ، حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثهما أنه كان في صلاة ، فمر به سليط بن أبى سليط ، فجذبه إبراهيم نفر<sup>(۲)</sup> فشج .

فذهب إلى عبَّان بن عفان رضى الله عنه فأرسل إلى فقال لى ( ما هذا ؟ ) فقلت : مر بين َبدَى ؟ ، فرددته ، لثلا يقطع صلاتى .

قال : ويقطم صلاتك ؟ قلت : أنت أعام ، قال : إنه لا يقطع صلاتك .

٢٦٧١ ـ مَرْشَ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا إسرائيل ، قال : ثنا الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله ، قال : صعت حذينة يقول : لا يقطع الصلاة شيء .

# ٦٨ - باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها

٢٦٧٧ \_ أور أمية ، قال : ثنا قيس بن حفص الدارى ، قال : ثنا مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ، عن ذى (٢) مخبر (١) بن أخى النجاشى ، قال : كنا مع رسول الله علي عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ، عن ذى (٢) مخبر الله عبر الشمس فتنحينا من ذلك المكان .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «ابنه».

 <sup>(</sup>۲) دغر » أى : قسقط د نشج » الشج : صرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ، ثم استعمل في غيره ، وهمنا يحتمل جرح الرأس .

 <sup>(</sup>٣) ذي و عنبر ، بكسر أوله وسكون المعجمة وفتيع الموجدة وقبل بدلها ميم : الحبثي ، صحاب نزل الشام .

 <sup>(</sup>١) ون نسخة « ځر »

قال : فصلى بنا رسول الله عَلَيْ فلما كان من الفد ، حين برّغت الشمس (أى طلعت ) ، أمم بلالاً فأذَّن ثم مره ، فأقام ، فصلى بنا الصلاة .

فلما قضى الصلاة قال ( هذه صلاتنا بالأمس ) .

٢٦٧٣ \_ وَرَشُنُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي مجلز ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي عَلِيقً قال « من نسى صلاة فليصلها(١) إذا ذكرها من الند للوقت » .

٢٦٧٤ ـ حَرَّثُ أَبُو أُمية ، قال : ثنا سُرَيج بن النعان الجوهرى ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن يشر بن الحارث ، صمت سمرة بن حنيب يقول : قال رسول الله عَلِيَّة ، ثم ذكر مثله .

قال أبو حسفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : هكذا يقعل من نام عن صلاة أو نسبها ، واحتجوا في ذلك مهذى الحديثين .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصليها مع التي تليها من المكتوبة ، وليس عليه غير ذلك .

٢٦٧٥ - واحتجوا في ذلك يما حَدَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمرى ، قال : أخبر في محمد ابن إبراهيم بن حبيب بن سليان ، عن أبيه ، عن ابن إبراهيم بن حبيب بن سليان ، عن أبيه ، عن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله عَرِيَّاتُهُ كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة ، أو نسيها حتى يذهب حينها الذى تصلى فيه أن (٢) يصلمها مع التى تليها من الصلاة المكتوبة .

وخالتهم فى ذلك آخرون فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها ، وإنكان ذلك قبل دخول وقت الَّى تليّها ، ولا شيء عليه غير ذلك .

واحتجوا فى ذلك بحديث أبى قتادة وعمران ، وأبى هريزة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاها بعد ما استوت ، ولم ينتظر دخول وقت الظهر ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فى غير هذا الموضع من هذا الكتاب .

٢٦٧٦ ـ وقد حَرَّثُ ابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن سليان الواسطى ، عن خالد ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد ابن أبي مريم ، عن أبيه ، قال : نام رسول الله عَلَيْتُهُ وأصحابه عن صلاة الفجر (٢) حتى طلعت الشمس ، فأمس رسول الله عَلَيْتُهُ بلالاً ، فأذَن ثم صلى ركمتين ، ثم أمره فأقام ، فصلى بهم المكتوبة .

٢٦٧٧ - حَرَثُ أَبُو أَمِية ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا زافر بن سليان ، عن شعبة ، عن جامع بن شداد . عن عبد الرحمى بن علقمة ، عن ابن مسعود رضى الله عنهما قال : كنا مع رسول الله عَلَيْ فى غزوة تبوك(٤) .

فلما كنا بدهاس من الأرض قال رسول الله علي « من يكلؤنا الليلة ؟ » قال بلال: أنا ، قال (إذا تنام » فتام

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « فليقضها » . (۲) وفي نسخة « أنه » . (٣) وفي نسخة « الصبح » .

 <sup>(</sup>٤) « تبوك » مى أرض بين الشام والمدينة ، قوله بدهاس بفتح الدال وهو والدهس ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ كونه
 رماد قوله من يكلؤنا أى يحرسنا ويحفظنا .

حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ فلان وفلان ، فقالوا تكاموا حتى يستيقظ ، فاستيقظ رسول الله عَرَاقِيمَ فقال: « افعلوا ما كنتم تفعلون ، وكذلك يفعل من نام أو نسى » .

٢٦٧٨ ــ وقد روى عن رسول الله عَلَيْقُ فى ذلك أيضاً ما **عَرَشُ أَحَ**د بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيَّةِ قال : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » .

قال همام : ثم متمت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال : ( أقم الصلاة لذكرى (١٦) ) .

٢٦٧٩ ـ مَرْثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُمْ قال : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » .

٠٦٦٠ - حَرْثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيي بن عبد الحميد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح غن أبي قتادة ، عن رسول الله يَرَاكِيُّ مثله .

فنى هذا الحديث من قول رسول الله يَرْقِيقَ ما يدل على أن لا شيء عليه غير قضائه ، لأنه ذكر من نسى صلاة ، ثم أخر بما عليه .

وقد روى عنه أيضاً في ذلك في غير هذا الحديث ؛ ما قد زاد على هذا اللفظ .

٢٦٨١ ـ عَرْشُ فَهِد ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه عَلَى . « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها ، لاكفارة لها إلا ذلك » .

قال : ثم ممنته بحدث وبزيد فيه ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلْهِ كُرْيِي ﴾ .

٢٦٨٢ ـ مَرْثُنَ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي يَرْقِينَ قال : « من نسى صلاة أو نام عنها ، فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها » .

فلما قال « لا كفارة لها إلا ذلك » استحال أن يكون عليه مع ذلك ، غيره لأنه لو كان عليه مع ذلك غيره إذاً لما كان ذلك كفارة لها .

وقد روى الحسن عن عمران بن حضين فى حديث النوم عن الصلاة حتى طلمت الشمس ، أن رسول الله عَلَيْظَةُ صلاها بهُم .

قال: نقلنا يا رسول الله ، ألا نقضها لوقها من الغد؟ فقال النبي عَلَيْكُ « أينها كم الله عن الربا ويقبله منكم ؟ » وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب(٢)

فلما سألوا النبي عَلِيٌّ عن ذلك ، فأجابهم بما ذكرنا ، استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بماينتهم

<sup>(</sup>۱) ( لذكرى ) اللام يمغى الوقت ، وإضافة المصدر إلى المفعول أى : وقت ذكرك . وقال محمد : أقيم الصلاة لنذكرنى فيها . واللام للتعليل . ذكره الفاضل النييل المحدث القارى في شرحه على الموطأ . (٢) راجع ص ٢٠٠.

رسول الله ﷺ مَلِكَ فيل ذلك فيا تقدم ، أو أمرهم به أمراً دل ذلك على نسخ ما روى ذو عُمر وسمرة ، وأن هذا كان متأخراً عنه ، فهو أولى منه ، لأنه ناسخ له .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الله عز وجل ، أوجب الصلاة لمواقيتها ، وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان ، عدة من أيام أخر ، فجعل قبضاء في خلافه من الشهور ، ولم .يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فما بعد ذلك .

فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت ، أو فاتت ، أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها ، وإن لم يكن دخل وقت مثلها .

ولا يجب مع قضائها مرة قضاءها ثانية (١) قياساً ونظراً على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا .

وهذا قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تمالي .

وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين .

٣٦٨٣ - مَرْشُ ابن مرذوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( من نسى صلاة فذكرها مع الإمام فليصله معه ثم ليصل التي نسى ، ثم ليصل الأخرى بعد ذلك ) .

٢٦٨٤ - مَرْثُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا أبو إبراهيم الترجاني ، قال : ثنا سميد بن عبد الرحن الجمعي ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي علي مثله .

٢٦٨٥ ـ مَرْشُنَا محمد بن حيد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، فذكر بأسناده مثله ولم برفعه .

وقوله ( فليصله معه ) قذلك محتمل ـ عندنا ـ أن يفعل ذلك على أنها له تطوع .

٢٦٨٦ ـ مَرَثُنَا صالح بن عبد الرحن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا مفيرة عن إبراهيم ، ف دجل نسى الظهر ، فذكرها ، وهو في العصر .

قال: ينصرف فيصلي الظهر، ثم يصلي العصر.

٢٦٨٧ ـ مَرْشُنَا صالح ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشم ، قال : أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، أنه كان يقول : ( يتم العصر التي دخل فيها ، ثم يصلي الظهر بعد ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « ثانياً » .

### ٦٩ \_باب دباغ الميتة، هل يطهرها أم لا؟

٢٦٨٨ ـ حَرَّثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أَبُو عامر ، ووهب بن جرير ، قالا : ثنا شعبة عن الحُمَّم ، عن ابن أَبِى ليلى ، عن عبد الله بن عُكيم ، قال : قُـرىء علينا كتاب رسول الله عَلَيْقَةً و محن بأدض جهينة ، وأنا غلام شاب « أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب(١) ولا عصب » .

٢٦٨٩ \_ حَرْثُ أَبُو بشر الرِّق، قال: ثنا شجاع، عن عبد اللك بن أبي غَنيّة، عن الحكم، فذكر بأسناده مثله. غير أنه قال: (جاءنا كتاب رسول الله عَلَيْةِ).

. ٢٦٩ ـ مَرْشُنَا محمد بن عمرو بن بونس، قال: مَرَشَىٰ أسباط بن محمد ، عن الشيبانى ، عن الحكم ، فذكر بإسناده مثله .

غير أنه قال : (كتب إلينا رسول الله عليه ).

٢٦٩١ ـ حَدَثُ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن نزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم (٢)، قال: حَدِثْنَي أَشياخ جمينة، قالوا: أنانا كتاب رسول الله عَلَيْظُ أو قرى، إلينا كتاب رسول الله عَلَيْظٌ « أن لا تنتنعوا من الميتة بشيء ».

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا نطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيم احتجوا به عليهم ، من حديث ابن أبى ليلى الذى ذكرنا ، أن قول النبي عَلِيْكُ « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام (٢) ميتة غير مدبوغ (١) فإ نه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذى سأله بمثل هذا •

٢٦٩٢ ـ وَرَشُنَ يُونَى قال : ثنا ابن وهب ، قال : وَرَشَى زمعة بن صالح ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : بينا أنا عند رسول الله يَتَلِيكُمُ إذ جاءه ناس ، فقانوا : يا رسول الله ، إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا ، وإنما هي عود ، وهي على الماء.

<sup>(</sup>١) بإهاب: هوالجلد الفيرالمديوغ ، سمى إهاباً لأنه أهبة اللحى، وبناء للحياية نحلى جمده . ذكره العلامة القارى في شوح المشكاة.

 <sup>(</sup>۲) عبد انة بن عكيم بالتصنير تابعي . قال : صاحب المشكاة تابعي أهرك زمن النبي صلى انه عليه وآله وسلم . ولا يعرف له
رواية بلا روايته . وقد خرج غير واحد في عدد الصحابة ، والصحيح أنه تابعي سم عمرو بن مسعود وحذيفة . وروى عنه جاعة .
 وحديثه في الكوفيين . قاله اقرار المحدثين .

<sup>(</sup>٤) ون نسخة « مديوغة » .

<sup>(</sup>r) وفي نسخة « مادامت » .

فقال رسول الله عَلَيْقَة : « لا تنتفموا بشيء من الميتة » .

٢٦٩٣ ـ حَرَثُ إبراهيم بن محمد بن يونس ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا زمعة ، فذكر بإسناده مثله .

فأخبر جارٍ بن عبد الله رضى الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي عَرَائِكُمْ « لا تنتفعوا بالميتة » جواباً له ، وأن ذلك على النهى عن الانتفاع بشحومها .

فأما ماكان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك .

وقد جاءت عن رسول الله عَرَاقِيُّهُ آثار متواترة صحيحة الجيء ، مفسرة المعنى ، تخبر عن طهارة ذلك الدباغ .

٢٦٩٤ ـ فما روى فى ذلك ما طرّش أبو بكرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرالنبى عربي بشاقميتة لميمونة رضي الله عنها فقال: « لو أخذوا(١٠) إهابها فدبنوه فانتفعوا به » .

٢٦٩٥ - حَرْشُنَا يُونِس قال : أنا ابن وهب ، قال : أنا أسامة ، عن عظاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس رضى الله عهما
 أن رسول الله ترقيق قال لأهل شاة ماتت : « ألا ترعتم جلدها فدينتموه ، فاستمتم به » .

٢٦٩٦ - مَرْثُنَ أَبُو بشرالرق ، قال : ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى عمرو بن دينار ، قال: أخبرنى عطاء منذ حين ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : أخبرتني ميمونة عن شاة مات ، فقال النبي بَاللَّهُ « هلا دبنتم إهابها فاستمتمتم به » .

٢٦٩٧ - مَرْشَنْ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شميب ابن الليث ، وأسد بن موسى ، قالا : ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : ماتت شاة فقال رسول الله عليها « ألا نزعتم جلاها ، فدبنتموه ، فاستمتمتم به » .

٢٦٩٨ ـ عَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، عن يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ماتت شاة لميمونة فقال النبي عَرَّاقَةً « هلا انتفعتم با هابها » قانوا : إنها ميتة ، فقال : « إن دباغ الأديم طهوره » .

٢٦٩٩ - مَرْضُ يونس ، قال: ثنا سنيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي علي « أيما إهاب دبغ ، فقد طهر » .

۲۷۰۰ حرّث ابن مرزوق ، قال : ثنا عمّان ابن عمر ، قال : أنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله علي قال : « إذا ديغ الأديم فقد طهر » .

٢٧٠١ ـ مَرَثُنَّ ربيع الجيزى ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا أبو غسان ، قال : مَرَثُنَى زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمز بن وعلة أنه قال : قلت لابن عباس رضى الله عنهما : إنا نغزو أرض المغرب ، وإنما أسقييتُنا حلود المبتة .

فقال ابن عباس رضى الله عنهما سمعت رسول الله عليه يقول : (أيما مسك(١) دبغ ، فقد طهر ) .

٢٧٠٢ ـ عَرَشُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : ثنا أبى ، عن جعفر بن ربيمة ، أنه سمع أبا الخير يخبر عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال : إنا نفزو هذا (٢٦) المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء ، وهم أهل وثن .

فقال ابن عباس رضي الله عنهما « الدباغ طهور » .

فقال له ابن وعلة : عن رأيك ، أم شيء صمته عن رسول الله عَلِيُّ ؟

قال: بل سمعته من رسول الله ﷺ .

٣٧٠٣ \_ صَرْثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أُسد بن موسى ، قال : ثنا عبدة بن سليان - ح .

٢٧٠٤ \_ و مَرْثُنَ إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى العبسى ، قالا جميعاً : عن إسماعيل بن [أبي] خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم، عن سودة رضي الله عنها زوج النبي على قالت : ماتت لنا شاة فد بغنا مُسْكَها فها زلنا نتبذ (٣) فيه حتى صار شنا(٤).

٣٠٠٥ - مَرْشُنَا مجمد بن علي بن داود وفهد ، قالا : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَرْبُ ( دباغ الميتة طهورها ) هذا لفظ مجمد . وأما فهد فقال ( دباغ الميتة ذكاتها ) .

٢٧٠٦ \_ صَرَّتُ عَمْد بن علي ، قال : ثنا الحسين بن محمد الروزى ، قال : ثنا شريك عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبي عَرَاقِيم ( دباغ الميتة طهورها ) .

٢٧٠٧ \_ مَرْثُنُ فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، قال : ثنا أصحابنا عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَرَاقِيمُ مثله .

٢٧٠٨ ـ مَرْشُ فهد، قال: ثنا على بن معيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن جاود الميتة فقالت: لعل دباغها يكون طهورها.

٢٧٠٩ \_ مَرْثُنَ فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : حَرْثَني الليث ، عن كثير بن فرقد ، أن عبد الله بن مالك

<sup>(</sup>١) ملك ، بنتح ميم وسكون سين وهو الجلد . وسمى به لأنه يمسك ما فيه من الماء وغيره . قاله القارى .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « أهل » ٠ (٣) نتيذ نيه ، أي نتخذ ونسل نبيذا في سفاه عملناه من مسكها ، أي من جلاها .

 <sup>(</sup>٤) حتى صار شناً ، قال القارى : هو يفتح الثين وتشديد النون . ولمل الأشنان الأسقية الحلقة ، وهى أشد تبريداً الماء ،
 من الجلود ، انتهى .

ابن حذافة حدثه ، عن أمه العالية بنت تُسبيع ، أن ميمونة رضى الله عنها زوج النبي عَلَيْق حدثتها أنه مر على رسول الله عَلَيْقُه رجال من قريش ، يجرون شاة لهم مثل الحار .

فتال لهم النبي عَيْنِكُ ( لو أخذتم إهابها ) قانوا : إنها ميتة قال : ( يطهرها الماء والقرظ(١٠) .

• ۲۷۱ = طَرِّعْتُ يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث والليث ، عن كثير بن فرقد ، فذكر بايسناده مثله .

٢٧١١ - مَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن فتادة ، عن الحسن، عن جون بن فتادة ، عن سلمة بن الحبق (٢) أن رسول الله عَلَيْقُهُ دعا بقربة من عند امرأة فيها ما ، فقال: إنها ميتة.

فعال النبي عَلِيْقِهُ « أدبغتها ؟ » فقالت : نعم . فقال : « دباغها ذكاتها (٢) » .

فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعني .

فعي (١) أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار .

فا إن قال قائل : إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فا إن الحجة عليه في ذلك .

والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيا حرم منها [قيل له] أن ابن أبي داود:

٢٧١٢ - قد حَرْثُ قال: ثنا المقدى ، قال: ثنا أبو عوانة ، قال: ثنا سماك بن حرب . ح .

٣٧١٣ - وحدّر أصالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأجوص ، عن سماك ، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضى الله عنها فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة ، تعنى الشاة ، قال : « فلولا أخذتم مَـ مُـ كَما ؟ » .

فقال : تأخذ مسك شاة قد مات ؟

فقال النبي عَلِيَّةِ: « إنما قال الله ﴿ قُسُلُ لا ۖ أَجِيدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلى ۖ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِيم يَطْمَمُهُ ﴾ الآية ، فا نه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به » .

قالت : فأرسلت إليها ، فسلخت مُسْكُمها فدبغته ، فاتخذت منه قربة ، حتى تخرقت : فني هذا الحديث أن النبي علي لل سألته عن ذلك ، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة .

 <sup>(</sup>۱) والترظ ، بنتح التاف والراء ، بعد ظاء معجمة، ورق السلم ، وهونبت يدبغ به. وقبل: هوقشرالبلوط ، والمعنى: يطهرها
 القرظ بالماء ، ودباغة الجلد به ، قاله المحدث القارى .

 <sup>(</sup>٢) سامة بن الحبق ، بضم الم وفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة الشددة وفتح .

قالِ في ( جامع الأصول ) المحبق بتشديد الباء المكسورة . وأصحاب الحديث يفتحونها • انتهى .

لكن صحح فى الكاشف بكسرها . نقله السيد . ذكره فى المرقاة . (٣) وفى نسخة « طهورها » دباغها ذكاتها . أى : تطهيرها . وعنزلة تركيبها حيث يكون سبباً لتطهير جلده ولحميه . ولو لم يؤكل . (١) وفى نسخة « فهذا » .

فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين مانت إنما هو الذي يعلم منها إذا ذكيت لا غير ، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت ، غير داخل في ذلك الذي حرم منها .

وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضاً ، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحواً من ذلك .

٢٧١٤ - مَرَثُنَّ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرتى يونس ، عن ابن شهاب ، قال : صَرَثَّتَى عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه وجد شاة ميتة أعطيبها مولاة لميمونة رضى الله عنها من الصدقة ، فقال رسول الله عليه « ألا انتفعتم بجله ها » قالوا : إنها ميتة ، قال د إنما حرم أكلها » .

فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها ، هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه ، والانتفاع به ، ما لم يحدث فيه صفات الخمر .

فإذا حدثت فيه صفات الخر ، حرم بذلك ، ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل .

فإذا حدثت فيه صفات الخل حل.

فكان يمل بحدوث الصفة ، ويحرم بحدوث صفة غيرها ، وإن كان بدنًا واحداً .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حلد الميتة ، يحرم بحدوث صفة الموت فيه ، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه .

وإذا دينم فصار كالجلود والأمتعة ، فقد حدثت فيه صفة الحلال .

فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضاً بحدوث تلك الصفة فيه .

وحجة أخرى : أنا قد رأينا أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ ، لما أسلموا ، لم يأمرهم رسول الله عَلَيّْةِ بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم (١) ، التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم ، وإنما كان ذلك من ميتة ، أو من ذبيحة .

فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان ، فهي \_ في حرّمتها على أهل الإسلام \_ كرمة الميتة .

فلما لم يأمرهم رسول الله عَلِيَّةَ بطرح ذلك ، وترك الانتفاع به، ثبت أن ذلك كانقد خرج منحكم الميتة ونجاستها بالدباغ ، إلى حكم سائر الأمتمة وطهارتها .

وكذلك كانوا مع رسول الله عَلِيَّة إذا افتتحوا 'بلُـدَانَ المُشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم ، فلا يأخذوا من ذلك شيئاً ، بل كان لا يمنعهم شيئاً (٢) من ذلك ، فذلك دليل أيضاً ، على طهارة الجلود بالدباغ .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَطَاعِهِم \* جَمْ ﴿ فَطْعَ \* بَنْتُعِ النَّونَ وَكَسَرُهَا مَ فَنَعَ طَاءً وَسَكُونُهَا ، والأول أشهر الأربح بساط من الأديم •

<sup>(</sup>٢) وق نسخة د شيء ، .

۲۷۱۰ \_ ولقد روى فى هذا عن جابر بن عبد الله ما قد صرّت فهد ، قال : أبو غسان ، قال : ثنا محمد بن راشد ، عن سليان بن موسى ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نصيب مع رسول الله عَرَائِلَةً فى مغاغنا (١) من المشركين الأسقية ، فنقتسمها وكلها ميتة ، فننتنع بذلك ، فدل ذلك على ما ذكرنا .

وهذا جابر رضى الله عنه يقول هذا ، وقد حدث عن رسول الله عَلِينَةُ أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » . فلم يكن ذلك ـ عنده ـ بمضاد لهذا<sup>(۲)</sup> .

فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله عَلِيَّةِ « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث ، هو غير المباح في هذا الحديث .

فكذلك أيضاً ما روى عبد الله بن عكيم ، عن رسول الله يُؤكِّنُه ، مما مهى عن الانتفاع به من الميتة ، وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهمُــيها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا يضاد بعضها بعضاً .

وهذا الذى ذهبنا إليه فى هذا الباب، من طهارة جلود الميتة بالدباغ، قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، و

## ٧٠ - باب الفخد هل هو من العورة أم لا؟

٢٧١٦ - حَرَّتُ ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو خالد، عن عبد الله بن [أبي] سعيد (٢) المديني ، قال: حدثتني حفصة بنت ممر رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله عليه ذات يوم قد وضع ثوبه بين خذيه ، فجاء أبو بكر رضى الله عنه فاستأذن ، فأذن له النبي عَلَيْتُهُ على هيأته ، ثم جاء مر رضى الله عنه بمثل هذه الصفة ، ثم جاء أناس من أصحابه ، والنبي عَلَيْتُهُ على هيأته ثم جاء عَمَان فاستأذن عليه ، فأذن له ، ثم أخذ رسول الله عليه ثوبه فتجلله (١) ، فتحدثوا ، ثم خرجوا .

فقلت : يا رسول الله ، جاء أبو بكر وعمر وعلىّ رضي الله عنهم وناس من أصحابك ، وأنت على هيأتك ، فلما جاء عثمان رضى الله عنه ، تجللت ثوبك .

فقال « أولا أستحيى ممن تستحيى منه الملائكة ؟ » قال: وسمعت أبى وغيره ، يحدثون نحواً من هذا . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الفخذ عورة ، وقالوا : قد روى هذا الحديث جماعة من أهل البيت ، على على على غير ما رواه الذين احتججتم بروايتهم .

<sup>(</sup>١) ﴿ مَفَاعَنَا ﴾ جم «مَفَمٌ» ومى الفنيمة ، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب ،انجاف خيل وركاب . كذا في النهاية

<sup>(</sup>٤) « فتجلله » أى : علاه عليه وسنر به ما كان ينكشف منه .

۲۷۱۷ \_ فن ذلك ما روى فى ذلك ، ما حَرَثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عَمَانَ بن عمر بن فارس ، قال : أنا مالك بن أنس ، عن الزهرى ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، أن أبا بكر رضى الله عنه استأذن على النبي عَلِيْنَةٍ ، ورسول الله لابس مراط<sup>(۱)</sup> أم المؤمنين ، فأذن له فقضى إليه حاجته تم خرج .

ثم استأذن عليه عمر رضى الله عنه وهو على تلك الحال ، فقضى إليه حاجته ، ثم خرج فاستأذن عليه عبمان رضى الله عنه فاستوى جائساً ، وقال لعائشة « اجمعى عليك ثيابك » .

فلما خرج قالتْ له عائشة : مالك لم تفزع لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لمثمان رضي الله عنه ؟ فقال : « إن عثمان رضى الله عنه رجل كثير الحياء ، ولو أذنت له على تلك الحال ، خشيت أن يبلغ في حاجته α .

۲۷۱۸ \_ مترش ابن مرزوق (۲۲)، قال : ثنا عثمان بن عمر ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهمري ، عن يحمي بن سميد ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلِي مثله .

٢٧١٩ - حَرَّثُ مَحْد بن عزير (٢) الأبلى ، قال : ثنا سلامة بن روح ، قال : ثنا عقيل ، حَرَثُن ابن شهاب ، قال : ثنا على محد بن عزير (٢) الأبلى ، قال : أخبر في يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضى الله عنه أخبره أن أبا بكر رضى الله عنه استأذن على رسول الله على بن مد كر مثله .

۲۷۲ - مَرَشُّ روح بن النوج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : صَرَشَى الليث بن سعد ، قال : مَدَّثَى عقيل ، عن ابن شهاب رضي الله عنه ، عن يحيى بن سعيد بن العاص ، أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضى الله عنه ازوج النبي في وعبان رضى الله عنه ، حدثاه أن أبا بكر رضى الله عنه استأذن على رسول الله على ثم ذكر مثله .

قال أبو جعفر : فهذا أصل هذا الحديث ، ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا.

وقد جاءت عن رسول الله عَلِيْ آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ (؛) من العورة .

۲۷۲۱ - فها روى عنه فى ذلك ما عَرْثُ ابن أبي عمران، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يجيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عاصم بن صحرة، عن على دضى الله عنه، قال: قال رسول الله على « النخذ عورة » .

٢٧٢٢ ـ حَرَثُثُ على بن معبد ، قال : ثنا إسحاق بن منصور ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى يحيي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : خرج النبي عَرَاقً فوأى فخذ رجل ، فقال « فخذ الرجل من عورته » .

٢٧٢٣ ـ و مَرْشُنَا بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : صَرَشَىٰ حفص بن ميسرة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أب كثير ، عن محمد بن جحش ، أن رسول الله ﷺ من على معمر بفناء المسجد ، كاشفاً عن طرف فخذه .

<sup>(</sup>١) «مرمط» بكسر الميم ، وهي الملعنة أو الإزار أو الثوب الأخضر . قاله في «الحبيم» وقال الشيخ : هوكساء من صوف أو خز يؤتزر به وربما تلقيه المرأة على رأسها .

 <sup>(</sup>٢) وق نسخة « أبى داود » .
 (٣) وق نسخة « عزيز » .
 (٤) وق نسخة « الغيذين عورة » .

فقال رسول الله عَرَاثُ « خَر (١٦ فخذك يا معمر ، إن الفخذين عورة » .

٢٧٢٤ ـ مَرْشَنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب ، قال : ثنا ابن أبي حازم ، عن العلاء ، عن أبي كثير مولى محمد ابن جحش ، عن محمد بن جحش ، عن رسول الله عَنْقُ مثله .

٢٧٢٥ \_ مَرْشُنَا فيد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا سليان بن بلال ، وعبد العزيز ، قال : ثنا ابن أبي حازم ، عن العلاء ابن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله

٢٧٢٦ ـ حَرْثُ على بن معبد ، قال: ثنا إسحاق بن منصور ، قال: ثنا المحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن جرهد ، عن أبيه أن النبي عَلِيقًا قال « فخذ الرجل من عورته » أو قال « من العورة » .

٧٧٢٧ مَ عَرَشُنَ فَهِد ، قال : ثنا أبو نميم ، قال : ثنا حسن هو ابن (٢) صالح بن حى ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي ، عن أبيه ، عن النبي عَلِيَّةٍ مثله .

٢٧٢٨ \_ مَرْشَنَا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : مَرَشَى مالك ، عن أبى النضر ، عن زرعة بن عبد الرحمن ابن جرهد ، عن أبيه ، وكان من أصحاب الصفة ، أنه قال : جلس رسول الله عَلَيْكُ عندى ، وفخذى منكشفة فقال « خر عليك ، أما علمت أن الفخذ عورة » .

٢٧٧٩ - مَدَّنَ محد بن خزيمة ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيى عن مسعر ، قال: ثنا أبو الزناد ، عن عمه زرعة ابن عبد الرحمن بن جرهد ، عن جده جرهد ، قال: من بي رسول الله عَلَيْنَ وعلى ردة ، قد كشفت عن فعدى فعد فقال « عَمط فعدك ، الفخذ عورة » .

قال أبو جنفر : فهذه الآثار المروية عن رسول الله عليه ، تخبر أن الفخذ عورة ، ولم يضادها أثر صحيح . فقد ثبت بها أن الفخذ عورة ، تبطل الصلاة بكشفها ، كا تبطل بكشف ما سواها من المورات . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما فوق ذلك ، من رأسها ، ولا إلى أسفل منه ، من بطنها ، وظهرها ، وفخدها ، وساقيها ، ورأيناه في ذات (٢) المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها ، وشعرها ، ووجهها ، ورأسها ، وساقها ، ولا ينظر إلى ما يين ذلك من بدنها .

وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ، ولا محرم بينه وبينها ، فكان ممنوعاً من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ، ولا ملك له عليها \_ إلى فخذها ، كما كان ممنوعاً من النظر إلى فرجها

<sup>(</sup>۱) « خَر غَلْكَ » أي : غط من « التخمير » وهو النظية . المولوي وسي أحمد سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « أبو » .
 (۳) وق نسخة « دُوت » .

فصار حكم الفخذ من النساء ، كمكم الفرج ، لا كمكم الساق .

فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضاً كذلك ، وأن يكون حكم فخذ الرجل فى النظر إليه ، كحكم فرجه في النظر إليه ، كل كم ساقه .

فلما كان النظر إلى فرجه محرماً ، كان كذلك النظر إلى فخذه محرماً ، وكذلك كل ما كان حراماً على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات المحرم منه ، فحرام على الرجال(١) أن ينظر إليه بعضهم من بعض .

وكل ما كان حلالاً أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه ، فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض -

فهذا هو أصل النظر في هذا الباب ، وبد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله عَلَيْتُهُ . فبذلك تأخذ ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومجمد حمم الله تعالى .

# ٧١ - باب الأفضل في صلاة التطوع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟

• ٢٧٣٠ ـ عَرَّثُ فهد ، ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحيد الحانى ، قال : ثنا أبو الأحوص وحُدَيْج ، عن أبى إسحاق ، عن المخارق ، قال : خرجنا حجاجاً ، فررنا بالربذة (٢٠ فوجدنا أبا ذر قاعاً يصلى ، فرأيته لا يطيل القيام ، ويكثر الركوع والسجود فقلت له فى ذلك فقال ما ألوت (٣٠ أن أحسن أبى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « من ركع ركعة ، وسجد سجدة ، رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة التطوع من طول القيام والقراءة ، واحتجوا في ذلك مهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : طول القيام في ذلك أفضل .

وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله عَلَيْكُ أنه سئل أي الصلاة أفضل ؟ قال « طول القنوت » وفي بعض ما رويناه في ذلك « طول القيام » .

ففضل رسول الله ﷺ بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود .

وليس فى حديث أبى ذر الذى ذكرنا ، خلاف لهذا عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله عَلَيْكُ ( من ركم لله ركمة ، وسجد سجدة ) على ما قد أطيل قبله من القيام .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الرجل » .

 <sup>(</sup>۲) « بالربذة » يفتح راء وموحدة وذال معجمة ؛ قرية بثلاث حراحل من المدينة بها قبر أبى ذر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قوله: ألوت ، أي : ما قصرت .

ويجوز أيضاً من ( ركع لله ركمة ، وسجد سجدة ، رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ) وإن زاد مع ذلك طول القيام ، كان أفضل ، وكان ما يعطيه الله على ذلك من الثواب أكثر .

فهذا أولى ما حمل عليه معنى هذا الحديث ، لئلا يضاد الأحاديث الأخر التي ذكرنا .

وممن قال بهذا القول الآخر ، في إطالة القيام ، وأنه أفصل من كثرة الركوع والسجود ، محمد بن الحسن .

٢٧٣١ \_ حَرَثُنَى بذلك ابن[أبي] عمران، عن محمد بن سهاعة، عن محمد بن الحسن وهو قول أبو حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

۲۷۳۲ ـ عَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَّشَى معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن زيد بن أرطاة ، عن جبير بن نفير ، أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما رأى فنى وهو يصلى قد أطال صلاته .

فلما انصرف منها قال (من يعرف هذا ) قال رجل : أنا ، فقال عبد الله : لوكنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود ، فإني سممت رسول الله علي يقول ( إذا قام العبد يصلى أُرِّق بدنوبه ، فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكاما ركم أو سجد ، تساقطت عنه ) .

فإنَّ قال قائل : فني هذا الحديث تفضيل الركوع والسجود، على القيام .

فتيل له : ما فيه ما ذكرت ، وإنما فيه ، ما يعطاه (١) المصل على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه ، ولمله يعطى بطول القيام ، أفضل من ذلك .

وأما ما فيه عن ابن عمر ، فإن الذي روى عن النبي عَمَالِكُمْ في تفضيله طول القيام ، أولى منه .

تم كتاب الملاة

#### ٣ \_ كتاب الجنائز

#### ١ - باب المشى في الجنازة كيف هو؟

٢٧٣٣ ـ مَدَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا محمد بن جعفر المدائني ، قال : ثنا شعبة ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة ، أو همان بن أبي العاص ، فكانوا يمشون بها مشياً ليناً .

قال: فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع عليهم سوطه وقال: لقد رأيتنا مرمل بها مع النبي على .

٢٧٣٤ - مَرْثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبي الزناد ، عن أبيه أنه قال : كنت جالساً مع (٢) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقيع ، فطلع علينا بجنازة فأقبل علينا ابن جعفر يتعجب من مشيهم بها ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «يطول» . (٢) وفي نسخة «عند» .

٣٧٣٥ \_ حَرَثُنَ يُونِس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: ثنا أبو أمامة [بن] سهل ابن حنيف ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمت رسول الله عَلَيْقَ يقول (أسرعوا (٢٠) بالجنازة ، فإن كانت صالحة ، قربتموها (٤٠) إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك ، كان شراً تضعونه عن رقابكم ) .

٢٧٣٩ \_ حَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرتى زمعة بن صالح ، عن ابن شهاب ، عن سميد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيَّةً مثله .

٢٧٣٧ \_ حَرْثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلِيمً مثله .

۲۷۳۸ \_ مَرْشُنَ يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرتى بن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن عبد الرحمن ابن مهران ، أن أبا هريرة رضى الله عنه \_ حين حضرته الوفاة \_ قال: أسرعوا بى ، فإن رسول الله على قال ( إذا وضع الرجل الصالح على سريره ، قال: قدمونى قدمونى ، وإذا وضع الرجل السوء على سريره ، قال: يا ويلتى ، أين تذهبون بى ) .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن السرعة في السير بالجنازة أفضل من غير ذلك ، واحتجوا في ذلك مهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: بل يمشى بها مشيًّا ليناً ، فهو أفضل من غير ذلك -

٢٧٣٩ \_ واحتجوا في ذلك بما صَرَّتُ مبشر بن الحسن ، قال : ثنا أبو عامم ، قال : ثنا شعبة ، عن ليث بن أبي سليم ، قال : سعت أبا بردة يحدث عن أبيه أن النبي عَلِيَّةٍ مُمَّ عليه بجنازة وهم يسرعون بها ، فقال ( ليكن عليه السكينة ) .

فلم يكن ـ عندنا ـ في هذا الحديث حجة على أهل القالة الأولى ، لأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم دلك عنف ، يجاوز ما أمروا به في الأحاديث الأول من السرعة ، فنظرنا في ذلك : هل نجد فيه دليلا يدلنا على شيء من ذلك ؟ .

 <sup>(</sup>١) إن كان ، كلة « إن » نافية ، أى : ما كان السير بالجنائر إلا جزاً قال في المجمع : وهو العدو والإسراع بالشدة .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « الجرة » .

 <sup>(</sup>٣) ه أسرعوا ٩ أص من الإسراع . قال الإمام العيني في شرح البغاري : المراد المتوسط بين شدة السعى والمشي المتاد ،
 بدليل قوله في حديث أبي بكرة ( وإنا لنكاد أن نرمل ) ومقاربة الرمل ليس بالسعى الشديد .

ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمر أن أباه أوصاه قال ( أنت إذا حملتي على السعرير ، فامش مشيآ بين المشيين وكن خلف الجنازة ، فإن مقدمها العلاكة وخلفها لبني آدم . انتهى .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة « قدمتموها » .

٠٧٧٠ - فإذا عبد الله بن محمد بن خشيش البصرى قد حَرَّثُ ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا زائدة ، عن ليث عن (١) أبى بردة ، عن أبيه ، قال : مر على رسول الله عن الله بعنازة يسرعون بها المشى وهو يمخض الله فقال : عليكم بالقصد بجنائزكم .

فني هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة ، تمخض الزق .

فيحتمل أن يكون أمرهم بالقصد ، لأن السرعة ، سرعة يخاف منها أن يكون من اليت شيء ، فنهاهم عن ذلك ، فكان ما أمرهم به من السرعة ، في الآثار الأول ، هي أقصد (٢٦ من هذه السرعة .

فنظرنا في ذلك أيضاً ، هل روى فيه شيء يدلنا على شيء من هذا المني ؟

٢٧٤١ - فإذا أبو أمية ، قد حَرَّثُ قال : ثنا عبيدالله بن موسى ، قال : أنا الحسن بن صالح ، عن يحيى الجابر ، عن أبي ماجد ، عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : سألنا نبينا على عن السّير بالجنازة ، فقال لا ما دون الحبب ، فإن ين مؤملاً ها مجل نفير (١٠) ، وإن يك كافراً فَبُـمداً لأهل النار » .

فأخبر رسول الله علي في هذا الحديث أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب.

فذلك عندنا .. دون ما كانوا يفعلون في حديث أبي موسى ، حتى أمرهم رسول الله علي عا أمرهم به من ذلك ومثل ما أمرهم به من ذلك ومثل ما أمرهم به من السرعة في حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

فبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

## ٢ - باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟

۲۷٤۲ - صَرَّتُ الله عَلَما ؛ ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : رأت رسول الله عَلَيْقُ وأبا بكر وسمر رضى الله عنهما يمشون أمام الجنازة .

٢٧٤٣ - مَرَشُنَا يُونَى ، قال : أنا ابنُ وهب ، قال : أخبرنى يُونَى ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يمشى أمام الجنازم ، قال : وكان رسول الله عَلَيْقُ يَعْمَلُ ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعَمَانَ ابن عَفَانَ رضى الله عنهم .

٢٧٤٤ - مَرَثُنَا مَمَد بن عزيز (٥) الأبليُّ ، قال : ثنا سلامة ، عن عقيل ، قال : صَرَثْنَى ابن شهاب أن سالماً أخبره ثم ذكر مثله .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « ابن ۽ .

 <sup>(</sup>۲) وفي نسخة « هي تمخض » . وهو يمخض : أي الميت المدهول عليه بالجنازة ، تحركه تحريك السقاء الذي فيه الدين يخرج زيده .

 <sup>(</sup>٣) وق نسخة « أفضل » .
 (١) وق نسخة « عجل بالحبر » .
 (٥) وق نسخة « عزير » .

و ٢٧٤ ـ حَرَثُ نصر بن مريزوق ، وابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن سالح ، قال : حَرَثْتَي الليث بن سعد ، قال : ثنا عقيل بن خالد . ثبم ذكر مثله با سناده .

٢٧٤٦ ـ حَرَّثُ ربيع الجِيزى ، قال : ثنا سعيد بن ُعنير ، قال : ثنى يحيى بن أيوب ، قال : ثنا عقيل ، عن ابن ِشهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشى أمام الجِنازة وأن رسول الله عَلَيْكُ كان يمشى بين يَدَى ِ الجِنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، وكذلك السنة في اثباع الجِنازة .

٢٧٤٧ \_ عَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا القمنيُّ ، قال : ثنا مالك . ح .

٢٧٤٨ ـ و مَرْشُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن ابن شهاب ، قال : كان رسول الله عَلَيْكَ عشى أمام الجنازة ، وابن عمر رضى الله عنهما والخلفاء . هم جرا إلى يومنا هذا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الشي أمام الجنازة أفضل من الشي خلفها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار (١) وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الشي خلفها أفضل من الشي أمامها .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث ابن عيينة الذى ذكرناه فى أول هذا الباب ، قد رواه عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما بمشون أمام الجنازة فصار فى ذلك خبراً من ابن عمر رضى الله عنهما عما رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم يفعلونه فى ذلك .

وقد يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون شيئًا ، وغيره عندهم أفضل منه للتوسِّعة .

كما قد توضأ رسوں اللہ ﷺ مرة مرة ، والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثاً ثلاثاً أفضل من ذلك للتوسيمة .

ثم قد خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره .

فرواه مالك عن الزهرى ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُم عِشي أمام الجنازة ، فقطعه .

ثم رواه عقيل ويونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : كان رسول الله بَرَاتِيَّ وأبو بكر وعمر وعَهان رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة هذا معناه وإن لم يكن لفظه كذلك ، لأن أصل حديثه ، إنما هو عن سام قال : كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشى أمام الجنازة ، وكذلك كان رسول الله بَرَاتِيَّة وأبو بكر وعمر وعَهان رضى الله عنهم .

فصار هذا الكلام كله فى هذا الحديث ، إنما هو من سالم ، لا من ابن عمر رضى الله عنهما ، فصار حديثًا منقطعًا ، وفى حديث يمحيى ابن أيوب ، عن عقيل : وكذلك السنة فى اتباع الجنازة ، زيادة على ما فى حديث الليث وسلامة ، عن عقيل : فكذلك أيضاً لا حجة فيه لأنه إنما هو من كلام سالم ، أو من كلام الزهرى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « بهذا الحديث » .

وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ، مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله .

وقال أصحاب المتالة الأولى : وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ أَنْهُم كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامُ الجنازة .

٢٧٤٩ ـ وذكروا ما **مَرْشُنَا** يونس ، قال : **مَرَشُنَا** سفيان ، عن ابن المنكدر ، معم ربيعة بن هدير يقول : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنها .

• ٢٧٥ - حَدِّثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبر ني مالك ، عن ابن المنكدر ، فذكر بإسناده مثله .

٢٧٥١ - حَرَّتُ على من شيبة ، قال : ثنا أبو نعم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الشي أمام الجنازة .

فقال : نعم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يمشي أمام الجنازة .

٢٧٥٢ ـ مَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبي لهيمة ، عن عبيد الله بن المغيرة أن أبا راشد ، مولى معيقيب بن أبى فاطمة ، أخبره أنه رأى عبمان بن عفان رضى الله عنهما ، وطلحة بن هبيد الله ، والزبير ابن العوام يعملونه .

۲۷۵۳ ـ مَرْشُنَا يُونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال: أخبرنى بن أبى ذئب ، عن صالح ، مولى التوأمة ، أنه رأى أبا عريرة رضى الله عنه ، وعبد الله بن عمر ، وأبا أسيد الساعدي ، وأبا تتادة ، يمشون أمام الجنازة .

فالوا : فقد دل هذا على أن الشي أمام الجنازة أفضل من الشي خلفها .

قبل لهم : ما دل ذلك على شيء مما ذكرتم ، ولكنه أباح الشي أمام الجنازة ، وهذا مما لا ينكره مخالقهم أن المشي أمام الجنازة مباح .

وإنما اختلفتم، أنتم وإياه في الأنضل من ذلك ، ومن الشي خلف الجنازة .

فإن كان عندكم أثر صحيح نبيه أن الشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ، ثبت بذلك ما قلتم ، وإلا فقوله إلى الآن ، مكافي لتو لكم .

٢٧٥٤ ـ وإن احتجوا في ذلك بما صرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، قال : ليس من السنة المشي خلف الجنازة .

قال ابن شهاب : والمشى خلف الجنازة ، من خطأ البيغة .

قيل لهم : هذا كلام ابن شهاب ، فقوله فى ذلك ، كقولكم ، إذ كان لخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ، ما سنذكره فى هذا الباب إن شاء الله تعالى .

ثم رجَّمنا إلى ما روي في هذا الباب من الآثار ٬ هل فيه شيء يبيح الشي خلف الجناؤة ؞.

٣٧٥٥ - فإذا ربيع الحيرى، وأبن أبى داود ، قد حدثانا ، قالا : ثنا أبو زرعة ، قال : أنا يونس بن يزيد ، خير ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبا بسكر وغمر رضي الله عنهما **، كانوا** يمشون أمام الجنازة وخلفها . ۲۷۵٦ ـ مَرْثُ ابن أبی داود ، قال: ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن بکر البرسانی ، عن یونس بن یزید ، شم ذکر با سناده مثله .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَلَيْتُهُ كَان يمشي خلف الجنازة ، كما كان يمشي أمامها .

فَا إِنْ كَانَ مَشَى رَسُولَ اللهُ عَلِيْقُ وَأَبِي بِكُرُ وَعَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ، أمام الجنازة حجة لكم أن ذلك أفضل من المشى خُلفها ، فكذلك مشى رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ وأَبِي بِكُرُ وعَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا خَلفها ، حجة لمخالفكم عليكم أن ذلك أفضل من المشى أمامها ، فقد استوى خصمكم ، وأنتم في هذا الباب ، فلا حجة الكم فيه عليه .

۲۷۵۷ \_ وقد صَرَّتُ أَبُو بِكُرة ، وابن مرزوق ، قالا : ثنا عَبَان بن عمر بن فارس ، قال : ثنا سعيد بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن المفيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَة « الراكب خلف الجنازة ، والماشى ، حيث شاء منها » .

فِأَباحِ في هذا الحديث أيضاً رسول الله عَلَيْكَ ، المشي خاف الجنازة ، كما أباح المشي أمامها ..

وليس في شيء مما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ، ما هو ؟ .

وقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما معناه ، قريب من معنى حديث المغــــيرة ، ولم يذكر عن النبي عَلِيْكُ .

٢٧٥٨ - مَرْشُنَا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا بكر بن عياش ، عن حميد الطويل ، عن أنس ابن مالك رضى الله عنه ، في الرجل يتبع الجنازة .

قال : إنما أنتم مشيعون لها(١) ، فامشوا بين يديها وخلفها ، وعن يمينها وشمالها .

٢٧٥٩ - مَرْشَنَ روح بن الفرج ، قال : ثنا ابن عنير ، قال : مَرْشَى يحيى بن أيوب ، عن حميد ، عن أنس بن مالك رخيي الله عنه مثله .

• ٢٧٦ ـ وقد روى عن رسول الله عَلَيْقِ في ذلك أيضاً ، ما حَرَشْنَ عبد الذي بن رفاعة اللحني ، قال : ثنا عبد الرحن ابن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن أشعث بن سليم ، قال : سمت معاوية بن سويد بن مقرن ، قال : سمت البراء ابن عازب يقول : أمرنا رسول الله عَلَيْقَ بانباع الجنازة .

فني هذا الحديث أنه أصمهم باتباغ الجنازة ، والمتبع المشي ، هو المتأخَّر عنه ، لا المتقدم أمامه .

غَيْمِ ذَكُرُ نَا ، مَا قِد دَلَ عَلَى فَسَادَ قُولَ الرَّهُرَى أَنْ الْشِّي خَلْفَ الْجِنَازَةُ مَنْ خَطَّأُ السِّنة .

٢٧٦١ - عَرَشُنَا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن يسار ، عن عمرو بن حريش ، قال : قلت لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ، ما تقول في المشي أمام الجنازة ؟

فقال على بن طالب رضي الله عنه ( الشي خلفها أفضل من الشي أمامها ، كفضل الكتوبة على التطوع ) .

<sup>(</sup>١) مشيعون لها من د التشييع ، شيع فلاناً : خرج معه ليودعه ويبلغه إلى منزله .

قال : قلت ، فا نى رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يمشيان أمامها ، فقال ( إنهما يكرهان أن يُخــرِجا الناس ) .

۲۷٦٢ ـ عَرْشُنَا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبى فروة الهمدائى ، عن ذائدة بن خراش ، قال : ثنا ابن أبزك ، عن أبيه ، قال : كنت أمشى فى جنازة فيهما أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم .

فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها ، وعلى رضي الله عنه يمشي خلفها كيدي في يده .

فقال على رضى الله عنه : أما إن فضل الرجل يمشى خلف الجنازة ، على الذي يمشى أمامها ، كفضل صلاة الجاعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس .

فني هذا الحديث تفضيل على ّ رضى الله عنه الشي خلف الجنازة ، على المشي أمامها .

وقوله ( إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يعلمان مثل ما أعلم ، وإنهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس ، لا لأن ذلك أفضل من غيره ) .

وهذا مما لا يقال بالرأى ، إنما يقال ويعلم ، بما قد وقفهم عليه رسول الله ﷺ ، وعلمهم إياه من ذلك . فقد ثبت بتصحيح ما روينا ، أن المشي خلف الجنازة ، أفضل من المشي أمامها .

۲۷۶۳ ـ وقد حَرَشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الميان ، الحسكم بن نافع البهراني ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي صميم ، عن داشد بن سعد (۱) عن نافع ، قال : خرج عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال : ردهن ، فإنهن (۲) فتنة الحي والميت ثم مضى ، فشى خلفها .

فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، كيف الشي في الجنازة ؟ أمامها أم خلفها ؟ فقال : أما تراني أمشي خلفها ؟.

فهذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، لما سئل عن الشي في الجنازة ، أجاب سائله ، أنه خلفها ، وهو الذي روينا عنه في الباب الأول أن رسول الله علي كان يمشى أمامها .

فدل ذلك أن رسول الله عَلِيَّةِ ، كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ، ليعلمهم أن المشى خلف الجنازة ، وإن كان أفضل من المشي أمامها ، ليس هو مما لا بد منه ، ولا مما يحرج تاركه ، ولكنه مما له أن يفعله ، ويقعل غيره .

وكذلك ما روى عن ابن عمر من (٢) ذلك ، فروى عنه سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة .

فدل ذلك على إباحة المشي أمامها ، لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ، ثم روى عنه نافع أنه مشىخلفها . فدل ذلك أيضاً على إباحته المشى خلفها ، لا على أن ذلك أفضل من غيره .

فلما سأله ، أخبره بالشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها ، على أنه هو الذي هو أفضل من غيره .

<sup>(</sup>٣) ون نسخة « ن » .

وقد روينا فى حديث البراء أن النبى عَرَائِكُ أَمَرهم باتباع الجنازة ، والأغلب من معنى ذلك ، هوالشى خلفها أيضاً. فصار بذلك من حق الجنازة ، اتباعها والصلاة عليه إن كان يصلى عليها يكون فى صلاته عليها متأخراً عنها . فالنظر على ذلك أن يكون التبع لها فى اتباعه لها ، متأخراً عنها ، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار .

٣٧٦٣ ـ وقد صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن شريك المامرى ، قال : سمت الحارث بن أبى ربيعة سأل عبد الله بن عمر ، عن أم ولد له نصرانية ، مانت .

فقال له ابن عمر رضى الله عنهما : تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها ، فإن الذي يسير أمام الجنازة بسي معها .

فهذا ابن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها .

فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك ، وقد رأى النبي عَلَيْكُ بِمشى أمام الجنازة .

فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب ، إنما هو كما رواه مالك ؟ عن الزهري موقوفاً أو كما رواه عقيل ويونس ، عن الزهري ، عن سالم موقوفاً .

لاكما رواه ابن عيبنة ، عن الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعاً .

٢٧٦٤ ـ مَرَثُنَ [ربيع الجيزي] البن أبي مريم، قال: ثنا الفريابُّ، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو يحيى، عن مجاهد، قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنها جالساً، فمرت جنازة، فقام أبن عمر رضي الله عنها ثم قال: فإني رأيت رسول الله على قام لجنازة يهودي مرت عليه.

فقيل : هل لك أن تتبعها ، فإن في اتباع الجنازة أجراً ؟

فانطلقنا نمشي معها ، فنظر فرأى ناساً ، فقال : ما أولئك الذين بين يدى الجنازة ؟

قلت : هم أهل الجنازة ، فقال : ما هم مع الجنازة ، ولكن كتفيها(١) أو وراءها ·

فبينا هو يمشى إذ سمع رانّة ، فاستدارنى وهو قابض على يدى فاستقبلها ، فقال لها شراً ، حرمتينا هذه الجنازة اذهب يا مجاهد ، فإنك تريد الأجر ، وهذه تريد الوزر ، إن رسول الله عَنْكُمْ نهانا أن نتبع الجنازة معها رانّة .

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون الشي خاف الجنازة أفضل من المشي أمامها ؟ وقد كان عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب النبي مَرَّالِيَّة في جنازة زينب ، يقدم الناس أمامها فدلك دليل على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلاً ، ولولا ذلك لأباحه لمن مشي خلفها .

قيل له : وكيف يجوز ما ذكرت ؟ وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : إنهما ــ يريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ــ يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، ثم يفعل هذا الممنى الذي ذكرت ؟

<sup>(</sup>١) كتفيها « الكتف » الجانب ، أى : ولكن أهلها الذين يمشون في عينها و يسارها أو خلنها ، و « رانة » فاعلة من الرنة يفتح الراء وتشديد النون صوت مع بكا فيه ترجيع .

ولكنه فعل ذلك \_ عندنا والله أعلم \_ لعارض ، إما لنساء كن خلفها ، فكره للرجال مخالطتهن ، فأمرهم بتقدُّم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشى خلفها .

وقد سمت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك ، وهو أولى ما حمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد ما ذكره علي عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهم .

٢٧٦٥ - وقد مرَّث فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كان الأسود إذا كان معها نساء ، مشينا خلفها .

فهذا الأسود بن يزيد \_ على طول صحبته لعبد الله بن مسعود ، وعلى صحبته لعمر رضى الله عنه \_ قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى المشيخلفها ، إلا أن يعرض له عارض فشي أمامها لذلك المارض ، لا لأن ذلك أفضل عنده من غيره .

فَكَذَلَكُ عَمْرٍ ، مَا رُونِنَاهُ عَنْهُ فَيَا فَعَلَهُ فَى جَنَازَةً زَيْنِبٍ ، هُو عَلَى هَذَا المعنى ـ عندنا ـ والله أعلم .

٢٧٦٦ - وقد **مَرَثُنَا** محمد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن أبى السرى ، قال : ثنا فضيل بن عياض ، قال : ثنا منصور ، عن إبراهيم . ح .

٢٧٦٧ = وحَرَّشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يكرهون السير أمام الجنازة .

فهذا إبراهيم يقول هذا ، وإذا قال (كانوا) فانما يعنى بدلك أصحاب عبد الله ، فقد كانوا يكرهون هذا ، ثم يفعلونه للمذر ، لأن ذلك هو أفضل (۱) من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة ، فأما إذا بعدن منها ، أو لم يكن معها نساء ، فإن المشى خلفها أفضل من المشى أمامها وعن يمينها ، وعن شمالها .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمم الله تعالى .

#### ٣ - باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟

۲۷۶۸ - حَرَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا نُمصَلَّى بن منصور ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن أمية ، عن موسى بن عمران بن مناح<sup>(۲)</sup> أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها .

٢٧٦٩ \_ مَرْضُ يزيد ، قال : ثنا دحيم ، قال : ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد اللك ، عن إسماعيل بن أمية ، فذكر بإسناده مثله .

إلا أنه قال : رأيت عَمَان رضي الله عنه يفعل ذلك ، وأخبرني (٢) أن رسول الله عَلَيْكُ يفعل ذلك .

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة د أسهل ، . (٢) وفي نسخة د مياح ، . (٣) وفي نسخة د أنه رأى » .

. ۲۷۷ ـ حَرَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عام، ابن ربيعة أن النبي عَلِيْقٍ قال « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حـّتى توضع أو تخلفـكم » .

• ٢٧٨ - حَدَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : ثنا سفيان ، فذكر بإسناده مثله .

٢٧٨١ - حَرْثُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أزهر بن سعد السّمان ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن عام بن ربيعة ، قال : قال لى رسول الله عَلَيْكُ « إذا رأيت خنازة فقم » .

۲۷۸۲ - حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا حسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرازق ، قال : أخبر نى ابن جربج ، قال : أخبر نى ابن شهاب ، قال : أخبر نى ابن شهاب ، قال : أخبر نى سالم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي عَلَيْكُ قال « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تَخلفكم » .

٢٧٨٣ ـ حرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عاصر بن ربيعة ، عن عن النبي مَلِيَّةً محوه .

٢٧٨٤ - حَرَّثُ يَزِيد بن سنان ، ومبشر بن الحسن ، قالا : حَرَّثُ أبو عبد الرحمن المترى ، قال : ثنا سميد ابن أن أيوب ، قال : صَال عبد الله بن عمرو ، أنه قال : سأل رجل رسول الله عَلَيْتُ ، فقال : يا رسول الله ، تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها ؟ قال « نعم فإنكم لسم تقومون لها إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس » .

٥ ٢٧٨ \_ حَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود . ح .

٢٧٨٦ ـ و وَرَشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبى لبلى ، قال : قعد سهل بن حنيف ، وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية (١٦) ، فَمُــُرُ عَلَيْهِما بجنازة فقاما .

فقيل لها: إنه من أهل الأرض، أي مجوسي.

فقالا : إن رسول الله عَلِيَّةِ مُرَّ عليه بجنازة ، فقام ، فقيل له : إنه يهودى ، فقال « أليس ميتاً ؟ أو ليس نفساً ؟ ٥ .

٢٧٨٧ ـ حَرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبي الربير ، عن جابر رضى الله عنه قال : قام رسول الله عَلَيْنَ ومن معه لجنازة حتى توارت (٢٠) .

٢٧٨٨ \_ حَرْثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا أبان . ح .

٢٧٨٩ ــ و صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا أبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبيد الله ابن مِقسم ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : يينما نحن مع رسول الله عَلِيْكَةٍ إذ مرت عليه جنازة فقمنا

<sup>(</sup>۱) د بالقادسیة » اسم قریة وسیلی وجه تسمیتها بها .

<sup>(</sup>٢) د حتى توارث ، أي : غايث عن البصر واستثرت عن النظر .

لتحملها ، فإذا جنازة يهودي أو يهودية ، فقلنا : يا نبى الله ، إنها جنازة يهودى أو يهودية ، فقال « إن الموت(١) فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا » .

• ٢٧٩ - حَرْشُ مجمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي ، فذكر بإسناده مثله .

۲۷۹۱ - حَرْثُ ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة ، عن ابن أبى السفر ، عن الشعبى ، عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه ، قال: مُرَّ على مروان (٢) بجنازة فلم يقم .

فقال أبو سميد : إن رسول الله عَلِيُّكُ مُرَّ عليه بجنازة فقام ، فقام مروان .

٢٧٩٢ ـ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْ قال « إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع » .

٣٧٩٣ ـ حَرَّثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيْكَ مثله .

٤ ٢٧٩ \_ حَرْشُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن يحيي . ح .

٢٧٩٥ ـ وحرَّث أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، قال : ثنا أبو سعيد ،
 عن رسول الله عَرَائِيَّة مثله .

۲۷۹٦ ـ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا انوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْقٍ قال « إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمس ممها ، فليقم حتى تغيب عنه ، وإن مشي ممها فلا يقعد حتى توضع » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبموها وجعلوها أصلا وقلدوها ، وأمروا من مرت به جنازة أن يعوم لها حتى تتوارى عنه ، ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ، ولمن تبعها أن يجلس، وإن لم توضع .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د الميت ۽ .

 <sup>(</sup>۲) «مروان» هو: مروان بن الحكم بن أبى العاص أمية ، أبوعبد الملك الأمهى المدئى، ونى الحلافة فى آخر سنة أربع وستين
 ومات سنة خمى فى رمضان ، وله ثلاث أو إحدى وستون سنة · لا يثبت له صحبة ·

والثانية أخرج له البخاري والأربعة - قاله ابن حجر في تقريبه .

ورجع توثيقه ف « الهدى السارى » ونوب عنه نيا رى يرى سهم إلى طلعة ،

لكن مال الذهبي إلى جرحه في ميزانه حيث قال : روى عن بسرة ، وعن عثمان وله أعمال موبقة · نسأل الله السلامة ، رمى طلحة بسهم وفعل ما فعل الح .

قلت: عامة ما تمالأت به زبر السير بين رطب ويابس ، ولذا لم يعولوا عليها في مشاجرات الصحابة .

ولو فرض صدور شيء مما هو في صورة المحلأ عن مروان ، فالظاهر من علو حاله في عمالته ثم خلافته أن يكون عن شبهة ناشئة عن اجتهاده ، والمرء لا يؤاخذ به بل يثاب عليه مرة .

وسخط عليه صاحب « الأركان الأربعة » من التأخرين وله سلف وقدوة فيه . المولوى محمد حسن .

وقالوا : أما قيام النبي عَلَيْ لجنازة البهودى في الحديث الذي رواه قيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ، فإن ذلك ، لم يكن من النبي عَلَيْدٌ ، لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ، ولكن لمني غير ذلك .

٧٧٩٧ \_ وذكّروا في ذلك، ما مَرْشُ ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، ، قال : صمت محمد بن عمر، عدث عن الحسن ، وأبن عباس رضى الله عنهما ، أو عن أحدها أن رسول الله عليه ، مرت به جنازة يهودى ، فقام لها وقال «آذاني ريحها».

غدل هذا الحديث على أن فيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه ، لا لغير ذلك .

وأما ما روى من قيامه لجنازة ( إنما كان )(١) ليصلى عليها .

٢٧٩٨ - مَرْثُنَا محمد بن عمرو ، قال : ثنا عبد الله بن نمير، عن سميد، عن قتادة ، عن الحسن أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضى الله عنهما مرت بهما جنازة ، فقام العباس ولم يتم الحسن رضى الله عنه ، فقال العباس للحسن : أما علمت أن وسول الله عليه مرث عليه جنازة فقام ؟ فقال: نعم، وقال الحسن للعباس: أما علمت أن وسول الله عليها ؟ قال : نعم .

فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله عَلَيْ ذلك ، إنما كان ليصلي عليها ، لا لأن من سنتها أن يقام لها .

وأما ما ذكرمن أمر رسول الله عليه من القيام للجنازة ، ومن ترك القعود إذا اتبعت ، حتى توضع ، فإن ذلك قد كان ، ثم نسخ .

- ٢٧٩٩ ـ مَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن يحيى بن سميد ، عن واقد بن عمرو ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحسكم ، عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قام رسول الله عَرَاقَ مع الجنازة حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود .
- ۲۸۰ عن واقد بن محمر بن الله بن عمر بن عال : أخبرنى أسامة عن زند اللينى أن محمد بن عمرو بن علقمة حدثه ، عن واقد بن محمرو بن سعد بن معاذ ، عن مسعود بن الحسكم الزرق ، عن على " ، عن النبي علي مثله .
- ۲۸۰۱ حَرَّتُ يونس ، قال : أخبرنى أنس بن عياض ، عن محمد بن عمروعن واقد بن عمرو ، عن نافع بن جبير ،
   عن مسعود بن الحكم أنه قال : سمعت علياً يقول (أمرنا رسول الله عَلَيْتُ بالتيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ،
   وأمرنا بالجلوس) .
- ٢٨٠٢ مَرَثُنَا فهد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا محمد بن جعفر ، عن موسى بن عقبة ، عن إسماعيل بن مسعود ابن الحكم. الزرق ، عن أبيه ، قال : شهدت جنازة بالعراق ، فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع ، ورأيت على ابن أبي طالب رضى الله عنه يشير إليهم ( أن اجلسوا فإن النبي عَلَيْكَ قد أمرنا بالجاوس بعد القيام ) .
- عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن مسعود بن الحكم ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : رأينا رسول الله يَهِا قام فقمنا ، ورأيناه قعد فقعدنا .

<sup>(</sup>١) تنضح العبارة بزيادة هذه الجملة . والظاهر أنها سقطت من الناسخ ، بدليل أنها ذكرت بعد أسبط قليلة · محمد زهرى النجار .

فقد ثبت بما ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ .

٢٨٠٤ ــ فقال قوم: إنما نسخ ذلك لخلاف أهل الكتاب، واحتجوا في ذلك بما صرّت أبو بكرة، قال: ثنا صفوان ابن عيسى ، قال: ثنا بشر بن رافع ، عن عبد الله بن سليان ، عن أبيه ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة ابن البسايت ذكر النبي عَرَاق قال: كان النبي عَرَاق إذا اتبع جنازة ، لم يجلس حتى نوضع في اللحد.

قال: فمرض للنبي عَلِيُّ حَبْر من أحبار اليهود فقال: يا محمد هكذا نفعل.

قال : فجلس النبي يُرَاقِقُهُ وقال « خالفوهم » .

٢٨٠٥ ـ وليس هذا الحديث ـ عندنا ـ يدل على ما ذهبوا إليه ، لأن رسول الله عَلَيْ قد روى عنه ما صَرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْ كان يسدل شعره ، وكان المشركون يفرقون ر وسهم .

وكان أهل الكتاب يسدلون رءوسهم ، وكان رسول الله مَنْكِلَة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق رسول الله مَنْكِلِيَّة رأسه .

٢٨٠٦ - وَرَثُنَا محمد بن عزير (١) الأبلى ، قال : ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبر ني عبيد الله ، فذكر بايسناده مثله .

فأخبر ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلِيُّ كان يتبع أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك .

فاستحال أن يكون ما أمر به من القعود في حديث عبادة هو بخلاف أهل الكتاب قبل أن يؤمر بخلافهم في ذلك ، لأن حكمه عليه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله ، حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها ، قال الله عز وجل ﴿ أُولَــُيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهِهُدَا هُمُ افْـتَدِهِ ﴾ .

ولكنه ترك ذلك ـ عندنا ـ والله أعلم حين أحدث الله له شريعة فى ذلك ، وهو القعود بنسخ ما قبلها ، وهو القيام .

وقد روى هذا الذهب ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنهما .

۲۸۰۷ \_ صَرْشُنَا أحمد بن داود ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا عبدالواحد بن زیاد ، قال: ثنا لیث بن أبی سلیم ، عن مجاهد ،
 عن ابن سخبرة ، قال : كنا قدوداً مع على بن أبی طالب رضی الله عنه ننتظر جنازة ، فَمُـرَ بجنازة أخرى ،
 فتمنا ، فقال : ما هذا القیام ؟

فقلت : ما تأتونا به ، يا أصحاب محمد يُؤَلِّكُم ، قال أبو موسى : قال رسول الله عَلِيِّةِ « إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودى أو نصرانى ، فقوموا ، فإنكم لستم لها تقومون ، إنما تقومون لن معها من الملائكة » .

فقال على رضى الله عنه : إنما صنع ذلك رسول الله عليه مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء ، فإذا نُسِعى عنه تركه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عزيز » .

فأخبر على رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ ، إنما كان قام مرة في بدء أمره ، على التشبه منه بأهل الكتاب، وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء، حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك، وهو القمود .

فثبت بذلك ما صرفنا إليه وجه حديث عبادة .

٢٨٠٨ ـ وقد حَرَثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : ثنا شريك ، عن عثمان بن أبي ذرعة ، عن زيد ابن وهب ، قال : ثذا كرنا القيام إلى الجنازة وعندنا على رضى الله عنه .

فقال أبو مسعود رضي الله عنه : قد كنا نقوم ، فقال على رضي الله عنه : ذلك وأنتم يهود .

فعني هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم ، ثم نسخ ذلك بشريغة الإسلام فيه .

وقد ثبت بما وصفنا في هذا الباب أيضاً نسخ ما رويناه في أوله ، من الآثار عن رسول الله عَلَيْكُ ، في القيام للحنازة ، بالآثار التي رويناها بعد ذلك .

٢٨٠٩ ـ وقد صَرَّتُنَ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : صَرَتَنَىٰ أنس بن عياض ، عن أنيس بن أبي يحيى ، قال : سمت أبي يقول : كان ابن عمر رضى الله عنهما وأصحاب النبي مَرَّالِيَّةِ يجلسون قبل أن توضع الجنازة .

فهذا ابن عمر رضى الله عنه قد كان يفعل هذا ، وقد روى عن عاص بن ربيعة ، عن النبي عَرَاقَتْهِ خلاف ذلك .

فدل تركه لذلك إلى ماكان يفعل ، على ثبوت نسخ ، فأحدثه عاص بن ربيعة .

٢٨١ - حَرَثُ يونس أيضاً ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم (1) كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ، ولا يقوم لها ، ويخبر عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ، ويقولون : في أهلك ما أنت في أهلك ما أنت .

فهذه عائشة تنكر النيام لها أصلا ، وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية .

وكان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وعمد رحمهم الله تعالى يذهبون في كل ما ذكرنا في هذا الباب إلى ما قد بينا نسخه ، لما قد خالفه ، وبه نأخذ .

### ٤ ـ باب الرجل يصلي على الميت. أين ينبغي أن يقوم منه؟

٢٨١١ ـ حَرَثُنَ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : أنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين بن ذكوان ، قال : حَرَثُنَ عبد الله بن بريدة ، عن سمرة بن جندب ، قال : صليت خلف النبي عَلَيْقَهُ على أم كعب ، ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله عَلِيْقَ للصلاة عليها ، وسطها .

٢٨١٢ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا حسين المعلم ، فذكر بإسناده مثله .

 <sup>(</sup>۱) إن القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى ، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب: ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة أخرج له الميتة ، قاله ابن حجر ، المولوى محمد حسن السنبهلى دام فيضه العلى .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلى على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل .

وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها ، وأما الرجل فعند رأسه .

۲۸۱۳ ـ واحتجوا فى ذلك بما حرث ابن مرزوق ، قال : ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرى ، قال : ثنا هام ، قال : ثنا أبو غالب ، قال : رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، وجى ، بجنازة امرأة ، فقام عند وسطها .

فقال له الملاء بن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا كان رسول الله عَرِّقَ يَفْمَل ؟ قال : نعم ، فالتفت إلينا الملاء ابن زياد ، فقال : احفظوا .

٢٨١٤ ـ مَدَّرُثُ على بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا هام ، فذكر بإسناده مثله .

وزاد ( فقال له العلاء ابن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا كان رسول الله عَلَيْقَةً يقوم من المرأة حيث قت ، ومن الرجل حيث قت ؟ قال : نعم ) .

٢٨١٥ - حَرَثُ فهد، قال: ثنا الحانى ، قال: ثنا عبد الوارث بن سميد ، عن أبى غالب ، عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على كان يقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة (١) المرأة .

قال أبو جعفر : فبين أنس رضى الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله علي كان يقوم من الرجل ، عند رأسه ومن المرأة من وسطها ، على ما في حديث سمرة ، فوافل حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو ، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه الصلاة عليه ، فهو أولى من حديث سمرة .

٢٨١٦ ـ وقد قال بهذا القول ، أبو يوسف رحمه الله فيا صَرَتْثَى به ابن أبى عمران ، قال : صَرَتْثَى محمد بن شجاع ، عن الحسن بن أبى مالك ، عن أبى يوسف رحمه الله .

٢٨١٧ ـ وأما قوله المشهور عنه فى ذلك ، فثل قول أبى حنيفة ، ومحمد رحمهما الله صريتنى به محمد بن العباس ، قال : ثنا على بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبى يوسف رحمه الله ، عن أبى حنيفة رحمه الله ، قال : يقوم من الرحل والمرأة بحداء الصدد .

ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله في ذلك خلافًا .

وقد روى في ذلك أيضاً عن إبراهيم النخمي .

٢٨١٨ - مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا شريك بن عبد الله بن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : يقوم الرجل الذي يصلى على الجنازة عند صدرها .

قال أبو جغر : والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله عَلِيُّكُ .

أى: وقفرها .

## ه ـ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا؟

۲۸۱۹ \_ حَرْثُ أَحْد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا محمد بن إسماعيل ، عن الضحاك بن عثمان ، عن أبى النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، أن عائشة حين توفى سعد بن أبى وقاص ، قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها .

فقالت ؛ لقد صلى رسول الله عَلَيْكُ عَالَى بيل بن البيضاء في المسجد .

· ٢٨٢ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا القمني ، قال ثنا مالك ، عن أبي النضر ، عائشة رضي الله عنها بذلك.

٢٨٢١ ـ مَرَشُ أحمد بن داود ، قال : ثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد بن حزة ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به في المسجد ، ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا بأس بالصلاة على الجنازة في الماجد .

٢٨٢٧ \_ واحتجوا في ذلك أيضاً بما حَرَثُثُ أحمد بن داود ، قال : ثنا ابـن أبـي عمر ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر صلى عليه في المسجد .

وخَالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد .

۲۸۲۳ ـ واحتجوا في ذلك بما عَرْشُ سلمان بن شميب ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التؤمة (١) . ح .

٢٨٢٤ ـ و حَرَّثُ أَحمد بن داود، قال : ثنا يعقوب بن حيد، قال : ثنا معن بن عيسى ، عن أبى دئب ، عن صالح ابن أبى صالح ، عن أبى هربرة رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُ قال « من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له » .

فلما اختلفت الروايات عن رسول الله عَلِيْكِهُ في هذا الباب ، فكان فيا روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد ، وفيا روينا في الفصل الثاني ، كراهة ذلك ، احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه ، فنجعله ناسخاً لما تقدم من ذلك .

<sup>(</sup>۱) « مولى النؤمة » بفتح الناء وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة ، قد يتوهم أن لاحجة فيه ، لأن صالح بن نبهاں أبي صالح مولى لتوءمته .

قلنا : قال ابن حجر فى تقريبه « صدوق اختلط بآخره » قال ابن عدى لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريح الخ .

وهذه من رواية ابن أبي ذئب عنه ، ذالحدبث صحيح لا علة فيه • المولوي محمد حسن السنهملي ، دام فيضه العلي •

نلما كان حديث عائشة فيه دليلاً على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد، بعد أن كانت تفعل فيه ، حتى ارتفع ذلك من فعلهم ، وذهبت معرفة ذلك من عامتهم .

فلم يكن ذلك عندها ، لكراهة حدثت ، ولكن كان ذلك عندها ، لأن لهم أن يصلوا في السجد على جنائزهم ، ولهم أن يصلوا عامها في غيره .

ولا يكون صلاتهم فى غيره دليلا على كراهة الصلاة نيه ، كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة فى غيره .

فقالت بعد رسول الله عليه يوم مات سمد ما قالت لذلك .

وأنكر عليها ذلك الناس ، وهم أصحاب رسول الله عَلَيْقَ ومن تربيم . وكان أبو هريرة رضى الله عنه قد علم من رسول الله عَلَيْقَ الذى سمعه منه فى ذلك ، وأن ذلك الترك من رسول الله عَلَيْقَ الذى سمعه منه فى ذلك ، وأن ذلك الترك الذى كان من رسول الله عَلَيْق للصلاة على الجنائز فى المسجد ، بعد أن كان يفعلها فيه ، ترك نسخ .

فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة رضى الله عنها إخبار عن فعل رسول الله عَلَيْظِية في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى .

وِفَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إخبار عن مهمي رسول الله ﴿ اللهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الذي قد تقدمته الإباحة .

فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها ، لأنه ناسخ له .

وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضى الله عنها ، وهم يومثذ ، أصحاب رسول الله يَؤْكِنُهُ دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك ، خلاف ما علمت ، ولولا ذلك ، لما أنكروا ذلك علمها .

وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد ، وكراهتها ، قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وأبي يوسف رضي الله عنهم .

غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبى يوسف رضي الله عنه فى ذلك أنه قال : إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة ، فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه .

## ٦ - باب التكبير على الجنائز كم هو؟

٢٨٢٥ ـ مترشن أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود . ح .

٢٨٢٦ ـ و حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمر بن مرة ، عن ابن أبى ليلي ، قال : كان زيد بن أدقم يصلى على جنائزنا فيكبر أربعاً .

فكبر يوماً خساً ، فسئل عن ذلك ، فقال أبو بكرة في حديثه ، فقال : كبر رسول الله عَلَيْقَة خمساً . وقال ابن مرزوق في حديثه ، فقال : كان رسول الله عَلَيْقَة كِيرِها أو كبرها .

۲۸۲۷ ـ مترشن أحمد بن داود ، قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : أنا إسرائل بن يونس ، قال : ثنا عبد الأعلى انه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خساً .

فسأله عبد الرحمن بن أبى ليلى ، فأخذ بيده ، فقال : أنسيت ؟ قال : لا ، ولكنى صليت خلف أبى القاسم خليلي عَرِّقِ فَكَبَر خَساً فلا أثركه أبداً .

۲۸۲۸ - حَرَثُ ابن أبی داود ، قال : ثنا عیسی بن إبراهیم ، قال : ثنا عبد العزیر بن مسلم عن یحیی بن عبد الله التمیمی قال : صلیت مع عیسی مولی حذیفة بن الیمان ، علی جنازة ، فسکبر علیها خمساً ، ثم التفت إلینا فقال : ما وهمت ولا نسیت ، ولسکنی کبرت کما کبر مولای ، وولی نعمتی ، یعنی حذیفة بن الیمان ، صلی علی جنازة فسکبر علیها خساً ، ثم التفت إلینا فقال : ما وهمت ولا نسیت ، ، ولسکنی کبرت کما کبر رسول الله علیا .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائر خمساً ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقائوا : بل هى أربع ، لا ينبغى أن يزاد على ذلك ، ولا ينقص منه .

۲۸۲۹ \_ واحتجول في ذلك بما صرَّتْ أحمد بن داود ، قال : ثنا هدبة ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا يحيى بن أبى كثير ، عن عبد الله بن أبى قتادة أنه حدثه عن أبيه أنه شهد الذي عَلَيْتُهُ صلى على ميت ، فكبر عليه أربعاً .

• ٢٨٣ - حَرِّثُ أَبِن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، عن سليم (١) بن حبان ، عن سعيد بن مينا ، عن جار بن عبد الله أن رسول الله عَلِيْقِ كَبر على النجاشي أربعاً .

۲۸۳۱ ـ حَدِثُ ابن مرزوق ، قال نـ ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شريك . ح .

٢٨٣٢ ـ و مَرَثُثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم . ح .

٢٨٣٣ ـ و مَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : ثنا هشيم ، عن عبان بن حكيم الأنصارى ، عن خارجة ابن زيد ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عَلِيَّةُ صلى على قبر قلابة ، فكبر أربعاً .

٢٨٣٤ ـ عترشن أحمد بن داود ، قال : ثنا شيبان ، قال : ثنا سويد ، أبو حاتم ، قال : صَرَشَى قتادة ، عن عطا ، ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عراقية كبر أربعاً .

م ٢٨٣٥ - حَرَشُ أحد ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شريك ، عن عَمَان بن أبي زرعة ، عن أبي سلمان المؤذن ، قال : توفى أبو سرَعِة ، فصلى عليه زيد بن أرقم ، فكبر عليه أربعا .
فقلنا : ما هذا ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله عَرَاقَةُ يَعْمَل .

۲۸۳۳ - عَرْشُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا عياش الرقام ، قال : ثنا سعيد بن يحيى الحيري ، قال : ثنا سنيان بن حسين عن الزهرى ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، أن النبي عَرَائِكُ كان يعود فقراء أهل المدينة ، وانه أخبر باسرأة مانت فدفنوها ليلا ، فلما أصبح آذنوه ، فشى إلى قبرها ، فصلى عليها وكبر أربعا .

EE 5.78

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « سليان بن حبان »

٢٨٣٧ ـ مَرْتَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا أبى ، قال : سمت النمان يحدث عن الزهري ، عن أبى أمامة عن بعض أصحاب رسول الله عَرَاقِيَّة عن رسول الله عَرَاقِيَّة نحوه .

٢٨٣٨ - مَرَثُ إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا شريك ، عن إبراهيم الهجرى ، قال : صلى بنا ابن أبى أوفى على ابنة له فكبر عليها أربعا ، ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه ، حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ، ثم سلم ، ثم قال : أداكم ظننتم أنى سأكبر الخامسة ، ولم أكن لأفعل ذلك ، وهكذا وأيت رسول الله على يفعل .

٢٨٣٩ - مَرْتُنُ ابن [أبي] داود، قال: ثنا الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن الهجري، فيذكر بإسناده مثله.

٠ ٢٨٤ \_ حَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الهجرى ، فذكر بإستاده مثه .

٢٨٤١ - مَرْشُنَا يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن السيب ، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي المناس النجاشي (١) في اليوم الذي مات فيه ، ثم خرج إلى المصلى ، مصف بهم ، وكبر عليه أدبع تسكيرات .

٢٨٤٢ ـ حَرَثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَدَثْنُ الليث ، قال : حَرَثْنُ عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبر ني سعيد بن السيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْقٌ مثله .

٣٨٤٣ ـ حَرَثُ أَبُو يشر الرق، قال: ثنا شجاع، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهرى، عن سبيد بن السيب، عن بعض أصحاب النبي عَرِيقَ ، عن النبي عَرِيقَ مثله .

٢٨٤٤ - حَرَثُ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي غالب ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلَيْقَ كان يكبر أربع تكبيرات على الميت .

وقالوا في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب ، أنه كان يكبر على الجنائز أربعاً قبل المرة التي كبر فيها خساً .

ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد رأى النبي عَلِيَّ يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي عَلِيِّ يفعله . وهو ما رواه عنه [أبو] سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة في تكبيره عليه أربعاً.

و يحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمساً ، أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمساً ، لأنه من أهل « بدر » فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم ، على ما يكبر على غيرهم .

٠٤٥٠ ـ و *حَرَّثُ* أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود . ح .

و حَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : كل ذلك قد كان خمس وأربع ، فأمر عمر الناس بأربع ـ يعنى في الصلاة على الجنازة ـ .

٢٨٤٦ - حَرَثُ فَهِد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثناعبيد الله بن عمر ، وعن زيد ( يعني ابن أبي أنيسة ) عن حاد

<sup>(</sup>١) أى : أخبرهم بموت النجاشي .

عن إبراهيم ، قال : قبض رسول الله علي والناس مختلفون فى التكبير على الجنائز ، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول : سمعت رسول الله علي يكبر خمساً ، وآخر يقول : سمعت رسول الله علي يكبر خمساً ، وآخر يقول : سمعت رسول الله علي يكبر أربعاً إلا سمعته ، فاختلفوا فى ذلك ، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضى الله عنه .

فلما ولى عمر رضى الله عنه ، ورأى اختلاف الناس فى ذلك ، شق ذلك عليه جداً ، فأرسل إلى رجل من أصحاب رسول الله عَلِيِّ .

فتال: إنكم \_ معاشر أصحاب رسول الله عليه على الناس ، يختلفون من بعدكم ، ومنى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه ، فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأعا أيقظهم .

فقالوا : نِمْمَ ما رأيت يا أمير المؤمنين ، فأشر علينا ، فقال عمر رضى الله عنه : بل أشيروا أنتم على ً ، فإنحا أنا بشر مثلكم .

فتراجعوا الأمر بينهم ، فأجموا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز ، مثل التكبير في الأضحى والفطر ، أربع تكبيرات ، فأجمع أمرهم على ذلك .

فهذا عمر رضي الله عنه قد رَدَّ الأمر، في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عليه الله عليه وهم حضروا من فعل رسول الله عليه ما رواه حذيفة ، وزيد بن أرقم ، فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى بما قد كانوا علموا .

فذلك نسخ لما قد كانوا علموا ، لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا<sup>(١)</sup> كما كانوا مأمونين على ما قد رووا . وهذا كما أجموا عليه بمد النبي عَلِيقٍ في التوقيت على حد الخر ، وترك بيم أمهات الأولاد .

فكان إجماعهم على ما قد أجموا عليه من ذلك حجة ، وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله عَرَاقَة خلافه .

فَكَذَلَكَ مَا أَجَمُوا عَلَيْهُ مَنْ عَدَدَ التَّكَبِيرِ بَعْدَ النَّبِي عَرَاقِيُّهُ فَى الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي عَرَاقِيٍّ خلافه .

وما فعلوا من ذلك ، وأجمعوا عليه بعد النبي عَلِيُّ فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي عِلِيُّ .

فإن قال قائل: وكيف يمكون ذلك ناسخاً ، وقد كبر على بن أبى طالب رضى الله عنه بعــد ذلك أكثر من أربع .

٢٨٤٧ ـ وذكروا فى ذلك ما صَ**رَبُتُ** يزيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سميد القطان ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى خالد ، قال : ثنا عاص ، عن عبد الله بن معقل أن علياً صلى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستاً .

٢٨٤٨ ـ عَرْشُنَ بِرِيد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا موسى بن عبد الله أن علياً رضي الله عنه صلى على [أبي] قتادة فكبر عليه سبعاً .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « عملوا » .

قيل له: إن علياً رضى الله عنه إنما فعل ذلك لأن أهل بدر كان كذلك حكمهم في الصلاة عليهم ، يزاد فيها من التكبير ، على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس .

٢٨٤٦ = والدليل على ذلك أن إبراهيم بن محمد الصيرفي حَرَّشُ ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا زائدة ، قال : ثنا يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن معقل ، قال : صليت مع على على على جنازة ، فكبر عليها خمساً ، ثم التغت فقال ( إنه من أهل بدر ) ثم صليت مع على على جنائز ، كل ذلك كان يكبر عليها أربعاً .

• ٢٨٥ - حَرَّثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا شريك ، عن جابر ، عن عام ، عن ابن معقل ، قال : صلى على أد ضي الله عنه على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستاً ، ثم التفت إلينا فقال : إنه من أهل بدر .

٢٨٥١ - حَرِّثُ فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا حفص بن غياث ، عن عبد اللك بن سلع الهمدانى ، عن عبد خير ، قال: كان علي رضى الله عنه يكبر على أهل بدر ستاً ، وعلى أصحاب النبي عَلِيْقٍ حَمساً ، وعلى سائر الناس أربعاً .

فهكذا كان حكم الصلاة على أهل بدر .

٢٨٥٢ ــ وقد صَرَشَى القاسم بن جعفر ، قال : ثنا زيد بن أخرم الطائى ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا سليان اابن يُسَير، قال : صليت خلف الأسود بن يزيد ، وهمام بن الحارث ، وإبراهيم النخى ، فكانوا يكبرون على الجنائز أربعاً .

قال همام : وجمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس على أربع إلا على أهل بدر ، فإنهم كانوا يكبرون عليهم خملًا ، وسبعاً ، وتسماً .

فدل ما ذكرنا أن [ما] كانوا اجتمعوا عليه من عددالتكبير الأربع في عهدعمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل بدر، وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع.

فا روى عن زيد بن أرقم ، مما ذكرنا ، إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب ، فيها نرى ، والله أعلم .

٣٨٥٣ ــ وقد حَرَثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن النهال ، قال : أنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا داود ابن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : قدم ناس من أهل الشام ، فات لهم ميت ، فكبروا عليه خمساً ، فأردت أن لا أحييهم ، فأخبرت ابن مسعود رضى الله عنه ، فقال : ليس فيه شيء معلوم .

فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين ، وعلى غيرهم .

فكان عبد الله أراد بقوله ( ليس فيه شيء معلوم ) أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعاً ، لا يجاوز إلى غبره .

وقد روى هذا ألحديث بغير هذا اللفظ .

٢٨٥٤ ـ عَرَشُنُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا الشيباني ، قال : ثنا عاص ، عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله ، فقال عبد الله ( إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر ، قإنه لا وقت ولا عدد ) .

وهذا \_ عندنا \_ معناه ما ذكرنا أيضاً ، لأن الإمام قد يصلى حينتذ على البدريين وعلى غيرهم .

فإن صلى على البدريين فكبر عايهم كما يكبر على البدريين ، وذلك ما فوق الأربع ، فكبروا ماكبر .

وإن صلى على غير البدريين ، فكبر أربعاً كما يكبر عليهم ، فكبروا كما كبر ، لا ونت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم ، لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه .

وقد روى هذا الحديث أيضاً ، عن عبد الله بغير هذا اللفظ .

٢٨٥٥ - مَرْشُن فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ،
 قال : التكبير على الجنازة ، لا وقت ولا عدد ، إن شئت خمساً ، وإن شئت ستاً .

فهذا معناه ، غير معنى ما حكى عاص ، عن علقمة ، وما حكى عاص عن علقمة من هذا ، فهو أثبت ، لأن عاص اً قد لتي علقمة وأخذ عنه أبو إسحاق فلم يلقه (۱) ، ولم يأخذ عنه ، ولأن عبد الله قد روى عنه فى التكبير أنه أربع من غير هذا الوجه .

٣٨٥٦ ـ مَرْشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن على بن الأقر ، عن أبي عطية ، قال : سمت عبد الله يقول ( التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين ) .

۲۸۵۷ ــ *حَدِّرْثُ* فهد، قال: ثنا أبو نعيم . ح .

٢٨٥٨ ـ و مَرَثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال ؛ مَرَثُنَ سفيان ، عن على بن الأقر ، عن أبى عطية ، عن عبد الله ، قال : التكبير في العيدين أربغ ، كالصلاة على البيت .

٢٨٥٩ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن على بن الأقر ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا عبد الله ، الما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع ، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ١٠ كبر أعْتَهم .

فلو انقطع الكلام على ذلك ، لكان وجه حديثه عندنا ، على أن أصل التكبير عنده أربع ، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع ، كبركا كبر إمامه ، لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء .

وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ، ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك ، وقال ( لا وقت ولا عدد ) .

 <sup>(</sup>۱) قوله « فلم يلقه » هذا والله أعلم لعاه ثبت عنده المجة ، وأما سئن أبى إسحاق السبيعى فيحتمل سماعه علقمة . كيف وقد ولد ق أيام عثمان ، ورأى علياً وأسامة بن زيد ، فا ظنك بعلقمة المخضرم ؟ .

نهم قد صرح بعدم سماعه منه في سند حديث أورده في باب المثنى بين القبور بالنعال في صفيحة ٥١٠ .

قلت : لكن قيه علة أخرى مى أن السبيعى اختلط بآخره قال الفسوى : قال بعض أهل العلم ، كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عبينة لاختلاطه الخ -

وهذا رواية زهير بن معاوية وقد ثبت أن سماعه أبا إستحاق بعد اختلاطه كما صرح به ابن حجر في تقريبه ، علماً أن السبيعى وإن أخرج له الستة ، فليس في منزلة الشعبي فقهاً وضبطاً وإنقاناً ، وقد روى جرير عن مفيرة قال : ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش ، المولوي محمد حسن السنههلي . دام فيفه العلى .

فدل ذلك على أن معناه فى ذلك ( لا وقت عندى للتكبير فى الصلاة على الجنائز ، ولا عدد ) على المعنى الذى ذكرناه فى أهل بدر وغيرهم .

أى لا وقت ولا عدد فى التمكمير فى الصلاة على الناس جميعاً ، ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد ، إن كان أهل بدر \_ هكذا حكم الصلاة علميهم والصلاة على غبرهم على ما روى عنه أبو عطية ، حتى لا يتضاد شى من ذلك . ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله عليه في صلاتهم على جنائزهم ، أنهم كبروا فيها أربعاً .

• ٢٨٦٠ - فها روى عمهم فى ذلك ، ما صرّت أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عاص بن شقيق عن أبى وائل ، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، جمع أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ ، فسألهم عن التكبير على الجنازة ، فأخبر كل واحد منهم بما رأى ، وبما سمع ، فجمعهم عمر رضى الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات ، صلاة الظهر .

۲۸۶۱ ـ حَرَّثُ يَا يَدِيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سميد القطان ، قال : ثنا إسماعيل ، عن عامر ، قال : أخبر ثى عبد الرحمن بن أُبْـزَكَى ، قال : صاينا (۱) مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه على زينب بالمدينة، فكبر عليها أربعاً .

٢٨٦٢ ـ حَرَثُ عَلَى الله عنه على الله عنه على الله عليه أوبه عليه أوبه عليه الله عليه الله عنه على الله عنه على السكنف السكنف السكنف الله أوبها .

٢٨٦٣ \_ صَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا مسمر ، عن عمير مثله .

٢٨٦٤ ـ حَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى خالد ، قال : سمت عمير ابن سعيد ، فذكر مثله .

٢٨٦٥ \_ حَرْثُ على ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمير بن سعيد ، عن علي مثله .

٢٨٦٦ ـ حَرَّشُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبى حصين ، عن موسى بن طلحة ، قال : شهدت عثمان بن عفان رضى الله عنه ، صلى على جنائز رجال ونساء ، فجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلى القبلة ، ثم كبر عليهم أربعاً .

<sup>(</sup>۱) قوله « صلينا الخ » أخرج الدارقطني عن مسروق قال : صلى عمر على يعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبر أربهاً وقال : هذا آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يحكى ابن أبي أنيسة .

قال ابن معين : ليس لشيء ، قلنا : قال الفلاس صدوق ، وروى عن يحيي هو أحب إلى من حجاج بن أرطاط وابن إسحاق وحجاج هو التوثيق .

وأما قول أحمد والدارقطني والبخارى: ليس بذاك فهو تلين لا يترك به حديثه ويؤيده ما عند الطبراني عن ابن إسحاق

وله طريق دنه عند أبى نعيم في تاريخ أصبهان. وآخر عند الدارقطني والحاكم وابن حبان في الضعفاء وكثرة الطرق جابرة لضعفها. وأخرج خمد في الآثار عن النخمي مرسلا مطولا له قصة جم عمر في آخره فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعاً .

وأخرج ابن عبد البر ق استذكاره من حديث سليان بن أبي خيثمة ، رفعه قصة موت النجاشي وفيه ، ثم ثبت حتى

٢٨٦٧ - وَرَشْنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد بن طلحة ، قال : صليت خلف ابن عباس رضى الله عنهما على جنازة فكبر علما أربعاً .

٢٨٦٨ ـ حَرَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهرى ، قال : أخبرتى أبو أمامة بن سهل ابن حنيف ، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدراً ، مع رسول الله عَلَيْكُ أن رجلاً من أصحاب النبي عَلَيْكُ أحبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بنائحة الكتاب سراً في نفسه ، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث .

۲۸۶۹ ـ قال الزهرى : فذكرت الذي أخبرنى أبو أمامة من ذلك ، لحمد بن سويد الفهرى ، فقال : وأنا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث ، عن حبيب بن مسلمة ، في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة .

٢٨٧٠ \_ حَرَثُتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسر اثيل ، عن أبى إسحاق أن الحسن بن على
 كبر على على بن أبي طالب رضى الله عنه أربعاً .

وهذا خلاف<sup>(۱)</sup> ما كان عمر وعلى رضى الله عنهما بريانه فى أهل بدر ، أن يكبر فى الصلاة عليهم ما جاوز الأربع .

۲۸۷۱ ـ عَرْشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا مسمر ، عن ثابت بن عبيد ، قال : صليت خلف زيد ابن ثابت على جنازة ، فكبر عليها أربعاً ، وصليت خلف أبي هريرة على جنازة ، فكبر عليها أربعاً .

۲۸۷۲ ـ و **مَرَشْنَا** فهد ، قال : ثنا ابن أبی مربم ، قال : **مَرَشْنَ** موسی بن یِمقوب ، قال : **صَرَشْنی ش**رحبیل بن سعد ، قال : صلی بنا عهد الله بن عباس رضی الله عنهما علی جنازة فکبر أربع تکبیرات .

٣٨٧٣ - مَرْثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن مهاجر أبي الحسن ، قال ؛ صليت خلف الراء بن عازب على جنازة .

قال ( اجتمعتم ؟ ) فقلنا : نعم ، فكبر أربعاً .

۲۸۷۶ ـ وَرَثُنُ ابن أبي داود ، قال : ثنا أحد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عَبَان بن عبد الله بن موهب ، قال : صليت خلف أبي هو يرة رضى الله عنه على جنائز ، من رجال ونساء ، فسوكى بينهم وكبر أربعاً .

فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ المذكورون في هذه الآثار ، قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم .

فدل ذلك ، أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز ، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع ، فإنما كان لمني خاص ، خص به بعض الموتى ، ممن ذكرنا ، من أهل بدر ، على سائر الناس .

فئبت بما ذكرنا أنِ التُّعكِمبير على الجنازة أربعاً على الناس جميعاً ، من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة .

 <sup>(</sup>۱) قوله د خلاف الح » لأن علياً رحمه انه كان من أهل بدر . وصلى عليه ابنه الحسن أربعاً . المولوى عمد حسن السنبهلي .
 دام فيضه العلى .

وكان مذهب أبى حنيفة ، وسفيان ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله ، في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا .

وقد روى ذلك أيضًا ، عن محمد بن الحنفية .

۲۸۷٥ - حَرَثُ صالح ، قال : ثنا سميد ، قال : ثنا هشيم ، قال أنا أبو حزة ، عمران بن أبي عطاء ، قال : شهدت وفاة ابن عباس بالطائف ، فوليه محمد بن الحنفية ، فصلى عليه ، فكرر أربعاً .

٢٨٧٦ - مَرَثُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن عمران بن أبي عطاء ، قال : صليت خلف ابن الحنفية على ابن عباس ، فكر أربعاً .

#### ٧ ـ باب الصلاة على الشهداء

۲۸۷۷ ـ مَرْشُنَا يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، حدثه ، عن عبد الدمن بن كعب بن مالك ، أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله عَلَيْظُ أمر بدفن قتلى أُحُد بدمائهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يفسلوا .

قال أبو جمنو : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا : لا يُعمَـكَّى على من قتل من الشهداء في المركة ، ولا على من جرح منهم فمات ، قبل أن يحمل من مكانه ، كما لا يفسل ، ويمن قال بذلك أهل ألدينة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقانوا : بل يصلي على الشهيد .

وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم ، أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي ﷺ لم يصل عليهم .

فقد يجوز أن يكون تركه ذلك ، لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم ، كما كمان من سنتهم أن لا يفسلوا .

ويجوز أن يكون لم يصل عليهم ، وصلى عليهم غيره ، لــا كان به حينئذ من ألم الجراح ، وكسر الرباعية ، وما أصابه يومئذ من المشركين .

۲۸۷۸ ـ فإنه حَرَّثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرتى ابن أبي حازم ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى ، عن أبي حازم .

قال سعيد في حديثه : محمت سهل بن سعد .

وقال ابن أبي حازم عن سهل إنه سئل عن وجه رسول الله عَلَيْقُ يوم أُحُد بأي شيء دُووِي ؟

قال سهل : كسرت البيضة<sup>(۱)</sup> على رأسه ، وكسرت رباعيته ، وجرح وجهه ، فكانت فاطمة رضي الله عنها تفسله ، وكان على رضى الله عنه يسكب<sup>(۲)</sup> الماء بالحن .

<sup>(</sup>١) البيضة : أى الخوذة ، ورباعيته بنتج راء وتخفيف مثناة تحنية : السن بين الثنية والناب من كل جانب اثنتان رماه صلى الله عليه وسلم عتبة بن أب وقاس يوم أحد فكسرت البخى السفلى وجرح شقه السفلى ولم تكسر رباعيته من أصلها بل ذهبت منها فلقة. (٢) يسكب الماء : أى يصبه ويفرغه بالحجن . أى: النرس .

فلما رأت فاطمة رضى الله عنها ، أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه ، فاستمسك الدم .

يختلف لفظ ابن أبي حازم ، وسعيد في هذا الحديث ، والمني واحد .

٣٨٧٩ - مَرَثُنَّ يُونَس ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام ، عن أبي حازم ، عن سهل أن النبي عَلَيْكُمُ أُصِيبَ يوم أُحُدُ في وجهه فجرح ، وَأَنْ فَاطَهُ مَ رَضَى اللهُ عَنْهَا ابنته ، أَحَرَقَتَ قطعة مِن حصير ، فجعلته وماداً والصقته على وجهه .

وقال النبي مُرَاكِيةٍ « اشتد غشب الله عز وجل على قوم ، دموا وجه رسول الله » .

۲۸۸۰ - مَرْثُن ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبي مربم ، قال : أنا أبو غسان ، قال : مَرْثَنى أبو حازم ، عن سهل
 ابن سعد ، قال : هشت البيضة على رأس رسول الله عَلَيْق يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، وجرح وجهه .

٢٨٨١ ـ مَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال: ثنا عمرو بن عون ، قال: أنا خالد بن عبدالله ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَرَائِيَّةً قال « اشتد غضب الله تمالى على قوم دموا وجه رسول الله عَرَائِيَّةً » وكانوا دموا وجهه يومئذ ، وهشموا عليه البيضة ، وكسروا رباعيته .

۲۸۸۲ ـ مَرَثُنَّ عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا حماد ، عن ثابت البنائي، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على وجهه ، ويقول «كيف يفلح أن رسول الله على وجهه ، ويقول «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ، وكسروا رباعيته ، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل » فأنزل الله عز وجل ﴿ كَيْسَ لَكَ مَنَ الْأُمْثَرَ شَيْءٌ ».

فيجوز أن يكون عَلِيُّ تخلف عن الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره .

٢٨٨٣ ـ وقد مَرَشُنَا يونس ، قال : ثبا ابن وهب ، قال : ثنا أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب حدثه أن أنس ابن مالك حدثه أن شهداء أُحُد ، لم ينسلوا ، ودفنوا بدمائهم ، ولم يصل عليهم .

فَقِي هذا الحديث ما ينفي الصلاة عليهم من رسول الله ﷺ ومن غيره .

فنظرنا في هذا الحديث ، كيف هو ؟ وهل زيد على ابن وهب فيه شيء ؟

٢٨٨٤ ـ فإذا إبراهيم بن مرزوق قد صَرَّتُنْ ، قال : ثنا عَبَان بن عمر بن فارس ، قال : أنا أسامة ، عن الزهرى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيَّةِ من يوم أُحُد بحمزة ، وقد جدع (٢) ومُثِّل به فقال « لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع » .

<sup>(</sup>١) شج وجهه أى جرح ، يسلت الدم · أى : يسحه وعيطه . وقوله في الحديث السابق « هشمت البيضة » أى كسرت .

 <sup>(</sup>٢) وقد جدع « الجدع » قطع الأنف أو الأذن أو الثفة وهو بالأنف أخس فإذا أطلق غلب عليه ، يقال : رجل أجدع وجدوع • أى مقطوع الأنف .

قوله (ومثل يه) بضم ميم وكسر مثلثة مشددة · قال فيالنهاية «مثلت بالحيوان مثلا » إذا قطعت أطرافه وشوهبين به، مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكبيره أو شيئاً من أطرافه والاسم المئلة .

فكفنه (١) في تمريرة ، إذا خمر رأسه بدت رجلاه ، وإذا خمر رجليه بدا رأسه، فخمر رأسه ، ولم يصل على أحد من انشهداء غيره وقال « أنا شهيد عليكم يوم القيامة ﴾ .

فني هذا الحديث أن النبي عَلَيْكُ ، لم يصل يومئذ ، على أحد من الشهداء غير حمزة ، فإنه صلى عليه ، وهو أفضل شهداء (أُكُدُ ) .

فلوكان من سنة الشهداء أن لا يصلى عليهم ، الما صلى على حزة ، كما لم يفسله ، إذ كان من سنة الشهداء أن لا يفسلوا .

وصار ما في هذا الحديث أن النبي ﷺ ، صلى على حزة ، ولم يصل على غيره .

فهذا يحتمل أن يكون لم يصل على غيره ، لشدة ما به مما ذكرنا ، وصلى عليهم غيره من الناس .

وقد جاء في غير هذا الحديث أن رسول الله عَمِيَّكُ صلى يومئذ ، على حمزة ، وعلى سائر الشهداء .

۲۸۸٥ - حَرَثُنَ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن يزيد اين أبى زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَرَائِه كان يوضع بين يديه يوم أُحُد عشرة فيصلى عليهم ، وعلى حزة ، ثم يرفع العشرة ، وحزة موضوع ، ثم يوضع عشرة ، فيصلى عليهم ، وعلى حزة معهم .

۲۸۸۶ - حَرَثُ فهد ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش<sup>(۲۲)</sup> ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن متسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : أمر رسول الله عَرَّقَ بوم أُحُد بالقتلى ، فجعل يصلى عليهم ، فيوضع تسعة وحزة ، فيكبر عليهم سبع تكبيرات ، ثم يرفعون ويترك حزة ، ثم يجاء بتسعة ، فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ عنهم (۲) .

٢٨٨٧ - مَرْشُنَ فهد ، قال : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، قال : مَرْشَيْنَ يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، يمنى (عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ) أن رسول الله علي أ أمر يوم أحد بحمزة فسجى (٤) ببرده . . . . . . ثم صلى عليه ، فكبر تسع تسكبيرات ، ثم أرِّقَ بالقتلى يصفون ، ويصلى عليهم وعليه معهم .

فهذا ابن عباس ، وابن الزبير ، قد خالفا أنس بن مالك فيما وويناه عنه قبل هذا .

وقد روى مثل هذا أيضاً . عن أبي مالك الغفارى \*

۲۸۸۸ ـ مَرْشُ بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم بن إياس ، قال : ثنا شعبة ، عن حصين بن عبد الرحمن ، قال : سممت أبا مالك الغفارى ، قال : كان قتلى أُحُد يؤكّى بتسعة وعاشرهم حزة ، فيصلى عليهم رسول الله يَرَافِقُ ، ثم يحملون ، ثم يؤتى بتسعة ، فيصلى عليهم وحزة مكانه ، حتى صلى عليهم رسول الله عَرَافِيَّ .

وقد روي أيضاً ، عن عقبة بن عامر ، أن النبي عَلِيُّ صلى على قتلى أُحُد ، بعد مقتلهم بثمان سنين .

 <sup>(</sup>۱) و في نسخة « عبد الله » .
 (۳) و في نسخة « عبد الله » .

<sup>(</sup>٤) فسچى ، أى : غطى وستر . و « البرد » نوع من الثباب معروف عندهم وجمه « أبراد » و « برود » .

۲۸۸۹ \_ مَرَّشْنَا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو ، وابن لهيمة بن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول : إن آخر ما خطب لنا رسول الله بَرْئِيَّةٌ أنه صلى على شهداء أحد ، ثم رَقَ (١) على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال « إنى لكم فرط (٢) وأنا عليكم شهيد » .

• ٢٨٩ ـ حَرَثُنَا على بن معبد ، قال : ثنا يونس بن محمد ، قال : ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر أن رسول الله علي خرج يوماً ، فصلى على أهل أُحُد ، سلاته على الميت .

فني حديث عقبة أن رسول الله على ملى على قتلى أُحُد ، بعد مقتلهم بْبَان سنين ، فلا يخلو صلاته عليهم في خديث عقبة أن رسول الله يخلو صلاته عليهم في ذلك الوقت ، من أحد ثلاثة معان (٢٠) :

إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم ، ثم نسخ ذلك الحكم بعد ، بأن يصلى عليهم .

أو أن تكون تلك الصلاة التي صلاها عليهم تطوعاً ، وليس للصلاة عليهم أسل في السنة والإيجاب .

أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ، ويصلى عليهم بمد طول هذه المدة .

لا يخلو فعله ﷺ من هذه الماني الثلاثة .

فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا أمر الصلاة على سائر الوك ، هو أن يصلى عليهم قبل دفتهم .

مُم تَـكُلُم الناس في التطوع عليهم قبل أن يدفنوا ، وبعد ما يدفنون ، فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون .

فأمر السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع .

فإن كان قتلى أحد<sup>(4)</sup> ممن تطوع بالصلاة عليهم كان فى ثبوت ذلك ، ثبوت السنة فى الصلاة عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع ، فله أصل فى الفرض .

خطوبى لمن كان فرطه حبيب رب العالمين وشفيع المذنبين . وق الحديث إشارة إلى قرب وصاله .

قوله « وأنا عليكم شهيد » أى أشهد عليكم بأعمالكم فكأنى باق .

وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه رفعه . لم ي ل على قتلي أحد . وبه أخذ مالك والشانعي وإسحاق . وهو قول أهل المدينة أنه لا يعملي على شهيد .

وعندنا يصلي عليه · وبه تال ابن عباس وابن الزير وعتبة بن عامر وعكرمة وابن المسهب والحسن البصرى ومكعول والتورى والأوزاعي والمزئى وأحد في روايته واختاره المغلل .

ثم رأيت يعنى السفهاء رءوس الرعونة . إذا رأى حديثاً إن دفق صميح البغارى عميت بصيرته عن النسرجة كلها وما فيها . فلا يقترى حينئذ نصاً صريحاً من الكتاب فضلا عن حديث كتاب آخر ولا نفسة له فى النرجيخ إلا ما عزوا به الشوكانى صاحب « عجائب الأغانى » كثيراً إن هذا فى الصحيح ودةك فى البينن .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د صعد »

 <sup>(</sup>٢) فرط بنتحتین یقال : فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط و فرط یعنی أنا سابقسکم و منقد کم حتی أجیء و أعد لسم نزلا فی الجنة
 کا یتقدم فراط الفافاته الی المنازل فیمدون لهم ما یحتاجون إلیه من الماء و الرعی و غیرها .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « معانى » .

<sup>(</sup>٤) الوله ( قتلي أحد الخ ) اختلف في الصلاة عليهم . فقد روى أبر داو دعن أنس رضى الله عنه: لم يفعلوا ودنتوا بدمائهم ولم يصل عليهم .

و إن كانت صلاته عليهم ، لعلة نسخ فعله الأول ، وتركه الصلاة عليهم ، فإن صلاته هذه علمهم ، توجب أن من سنتهم الصلاة عليهم ، وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ .

وإن كانت صلاته عليهم ، إنما كانت لأن هكذا سنتهم ، أن لا يصلى عليهم إلا بمد هذه المدة ، وأنهم خصوا بذلك ، فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء ، أن لايصلى عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة .

ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أُحُد ، فإن سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل هذه المعانى أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن .

ثم كان الحكلام بين المختلفين في وقتنا هذا ، إنما هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن ، أو في تركها البتة .

فلما ثبت في هذا الحديث ، الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى .

ثم قد روى عن النبي عَلِيَّةً في غير شهداء أُحُد ، أنه صلى عليهم .

٢٨٩١ ـ فن ذلك ما حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا نعيم بن حاد ، قال : أنا عبد الله بن المبارك ، قال : أنا ابن جريج

ت ثم لا نظر له إلى مباحث المتن والسند إلى وجوه الدلالة ترجيعاً وإشالة فلا يقر به حديث السنن ولو بأقوى السند وأصرح دلالة. فقد أخرج البخارى عن عقبة بن عامر أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين ولا يضرنا فإنه يجوز عندنا ما لم يتفسخ . والشهداء أحياء عند ربهم .

ولنا أحاديث أخر أيضاً ، منها حديث جابر رضى الله عنه فى الصلاة على حزة . أخرجه الحاكم . وفيه أبوحماد الحنني . ضعفه ابن معين وتركه النسائق .

قلنه: قال ابن عدى : ما أرى بحديثه بأساً . وكان أحمد بن عمد بن شعيب يثني عليه ثناء ناما .

وقال الأهوازي : كان عطاء بن مسلم يوثقه . قاله الذهبي •

وعندنا التمديل مقدم . ومنها حديث ابن مسمود في الصلاة عليه . أخرجه أحمد ، وفيه الشعبي لم يسمع عبد الله . لكن المنقط كالمرسل حجة لا سيا مراسيل عامر . على أن السماع ممكن وهو العبدة .

ومنها حديث أنس فيها أخرجه أبو داود . وفيه أسامة بن زيد الليتي ضفه أحمد واللطان وليته النسائي .

قلنا راجمه عبدالله بن أحمد وقال يحيي نقة وقال ابن عدى: ليس به بأس وروى عباس وأحمدبن أبى مرم عن ابن ممين ثقة زاد ابن أبى مربم عنه حجة المخ .

فهذا أحسن حالا من أقلح المخرج له في الصحيحين وانقق على ضعفه •

ومنها حدیث این عباس فیها ، وفیه إسماعیل بن عیاش عن غیر أهل الشام . قلنا حجة عندنا ولو سلم یصلح شاهداً مع أنه آخرجه الحاکم والطبرانی وابن ماجه من وجه آخر عنه ، وفیه یزید بن أبی زیاد وضعفه ابن معین .

قلنا أخرج له مسلم والبخارى تعليقا ، وروى على بن عاضم عن شعبة . إذا كتبت عنه ما أيال أن لا أكتبه عن أحد وحسن له الترمذي في قتل المحرم • ويشهد له ما أخرجه الدارقطني عنه مثله وفيه عبد النزيز بن عمران . وما أخرجه ابن إسحاق عنه بسند صحيح وما أخرجه أبو قترة في السنن عنه .

ومنها حدیث أی مالك الفقاری فیها أخرجه أبو داود فی مراسیله . وله عن عطاء مثله وأخرجه الواقدی أیضا . فاو سلم الغمف فی كل منها فالمجموع محتج به قطعاً بالجمير . المولوی عمد حسن السنبهلی دام فیضه العلی . قال أخبرنى عكرمة بن خالد أن ابن أبى عمار ، أخبره ، عن شداد بن الهاد ، أن رجلا من الأعراب جا إلى النبي عليه فا فامن به واتبعه وقال : ( أهاجر معك ) فأوصى به النبي عَرَائِلًا بعض أصحابه .

فلما كانت غزوة ، غنم فيها رسول الله عَلِيُّ أشياء ، فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال : (ما هذا؟) قالوا : قسم قسمه لك رسول الله عَلَيْنَةٍ .

فأخذه فجاء به النبي عَرَائِيٍّ فقال: يا مُحمد ، ما هذا ؟ قال: قسمته لك .

قال : ما على هذا اتبمتك ، ولكنى اتبمتك أن أُركى هاهنا \_ وأشار إلى حلقه \_ بسهم فأموت وأدخل الجنة . فقال : « إن تصدق الله يصدقك » .

فلبثوا قليلا، ثم نهضوا إلى العدو، فأرِّى به النبي عَلَيْكُ يُعْمَلُ، قد أصابه سهم حيث أشار .

فَتَالَ النَّبِي : « أَهُو هُو ؟ » قالُوا : نهم . قال : « صدق الله فَصدقه » وكَفنه النَّبِي عَلَيْكُ في جبة النبي عَلَيْكُ ، ثم قدمه فصلي عليه .

فكان مما ظهر من صلاته عليه «اللهم إن هذا عبدك ، خرج مهاجراً في سبيلك ، فقُتل شهيداً ، أنا شهيداً ، أنا شهيداً عليه » .

فني هذا الحديث، إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا ينسلون، لأن النبي عَلَيْكُ في هذا الحديث، لم يغسل الرجل وصلى عليه .

فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول في سبيل الله في المركة ، يصلى عليه ولا يغسل.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما النظر فى ذلك ، فإنا رأينا الميت ، حتف أنفه ، يغسل ويصلى عليه ، ورأيناه إذا 'صلى عليه ولم 'يغسل ، كان فى حكم من لم يصل عليه .

فكانت الصلاة عليه مضمنة بالفسل الذي يتقدمها .

فإن كان النسل قد كان ، جازت الصلاة عليه ، وإن لم يكن غسل ، لم تجز العملاة عليه .

ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يفسل ، فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الفسل .

فني هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه إلا أن في ذلك معنى ، وهو أنا رأينا غير الشهيد يفسل ، ليطهر ، وهو قبل أن يفسل في حكم غير الطاهر ، لاينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك ، حتى ينقل عنها بالفسل .

ثم رأىنا الشمهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يفسل ، وهو فى حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا .

فالنظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا .

هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد هم الله تعالى . ٢٨٩٢ ـ وقد حَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا الخطاب بن عنمان الفوزي ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال : سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميرى عن الشهداء يصلى عليهم ، فقال عبادة : نعم .

فهذا عبادة بن أوفي يقول هذا ومغازى أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ بعد رسول الله عَلِيَّةِ إنما كان جلها هناك بحو الشامَ، فلم يكن يخفي على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الفسل والصلاة وغير ذلك .

## ٨ - باب الطفل يموت، أيصلي عليه أم لا؟

٣٨٩٣ ـ مَرْشُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا أبو خيثمة ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سمد ، قال : ثنا أبي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ دفن إبنه إبراهيم رضي الله عنه ولم يصل عليه .

٢٨٩٤ ـ حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن يحيي النيسابورى ، قال : ثنا يعقوب ، فذكر مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

ورووا في ذلك أيضاً عن سمرة بن جندب:

٢٨٩٥ \_ مَرْشُ أحد بن داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا عقبة بن سيار، قال : مَرشَى عثمان بن جحاش ، وكان ابن آخي سمرة بن جندب ، قال : مات إبن لسمرة ، قد كان ستى ، فسمع بـكاء ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا على فلان مات ، فنهى عن ذلك ، ثم دعا بطست (١) ونقير (٢) فغسل بين يديه ، وكفن يين يديه ، ثم قال لمولاه فلان : انطلق به إلى حفرته، فإذا وضمته في لحده ، فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله عليه ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه ، وقل : « اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » قال : ولم يصل عليه .

٢٨٩٦ \_ حَرْثُ إِبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا وهب،قال: ثنا شعبة ، يعني عن جُلاس، عن ابن جحاش ، عن سمرة بن جندب ، أن صبياً له مات ، فقال : ادفنوه ولا تصلوا عليه ، فإنه ليس عليه إثم ، ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل يصلى على الطفل .

٢٨٩٧ ـ واحتجوا في ذلك بما مَرْشُ يونس ، قال : أنا سفيان ، عن طلحة بن يحيي بن طلحة ، عن عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي عَلِيُّه قالت : جاءت الأنصار بصبي إلى النبي عَلِيُّ ليصلي عليه فقلت (١)

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة د بطئت ملة ع.

<sup>(</sup>٢) ( نقير ) بفتح نون وبكسر قاف . هو أصل النبخلة ينقر وسطه .

<sup>(</sup>٣) فرطا أى سايقا ومتقدما ، يهي، لوالديه منزلا ونزلا في الجنة (سلفا) بفتح السين واللام : أي متقدما لأجلهما .

<sup>(</sup>١) وق نسخة ﴿ فِقَالَتُ ﴾ .

وقيل له هنيئًا له(١) يا رسول الله ، لم يعمل سوءًا قط ، ولم يدركه ، عصفور من عصافير الجنة .

فقال: « أو غير ذلك إن الله عز وجل لما خلق الجنة ، خلق لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار، وخلق لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم » .

٢٨٩٨ - وَرَشُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا حرملة بن يحيى ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن عمارة بن غزية ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أبيه أن أبا طلحة دعا رسول الله على عمير بن أبى طلحة ، حين توفى فأتاهم فصلى عليه، فتقدم رسول الله على فكان أبوطلحة وراءه ، وأم سليم وراء أبى طلحة لم يمكن ممهم غيرهم ، وإنما كان تزوج (٢) أبى طلحة وأم سليم بمد قدوم النبى على المدينة بمدة ، وعمير ولده منها في ذلك النكاح ، توفى وهو طفل .

فهذا أخوه عبد الله بن أبي طلحة يذكر أن رسول الله مُرَاتِقَ صلى عليه .

٢٨٩٩ ـ عَرْشُ عبد العزيز بن معاوية ، قال : ثنا إسماعيل بن سعيد الجبيرى ، قال : ثنا أبى عن زياد بن جبير بن حية ، عن أبيه فيا يحسب عبد العزير يشك في أبيه خاصة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله عليه .
« الطفل (٣) يصلى عليه ٤ .

· ٢٩٠ \_ حَرْثُ أَبُو أُمِية ؛ قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا عيد السلام ، عن ليث ، عن عامر، عن البراء ، قال : قال رسول. الله عليه أحق من (٤) صليتم عليه أطفالكم » .

وقد قال عامر الشعبي أن رسول الله عَلِيُّ قد كان صلى على إبنه إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك إلا وقد كان ثبت عنده .

۲۹۰۱ - حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامرعن سفيان ، عن جابر عن الشعبى ، قال: مات إبراهيم بن رسول الله عَلَيْق .

<sup>(</sup>١) هنيئا له . أي : طوبي له · كما في رواية · المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وڧ نسخة « تزویج » .

 <sup>(</sup>٣) قوله: الطفل الخ · رواه أصحاب الـنن عنه · رفعه يلفظ ( السقط ) يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمففرة والرحمة ·
 وصححه الترمذى والحاكم · وروى ابن ماجه بسند ضعيف عن أبى هريرة رفعه « صلوا على أطنالكم فإنهم من أفراطكم » ·

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رفعه «الطفل لا يصلى عليه ولايرث ولا يورث حتى يستهل» وصححه ابن حيان والحاكم • وقال الترمذي : المؤقوف أصح • وروى ابن عدى في كامله عن على رفعه في السقط لايصلى عليه حتى يستهل • فإذا استهل صلى عليه وورث ــ الحديث • وفيه عمرو بن خالد ضعيف كذبه ابن معين وغيره • وعن ابن عبلس رفعه « إذا استهل الصبى صلى عليه وورث وإسناده حسن •

<sup>(</sup>٤) وڧ نسخة « ما » .

<sup>(</sup>ه) قوله « فصل النع » هو مرسل التعبى وهو ـ عندنا ـ حجة ، وقد روى ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس رفعه 
خ سلى على ولده أبراهيم » وفيه ضعف ، أخرجه أحمد عن البراء بسند ضعيف ، وأخرج أبو يعلى الموصلى وابن سعد عن أنس رفعه 
« صلى على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا » وأخرج البرار في مسنده مثله عن أبى سعيد الخدرى ــ وأخرجه أبو داود في سبنه من 
مراسيل البهنى وعطاه ، أخرجه ابن سعد عن أبى قتادة ومحمد الباقر وعن عبد الله بن أبى صعقة ، المولوى محمد حسن السنبهلي دام 
فيضه العلى .

٢٩٠٢ - حَرَثُنَ الحَسن بن عبد الله بن منصور ، قال : ثنا الهثيم بن جميل ، قال : حَرَثْثَى شريك ، عن جابر ، فذكر مثله بإسناده .

غير أنه قال ( وهو ابن سية عشر شهراً ، أو ثمانية عشر شهراً ) .

فني هذه الآثار ، إثبات الصلاة على الأطفال .

فلما تضادت الآثار فى ذلك ، وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل السلمين ، الذى قد جرت عليه عاداتهم ، فيعمل على ذلك ، ويكون ناسخاً لما خالفه .

فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم ، فثبت ما وافق ذلك من الآثار ، وانتفى ما خالفه .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأطفال يفسلون باتفاق السلمين على ذلك .

وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم ، صلى عليه ، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف .

فن الناس من يصلى عليه ، ومنهم من لا يصلى عليه ، فكان الفسل لا يكون (١) إلا وبعده صلاة ، وقد يكون الصلاة ولا غسل قبلها .

فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون، ثبت أن يصلى عليهم ، كما يصلى على البالغين...

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال .

وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى ، وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عَلِيْلَةِ .

٢٩٠٣ - مَرَشُنَا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، عن يونس ، عن نافع أنه حدثه أن عبد الله بن عمر ، صلى فى الدار على مولود له ، ثم أمر به ، فحمل ، فدفن .

٢٩٠٤ ـ حَرَثُنَا عَلِي بَنْ شَيْبَة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا محمد بن راشد ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إذا استهل الصبي ورُرِث ، وصَدُلِّي عليه .

٢٩٠٥ ـ مَرْشُنَا يُونَس ، قال : أنا ابن وهب ، عن ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن منصور بن أبي منصور ، عن أبي هنصور ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استغتى في صبي مولود مات : أيصلي عليه ؟ قال : نعم .

٢٩٠٦ ـ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد بن السيب ، قال : رأيت أبا هريرة رضى الله عنه صلى على منفوس لم يعمل خطيئة قط ، فسمعته يقول ( اللهم أعذه من عذاب القبر ) .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « لا يجوز » .

#### ٩ - باب المشي بين القبور بالنعال

۲۹۰۷ \_ مَرْشُنْ أَبِو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا الأسود بن شيبان، قال: ثنا خالد بن شُمِر ، قال: صَرَتَى بثي بن جميك ، عن بشير بن الخصاصية أن رسول الله عَلَيْكُ رأى رجلا عشي بين القبور في نعلين ، فقال: ويحك (١) يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (١) .

۲۹۰۸ ـ عَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا وكيع ، عن الأسود ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا الشي بالنعال بين القبور .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: قد يجوز أن يكون النبى ﷺ أمر ذلك الرجل بخلع النعلين ، لا لأنه كره الشي بين القبور بالنعال ، لكن لمعنى آخر ، من قذر رآه فيها ، يتذر القبور .

وقد رأينا رسول الله ﷺ، صلى وعليه نعلاه ، ثم أُمِرَ بخلمهما فخلمهما ، وهو يصلى ، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة فى النعلين ، ولكنه للقذر الذي كان فههما .

وقد روى عن رسول الله ﷺ ما يدل على إباحة الشي بين القيور بالنمال..

۲۹۰۹ ـ مَرْثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا آدم بن أبى إياس ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عَرِّاتِيَّة ، فذكر حديثاً طويلا فى المؤمن إذا دفن فى قبره « والذى نقستى بيده إنه ليسمع خفق (٢) نعال كم حين تولوا عنه مدبرين » .

• ٢٩١ \_ صَرْثُ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا محمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

٢٩١١ \_ **صَرَّتُ فَهُد**، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه . مثله .

فهذا يمارض الحديث الأول ، إذا كان معناه ، على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى .

ولكنا لا نحمله على المعارضة ، ونجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير ، للنجاسة التي كانت في النعلين ، لثلا ينجس القيور ، كما قد نهى أن يتغوط (<sup>١٤)</sup> علمها ، أو يبال .

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنمال التي لا قذر فيها بين القبور .

<sup>(</sup>۱) « ويحك » هو يقال لمن ينكر عليه نعله مع ترفق وترحم .

 <sup>(</sup>۲) سبتیتیك على النسب إلى « السبت » قال فى النهایة « مى بالكسر جاود البقر المدیوغة بالقرظ یتخذ منها النمال ، لأنه
ستب شعرها أى حلق وأزیل ، وقیل ، لأنها انسبت بالدیاغ أى لانت ، وأرید بهما النملان التخذان توسماً نحو « بلیس الصوف »
أى الثوب المتخذ منه .

 <sup>(</sup>٣) « خفق نمالكم » بنتج معجمة وسكون فاء نقاف ، أى صوت نمالكم إذا مشيتم .

<sup>(؛)</sup> أن يتغوط عليها ، أى يقضى الحاجة عليها .

فهذا وجه هذاالباب ، من طريق تصحيح معانى الآثار .

وقد جاءت الآثار متواترة عن وسول الله ﷺ بما قد ذكرنا عنه ، من صلاته في نعليه ، ومن خلمه إياها في وقت ما خلمهما للنجاسة التي كانت فيهما ، ومن إباحة الناس الصلاة في النعال .

٢٩١٧ ـ فن ذلك ما قد صَرَّمْتُ فهد ، قال: ثما أبو غسان : قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا أبو حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : خلع النبي سَرِّيَّةٍ نعليه ، وهو يصلى ، فخلع مَنْ خلفه فقال « ما حملكم على خلع نعالكم ؟ » قالوا: رأيناك حُلمت فخلعنا .

فقال « إن جبراثيل عليه السلام أخبرني أن في أحدها قذراً ، فحلمتهما لذلك ، فلا تخلموا نما لكم » .

٢٩١٣ - صَرَّتُ ابن أب عقيل ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي مسلمة ، سعيد بن وَيد الأزدى ، قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه أكان النبي بَلِيْقَةً يصلى في النعلين ؟ فقال : نعم .

۲۹۱۶ ـ وَرَشُنَ فَهِد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه ، أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أتى أبا موسى الأشعرى ، فحضرت الصلاة .

فتال أبو موسى : تقدم ، يا أبا عبد الرحمن ، فإنك أقدم سناً ، وأعلم .

فقال : تقدم أنت ، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك ، فأنت أحق ، فتقدم أبو موسى ، فخلع نمايه .

فلما سلم قال : ما أردت إلى خلمهما أَبِا الْـوَ ادِ الْـمُـةَـدَّسِ ُ طُوَّى أنت ؟ لقد رأينا رسول الله عَلِيِّ يصلى ف

۲۹۱۵ ـ صَرِّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أبى نمامة ، عن أبى نضرة ، عن أبى سميد الخدرى ، قال : قال رسول الله عَرَّاقَةُ « إذا أتى أحدكم المسجد ، فلينظر فى نعليه ، فإن كان فيهما أذى أو قدر ، فليمسحهما ، ثم ليصل فيهما (١) » .

٢٩١٦ - طَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد اللك بن عمير ، عن رجل من بنى الحارث بن كعب ، قال : كنت جالساً مع أبى هريرة رضى الله عنه فقال رجل : يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا فى نعالهم ؟

فقال : ما فمات ، غير أنى ورب هذه الحرمة ، رأيت النبي ﷺ صلى في هذا المقام ، وأن نعليه عليه .

<sup>(</sup>١) قوله « ثم ليصل الخ » أخرجه أبو داود عنه وصححه ابن خزيمة واختلف فى وصله وإرساله، رجح أبوحاتم وصله ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود والدارقطني فى سننه عن ابن عباس وعبد الله بن الشخير وفيه ضعف .

وأخرج أبو داود عن أبي حريرة رفعه « إذا وطيء أحدكم الأذى يخفيه فطهورهما التراب » وصححه ابن حبان وأخرجه ابن السكن في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والبيهشي في سننه ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وفيه ضعف ، وأخرجه أبو داود عن عائشة وفيه إخبار آخر إليه قد جبر بعضها بعضا ويشهد له حديث أم سلمة « إنى امرأة أطيل ذيلي الغ » وفيه قال «يطهره ما بعده » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد بسطنا الأخبار وبحث أسانيده في « صرح الحاية على شرح الوقاية » في « باب الأنجاس » المولوي عجد حسن السنبهلي دام فيضه المعلى .

791۷ \_ مَرْتُن ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سنيان ، عن عبد الملك ، قال : أخبر نى من سمم أبا هريرة رضى الله عنه يقول : إن رسول الله ﷺ صلى في نعليه .

٢٩١٨ - احرَّتُنَ فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن [عبد الملك بن عمير عن] زياد الحارثي<sup>(١)</sup>، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، فذكر مثله.

٢٩١٩ ـ. مَرَثُنَّ ربيع الجيزى وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مجمع بن يمقوب الأنصارى ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : قيل لعبد الله بن أبى حبيبة ، ما تذكر من رسول الله عَلَيْكُم ؟

قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ ، صلى في نعليه .

• ٢٩٢٠ عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي غسان ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حده أن رسول الله عَلَيْقَ ، صلّى حافياً ومتنعلاً .

۲۹۲۱ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان الثورى ، عن السدى قال : أخبرنى من سمع ابن حريث يقول : رأيت النبي تَلِيَّةً يصلى في نعاين مخصوفتين .

۲۹۲۲ ـ مَرَشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب ، وأبو الوليد ، قالا : ثنا شعبة ، عن النعان بن سالم في حديث وهب ، عن ابن عمرو بن أوس ، وفي حديث أبي الوليد ، قال : كان جدى يصلى فيأمر ني أن أناوله نعليه ، فينتعل ويقول : رأيت رسول الله بَرْاتِيَّةً يصلى في نعليه .

۲۹۲۳ ـ مَرْشَنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، فذكر مثل ما ذكر أبو بكرة ، عن وهب .

٢٩٢٤ \_ مَرْثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن عمير بن عبد الله ، عن عبد اللك ، يعني ابن المفيرة الطائق ، عن أوس بن أوس ، أو أوس بن أويس ، قال : أقمت عند رسول الله عَرِيْقَةَ نصف شهر ، فرأيته يصلى وعليه نملان مقابلتان (٢) .

٢٩٢٥ - مَرَثُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو ربيعة ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك ، عن سميد بن فيروز ، عن أبيه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَرَاقَة ، قالوا : فرأيناه يصلى ، وعليه نملان مقابلتا (٢٠٠٠) .

فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه ، وكانت الصلاة بها أيضاً غير مكروهة ، كان الشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «الحادي».

<sup>(</sup>۲) وف نسخة « متقابلتان » متقابلتان : أى كان لهما قبالان ، و « القبال » بكسر القاف زمام النمل وهو سير يكون بين الإصبعين وقد أقبل نمله وقابلها ، قال النووى : لا يؤخذ منه لغيره صلى انته عليه وآله وسلم ، لأن حفظ غيره لا يلحق به ثم إن فعل لا يفعل في الساجد اثلا بفضى إلى الفساد بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا ومى في ركن يحفظه ، انتهى ، المولوى وصى أحمد سلمه العمد .

(۲) وفي نسخة « متقابلان » .

### ١٠ - باب الدفن بالليل

٢٩٢٦ - مَرْضُ عمد بن خزيمة ، قال : ثنا ملم بن إبراهيم ، قال : ثنا مبارك بن فضالة ، قال : ثنا نصر بن راشد ، عن جابر بن مبد الله ، أن رجلا من بني عُفرة ، دفن ليلا ، ولم يصل عليه النبي عَلَيْ فنهي عن الدفن ليلا .

٢٩٢٧ ـ مَرْشُنَ فهد ، قال : ثنا محمد بن عمران ، قال : مَرْشَىٰ أبى ، قال : مَرْشَىٰ ابن أبى ليلى ، عن فافع ، عن ابن ممر ، أن النبى عَشِي قال : ﴿ لا تدفنوا موتاكم بالليل » .

قال أبو جعفر : فكره قوم دفن الموتى في الليل ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالدفن في الليل بأساً .

۲۹۲۸ ـ واحتجوا فى ذلك بما مترثت أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال : رۋى فى المقبرة ليلا نار ، فإذا النبى ﷺ فى قبر ، وهو يقول : « ناولونى ساحبكم » .

۲۹۲۹ = مَرْثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا محمد بن مسلم الطائني ، عن عمرو بن دينار ، قال : أخبرني جابر ابن عبد الله ، ثنا عبد الله ، شله . وزاد ( هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن ) .

في هذا الحديث إباحة الدفن في الليل .

ويجوز أن يكون النهي الذى ذكرنا في الباب الأول ، ليس من طريق كراهة الدفن بالليل ، ولكن لإرادة رسول الله والحرب السلمين ، لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم .

٢٩٣٠ - فإنه مَرْثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصارى ، عن خارجة بن زيد [عن يزيد] ابن ثابت أن رسول الله ﷺ قال: «لاأعرفن أحداً من المؤمنين مات إلا آذنتموني للصلاة عليه، فإن صلاتي عليهم رحمة».

٢٩٣١ \_ وكما حَرِّمُ فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مُلِّقَةً أنه دخل المقترة فصلي على رجل بعد ما دفن وقال: لا ملئت هذه المقترة نوراً بعد أن كانت مظلمة عليه » .

فيكون رسول الله علي أراد بنهيه عن دفن الموتى في الليل ، ليكون هو الذي يصلى عليهم ، فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل .

وقد قيل : إنه إنما نهمي عن ذلك لمني غير هذا .

٢٩٣٢ - صَرِّتُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا عبد الله بن حمران ؛ عن أشمث ، عن الحسن ، أن قوماً كانوا يسيئون أكنان موتاه ، فيدفنونهم ليلا ، فنعى رسول الله عَلِيَّة عن دفن الليل .

فأخبر الحسن أن النهي عن الدقن ليلا إنما كان لهذه العلة ، لا لأن الليل يكره الدفن في. .

وقد روى عن جابر بن عبد الله ْ بحواً من ذلك .

۲۹۳۳ \_ مُرَثِّنَ روح هو ابن الفرج ، قال ؛ ثنا ممرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبى جعفر ، عن [أبي] الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال : خطب النبي على يوماً فذكر رجلًا من أصحابه قبض ، فكفن غير طائل، ودفن ليلا ، فرجر أن يقبر رجل ليلا ، لسكى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك وقال : « إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه » .

فجمع في هذا \_ يعنى الحديث \_ العلمين اللمتين قيل إن النهبي كان من أجليما ، فلا نأس بالصلاة على الموتى بالليل. ودفنهم فيه أيضاً .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد فعل ذلك برسول الله عَزْيَقَةُ مَدَفَنَ بالليل .

۲۹۳۶ \_ حَرَثُ فَهِد ، قال : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا عبدة بن سلمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت محمد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله عَلَيْتُ حتى سمعنا صوت الساحى (١) في آخر الليل الليلة الأربعاء .

وهذا بحضرة أصحاب رسول الله مَرْكَةُ لا ينكره أحد ميهم.

فدل ذلك على أن ماكان من نهى النبي بَرَاقِيِّم عن الدفن ليلا إنما كان لمارض ؛ لا لأن الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك لمارض .

وقد قال عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله يُرَاقِينَه ينها نا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة (٢) حتى يميل ، وحين تضيف الشمس للقروب حتى تقرب وقد ذكونا ذلك بإسناده فيا تقدم من كتابنا هذا .

فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة .

۲۹۳۵ \_ وقد حَرَشُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يجي بن عبد الله بن بكير ، قال : حَرَشَى الليث ، عن عنيل . ح . ٢٩٣٦ \_ وحَرَشُ أحد بن داود ، قال : ثنا إسحاق بن الضيف ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قالا جميعاً ، على الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : دفن على بن أبى طالب فاطمة رضي الله تمالى عنهما لملا .

<sup>(</sup>١) الساحي : جمع « مسحاة » ومي المجرفة من الحديد ، وميمه زائدة من السخو الكثف والإزاة ، كذا في الشهاية .

 <sup>(</sup>٢) قائم الطهيرة: هي شدة الحر ، و « قائم الظهيرة » قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقس في يأبي العين ، وظلانه يذكنون منتصف النهار حين تستوى الشمس قاله السيوطي .

وقَالَ في النّهاية « أَى قيام الشمس وقت الزوال". من قولهم قامت به دايةٌ أين : وقفت والمعني أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبنات حركة الفل إلى أن تزول ، فيحسب الناظر أنها قد وقنت وهي سائرة ﴿ لَمَنْ سَبِرَا لَا يَظْهُرُولُهُ أَكُو بَعْنَ عَلَى اللّهُ وَقَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وهِ ، فاقت تضيف الشمس » أَى تميل إلى الغروم، ، ضافت تضيف إذا ماك ،

۲۹۳۷ \_ و مَرَشْنَا نَصِر بن مِرْرُوق، وأبن أبي داود، قالا : ثنا أبو صالح ، قال : مَرْشَى الليث ، عن عقيل ، عن الرهرى ، فذكر بإسناده مثله .

فَهِذَا عَلَى رَضَى اللهِ عَنْهِ لَمْ يَرِ بِالدَّفَى فَى الليل بأَسَا وَلَمْ يَنكُر ذَلَكُ أَبُو بَكُر ، وعمر رضى الله عنهما ولا أحد من أصحاب رسول الله علي الله عنهما ولا أحد من

٢٩٣٨ - وَرَشُ مَمْد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن النهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : دفن أبو بكر رضى الله عنه ليلا .

٢٩٣٩ \_ و مَرْشُ بكر بن إدريس ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن ، قال : ثِنا موسى بن على ، قال : سممت أبني عن عقبة أن رجلا سأله أيقر بالليل ؟ فقال : نعم قبر أبو بكر رضى الله عنه بالليل .

. . فلا نرى بالدفين ليلا بأسا . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

### ١١ - باب الجلوس على القبور

٢٩٤٠ - وَرَشُ يُونَس ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا صدقة بن خالد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن بُسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الحولاني ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي مرثد العَسَوى ، قال : سمت رسول الله يَقِيَّةُ يقول « لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا علمها » .

۲۹۶۱ ـ مَرْثُ دوج بن الفرج ، قال : ثنا حامد بن يحيى ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ، أنه سمع بُسْر بن عبيد الله الحضرى ، فذكر بإسناده مثله .

۲۹۶۲ - مَرَثُّنَ بحر بن نصر، قال: ثنا بسر بن بكر ، قال: صَرَثْنَ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بشر أنه سمع واثلة ، فذكر بإسناده مثله .

۲۹۶۳ منت عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمى ، قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : مثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : سمعت بشر بن عبيد الله يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني يقول : سمت واثلة بن الأسقع يقول : سمعت أبا مرثد الغنوى يقول : سمت رسول الله ممثلة يقول ذلك .

79.52 - مَرْثُنَ ابن أبي دداود ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن آبي آبي آبي آبي ابكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن النضر بن عبد الله السلمي ، ثم الانصاري ، عن عمرو بن حزم ، قال : رآني رسول الله عَلَيْتُ على قبر فقال : « انزل عن القبر ، لا تؤذ صاحب القبر ، فلا () يؤذيك » .

٢٩٤٥ - حَرَثُ ديع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محد بن حازم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر

<sup>(</sup>١) وق ننځة « ولا » .

رضى الله عنه قال : نعمى رسول الله عَلَيْكُ عن تجصيص (١) القبور ، والسكتابة (٢) عليها ، والجلوس عليها ، والبناء (٢) عليها .

٢٩٤٦ ـ **حَرَثُنَ** أحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حفص ، عن ابن جريج ، فذكر بإسناده مثالها .

٢٩٤٧ \_ صَرِّتُ محمد بن خزيمة ؛ قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا مبادك بن فضالة ، عن نصر بن واشد ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَرِيْكَ نعى أن نجلس على القبور .

٢٩٤٨ ـ حرَّث سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ؛ قال : ثنا عبد العريز بن مسلم ، عن سهيل ابن أبي صالح . ح .

٩٩ ٤٩ \_ و حَدَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حديفة ، قال : ثنا سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال « لأن يجلس أحدكم على جرة حتى تحرق ثيابه ، وتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وكرهوا من أجلها ، الجلوس على القبود .

(١) قوله « تجصيص الفبور » أي بناءها بالجس لما فيه من الزينة والشكلف ولا بأس يتطبينها .

(۲) « والكتابة » أى يكره أن يكتب عليها أسم الله واسم رسوله والقرآن ألبه ربما يتنجس ويتقذر .

(٦) والبناء عليها . قال في المجمع : هو أن تبنى الحجارة ونحوه ، أو أن يضرب عليها خيمة أو يبنى عليها بيث وقد أباح السلف
 البناء على قبور الفضلاء والأولياء والعاماء ليزورهم الناس ويستريحون فيه ، انتهى .

يقول مصححه - المحمدى الساني - محمد زهمرى النجار إن قول صاحب ( الحجم ) وقد أباح السان البناء ... الح غير صميع من وجود :

أولاً : من المعروف أن كلة ( السلف ) في عرف الشعريمة لا تطلق إلا على أهل الفرون الثلاثة المفضلة ، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنضلية يجموعهم وأمرنا بالعمل بما أجموا عليه .

ثانياً : إن الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبور عامة ، ولم يرد ما يخصصها من الأحاديث ، فبقيت الحرمة قائمة . ومعلوم في علم الأصول أن التخصيص فرع المماواة ، فلا يعاً بحديث مخصص إلا إذا كان في درجة الحديث الذي خصصه .

ثالثاً : إن الإمام الشافعي أنكر البناء على القبور وذكر ذلك في كتاب ( الأم ) قائلا ( رأيت أمراء زمني مهدمون ما بني الناس من القباب على المقابر ، وما رأيت أحداً من النقهاء أنكر عليهم ) وكذلك الإمام الطحاوي هنا -- لما ذكر نهي الشارع عن البناء على القبور -- لم يفرق بين قبر وقبر ، وكذلك جميع الفقهاء المتقدمين من الحنفية وغيرهم من المذاهب الأخرى ، ولولا خوف الإطالة لأثبتنا نصوصهم هنا .

رابعاً : من المدوم أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتدعيمها ، ودرء المفاسد وتقليلها . فأنحاذ البناء والقباب على القبور أوقع الناس في أودية الشرك ، حتى إن أحدهم ليخاف أشد الحوف من الحلف كاذباً عند أي قبر من القبور التي بني عليها القباب ، ولا يخاف من الحلف بالله كاذباً ، هذا علاوة عن تأدية انواع من العبادة التي لا تجوز إلا لله وحده كالذبائح التي تنحر باسم أصحاب الأضرحة وتقديم أنواع النذور لها والاستفانة بأصحابها والطواف حولها ، والسكلام في هذه المفاسد الناشئة عن البناء أعلى القبور طويل جداً ، فن تأمل بإنصاف ما ذكر ناه من الوجود الاربعة يحصل له مقط تام .

ولا يخالجن أحداً أننا تحط من مقام الصالحين ، معاذ الله ، فإن هذا عين الضلال والكفر بالله . يل إننا تجابهم ونعرف لهم فضلهم ، فبهم هدانا الله بعد رسول الله ، ولكننا لا تعدى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالف عمل خلفائه الراشدين فرسك أثمة السلمين . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ، ولكنه أريد به الجلوس للفائط أو البول ، وذلك جائز فى اللغة ، يقال : جلس فلان للغائط ، وجلس فلان للبول .

٢٩٥٠ ـ واحتجوا في ذلك بما صرت سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عثمان ابن حكيم ، عن أبى أمامة ، أن زيد بن ثابت قال : هم (١٠) يا ابن أخى أخبرك إنما نهى النبي علي عن الجلوس على القبود ، لحدث غائط ، أو بول .

فبين زيد في هذا الحديث ، الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول ما هو .

وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك .

٢٩٥١ ـ صَرَّتُ يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني محمد بن أبى حميد أن محمد بن كعب القرظى أخبرهم ، قال: إنما قال أبو هريرة رضى الله عنه ، قال رسول الله عَلَيْكُ « من جلس على قبر يبول عليه ، أو يتغوط ، فكأنما جلس على جرة نار » .

۲۹۰۲ ـ عَرْشُ ابن أبی داود ، قال : ثنا القدی ، قال : ثنا سلمان بن داود ، قال : ثنا محمد بن أبی حمید ، عن محمد ابن كعب ، عن أبی هریرة رضی الله عنه أن النبی ﷺ قال « من قعد علی قعر ، فتغوط علیه أو بال ، فكأ نما قعد علی جرة » .

فتبت بذلك أن الجلوس المنهى عنه فى الآثار الأول ، هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لنير ذلك ، فلم يدخل فى ذلك النهمي .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تمالي .

وقد روى ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم .

٢٩٥٣ ـ صَرَّتُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرِثْنَى بكر بن مضر ، عن عمرو ابن الحارث ، عن بكير أن يحيى بن أبى عمد حدثه أن مولى لآل على رضى الله عنه حدثه أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يجلس على القبور .

وقال المولى : كنت أبسط له في المقبرة ، فيتوسد قبراً ، ثم يضطجع .

٢٩٥٤ \_ حَيْشُ على ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرْثَنَى بكر ، عن عمرو ، عن بكير أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يجلس على القيور .

﴿ نَمْ \_ بحمد الله \_ الجزء الأول ، وبليه \_ إن شاء الله \_ الجزء الثاني مبتدئاً بكتاب الزكاة ﴾

<sup>(</sup>١) هلم : اسم فعل بممنى : تعال ، يستوى فيه الواحد وغيره عند الحجازيين ، ويثنى ويجمع في بني تميم ، وهو يبني على الفتح .

# فهرس الجزء الأول

|                                                   | 2 1       |                                                   | -51     |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| الموضـــوع                                        | وم المفعة | الموضـــوع                                        | الماعدة |
| باب غسل يوم الجمعة                                | 1.10      | تقديم وتعريف بالكتاب بقلم المحقق                  | (-)     |
| باب الاستجهار                                     | 14.       | ترجمة الإمام الهمام أبى جعفر الطحاوى              | ٤       |
| بإىب الاستجهار بالعظام                            | 177       | الطهارة                                           | 11      |
| باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب            | 172       | باب سؤر النهر                                     | 14      |
| كتاب الملاة                                       | 14.       | باب سؤر الـكاب                                    | 71      |
| باب الأذان كيف هو                                 | 14.       | باب سۋر بنی آدم                                   | 45      |
| باب الإقامة كيف هي                                | 155       | باب التسمية على الوضوء                            | 17      |
| ابب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خيرمن النوم   | 127       | باب الوضو • للصلاة مرة مرة وثلاثًا ثلاثًا         | 79      |
| باب انتأذين للفجر أي وقت هو                       | 127       | باب فرض مسح الرأس في الوضوء                       | ۳.      |
| باب الرجلين ، يؤذن أحدهما ، ويقيم الآخر           | 127       | باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة                    | ₹7₹     |
| باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان        | 150       | باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة                    | 72      |
| باب تمواقيت الصلاة                                | 127       | باب الوضوء ، هل يجب لكل صلاة أم لا ؟              | ٤١      |
| باب الجمع بين صلاتين ، كيف هو                     | 17.       | اب الرجل بخرج من ذكره المذى كيف بفعل              | 20      |
| باب الصلاة الوسطى أى الصلوات                      | 177       | بابِ حَكُمُ ٱلَّذِي ، هل هو طاهر أم نجس           | ٤٨      |
| باب الوقت الذي يضلي فيه الفجر أي وفت هو           | 177       | باب الذي يجامع ولا ينزل                           | ٦٥      |
| باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهرفيه        | 145       | باب أكل ما غيرت النار ، هل يوجب الوضوء            | 77      |
| باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر                    | 114       | باب مس الفرج ، هل يجب فيه الوضوء أم لا            | ٧١      |
| باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما | 190       | باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر      | ٧٩      |
| باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح         | 197       | باب ذكرالجنب والحائض والذي ليسعلي وضوء            | ۸٥      |
| باب قراءة بسم الله الرحم الرحيم في الصلاة         | 199       | وقرامهم القرآن                                    |         |
| باب القراءة في الظهر والعصر                       | 7.0       | باب حَكُم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطمام | 14      |
| باب القراءة في صلاة المغرب                        | 1         | باب الرجل لايجد إلا نبيذ التمرهل يتوضأ بهأو يتيمم | 9.8     |
| باب القراءة خلف الإمام                            | 1         | باب المسخ على النعلين                             |         |
| باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير                  | 77.       | باب الستحاضة كيف تتطهر للصلاة                     | 34      |
| باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع         | 777       | باب حكم بول ما يؤكل لحمه                          | 1.4     |
| من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا                     |           | باب سفة التيمم كيف هي                             | 11-     |
|                                                   |           |                                                   |         |

|                                                                       | 1 3        |                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| الموضـــوع                                                            | رقم المفعة | الموضـــوع                                                     | رقم الصنعة |
| باب الصلاة في الثوب الواحد                                            | ***        | باب التطبيق في الركوع                                          | 774        |
| باب الصلاة في أعطان الابل                                             | 444        | باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزى أقلمنه                   | 777        |
| باب الامام يفوته صلاة العيد                                           | 441        | باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود                         | 777        |
| باب الصلاة في الكعبة                                                  | 719        | باب الإِمام يقول سمع الله لمن حمده                             | 444        |
| باب من صلى خلف الصف وحده                                              | 494        | باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها                                | 727        |
| باب الرجل يصلي ف صلاة الغذاة ركعة ثم تطلع الشمس                       | 444        | ياب ما يبدأ بوضعه في السحود اليدين أوالركبتين                  | 405        |
| باب صلاة الصحيح خلف المريض                                            | 2.4        | باب وضع اليدين في الدجود أين ينبغي أن يَكُونُ                  | 404        |
| باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا                              | ٤٠٨        | باب صفة الجلوس في الصلاة ، كيف هو                              | 707        |
| باب التوقيت في القراءة في الصلاة                                      | 214        | باب التشهد في الصلاة ، كيف هو<br>باب السلام في الصلاة ، كيف هو | 771        |
| باب صلاة المسافر                                                      | 210        | باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو سننها                  | 444        |
| باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا                          | 244        | بب العارم في العاره عن موس موس مروح و مرسم                     | 777        |
| باب الرجل يشك في صلاته                                                | 271        | باب القرافة في ركعتي الفجر                                     | 447        |
| باب سجود السهوفالصلاة هل قبل التسليم أوبعده                           | 274        | باب الركمتين بعدالعصر                                          | ۳.,        |
| باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو                           | 225        | باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما                            | 4.7        |
| باب الإشارة في الصلاة                                                 | 204        | باب صلاة الخوف كيف هي                                          | 4.4        |
| باب المرور بين يدى المصلي مل يقطع عليه الصلاة                         | 104        | باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة                          | 771        |
| بآب الرجل ينامعن الصلاة أوينساها كيف يقضيها                           | 278        | باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه سلاة أم لا؟                       | 441        |
| باب دباغ الميتة                                                       | 474        | باب صلاة الكسوف كيف هي                                         | 777        |
| باب الفخذ هل هو من العورة أم لا ؟                                     | 274        | باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي                              | 777        |
| باب الافضل في سلاة التطوع<br>كتاب الجنائز۔ باب الشي في الجنازة كيف هو | ٤٧٦        | باب التطوع بالليل والمهاركيف هو                                | 377        |
| باب المشي في الجنائة أين ينبني أن يكون منها                           | £YY<br>£Y4 | باب النطوع بمد الجمعة كيف هو<br>باب الرجل يفتتح الصلاة قاعداً  | 441<br>447 |
| باب الجنازة تمر بالقو أيقومون لها أم لا                               | ٤٨٥        | باب التطوع في المساجد .                                        | 444        |
| باب الرجل يصلي على البيت أين ينبغي أن يقوم منه                        | ٤٩٠        | باب القطوع بعد الوتر                                           | 72.        |
| بابالصلاة على الجنازة هل بعبني أن تكون في الساجد                      | YAS        | باب القراءة في صلاة الليل ، كيف هي                             | 722        |
| باب التكبير على الجنائزكم هو                                          | 294        | باب جمع السور في ركعة                                          | 450        |
| باب الصلاة على الشهداء                                                | ٥٠١.       | باب القيام في شهر رمضان                                        | 729        |
| باب الطفل عوت أيُصلِّي عَلِيهِ أَمْ لا                                | ۷۰۹        | باب المنصل عل فيه سجود أم لا                                   | 7=7        |
| باب الشي بين القبور بالنطال                                           | ٥١٠        | باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد                          | 777        |
| باب الدفن بالليل                                                      | 017        | ا باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب                | 770        |
| باب الجاوش على القيور                                                 | 010        | ا باب الرجل يدخل المسجد والامام فى صلاة الفجر                  | 771        |
|                                                                       |            |                                                                |            |